المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

# الملائكة والجن

دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث ( اليهودية – النصرانية – الإسلام )

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه إعداد الطالبة

مي بنت حسن محمد المدهون الرقم الجامعي: ٢٣٧٠١٢٨ بإشراف

أ. د. محمد يسري جعفر محمد عبد الجيد

- ۱٤٣٠ - مع ١٤٢٩ ه<u>ـ</u>

## ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: الملائكة والجن دراسة مقارنة في الأديان الثلاثة (اليهودية - النصرانية - الإسلام) للباحثة / مي بنت حسن محمد المدهون، وذلك لنيل درجة الدكتوراه.

الرسالة تبحث في موضوع عقدي غيبي وهو أصل في الديانات الثلاثة وهو عالم الملائكة الأطهار وعالم الجن من حيث مفهوم الملائكة والجن في الديانة اليهودية وعند فرقهم وأهم أعمال وأسماء وأوصاف الملائكة والجن كما وردت في كتابهم المقدس، وعلاقة الملائكة بأنبياء اليهود عليهم السلام، ومقارنة نصوص كتابهم المقدس بنصوص التوراة السامرية ونصوص مخطوطات قمران والتعقيب على ذلك بموقف الإسلام من مفهوم اليهود حول الملائكة والجن.

وكذلك تتاول البحث مفهوم الملائكة والجن عند النصارى من كتبهم وموسوعاتهم ونصوص الكتاب المقدس عندهم، ثم موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من ذلك ثم عرضت لأهم أعمال وأسماء وأوصاف الملائكة والجن من نصوص الأناجيل وتوسعت في مفهوم روح القدس عند النصارى وعلاقته بالألوهية من حيث أنه الأقنوم الثالث في الثالوث النصراني وعلاقة روح القدس

بالأنبياء وبينت موقف الإسلام من ذلك ، وعرضت لتعريف الجن في الإسلام من حيث المفهوم والتكليف والجزاء ، وأوضحت علاقة الجن ببعض الأنبياء عليهم السلام ونوهت على الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة والجن والتي نقلت إلينا عبر كتب التفسير وموقف الإسلام منها .

والهدف من الرسالة إثراء موضوع مقارنة الأديان لاحتياج الإنسان المعاصر لهذا العلم لا سيما في زمن صار العالم فيه قرية صغيرة .

ومن نتائج البحث لفتح باب حوار مع الأديان الأخرى من نقطط الاتفاق كما يتضح من فصول هذا البحث ومناقشة نقاط الخلف بمنطق العلم والدين وإظهار تحريفهم من خلال مناقضة نصوصهم الدينية . والعمل على دراسة الأديان دراسة علمية نقدية واعية تقف في وجه تيارات التبشير النصراني والأفكار اليهودية الهدامة ، وتمكن المسلم من مقارنة الحجة بالحجة عن علم بما في كتبهم المقدسة .

# ومن الله أسأل السداد والنوفيق

مقدمته / مي بنت حسن المدهون

### The summery of thesis

The Subject of the thesis: The compression of studies of the Angles and the Demons in the three religions (Jews. Christen & Islam).

The researcher: Mai Hassan Mohammed Al madhoun (to achieve PhD)

The thesis is discussing about dogmatic invisible; it is a main subject of the three religions, which are the world of angles of heaven and the Demons world in which to understand the angles & demons in Jews religion and the Jews group from Angles and Demons. Then shows the main action, names, and descriptions of the Angles and the Demons that was shown in their books (The Holy Book, Zohar, Aggadah);

And to understand the commentary in Islam about the Jews understanding of the Angles and the Demons.

Also the research is discussing about the meaning of the Angles and the Demons in Christen religion from their books and encyclopedia (The Bible, Abo Karav. Then the Christen group opinion and their philosophy from that; then discussing the main action, names and descriptions of the Angles and the Demons in the Bible and expanding the understanding of Holy spirit in Christen and the connection of godhood in which is (Alaqnom three)

in lethality christen; the connection of Holy spirit with prophets to shows the Islam from that to offer definition of the Demons in Islam from their language and stand the group from that. And understand commandment and reward and clarify the contact of the Demons between prophets and commend to Israeli woman that contact the Angles and the Demons that transport to us in their explanation books the stand of Islam from that and justified the prophets from that misstatement.

The goal of the research is to enrichment the comparison of the subject of religions that people wants in this world in time that had been small village.

The result of the research is to work to open doors to discuss the other religions that starts from the main points that shows in the research and explain the reverse points of the logic world and Deen and shows the misstatement from discuss the conflict of their religion.

Working on studying the religions in scientism monetary to stop the way the christen encourages the Jews ideas that destroys to make Islam fighting toward their Holy Quran.

Written by: May Hassan Al madhoun

#### المقدمـــة

الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ، واشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهالمبعوث رحمة للعالمين .

### أما بعد ،،

فإن العلم بأصول الإيمان أشرف علوم الدين ،إذ شرف العلم بشرف المعلوم ،وأصول الإيمان هي ماذكره الله عزوجل بقوله (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ سَوِة البَوة وَهِ ١٨٥ }

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أكثر أصول الإيمان ،كما دلت على طريقة العلم بهذه الأصول وأن العلم بهذه الأصول متوقف على ما أنزل الله على رسله عليهم السلام ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ وليس معنى هذا تعطيل العقل كما هو شأن بعض طوائف الضلال ،وإنما معنى ذلك أن العقول لاتستطيع أن تستقل بمعرفة هذه الأصول على وجه التفصيل وإنما يتلقى هذا عن طريق النصوص الشرعية التي أنزلها الله على رسوله ويأتي بعد هذا دور العقل وهو تدبر النصوص على وفهمها واستخراج الاحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.

وهذا هو مبدأ الخلاف بين السلف الصالح \_رحمهم الله\_ وبين بقية الطوائف والفرق الإسلامية سواء منها من كان قريبا من السلف أو من كان بعيدا فأول خلاف بينهم وبين السلف هو المنهج ، ومنهج السلف واضح لالبس فيه وهو منهج ثابت رجحته في جميع الاشكالات التي عرضت علي في مسائل تفصيلية خاصة بعالمي الملائكة والجن

وهذه الرسالة بعنوان الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام

عرضت فيها لاعتقاد اليهود والنصارى في الملائكة والجن مقارنة باعتقادنا ووضحت المخالفة في كل منهما مستدلة بذلك من كتبهم المقدسة أو مراجعهم المعتمدة

وقد اختلط على كتبة التوراة ، أو هم خلطوا بين عمل الله سبحانه وعمل الملائكة و الجن ، فنسبوا أعمال الله إلى إبليس تارة ونسبوا أعمال إبليس إلى الله تارة أخرى . وقد ورد ذلك في عدد من نصوص التوراة ، ولا يأخذ الجن حيزاً واسعاً في التوراة والإنجيل كما هو في القرآن الكريم ، بل إننا نجد أن التوراة تتحدث أحياناً عن استعانة بعض ملوك بني إسرائيل بالجن أو بالعرافات والعرافين الذين يدعون أن الجن يخدمهم وينفذ أو امرهم

كما أننا نجد الكلام عن الملائكة في عدد من نصوص الكتاب المقدس بعهديه نعثر على ما يسمى الكروبيم وهي جمع

.

لكلمة كروب والسرافيم ، ويمثلون لهذه المخلوقات بأجسام لها أجنحة وأشكال غريبة .

وانتقات إلينا كثير من الإسرائيليات حول الملائكة والجن ، وطفحت بها كتب التفسير ، فمنها ما هو حق وأغلبها باطل ، ونوّهت إلى ما انتقل إلينا من قصص أهل الكتاب مما يشوه عقيدتنا في هذا الجانب .

# موضوع البحث وأهميته:

إن التعرف إلى عالم الملائكة من حيث أصل الخلقة ، ورتبهم ، وأسماؤهم ، وأهم الأعمال التي يقومون بها ، ومقارنة ذلك بالديانة اليهودية من خلال مصادرها : الكتاب المقدس ، وأساطير اليهود التي قامت عليها التوراة الشفوية ، بالإضافة إلى مخطوطات قمران التي تم اكتشافها في القرن الحالي وتتبع علاقة الملائكة بالأنبياء ، وكذلك الديانة النصرانية بالرجوع إلى العهد الجديد من الكتاب المقدس ، وإلى تفاسير هم للكتاب المقدس ، ومقارنة ذلك كله بما ورد في الكتاب والسنة ، كل ذلك يعطي دعاة المسلمين قوة في إيمانهم وعقيدتهم ، ويفتح لهم المجال في حوار الأديان وتبرز أهمية البحث في:

۱- إنه عامل مساعد للداعية يسهل له دعوة أصحاب الأديان
 المنحرفة بإبراز مواضع الانحراف والفساد في ديانتهم ،

ثم نقدها بما يقابلها في الدين الإسلامي من صواب وحق وسلامة من التحريف.

إن انتشار الإسرائيليات في كتب التفسير تشوه عقيدة الإيمان بالملائكة ، إذ تتسب لهم الخطأ من الذنوب كبيرها وصغيرها ، فجاء البحث ليجلي هذه الإسرائيليات ، ويدافع عن الملائكة الكرام البررة ، الذين وصفوا في القرآن الكريم بالامتثال التام لأمر الله والتنزه عن معصيته ، قال تعالى :

# ﴿ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

€[سورة التحريم آية ٦] •

- ٣- إنه يتيح الوقوف على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم
   وابتداعهم فيه تصديقاً لخبر الله -عز وجل- عنهم .
- اختلاف مشاربهم ، والكتابة فيه صعبة لصعوبة التمييز بين التأليف والنقل من مصادر موثوقة ، أو الكتابة من وهم وخيال المؤلف . ولكن المسلم الحق يعلم بأنهم خلق من مخلوقات الله لا تتفع و لا تضر إلا بإذنه.

وعالم الجن أقرب إلى عالم الإنس من حيث ازدواج طبيعته القابلة للخير والشر ، وهذا مخالف لما في اعتقاد اليهود والنصارى فالجن عندهم مصدر للشر فقط ، وهم مكلفون

ومحاسبون في الآخرة ، ويجازون بالجنة والنار كالبشر تماماً ، قال تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الذاريات آية ٥٦].

ورسالتي هذه ليست أول بحث مقارن بين عالم الملائكة والجن ، فقد سبقت بالكتابة في جوانب من هذا الموضوع في رسالة : العوالم الثلاثة (الملائكة – الجن – الإنس ) دراسة مقارنة ، وهي رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية البنات بمكة المكرمة من الدكتورة (حالياً) عائشة محمد شريف سيام ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م ، عرضت فيها الباحثة لتعريف العوالم الثلاثة من حيث أصل الخلق والقدرات والتكليف والجزاء .وكان البحث معتمدا على ما جاء في الكتاب والسنة

وهو عمل مختلف عما قمت به من مقارنة الأديان الثلاثة في اعتقادهم حول عالم الملائكة وعالم الجن .

## صعوبات البحث

إن أول ما يواجه الباحث الذي يكتب في الأديان هو قلة توفر المصادر ، وصعوبة الحصول عليها ، ومع ذلك فقد حرصت على جمع أكبر قدر ممكن من المصادر العلمية الخاصة بالديانتين اليهودية والنصرانية ، وسافرت إلى القاهرة فجمعت من مكتباتها ما يفيد بحثي من شروح للكتاب المقدس ، وموسوعات ، ومؤلفات باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، ثم قمت بترجمتها،

ومقارنتها بالكتب النصرانية التي كتبت باللغة العربية نقلاً عن الديانة اليهودية.

هذه إجمالاً أهم الصعوبات التي واجهنتي في كتابة هذا البحث.

## منهج البحث:

اتبعت المنهج المقارن في كتابة الرسالة وفق الخطوات المنهجية الآتية:

1- تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية ، واعتمدت فيه على الموسوعات اليهودية التي كتبت باللغة الإنجليزية بعد ترجمتها ، والموسوعات اليهودية .

وكذلك في الديانة النصرانية اعتمدت على الموسوعات النصرانية التي كتبت باللغة الإنجليزية بعد ترجمتها، والموسوعات النصرانية بأقلام نصارى عرب.

- ۲- عرضت لموقف الفرق من الإيمان بالملائكة والجن من
   كتب الفرق الأصلية ، ومن نصوص الكتاب المقدس،
   وشروحاته إن وجدت .
- ٣- عرضت لأعمال وأسماء وأوصاف الملائكة من الأسفار اليهودية ، وقارنتها بالتوراة السامرية ومخطوطات قمران وشروحات الكتاب المقدس ، ثم قارنتها بالمفهوم الإسلامي لأعمال وأسماء وأوصاف الملائكة .

- واتبعت المنهج التحليلي الذي يقوم على عرض الأراء وتحليلها لبيان ما فيها من خطأ ومخالفة لأصول الديانات السماوية ثم المنهج النقدي الذي يقوم على رد أقوالهم والباطلة بالأدلة النقلية والعقلية وموافقة ما بقي منها صحيحاً.
- عند ذكر الفلاسفة اليهود والنصارى لم أعن بعرض آراء المدارس الفلسفية التي ينتسبون إليها ، ولكن وجهت عنايتي لعرض الآراء الفلسفية المتعلقة بعالم الملائكة والجن .
- ما استفدته بالمعنى من المصادر أو تصرفت في نصه أشير إليه في الهامش بقولي: انظر.
- 7- استخدمت الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ، واعتمدت على النسخة التي تصدرها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، القاهرة ، الإصدار الثالث ، الطبعة الأولى ٥٠٠٠م ، وهي التي أحيل إليها، وأجعل المنقول من الكتاب المقدس بين قوسي تنصيص هكذا [ ... ] ، وأشير إلى اسم السفر ثم رقم الإصحاح ثم الجزء من الإصحاح قبل النص .
- ٧- ذكرت في الهامش الاسم المشهور للكتاب أوالمرجع كاملا لأول ذكر له ، ثم أختصره إذا كان طويلاً ، ويمكن للقارئ الوقوف على المعلومات المرجعية الكاملة للكتاب في قائمة المراجع ، وذلك طلباً للاختصار لكثرة المصادر والمراجع المستخدمة في الرسالة .

- ٨- ذكرت أكثر من طبعة في كتب التفسير لنفس الكتاب نظراً لاستعانتي بطبعات مختلفة باختلاف المحققين أو الطبعة أو دار النشر ، وأثبت هذه الطبعات في قائمة المراجع .
- 9- التعريف بأهم الأعلام الواردين في الرسالة ممن نقلت أقوالهم أو عقيدتهم حول الملائكة والجن .
- 1- اعتمدت في غالب استشهاداتي بالأحاديث الواردة في الصحيحين ، وذكرت اسم الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث ثم الجزء والصفحة ، وما ذكر في غيرها خرجته من كتب التخريج للشيخ الألباني غالباً ، أو ماذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله.

## خطة البحث:

قسمت بحثي إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ، وهي:

المقدمة: وهي التي بين أيدينا وتتضمن بيان موضوع الرسالة، وأهميته، ودواعي الكتابة فيه، والدراسات السابقة على الموضوع، وصعوبات ومنهج البحث، وأخيراً خطة الرسالة.

الباب الأول: الملائكة في الديانة اليهودية، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية الفصل الثانى: أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود

الفصل الثالث: موقف الإسلام من الملائكة

الباب الثاني: الملائكة في الديانة النصرانية

الفصل الأول: مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية

الفصل الثاني: أعمال وأسماء وأوصاف الملائكة كما يراها

النصاري

الفصل الثالث: روح القدس

الباب الثالث: عالم الجن

الفصل الأول: عقيدة اليهود والنصارى في الجن

الفصل الثاني: علاقة الجن بالإنسان

الفصل الثالث:موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في البحن

## الخاتمة والنتائج:

وأخيراً جاءت خاتمة الرسالة ،وقد ختمتها بأهم نتائج البحث وتوصياته (التي بينت فيها اتفاق جميع الأديان السماوية حول وجود الملائكة والجن مع اختلافهم في بعض الأمور التفصيلية ونوهت على خطورة الإسرائيليات المكذوبة الخاصة الأنبياء والملائكة المدونة في كتب التفسير) ، وألحقت بهذا العمل مجموعة من الفهارس تضمنت:

- فهرساً للآيات القرآنية .

فهرساً للأحاديث النبوية .

- فهرساً للمراجع المستخدمة في البحث . فهرساً للأعلام .

## - فهرساً الموضوعات.

وفي نهاية هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل مقرون بدعاء الباري جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساعدني في إتمام وإنجاز هذا البحث ، وفي مقدمتهم المشرف عليه ، شيخي الفاضل أطال الله بقائه :

أ.د .محمد يسري بن جعفر الذي تشرفت بقبوله الإشراف على رسالتي الماجستير والدكتوراه فجزاه الله خير الجزاء فقد كان نعم الموجه والناصح فله جزيل الشكر والعرفان . كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة ولكل من أسدى إلي نصيحة أو أدلى برأي أو أعارني مرجعاً او دعا لي بظهر الغيب .

والشكر موصول لهيئة المناقشة اللذين تفضلا بقبول عناء قراءة هذا البحث لمناقشته وتقويمه الدكتور الفاضل/ سليمان بن صالح الغصن مناقشا خارجيا من جامعة الإمام محمد بن سعود والدكتور الفاضل/شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب مناقشا من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

# وأخيراً:

# الملائكة في الديانة اليهودية

الفصل الأول: مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية

الفصل الثاني: أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود

الفصل الثالث: موقف الإسلام من الملائكة

# الملائكة في الديانة اليهودية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية

المبحث الأول: تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية

- من الموسوعات اليهودية
  - من التلمود
- تطور عقيدة الملائكة عند اليهود

المبحث الثاني: أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاتهم

#### أولاً: الرؤساء

- ميخائيل
- جبرائيل
- ميطاطرون

### المجموعات المجموعات

- الكروبيم
- السرافيم

المبحث الثالث: موقف الفرق اليهودية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة

- أولاً: موقف الفرق اليهودية من الإيمان بالملائكة
  - ثانياً: فلسفة ابن ميمون

الملائكة في الديانة اليهودية

# الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية

المبحث الأول: تعريف الملائكة من خلال المبحث الأول المصادر اليهودية

- من الموسوعات اليهودية
  - من التلمود
- تطور عقيدة الملائكة عند اليهود

# المبحث الأول

#### تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية

الملائكة حقيقة تؤمن بها جميع الديانات السماوية ؛ لذا نجد الكتاب المقدس بقسميه العهد القديم والعهد الجديد يفيض بأحبار الملائكة وأعدادهم وأسمائهم ووظائفهم وعلاقتهم بالبشر، وهي رمز للغيب – على حد تعبير د. المسيري –وتعبير عن قدرة الإله اللانهائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم ، وتصورهم الأسفار اليهودية على هيئة بشر ، ولهم أعمال عديدة ، ومع تدوين التوراة بعد السبي البابلي ترسخ مفهوم الملائكة ، وأصبح لهم أسماء وطبقات في كتب الأبوكريفا مثل سفر أخنوخ ، ويوجد فرق يهودية أنكرت الملائكة ، وذلك جزء من إنكارها فكرة البعث ، وهناك فرق غالت في مفهوم الملائكة كالصوفية اليهودية وكتابهم الزوهار ، فكتبهم مليئة بقوائم لأسماء الملائكة في إعداد ، ومهمة كل واحد منهم ، ومكانتهم في الأبراج السماوية ، واستخدمت أسماء الملائكة في إعداد على باب السماء تمنع من دخول أدعية البشر للإله. ،

#### أُولاً : من الموسوعات اليمودية

#### ● التعريف اللغوي للملائكة:

تذكر كتب اليهود أن الكلمة الأصلية في كل من العبرانية واليونانية المترجمة بملاك يراد بها رسول، فالملاك يأخذ اسمه من طبيعة العمل المكلف به من قبل الله وكمنفذ للإرادة الإلهية فهو : رسول، معلن، منبئ ، واستدلوا بما جاء في (سفر التكوين ٢٤ :٧) [اَلرَّبُّ إِلَهُ السَّمَاء الَّـذِي

لصوفية اليهودية تعرف بالقبالاة وازدهر الفكر اليهودي الصوفي وتأثر أتباعه بالتصوف الإسلامي
 والتجربة الروحية وبلغت الصوفية القبالاه أوج عظمتها في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين.

<sup>&#</sup>x27;- سفر من الأسفار غير القانونية ويسمى نسخة أخنوخ الأثيوبية أو الحبشية وهو عبارة عن مجموعة من الأسفار اليهودية كتبت باللغة الآرامية على الأرجح ويحتوي على رحلة أخنوخ إلى السماوات السبع ورؤيته الملائكة ، انظر قاموس الكتاب المقدس ، ص ٣٢-٣٣

 <sup>-</sup> والزوهار: كلمة عبرية تعني الضياء أو الأشراق وهم من أهم كتب علم التأويلات الباطنية الصوفية عند
 اليهود ويعالج أسرار الأسماء الإلهية وروح الإنسان والخير والشر ويعتبرونه كتابا مقدسا وكل من يشك
 فيه كمن يشك في وجود الله .

<sup>&#</sup>x27;- انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، د. عبد الوهاب المسيري ، ط١ ، ٢٠٠٣ م، دار الشرق مصر، ج٢/ص١٠٣ . موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، د. رشاد شامي ،ط١، ٢٠٠٣ م ، المكتب المصرى للتوزيع، ص ١٩١١

أَخَذَنِي مِنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ مِيلاَدِي وَالَّذِي كَلَّمَنِي وَالَّذِي أَقْسَمَ لِي قَائِلاً: لِنَسْلِكَ أُعْطِي هَذِهِ الأَرْضَ هُوَ يُرْسِلُ مَلاَكَهُ أَمَامَكَ فَتَأْخُذُ زَوْجَةً لِابْنِي مِنْ هُنَاكَ].

مما سبق نلاحظ ارتباط الملائكة بمعنى الرسل في الديانات السماوية الـثلاث ،فقـد ورد في الأناجيل الملائكة بمعنى الرسل في مواضع عدة سنبينها في محلها إن شاء الله ، وكذلك في القرآن الكريم معنى الملائكة بمهمة الإرسال في أكثر من موضع منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى الكريم معنى الملائكة بمهمة الإرسال في أكثر من موضع منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنحَةٍ مَّثْنَدى وَتُلاثَ وَرُبًاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [سورة فاطر، آية ١]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [سورة الذاريات، آية ٢١] ، وقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا لَعْمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [سورة الزعرف، آية ٨] ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُو لَمُ عَالَى اللّهُ عَلَى الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ اللّهَ عَلَى الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ اللّهَ عَلَى الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ اللّهَ عَلَى الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ اللّهُ اللّهَ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هذا بالنسبة للمعنى اللغوي للملائكة.

### تعریف الملائکة في اصطلاح الیهود من موسوعاهم\*:

اضطربت الموسوعات اليهودية في وضع حد لتعريف الملائكة يكون جامعا مانعا ، فخلطت ماهية الملائكة بأعمالها ، وتارة تقارلها بالإنسان من حيث التزاوج والتناسل وعدم القابلية للفساد (الخلود) ،لذا ساعرض لتعريف الملائكة من خلال ذكر ماهيتها وصفاتها، فقد جاء في الموسوعة اليهودية :

"والملائكة يؤلفون جنساً خاصاً ولا يتناسلون بعضهم من بعض على نحو ما يتناسل البشر ومع أن للملائكة أجساداً أثيرية فهم لا يكفون عن أن يكونوا كائنات روحية غير قابلة للتغيير وغير قابلة للفساد أو الموت وهم مخلدون ولا يتزوجون "°.

وفي الجزء الثاني من الموسوعة توضيح أكثر لماهية الملائكة فقالوا :

"الملائكة شخصيات روحية عاقلة لهم تفكيرهم وشعورهم وحرية إرادهم " $^{7}$  ، واستدلوا على إرادة الملائكة بقولهم : " والملائكة لها إرادة بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى " $^{7}$  ، ويوضح هذا

<sup>\* -</sup> حصلت على نسخ من قاموس الكتاب المقدس باللغة الانجليزية والأساطير اليهودية وموسوعة الأديان وهو والموسوعة اليهودية وموسوعة اليهود وقام مشكورا بترجمة هذه الأجزاء الأستاذ محمد عمرين وهو متخصص في الأدب الانجليزي

الموسوعة اليهودية جا  $/ص 3 \, \, \, \, \, \,$  شارك في إعداد هذه الموسوعة أكثر من أربعمائة شخص من بين باحث في الأديان ومتخصص من الولايات المتحدة وبريطانيا انظر المراجع Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Scholar and Specialists: Volume 1

المعنى ما قالوه: "لهم الحرية في أن يتقدموا في الخير أو يفقدوا حالة القداسة التي يتمتعون بما مند خلقتهم "^، ثم تذكر مميزات الملائكة مقارنة مع الإنسان فتقول: " ويتميز الملائكة بالقوة وهم على درجة من المعرفة أعظم مما لدى الإنسان ومع ذلك فهم يتحركون داخل حدود معينة ويجهلون الغيب والأمور المخبوءة في قلوب البشر ، وهم مخلوقات أعظم من البشر في القوة وانحدروا مسن السماء ويظهرون أحياناً لتنفيذ قدرة الله ولهم مهام يقومون بما "٩.

وأما عن أهم أعمال الملائكة والتي توافق الحق إلى حد كبير قالت الموسوعة: " بالإضافة إلى عملهم الرئيس وهو تقديم المديح لله "تسبيح الله" فعملهم كوسيط بين الله والإنسان له أهمية حاصة "١٠٠٠ ،

و يرى قاموس الكتاب القدس "أن الملائكة خلقت لتنفيذ إرادة الرب "١٠".

مما سبق نرى اضطراباً واضحاً في مفهوم الملائكة ، فتارة يعبرون عنها بشخصيات ، وأخرى بأرواح ، وتارة يقولون إلهم جنس خاص ، وللتقريب قارنوه بالإنسان في الخلقة والقوة والإرادة ، وهذا الذي ذكروه لا يعطي صورة واضحة عن مفهوم الملائكة عندهم ، وأرى أن الموسوعات اليهودية التي كتبت بأقلام عربية قد وفقت في طرح التعريف أكثر من موسوعاتهم فقد ذكر الدكتور رشاد شامي صاحب موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية تعريف الملائكة بقوله : " تشير كلمة (ملاك) إلى معنى مبعوث ورسول- ، وقد وردت عدة مرات في العهد القديم بمعنى إنسان مكلف بمهمة أو مبعوث ، ويطلق على النبي باعتباره مبعوث الرب اسم ملاك أحياناً إلا أنه في الغالب يطلق اسم (ملاك) على ملاك الرب أي على المخلوقات السماوية المكلفة بمهام محددة ورسالات للبشر وأحياناً يطلق عليهم اسم أبناء الرب "٢٠".

وفي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د. عبد الوهاب المسيري يعرف الملائكة بقوله:

<sup>-</sup> السابق ، ج ١/ ص ٥٨٥ .

<sup>· -</sup> السابق ، ج ا /ص ٥٩٢ .

<sup>^ –</sup> السابق ، ج *ا | ص* ٩٦٥ .

<sup>° –</sup> السابق ، ج۲ /*ص*۹٦٥ .

The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Scholar and -' Specialists: Volume 21964

Astrid B. ، John David Plains: managing editor، David F. Graf، Gary A. Heroin Beck Volume 1\284

موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،د. رشاد شامي ،ط۱، 7۰۰ م م ، المكتب المصري للتوزيع، ص 191

"(الملائكة) صيغة جمع عربية لكلمة (ملاك) التي تقابلها (ملك) العبرية ، ومعناها (مُرسل) لأداء "مهمة" أو "بعثة" ، الملائكة رمز للغيب تعبير عن قدرة الإله اللانمائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم "٢٠".

مما سبق يتضح لنا بعض التوافق النسبي بين المفهوم اليهودي للملائكة والمفهوم الإسلامي ، فمن المعاني التي وافقت المفهوم الإسلامي التسبيح الدائم لله تعالى ، وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَكَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [سورة الانبياء، أية من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [سورة الانبياء، أية من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾

﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾ [سورة نصلت، آية (٣٨) ،

أما صفة الخلود التي وردت في الموسوعات اليهودية فهي مطابقة للمفهوم النصراني ، ومختلفة عن المفهوم الإسلامي ، فالملائكة تموت كباقي المخلوقات لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [سورة الرحمن ، آية ٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لّا يَأْكُلُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ [سورة الأنبياء، آية ٨] . فالآية صريحة في نفي الخلود عن الملائكة . وإن كان فناؤهم بعد قيام الساعة لذا كانت أعمارهم طويلة أنه .

وكذلك إثبات المعصية في حق الملائكة موافق للمفهوم النصراني ، ومخالف للمفهوم الإسلامي ، فهم فيه معصومون ومترهون عن الخطأ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' - وهذا مخالف لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج٤/ص٢٦٠ من أن اليهود والنصارى والمسلمين على إمكان فناء الملائكة ، وقدرة الله عليه وانظر زاد المسير لأبن الجوزي ج٣/ص١٧٩ وسيأتي إن شاء الله .

\_

الله موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، د. عبد الوهاب المسيري ، ط١ ، ٢٠٠٣ م، دار الشرق مصر، جراص١٠٣ .

ولا يتأخرون عنه طرفة عين ١٠ . وتسميتهم بأبناء الله ورد كذلك في الأناجيل وردَّ عليهم القرآن الكريم بشدة في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِذَا ، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدّاً، أَن دَعَوا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً، وَمَا يَنبَغِي لِلسرَّحْمَنِ أَن يَتَغِي لِلسرَّحْمَنِ أَن يَتَغِي لِلسرَّحْمَنِ أَن يَتَغِي لِلسرَّحْمَنِ أَن يَتَغِي لِلسرَّحْمَنِ عَبْداً ﴾ [سورة سريم، آية (٨٨-٩٣)] ، يَتَخِذَ وَلَداً، إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً ﴾ [سورة سريم، آية (٨٨-٩٣)] ، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ [سورة كلق وَكَلَ شَيْء وهُوَ بكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [سورة الأنعام، آية ١٠١].

ولن يتضح لنا المفهوم اليهودي حول الملائكة إلا إذا تعرضنا لزمن الخلق ، وأعداد الملائكة ، وأهم أعمالهم كما وردت في الأسفار اليهودية ، واختلفت المراجع اليهودية حول زمن الخلق ، فمنهم من قال في اليوم الأول أو الثاني ، ومنهم من قال في اليوم الخامس .

#### فعن زمن الخلق قالت الموسوعة اليهودية:

"وجود الملائكة لم يسبق الخلق وإنما خلقوا في أول يوم أو الثاني على خلاف بين الروايات المد ورد بالأساطير التلمودية "قال: في اليوم الثاني أبدع الرب أربعة أشياء: الفلك والجحيم والنار والملائكة .... وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو أسراب الملائكة سواء الملائكة المستوزرين أو ملائكة التسبيح، والسبب الذي لم يخلقوا لأجله في اليوم الأول كان مخافة أن يظن البشر أن الملائكة قد ساعدت الرب في خلق السموات والأرض " " .

وفي المحلد نفسه بعد خمس صفحات في الموسوعة تذكر اختلافا آخر فتقول " وفي التلمود^^ والمدراش المحتلفوا في طبيعة الملائكة وزمن خلقهم هل خلقوا في اليوم الثاني أو الخامس من الخلق "٢٠.

 $^{''}$  – أساطير اليهود ، لويس جنز برج عالم تلمودي من قادة اليهودية المحافظين، ترجمة حسن حمدي السماحي الطبعة الأولى،  $^{''}$  ، دار الكتاب العربي دمشق ، القاهرة ،  $^{''}$  ،  $^{''}$ 

<sup>&#</sup>x27;' – انظر جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر للطبري، تحقيق أحمد شاكر ، ط1 ١٤٢٠هـ ، ١٤٢٠م ، مؤسسة الرسالة، ج٣٢/٢٣٤)، وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة ، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ ، ١٩٩٩م ، دار طيبة للنشر ج٢/ص١٦٨ .

۱۱ - موسوعة الأديان ج ٢، /ص٩٦٣.

۱۸ – التلمود هو الشريعة الشفوية مع شرح لها من الأحبار والربانيين والفقهاء وهي من جزأين المشنا والجمارا ويعتبر كتابا مقدسا عندهم بل ويقدموه على التوراة .اليهودية والمسيحية ،محمد ضياء الأعظمي، ص ٢٠٠٢

المدراش هي المدرسة الدينية اليهودية العليا التي يتخرج منها الحاخامات ولها مكتبة توراتية خاصة وتوجد الآن في بولندا وأوكرانيا كأماكن التعليم والتخصص في الدراسات التوراتية النظر موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية / د.رشاد شامي، ص ٦٦

٠٠ - السابق ،ج١/ص٠٤ .

فمن قال إن الله خلق الملائكة قبل خلقه الإنسان وقبل خلقه هذا العالم وقبل الكواكب، استدل على ذلك بقول الله لأيوب في أسفارهم اليهودية: (أيوب ٣٠: ٤-٧) [أيْن كُسْتَ حِينَ أَسَّسْتُ الأَرْض؟ أَخْبِر وَن كَانَ عِنْدَكَ فَهُمّ. همن وصَعَع قياسَها؟ لأنَّكَ تَعْلَمُ! أَوْ مَنْ مَدَّ عَلَيْهَا مِطْمَاراً؟ الأَرْض؟ أَخْبِر أِن كَانَ عِنْدَكَا فَهُمّ. همن وصَعَع حَجَر زَاوِيَتِهَا لاعِنْدَمَا تَرَنَّمَت كُوَاكِبُ الصَّبْحِ مَعا وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي الله؟] أما الأسفار غير القانونية كالخمسينات فهي تقرر أن الملائكة ولدوا في اليوم الأول من الخلق وكانوا مختونين (١٠) [أيام الحلق الستة: ٢ في اليوم الأول خلق السموات في الأعلى ، والأرض والمياه وكل روح خادمة أمامه: ملائكة الوجه وملائكة التقديس ، كما وملائكة الربح التي قب ، والملائكة ... ] ٢١ وهذا وصف ضمني للملائكة بأهم ذكور ، وتشبيه واضح لهم بالإنسان من حيث الولادة والاحتتان ، وهذا تجسيم مألوف في العقيدة اليهودية خاصة للغيبيات ، واتبعهم في الخلاف كذلك النصارى ، ولكن المفهوم القرآني جاء واضحا وصريحاً في أن خلي الملائكة سابق لخلق الإنسان قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِيها اللهُ قَالَ إِنْ عَلَى أَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدَكِ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدَكِ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدَكِ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

قال ابن كثير في تفسير الآية " استشار الملائكة في خلق آدم" " ، مما يعني أن الملائكة خلقوا قبل آدم التَّلِيَّة وهذا ظاهر.

#### أعدادهـم:

لا يعلم عدد الملائكة فهم كثيرون جدا ، وهم ينتظمون في مجموعات ولا يوجد اتفاق عام حول عدد هذه مجموعات ، وتتدرج هذه مجموعات بين رتب أعلى ورتب أقل "وعددهم لا يحصى المدين

<sup>\* -</sup> الخمسينات هو عبارة عن سرد مواز للتوراة ومخصص لطرح بعض الإضافات عن أفكار ومعايير مؤلفها أو الوسط الذي وضعت فيه مع إظهار المعارف الخاصة التي يمتلكها المؤلف والمجهولة عند العامة .

۲۱ - انظر مخطوطات قمران ،ج۲/ص۱۱.

۲۲ - مخطوطات قمران ، ج۲/۱۷۶ .

٢٢ - انظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ،ج١/ص٢٢٠.

The Jewish Encyclopedia : Prepared by More than Four Hundred ، ۹۶۸ ص ۲۶ – ۲۶ Scholare and Specialists : Volume2

ومن الأدلة التي ذكرتها الموسوعة على ذلك ما ذكر في (سفر المزامير ٦٨: ١٧:) [مَرْكَبَاتُ اللهِ رَبُوَاتٌ أَلُوفٌ مُكَرَّرَةٌ. الرَّبُّ فِيهَا. سِينَا فِي الْقُدْسِ]، و(سفر دانيال ٧: ١٠) [١٠ نَهْرُ نَارٍ جَرَى وَخَـرَجَ مَنْ قُدَّامِهِ. أَلُوفُ أَلُوفٍ تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاتُ رَبُوَاتٍ وُقُوفٌ قُدَّامَهُ. فَجَلَسَ الدِّينُ وَفُتِحَتِ الأَسْفَارُ.]

وفي الأسفار الغير قانونية ذكر نحو هذا المفهوم في (سفر أحنوخ ٨) [رأيت ملائكة لايعدون كيطون بهذا القصر آلاف ومليارات ومليارات] ٢٠، وهذا المفهوم يوافق ما سنذكره في الأناجيل النصرانية ومن القرآن الكريم يوافق قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُو﴾ [سورة المدثر، آية ٢٠] أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى ٢٠.

#### أما بالنسبة لأعمال الملائكة:

"فأسمى أنواع العمل هو ما يقومون له من تسبيح وتمجيد لله . وتنقسم الملائكة إلى ملائكــة سلم وملائكة شر، فملائكة السلم تسكن قرب الإله أما ملائكة الشر فهى بعيدة عنهم  $^{77}$ .

وفي موضع آخر قالت " ومن أعمالهم رفع الصلوات – إنزال المطر – وإنــزال اللعنــات وحماية الأجنة في بطون أمهاتهم "٢٨".

والتسبيح الدائم للملائكة أمر لا خلاف عليه بين الديانات الثلاث ، وأما باقي الأعمال فسيأتي مناقشتها في حينه بإذن الله.

## ثانياً: الملائكة في التلمود

التلمود من الكتب السرية التي يحافظ اليهود على إخفائها لا لغرض سوى أنه يشتمل على مسائل لا تليق ببني البشر ، ولا تليق بالعقل البشري ، ولا بالذات الإلهية ، ولكنه بدأ في الظهـور في القرن التاسع عشر الميلادي في إسرائيل فقط ٢٩٠٠ .

لذا سأنقل مفهوم الملائكة في التلمود من كتاب حاحام أسلم ونقل لنا هذا التصور عن الملائكة.

#### يقسم التلمود الملائكة إلى قسمين:

 $^{17}$  – تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ،ج $\Lambda/$   $^{17}$  .

۲۰ - مخطوطات قمران ج۲ /ص۷۳.

The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred ، ۹۶۸ ح ۲ مر۲۰ Scholar and Specialists: Volume2

The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / 75 - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Y .975 / To - The Jewish Encyclopedia: Prepared by Prepa

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹</sup> - اليهودية والمسيحية، محمد ضياء ألأعظمي، ص ٢٠٢ - ٢٠٤ و الكنز المرصود في قواعد التلمود، د. يوسف نصر الله، ط۱، هـ ١٤٠٨ - ١٩٨٧ م طبعة دار القلم، ص٥٩ - ٥٩ .

- القسم الأول: ملائكة لا يطرأ عليها الموت، وهي التي خلقت في اليوم الثاني، ودليلهم ما حاء في (سفر التكوين ١: ١-٣) [ ١ فِي الْبَدْءِ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. ٢ وَكَانَـتِ اللَّهُ رْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ وَرُوحُ اللهِ يَرِفُ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. ٣ وَقَـالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ» فَكَانَ نُورٌ.]
  - القسم الثاني : من يطرأ عليه الموت وهو قسمان :
- ١. من يموت بعد مكثه زمناً طويلاً قدر له فيه الحياة بأجله وهو الذي خلق في اليوم
   الخامس.
- من يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل الله ويقرأ التلمود ويسبح التسابيح ، وهو الذي خلق من النار، وقد أهلك الله منهم جيشاً جراراً بواسطة إحراقه بطرف أصبعه الخنصر .
- " ويخلق الله كل يوم ملكاً جديداً عند كل كلمة يقولها ، فهؤلاء الملائكة يأتون إلى عالم الوجود بسرعة كما يخرجون منه " " .

#### وظائف الملائكة كما يصورها التلمود:

- ١. وظيفة حفظ الأعشاب التي تنبت في الأرض ، وهم واحد وعشرون ألفاً بعدد أنواع الأعشاب
   ، كل واحد يحفظ النوع الذي نيط به .
  - ٢. ملك البرد (حركيمو)
  - ٣. ملك النار وإنضاج الأثمار ميخائيل.
- $\xi$ . أسماء ملائكة معروفة لدى الحاحامات ، بعضها مخصص للخير والبعض الآخر للشر ، وبعضهم لبث المحبة والصلح  $^{"1}$  .
  - ملائكة لحفظ الطيور والأسماك والحيوانات المتوحشة .
- ٦. مراقبة حركة الشمس والقمر ، قال الحاخام ميمانود : " الأجرام السماوية هي صالحو الملائكة ولذلك نراهم يعقلون ويفهمون " .وهذا من أقوال الصابئة عبدة الأجرام السماوية
  - ٧. تشتغل الملائكة ليلاً ببث النوم في الإنسان ، وتصلي لأجله نهاراً ٣٠.

مما سبق يتضح لنا تأثر اليهودية بالثنوية القائلة بتحكم الخير والشر في العالم، واتفاقها مع النصرانية حول الملائكة الساقطة، فهي ترى أن إبليس كان من الملائكة فعصي وسمي ملكا ساقطاً،

 $<sup>^{-7}</sup>$  – موسوعة الأديان السماوية والوضعية، يوسف عبيد، ج $^{0}$  الديانة اليهودية ، ص $^{-7}$  الديانة اليهودية ، ص

الله الخري كتاب الموسوعة اليهودية الشاملة ، التامود ص ١٩ ، جمع مايور مايس ١٨٩٦م ، الكتاب مصور ولم أحصل على الطبعة الأصلية ، فيه إشارة إلى الملائكة .

 $<sup>^{-77}</sup>$  موسوعة الأديان السماوية والوضعية، يوسف عبيد،الديانة اليهودية، ج $^{0}$  ص  $^{-1}$  ١٤٨.

وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية في أصل إبليس ، وكذا في أعمال الملائكة منها ما هو موكل بالمطر بأمر الله ، ومنها من تحرس المؤمن بالليل بأمر الله ، أما حفظ الطير فهو بأمر الله كما في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَـيْءٍ بَصِـيرٌ ﴾ [لا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَـيْءٍ بَصِـيرٌ ﴾ [سورة تبارك، آية ١٩] .

#### لغة الدعاء للملائكة:

يجب أن نطلب من الملائكة ما نريد بجميع اللغات ما عدا اللغة السريانية واللغة الكلدانية ؛ لأن الملائكة يجهلون هذه اللغة ، أو لأن الملائكة تكره هاتين اللغتين كراهية كلية ، ولا تسمع من يطلب منها شيئاً بجما.

ويعلل التلمود ذلك بقوله "إن الملائكة يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدوا اليهود على صلاتهم """.

وهذا التخيل نشأ من صفة الحسد المركزة في نفوسهم الحسد كما قرر القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللّهُ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللّه يَعْظِيم اللّهُ وَاللّهُ فُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [سورة البقرة، آية ١٠٥] ، وفيه موافقة لأهداف التلمود العنصرية وتأكيد لمبدأ الاستعلاء على بقية الشعوب لا بل وعلى الملائكة أيضاً .

#### أساطير تروى عن الملائكة في التلمود:

ومن الأمور التلمودية الغريبة عن الملائكة أن جبريل الكيلي وحده على علم بكل اللغات ، وهو الذي علم يوسف كل لغات الدنيا السبعين ، وأن ميتاترون هو رئيس الملائكة ، ولكن ملك آخر يسمى أمبائيل ضربه بالنار ، ومن القصص التي يرويها التلمود أن نمرود الكافر عندما ألقي بإبراهيم الكيل في النار تقدم جبريل أمام الله يقول: "رب العالم أنا سوف أنزل إلى الأرض وأبرد النار وأنقذ الرجل الصالح من كور النار"، ولكن الله قال له: "أنا الواحد في عالمي وهو الواحد في عالمه إنه من واحب الواحد أن ينقذ الواحد الآخر" لكن الله لا يحرم أحد من بركاته وإنعاماته ، قال لجبرائيل "إنك تستطيع أن تنقذ ثلاثة من ذريتي " فيقول الحاخام سيمون الشيلوين : عندما ألقى نبوخذ نصر الكافر الحاخامات حنانياه وميشائيل وأزارياه في أتون النار تقدم حركيمو أمير البرد يطلب من الله السماح له بإخماد النار ، ولكن جبرائيل قاطعه قائلا : " إن قوة الله ليست كذلك إنك أمير البرد

\_

<sup>&</sup>lt;sup>۳۳</sup> - الكنز المرصود ، د. يوسف نصر الله ، ص٥٩ بتصرف وانظر المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود ، عبد العظيم إبراهيم المطعمي ، ط١،سنة ١٤١٧هــ-١٩٩٦م، مكتبة وهبة القاهرة ص٣٣ - ٢٤.

ويقول التلمود إن الملك عوج كان من العمالقة الذين ولدوا نتيجة التزاوج بين أحد الملائكة وإحدى بنات الإنسان ، وتخلص هذا الملك من الغرق في زمن الطوفان ، لأنه مشى بجانب سفينة نوح حيث كان الماء بارداً. وأما في الجهات الأخرى فكان وصل إلى درجة الغليان .

وكان الملك عوج يتغذى كل يوم بألفي ثور ، ومثلها من الطيور ، ويشرب ألف صاع تقريباً من الماء ومن أخباره أنه لما اقترب من عاصمة حيش وعلم أنه حيش بني إسرائيل الجرار الذي يشغل مسافة ثلاثة فراسخ من الأرض اقتلع جبلاً مساحته ثلاثة فراسخ ، وحمله على رأسه ، وذهب لمقابلته! فسلط الله على الجبل نملاً كانت تقرضه بأسنالها حتى حفره حفراً موصلاً لرأس الملك ، فسقط الجبل حول عنقه على هيئة طوق ، فانتهز موسى الفرصة وأحضر معه بلطة طولها عشرة أذرع وقفز في الهواء بعلوة عشرة أذرع ، وضرب الملك عوج على عرقوبه فقضى عليه!

وجاء مع ذلك في محل آخر من التلمود : إن الملك عوج صعد إلى السماء حياً .

وذكر في صحيفة أخرى أن الرابي ( يوحانان ) وحد مرة عظمة ساق ميت ، فمشى بجوارها ثلاث ساعات و لم ينته لآخرها ، وكانت هذه عظمة ساق الملك عوج !

و جاء في التلمود أيضاً أن إبراهيم الخليل كان غذاؤه مقدار غذاء أربعة وسبعين شخصاً ، وشربه بقدر شرهم ، ولذلك كانت قوته قوة أربعة وسبعين شخصاً . وكان قصيراً بالنسبة إلى الملك عوج . ومما يحكى عن الملك عوج أنه خلع له ضرس ، فأخذه إبراهيم واستعمله سريراً لينام عليه ".

هكذا أصيبت هذه الديانة في عقيدتما الأصلية التي كانت لها شعارا من بين الديانات والأمم ، وكان فيها سر شرفها وهي عقيدة التوحيد التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب – عليهم السلام - فقد اقتبس اليهود كثيرا من عقائد الأمم الفاسدة التي جاوروها أو وقعوا تحت سيطرتما ، وكثيرا من عاداتما وتقاليدها الوثنية الجاهلية ، وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود المنصفون ، فقد جاء في "دائرة المعارف اليهودية" ما معناه : "إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيلين ، وقد قبلوا معتقدات شركية وخرافية ، إن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود"<sup>77</sup> .

وتلمود بابل – الذي يبالغ اليهود في تقديسه ، وقد يفضلونه على التوراة ، وهــو يزخــر بنماذج غريبة من حفة العقل وسخف القول ، والاجتراء على الله ، والعبث بالحقائق ، والتلاعــب

 $<sup>^{-</sup>r_{\xi}}$  المتلمود تاريخه وتعاليمه ، ظفر الإسلام خان، ص ۸۰ – ۸۱ .

٥- الديانة اليهودية ، د. يوسف عبيد، ص ١٥١-١٥٢ .

بالدين والعقل يدل على ما وصل إليه المجتمع اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقلي ، وفساد الذوق الديني "٢ .

وبعد العودة من بابل ترسَّخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية، وأصبح للملائكة أسماء وطبقات. وقد تزايد عددهم وتزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكاليبس)، وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط. ومع هذا، فقد استمرت فرق مثل الصدوقين في إنكار الملائكة، وهو جزء من إنكارها لفكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ. "

### ثالثاً: تطور عقيدة الملائكة عند اليهود:

كتبت الأسفار اليهودية خلال تسعة قرون بلغات مختلفة ، وقد صححت وأكملت بسبب أحداث أو ضرورات خاصة في عصور متباعدة ، وقد حاول علماء اليهود جعل العهد القديم متوافقاً مع الحوادث والتواريخ والعلم الذي وصل إليه البشر في هذه الحقبة من الزمن ، يقول تامس : "إن أحبار اليهود غيروا ثمانية عشر مكانا من متن التوراة ، وهي معروفة اليوم بتصحيح الأخبار "قي بعد ذلك بمحاكاتما للثقافات الأحرى إلى التحسيد ثم ترتقي بعد ذلك بمحاكاتما للثقافات الأحرى إلى الاعتراف بأنما كائنات سماوية غيبية .

فمرحلة التحسيد كانت من محاكاتم المثقافة الفرعونية والبابلية ، وهذا قبل الميلاد ، ثم الثقافة اليونانية بعد الميلاد ، وارتقى الفكر اليهودي بمفهوم الملائكة في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين لتأثره بالثقافة الإسلامية ، وعلى الرغم من كثرة الإشارات إلى الملائكة في الكتاب المقدس يبدو أن هناك بعض حكماء الأحبار ممن كانوا يشكون في حاذبية علم الملائكة في اليهودية ، فالميشنا لا تذكر الملائكة ، وبعض الحاخامات التلموديين يبدو ألهم يتفادون ذكر الملائكة في تفسيرهم للكتابات المقدسة ، ويستمر هذا الموقف في الهاغادة \* Haggadah ، أي نص طقوس عيد الفصح ، فهو يؤكد أن خلاص الإسرائيلين القدماء من مصر لم يكن عن طريق الملائكة ، وليس عن طريق رسول ، ولكن بواسطة الرب نفسه ، وذلك على الرغم من الأدلة التوارتية المعاكسة ، ويتضح أن هذا كان رأي الأقلية ، من أوصاف الملائكة المحسدة إلى درجة عالية والموجودة في أدبيات الأحبار ، ويشغل الملائكة

.

<sup>-77</sup> انظر للتفصيل « اليهودي على حسب التلمود » للدكتور روهلنج ، وترجمته العربية من الفرنسية في « الكنز المرصود في قواعد التلمود » للدكتور : يوسف حنا نصر الله .

 $<sup>^{-7}</sup>$  موسوعة اليهود  $^{-}$  واليهودية والصهيونية ، د. عبدالوهاب المسيري ، ج $^{-7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩</sup> اليهودية والمسيحية ، محمد ضياء الأعظمي، ص ١٠٢ .

 $<sup>^*</sup>$  – الهاغادة أو (الهاجادة) :أساطير تروى كتبت في التوراة الشفوية (المدراش) وصارت جزء مقدس منه .

أيضاً دوراً هاماً في الصوفية اليهودية، ونواجه الملائكة في طقــوس الصــوفية اليهوديـــة \* (مركبـــه Merkabah) فهم الذين يحرسون مختلف مداخل مراحل التعريج لرؤية العرش الرباني، كما يظهــرون أيضاً في الفولكلور اليهودي. . .

وهناك من أنكر وجود الملائكة مثل الصدوقين.

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد الأساسية في التلمود. وقد تَعمَّــق الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبَّالي ووصوله إلى ذروته، وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب الزوهار، وغيره من الكتب القبَّالية، قوائم طويلة بأسماء الملائكة، ومهمة كل واحد منهم، والوقــت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. وقد استُخدمت أسماؤهم في القبَّالاه العملية ، في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح الملائكة - شأنهم في هذا شأن عزازيــل -قوى مستقلة عن الذات الإلهية، أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دحــول أدعية البشر للإله، ولذا يحاول اليهود خداعهم. ولاتقاء شرهم، يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلاً من العبرية ، وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية، فإلهم يحتارون في أمرها ، وأثناء حيرة حارس بوابة السماء، تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري.

ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم لها الهم اليهود بألهم من عبدة الملائكة ، ولا يـزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة رغم أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله.

وقد استبعدت كتب اليهود الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها خصوصاً تلك الصلوات ذات الأصل القبالي . واحـــتفظ الأرثـــوذكس بطقـــوس الصلوات القديمة ، دون أن يضعوا أهمية على الكلمات والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي ١٤.

مما سبق يتضح لنا أن كثير من طوائف اليهود تغفل الحديث عن الملائكة ولا يمكننا الجـزم بإنكارها لوجود الملائكة لأن ذلك مثبت في كتبهم وسيأتي مزيد من الإيضاح أن شاء الله .

· ُ – انظر المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العـــالم منـــذ فجـــر التاريخ حتى العصر الحالي ،تعريب د. سهيل زكار، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، ص٨٢٩.

<sup>\* -</sup> الصوفية اليهودية (القبَّالاه) يتمثل في عدة أفكار كشعب الله المختار ، والأرض المقدسة ،ولم تظهر إلا في القرن السابع الميلادي وهذا الفكر يطبع ويوزع اليوم.

انك - الكنز المرصود، يوسف نصر الله، ص٥٩ بتصرف وانظر المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود ،عبد العظيم إبراهيم المطعمي ، ص٢٤.

الملائكة في الديانة اليهودية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية المهودية المبحث الثاني

أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاتهم

أولاً: الرؤساء

- ميخائيل
- جبرائيل
- ميطاطرون

# ثانياً: المجموعات

- الكروبيم
- السرافيم

# الهبحث الثاني

#### أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاهم

يكثر في العهد القديم ذكر الملائكة ، ويطلق عليها عدة ألقاب ، منها ملاك الرب ، وملك حضرته وأبناء الله ، و لم تنص أسفار العهد القديم إلا على اسمين فقط من الملائكة ، وهما ميخائيل وحبرائيل ، وذلك في سفر دانيال الذي دُون في فترة متأخرة ، ونصت على روفائيل في الأسفار غير القانونية أن (طوبيا ١٦ : ١٩) [فإني أنا رافائيل الملاك أحد السبعة الواقفين أمام الرب] وكذلك سفر أحنوخ.

## أولاً: الرؤساء

#### • الملك ميخائيل:

معناها في اللغة : ا سم عبري معناه "من مثل الله " (من كالله) .

واصطلاحاً: هو أحد رؤساء الملائكة . مكانة ميخائيل في الأسفار اليهودية :

وردت كلمة ميخائيل في الكتاب المقدس خمس عشرة مرة منها ثلاث عشرة مرة في العهد القديم ، ومرتين في العهد الجديد ، أما ما ذكر منها ويدل على أنه رئيس الملائكة ميخائيل التَّكِينَ ففي مواضع ثلاثة في سفر دانيال\*:

الموضع الأول: سفر دانيال يتحدث عن النبي دانيال السَّلَيِّكُ المرسل إلى المسبيين من اليهود في بابـل، وأحداث هذا السفر وقعت بين (٥٠٥-٥٥٥ ق.م) والنص يوضح أن ميخائيل أحد كبـار الرؤساء (دانيال ١٠: ١٣) [ وَرَئِيسُ مَمْلَكَةِ فَارِسَ وَقَفَ مُقَابِلِي وَاحِداً وَعِشْرِينَ يَوْماً وَهُوَذَا مِيخَائِيلُ وَاحِداً مِنَ الرُّؤَسَاء الأَوَّلِينَ جَاءَ لِإِعَانَتِي وَأَنَا أُبْقِيتُ هُنَاكَ عِنْدَ مُلُوكِ فَارِسَ]

المراد برئاسة ميخائيل التَّلِيَّلِيُّ رئاسة عامة ، وغيره من الملائكة رئاسته تكون حاصــة "، ويفسر تلك الرئاسة العامة ما ورد في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس من أن سبب تــأخر

<sup>&</sup>lt;sup>٢²</sup> وتسمي الكنائس التقليدية هذه الأسفار "الكتب القانونية الثانية".الأبوكريفا هي كلمة يونانية تعنى الخفي أو السري، وتشير إلى مجموعة الأسفار اليهودية التي كتبت نحو سنة ٢٠٠ ق.م، في الفترة بين ملاخي آخر أنبياء العهد العهد القديم، والذي يسميه اليهود "خاتم الأنبياء" حتى بداية العهد الجديد، وهي الفترة المسماة بفترة الصمت. انظر قاموس الكتاب المقدس ص٣٠٠

<sup>\* -</sup> دانيال اسم عبري معناه الله قضى وهو أحد أنبياء بني إسرائيل الكبار وسفره بعد سفر حزقيال وينقسم إلى قسمين : قسم تاريخي والثاني رؤيوي انظر قاموس الكتاب المقدس ، ص٣٥٨.

الملاك عن إجابة دعاء دانيال هو مقاومة الكائنات الروحية القوية المحيطة بمملكة فارس ، ومنعه مدة واحد وعشرين يوماً حتى عاونه رئيس الملائكة ميخائيل التَّكِينِ \* ، .

وهنا يتضح التأثر الثنوي الوثني في كتاب اليهود القائل بأن العالم يحكمه قوّتا الخير والشـــر، وهما في صراع دائم، وهذا مناقض لمفهوم قوة الملائكة .

الموضع الثاني: (سفر دانيال ١٠: ٢١) [وَلَكِنِّي أُخْبِرُكَ بِـالْمَرْسُومِ فِي كِتَابِ الْحَقِّ. وَلاَ أَحَــدُّ يَتَمَسَّكُ مَعِي عَلَى هَؤُلاَء إلاَّ مِيخَائِيلُ رَئِيسُكُمْ].

وهنا يتحدث دانيال عن رؤيا يخصص فيها الملك ميخائيل الطّيِّكُم لحراسة شعب إسرائيل المختار.

الموضع الثالث: (سفر دانيال ١٠: ١) [وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَقُومُ مِيخَائِيلُ الرَّئِيسُ الْعَظِيمُ الْقَائِمُ لِبَنِي شَعْبِكَ وَيَكُونُ زَمَانُ ضِيقٍ لَمْ يَكُنْ مُنْذُ كَانَتْ أُمَّةٌ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يُنَجَّى شَعْبُكَ كُلُّ مَنْ يُوجَدُ مَكْتُوباً فِي السِّفْر ].

وهنا وصف لليوم الآخر وما فيه من ضيق وشدة ، ويقوم الملك ميخائيل التَكِينُ حــارس شعب إسرائيل -كما يزعمون- ليأخذ كل من دون اسمه لينجو من الضيق ويشابوا بالحياة الأبدية ، ولا تشير التفاسير التي اطلعت عليها من المسئول عن كتابة السفر؟ هل هو الملك ميخائيل التَكِينُ أو غيره؟

أما الأسفار غير القانونية: مثل سفر أخنوخ (الأبوكريفي) فقد اضطربت في ذكر ميخائيل ، فتارة تذكره على أنه واحد من سبعة رؤساء، وتارة تذكره على أنه واحد من سبعة رؤساء، ومن أمثلة ذلك ماجاء في سفر أخنوخ [Xx : • • فأجابني الأول هو ميخائيل (ملاك) الرحمة والبطيء الغضب...] \*\*

الموضع الأول: وفي سفر أخنوخ (الأبوكريفي) يذكر أن ميخائيل أحد الرؤساء الأربعة [ ١ لما كان البشر يهلكون على الأرض صعد صراخ إلى السموات ، عندها ألقى ميخائيل وإسرائيل وأورئيل ورفائيل وجبرائيل نظرة من المعبد السماوي ] ٢٠٠٠ .

الموضع الثاني: وفي مخطوطات قمران في كتاب تنظيم الحرب يصف تنظيماً متعلقاً بتغيير تشكيل كتائب القتال، ويأمرهم بأن يدونوا أسماء الملائكة عليها كالتالي (٩: ١٥-١٦) [يدون على

 $<sup>^{13}</sup>$  – عالم الملائكة، موريس تاو ضروس ، ص $^{7}$ 

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص١٧٠٧.

<sup>° -</sup> مخطوطات قمر ان ، ج ۱ /ص ٤٨.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦</sup> - مخطوطات قمران ، ج٢ /ص٣٢.

الأول ميخائيل وعلى الثاني جبرائيل وعلى الثالث إسرائيل وعلى الرابع رفائيل (١٦) ميخائيل وجبرائيل يكونان على اليمين إسرافيل ورفائيل على اليسار $^{1}$ .

الموضع الثالث: وفي "كتاب تنظيم الحرب" من لفائف البحر الميت يوصف ميخائيل بأنه المدافع عن قضية الأبرار، أو الملاك الحارس لإسرائيل. وقيل إنه كان قائد جيوش الملائكة أن ومن محبة الناس للملاك ميخائيل الطبية يتسمى باسمه كثير من الناس ، سواء باسمه في العبرية والقبطية (ميخائيل) ، أو باسمه في الانجليزية (مايكل) ، أو بالفرنسية (ميشيل) كما يتسمون أيضاً باسم ملاك أو عبد الملاك، وقد تسمى باسمه كثير من اليهود في العهد القديم أن .

ويصرح (الإصحاح ۱۷) أن ميخائيل التَّكِيُّ هو الملاك الأعظم فيقول: [(XVII) وسيرسل للحصة التي افتداها نجدة حاسمة بفضل قدرة الملاك الأعظم ، إلى خادم ميخائيل بفضل النور الأبدي (۷) حتى يتنور بالفرح ميثاق إسرائيل السعادة والبركة سينتقمان لحصة الله حتى يرتفع خادم ميخائيل بين الآلهة وسلطة (۸) إسرائيل تكون على كل جسد...] ٥٠.

مما سبق يتضح أن الملاك ميخائيل التَّكِينَّ في العقيدة اليهودية هو ملاك خاص لشعب إسرائيل ، ومنقذهم في اليوم الآخر ، ولا يوجد ذكر للملاك ميخائيل في التوراة السامرية ، وتتفق الديانة اليهودية في نظرتما للملاك ميخائيل كمخلص لشعب إسرائيل مع الديانة النصرانية ، وتخالف المفهوم الإسلامي في نظرية الملاك ميخائيل كما سنذكر إن شاء الله .

### • الملك جبريل:

في اللغــة: اسم عبري معناه " رجل الله "، ويرى البعض أنه يعني " الله عظيم أو جبار ". أما قاموس الكتاب المقدس فيذكر أن معنى جبريل " الله ذاته جباراً " ، و يرى بعضهم أن جبريل هو الله — تعالى الله عما بقولون علوا كبير -أو هو يدل على اسم علم ، فالملاك جبريل الطّيّعُ الله رتبة رفيعة  $^{\circ}$ .

۷<sup>٤</sup> - مخطوطات قمران ، ج۱ /ص۲۵۲-۲۵۳.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> - قاموس الكتاب المقدس ، ص٩٣٧ بتصرف .

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> – انظر كتاب الملائكة، البابا شنوده ،ط ٣، ٢٠٠٣، القاهرة ، الناشر الكلية الاكليريكية بالقاهرة باختصار ص١٢.

 $<sup>\</sup>cdot$  مرفق مع الفهارس جدول يوضح الأرقام اللاتينية  $\cdot$ 

۱° - مخطوطات قمر ان ، ج۱ /ص۲۶۲ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - قاموس الكتاب المقدس ، ص $^{\circ}$  بتصرف .

#### جبريل التَّلِيِّةُ فِي الأسفار اليهودية:

ذكر اسم حبريل في الكتاب المقدس ثلاث مرات ، منها مرتين في العهد القديم ومرة في العهد الجديد":

أما ما ذكر منها في سفر دانيال: وهو اسم الملاك الذي أرسله الله إلى دانيال ليفسر له الرؤيا التي رأى فيها الكبش والتيس .

الموضع الأول: (دانيال ١٦:٨): [وَسَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ بَيْنَ أُولاَيَ فَنَادَى وَقَالَ: "يَا جَبْرَائِيلُ فَهِّمْ هَذَا الرَّجُلَ الرُّؤْيَا"].

الموضع الثاني: (دانيال ٩: ٢١): [وَأَنَا مُتَكَلِّمٌ بَعْدُ بِالصَّلاَةِ إِذَا بِالرَّجُلِ جِبْرَائِيلَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي اللَّوْنَيَا فِي الاِبْتِدَاءِ مُطَاراً وَاغِفاً لَمَسَنِي عِنْدَ وَقْتِ تَقْدِمَةِ الْمَسَاءِ. ٢٢ وَفَهَّمَنِي وَتَكَلَّمَ مَعِي فِي الرُّوْنَيَا فِي الاِبْتِدَاءِ مُطَاراً وَاغِفاً لَمَسَنِي عِنْدَ وَقْتِ تَقْدِمَةِ الْمَسَاءِ. ٢٢ وَفَهَّمَنِي وَتَكَلَّمَ مَعِي وَقَالَ: يَا دَانِيآلُ إِنِّي خَرَجْتُ الآنَ لِأُعَلِّمَكَ الْفَهْمَ] \* .

وفي الأسفار غير القانونية ورغم اعتباره أحد رؤساء الملائكة، فإن هذا اللقب لا يذكر مطلقا في الأسفار المقدسة" أما الأسفار غير القانونية نجدها قد اضطربت في ذكر جبرائيل ، فتارة تذكر على أنه واحد من سبعة رؤساء" .

ولكن يرد ذكره في سفر أحنوخ الأبوكريفي باعتباره واحدا من رؤساء الملائكة الأربعة وقد سق أن ذكرناه مقترناً بالاستشهادات الخاصة بميخائيل التَّكِيُّلِّ. °° ويوصف بملاك القوة في قول سفر أخنوخ والثالث [هو جبريل المولى على أية قوة] ٢°

ويوصف بأنه "المتسلط على كل القوات "، في العهد القديم ، أما الأسفار في العهد الجديد فتصفه بأنه ملاك البشارة ، وفي الإسلام يعتبر حبريل التكليل ملاك الوحي والبشارة والعذاب ، كما سنذكر إن شاء الله، ولا يوجد ذكر لعداوة اليهود لجبريل التكليل في أسفارهم ، مما يدل على استمرار تحريفهم لكتابهم من بعثة محمد الله يومنا هذا .

ومن رؤساء الملائكة الذين ورد ذكرهم في التلمود الملك ميطاطرون.

#### ميطاطرون:

<sup>°° –</sup> فهر س الكتاب المقدس، ص ٦٥٦.

<sup>ُ ° -</sup> ولتوضيح المعنى وجدت النص في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس [إِذَا بِــالملاك جِبْرَائِيلَ الَّذِي عاينته فِي الرُّؤْيًا فِي البدء قد طَاراً إلى مسرعاً ولمسني في موعد تَقْدِمَةِ الْمَسَاء. ]ص ١٧٠٥.

<sup>°° –</sup> مخطوطات قمران ،ج ٢/ص٤٨ ،ج١/ص٢٦٤. أ

٥٦ - مخطوطات قمران، ج١/ص ٤٨.

هو اسم أحد الملائكة المقربين للعرش العظيم ، ويختصه القدوس تبارك وتعالى بمهام حاصة ينفذها بنفسه أو عن طريق الملائكة القائمين على حدمته ، وهو أحد ملائكة الرحمة الذين يتلقون صلوات اليهود ويقدمونها أمام العرش العظيم  $^{\circ}$ .

ويرى ابن حزم ان ميطاطرون عند الربانيين من اليهود تعني الرب الصغير ، وتصفه كتبهم بأنه قائم ينتف شعره ويبكي قليلا قليلا ، ويقول ويلي إذ خربت بيتي وأيتمت بني وبناتي ......^°

ولاشك في أن هذه الصورة الهابطة التي رسمها أحبار اليهود عن الإله وعن الملائكة -كما سنذكر - قد تأثر اليهود فيها بالتصورات الوثنية وخاصة في ديانتي البابليين والفرس ٥٩ ، وهذا شرك بالله في تسميتهم الرب الصغير .

أما في موسوعة اليهود واليهودية فيرى الدكتور المسيري كلمة Metatron «ميتاترون» ألها اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الأجاداه والتراث القبّالي، ويبدو أن الاسم من اللاتينية «ميتاتور» وتعنى «من يخطط الحدود»، أو من اليونانية «ميتاثرونون» وتعنى «أقرب إلى العرش الإلهي» . . .

## ثانياً: مجموعات الملائكة وأقسامهم

وتذكر الملائكة في الأديان الثلاثة كمجموعات ، وتنتظم هذه المجموعات في رتب ، وتختلف أسماء هذه المجموعات والرتب في العهد القديم عن العهد الجديد وكذا في القرآن الكريم .

أما في العهد القديم فإن مجموعات الملائكة تسمى: الكروبيم والسرافيم فقط، ولم تذكر محموعات أخرى للملائكة في الأسفار اليهودية، ولكن ذكرت رتب للملائكة ، وسنذكرها في وصف الملائكة إن شاء الله.

#### تعریف الکروبیم :

في اللغة : جمع كروب في العبرانية وهو مخلوق سماوي مشتق -على ما قال بعضهم- من الكرب ، أي الشق والحرث، وقال بعضهم : مجهول الأصل ، وقال آخرون كان الكروب من أصل

\_

٥٧ - موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية ، د. رشاد الشامي ص١٨٩، والتلمود لظفر خان ،ص٨٠.

أنه الفصل في الملل والأهواء والنحل الابن حزم التحقيق ابراهيم خضروعبد الرحمن عميرة الراهيل الميل الميروت بون تاريخ طبع 1/2

٥٥ - انظر تأثر اليهودية بالأديان الوثنية ، الزغبي، ط١ ، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م ،دار البشير مصر، ص ٦٦٧٠.

<sup>&</sup>quot; - ولعل هذا الاسم يعود إلى اسم الإله الفارسي «ميثرا». ويُقال إن «ميتاترون» تعني «الملاك حامل الاسم الرباعي». وأحيانا يُطلق عليه «أمير الحضور» ، ويُقرَن بالملاك ميخائيل. (ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتهم، وأحيانا يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلق العالم من خلاله)، وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي. وتعادل القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله (شدَّاي)، وأحيانا كان يُقرن بالإله= =والإنسان في أن واحد، أي أن الحلقة الحلولية تكتمل من خلاله. ويُتداول اسم «ميتاترون» بين الدروز في لبنان، ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي.

<sup>· · -</sup> موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية ، د. المسيري، ج ١٤ / ص ٣٠٤ .

سامي أي من لفظة سامية اشتق منها ، فربما هو مقلوب ركوب أي مركوب ، أو من الكرب بمعنى القرب في العبرانية. <sup>17</sup>

اصطلاحاً: الكروبيم (مخلوق سماوي) بمعنى القرب في العبرانية ، ولم يزل معنى القرب في هذه المادة في العربية ، ففي القاموس قاربه فإن الكروبيم من الملائكة المقربين ، وهو في الفارسية بمعينى الحارس.

وقد ورد لفظ الكروب في الكتاب المقدس أربعاً وثلاثين مرة كلها في أسفار العهد القديم.ووردت مفردة إحدى عشرة مرة .

وكروبا وكروبين ذكرت (مثنى) ست مرات ، خمساً في العهد القديم ، ومرةً في العهد الجديد ، وبصيغة الجمع ورد سبع عشرة مرة كلها في العهد القديم.

مثال على كلمة كروب مفردة : (حروج ٢٥ : ١٩) [فَاصْنَعْ كَرُوباً وَاحِداً عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ مِنْ هُنَاكَ وَكَرُوباً آخَرَ عَلَى طَرَفَيْهِ].

" يدل على أن الكروبين منفصلين".

كروبا مثنى كروب: وصف الكروب المنحوت.

(العدد ٧ : ٨٩ ) [فَلمَّا دَخَل مُوسَى إِلَى خَيْمَةِ الإِجْتِمَاعِ لِيَتَكَلَمَ مَعَهُ كَانَ يَسْمَعُ الصَّوْتَ يُكَلِّمُــهُ مِنْ عَلَى الغِطَاءِ الذِي عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ مِنْ بَيْنِ الكَرُوبَيْنِ فَكَلَمَهُ]

(حروجه ٢ : ١٨ ) [وَتَصْنَعُ كَرُوبَيْنِ مِنْ ذَهَبِ. صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تَصْنَعُهُمَا عَلَى طَرَفَي الْغِطَاءِ] .

( وفي العبرية اثنين كروبيم مثنى كروب) وكان الكروبيم حراس جنة عند يوم إخراج آدم وحواء منها، وهم ملائكة معنيون ، في كل ملاك كروباً ، منهم قسم مختار من الملائكة يقتربون من الله أكثر ممن سواهم من الجنود العلوية ، ويعرفون بملائكة الحضرة ، والملائكة المقربين ، ويفوقون سائر الملائكة بالقدرة ( وقد سماهم بعض الكتبة بملائكة القدرة) 7<sup>1</sup>.

ومثال على الجمع: (حروج ٢٦: ١) [أَمَّا الْمَسْكَنُ فَتَصْنَعُهُ مِنْ عَشَرِ شُــقَقِ بُــوصٍ مَبْــرُومٍ وَأَسْمَانْجُونِيٍّ وَأُرْجُوانٍ وَقِرْمِزٍ. بِكَرُوبِيمَ صَنْعَةَ حَائِكٍ حَاذِقٍ تَصْنَعُهَا] " وصف الكروب المطــرز بالإبرة صناعة حياكة"<sup>٣٠</sup>.

## • أعمال الكروبيم من الأسفار اليهودية

الله السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم ، مبني على آراء أفاضل اللهوتية ، صورة عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى ، بيروت 19٧٣ - 1م ، -5/ص - 1

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> - انظر السنن القويم، ج١/ص٤٤٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣</sup>- المرجع السابق ،ج ١ أص ٤٤٧.

مما سبق من وصف الكروب نجده ملاكاً مجنحاً له وجه أو وجوه أربعة وكل جهة تحمل أربع صور، أربعة أنعام وثيران وأسود ونسر بهذا الوصف، ويوضع داخل الهيكل من الذهب، ويطرز بالذهب، ويغطى به التابوت ليتجلى الله "سبحانه وتعالى عما يصفون" ويباركهم، وهذه الصورة المجنحة للملائكة واعتبارها آلهة صغرى تخدم الإله الأكبر موجودة في المعتقدات الآشورية والبابلية التي نمت وترعرعت اليهودية بين ظهرانيهم أ.

فالكروبيم في اليهودية مظهر من مظاهر تجلي الرب أو عرش للرب ، أما أهم أعمال الملائكة في سفر التكوين فهو حراسة طريق شجرة الحياة ، أو حراسة الجنة كي لا يعود لها الإنسان ،

(تكوين ٣ : ٢٤ ) [فَطَرَدَ الإِنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنِ الْكَـرُوبِيمَ وَلَهِيـبَ سَـيْفٍ مُتَقَلِّب لِحِرَاسَةِ طَرِيق شَجَرَةِ الْحَيَاةِ] .

وفي حزقيال وظيفة الكروبيم هي تنفيذ أوامر االله تعالى،

(حزقيال ١٠ : ٢-٧) [وقال لِلرَّجُلِ اللاَّبِسِ الْكَتَّانِ: "ادْخُلْ بَسِيْنَ الْبُكَسِرَاتِ تَحْسَتَ الْكَرُوبِ وَامْلاً حُفْنَتَيْكَ جَمْرَ نَارِ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبِيمِ وَذَرِّهَا عَلَى الْمَدِينَةِ. فَدَخَلَ قُدَّامَ عَيْنَسِيَّ الْكَرُوبِيمِ وَذَرِّهَا عَلَى الْمَدِينَةِ. فَدَخَلَ قُدَّامَ عَيْنَسِيَّ الْكَرُوبِيمِ وَاقِفُونَ عَنْ يَمِينِ الْبَيْتِ حِينَ دَخَلَ الرَّجُلُ، وَالسَّحَابَةُ مَلاَّتِ السَّدَارَ الدَّاخِلِيَّةَ. لَا وَالسَّحَابَةُ مَنْ السَّحَابَةِ، وَامْسَلاً لَلْاَرُ مِنْ لَمَعَانِ مَجْدِ الرَّبِّ عَنِ الْكَرُوبِ إِلَى عَتَبَةِ الْبَيْتِ. فَامتلا الْبَيْتُ مِنَ السَّحَابَةِ، وَامْسَلاً الدَّارُ مِنْ لَمَعَانِ مَجْدِ الرَّبِّ مَنِ الْكَرُوبِ إِلَى عَتَبَةِ الْبَيْتِ. فَامتلا اللَّارِ الْخَارِجِيَّةِ كَصَسوْتِ اللَّالِي الدَّارُ مِنْ لَمَعَانِ مَجْدِ الرَّبِ مَ وَسُمِعَ صَوْتُ أَجْنِحَةِ الْكَرُوبِيمِ إِلَى الدَّارِ الْخَارِجِيَّةِ كَصَسوْتِ اللَّهِ الْقَدِيرِ إِذَا تَكَلَّمَ. ٢ وَكَانَ لَمَّا أَمَرَ الرَّجُلَ اللاَّبِسَ الْكَتَّانِ خُذْ نَاراً مِنْ بَيْنِ الْبَكَرَةِ مِنْ بَيْنِ الْبَكَرَاتِ مِنْ بَيْنِ الْبَكَرَةِ. لَوَ وَقَفَ بِجَانِ الْبَكَرَةِ. لَوْمَدَّ كَرُوبِ يَدَهُ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبِيمِ، إِلَى النَّالِ اللَّهِ الْقَدِيرِ إِذَا تَكَلَّمَ. ٢ وَكَانَ لَمَّا أَمَرَ الرَّجُلَ اللَّهِ الْقَدِيرِ إِذَا تَكَلَّمَ. ٢ وَكَانَ لَمَّا أَمَرَ الرَّجُلَ وَلَا لَللَّهِ الْقَدِيرِ إِذَا تَكَلَّمَ. وَوَقَفَ بِجَانِبِ الْبَكَرَةِ. لاَوْمَدَّ كَرُوبِ يَدَهُ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبِيمِ، إِلَى النَّالِ اللَّهِ بَيْنَ الْكَرُوبِيمِ فَرَفَعَ مِنْهَا وَوَضَعَهَا فِي حُفْنَتِي الللَّاسِ الْكَتَّانِ، فَأَخَذَهَا وَخَرَجَ]

وقد قال الرب لموسى إنه سيحتمع به ويتكلم معه من بين الكروبين اللذين على غطاء تابوت الشهادة (حروج ٢٥: ٢٦) [أَنَا أَجْتَمِعُ بِكَ هُنَاكَ وَأَتَكُلَّمُ مَعَكَ مِنْ عَلَى الْفِطَاءِ مِسَنْ بَسَيْنِ الشهادة (حروج ٢٥: ٢٥) [مَنَا أَجْتَمِعُ بِكَ هُنَاكَ وَأَتَكَلَّمُ مَعَكَ مِنْ عَلَى الْفِطَاءِ مِسَنْ بَسِيْ السَّرَائِيلَ.] ومن هنا حاء الكروبين اللَّذَيْنِ عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ بِكُلِّ مَا أُوصِيكَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.] ومن هنا حاء القول: "رب الجنود الجالس على الكروبيم" (سفرصموائيل الأول ٤:٤) [٤ فَأَرْسَلَ الشَّعْبُ إِلَى شِيلُوهَ وَحَمَلُوا مِنْ هُنَاكَ تَابُوتَ عَهْدِ رَبِّ الْجُنُودِ الْجَالِسِ عَلَى الْكَسرُوبِيمِ]، وفي رؤيا إلى شِيلُوهَ وَحَمَلُوا مِنْ هُنَاكَ تَابُوتَ عَهْدِ رَبِّ الْجُنُودِ الْجَالِسِ عَلَى الْكَسرُوبِيمِ]، وفي رؤيا (حزقيال ١٠: ١) [وَفَوْقَ الْمُقَبِّبِ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْكَرُوبِيمِ شَيْءٌ كَحَجَرِ الْعَقِيقِ الأَزْرَقِ، كَمَنْظَرِ شَسِبْهِ عَلَى رَأْسِ الْكَرُوبِيمِ شَيْءٌ كَحَجَرِ الْعَقِيقِ الأَزْرَقِ، كَمَنْظَرِ شَسَبَهِ عَسرْشٍ عَلَى الْمُقَبِّبِ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْكَرُوبِيمِ شَيْءٌ كَحَجَرِ الْعَقِيقِ الأَزْرَقِ، كَمَنْظَرِ شَسَبَهِ عَسرْشٍ عَلَى اللهُ يَجلس فوق العرش الذي كان على رؤوس الكروبيم محمولاً على كان الله يجلس فوق العرش الذي كان على المقبب الذي كان على رؤوس الكروبيم محمولاً على

 $<sup>^{75}</sup>$  – قاموس الكتاب المقدس ، ص  $^{78}$  .

## الكروبيم في اليهودية:

وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل ، و لم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية، وإنما كائنات خلقها الإله ، وهي تحمل عرشه ، وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والهيكل.

وتظهر على هيئات مختلفة ، فقد تم تخيلها على أنها ذات وجهين ، وجه بشر ووجه حيــوان ، وفي رواية أخرى صورت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه ، إنسان وأسد وثور ونسر والم معادية تماماً للتصوير ، فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية ( في دان وبيت آبل ) التي شيدت كرموز ليهوه ٢٠٠٠.

#### وصف الكروبيم التي عملها سليمان:

وكان على غطاء التابوت كروبان من ذهب صنعة خراطة (حسروج ٢٥ - ٢٨ - ٢٠) [ ١٨ وَتَصْنَعُ كَرُوبَيْنِ مِنْ ذَهَب. صَنْعَة خِرَاطَة تَصْنَعُهُمَا عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء. ١٩ فَاصْسَعَعْ كَرُوبِيْنِ وَاحِداً عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ. مِنَ الْغِطَاء تَصْنَعُونَ الْكَرُوبَيْنِ وَاحِداً عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ. مِنَ الْغِطَاء تَصْنَعُونَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ. ٢٠ وَيَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إِلَى فَوْقُ مُظَلِّيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاء وَوَجُهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخرِ. نَحْوَ الْغِطَاء يَكُونُ وَجْهَا الْكَرُوبَيْنِ. ]، (وحروج ٣٧ :٧- ٩) وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخرِ. نَحْوَ الْغِطَاء صَنَعَهُمَا عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء صَنَعَ الْخِطَاء اللهَ عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء مِنْ هُنَا وَكَرُوبَا وَاحِداً عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ. مِنَ الْغِطَاء صَنَعَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء صَنَعَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء صَنَعَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء مِنْ هُنَاكَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء مِنْ هُنَا وَكَرُوباً وَاحِداً عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ. مِنَ الْغِطَاء صَنَعَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَي الْعِطَاء وَوَجُهَاهُمَا كُلُو الْقَلَوبُونِ بَالْعِطَاء وَوَجُهَاهُمَا كُلُو الْمَاسِكُنَ مُطَرَفِي الْعَطَاء وَوَجُهَاهُمَا كُلُو الْمَاعِوبِ إِلَى الآخرِ. نَحْوَ الْغِطَاء كَانَ وَجُهَا الْكَرُوبَيْنِ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى عَشَو شُقَق المسكن مطرزة بكروبيم ، (حروج ٢٠ ٢ : ١) [ ١ وَأَمَّا الْمَسْكَنُ فَتَصْنَعُهُ مِنْ عَشَو شُقَق بُوصٍ مَبْوُومٍ وَأَسْمَانُجُونِيٍّ وَأُرْجُوبِي وَالْمُ اللهَ عَالِكَ عَاذِق تَصْنَعُهُ مِنْ عَشَو شُقَق بُوصٍ مَبْوُومٍ وَأَسْمَانُجُونِيٍّ وَأُرْجُوبَ وَالْكَ الْحَجَابِ الذِي كان يفصل بين القسدس وقِقِرْمَوْ وَأُسْمَائِهُ وَالْمُ الله عَلَى كان يفصل بين القسدس وقَقِرْمَوْ وَالْمُولُولُ الْحَجَابِ الذِي كان يفصل بين القسدس

٥٠ - موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية د. رشاد الشامي ، ص١٦٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، د. عبد الوهاب المسيري ج٢/ ص١٠٣٠.

وقدس الأقداس ، (حزقيال ٢٦: ٢٦) [ ٢١ أُصَيِّرُكِ أَهْوَالاً وَلاَ تَكُونِينَ، وَتُطْلَبِينَ فَلاَ تُوجَدِينَ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ].

وعمل سليمان "في المحراب كروبين من حشب الزيتون، على الواحد عشر أذرع" وغشى الكروبين بذهب"، ( ١ مل ٢ : ٢٣ – ٢٨) [٣ ٢ وَعَمِلَ فِي الْمِحْرَابِ كَرُوبَيْنِ مِنْ حَشَبِ الزَّيْتُونِ، عُلُو الْوَاحِدِ عَشَرُ أَذْرُع. ٤ ٢ وَحَمْسُ أَذْرُعِ جَنَاحُ الْكَرُوبِ الْوَاحِدُ، وَحَمْسُ أَذْرُعِ جَنَاحُ الْكَرُوبِ الْوَاحِدِ، وَحَمْسُ أَذْرُعِ جَنَاحِهِ إِلَى طَرَفِ جَنَاحِهِ إِلَى طَرَفِ جَنَاحِهِ الْكَرُوبِ الْوَاحِدِ وَشَكْلٌ وَاحِدٌ لِلْكَرُوبَيْنِ. ٢ ٢ عُلُو الْكَرُوبِ الْوَاحِدِ عَشَرُ أَذْرُعِ الْكَرُوبَيْنِ فَمَسَ الْحَلُو الْكَرُوبِ الْوَاحِدِ عَشَرُ أَذْرُعِ وَكَذَا الْكَرُوبِينِ فَمَسَ الْحَرُدُ وَبَيْنِ فَمَسَ الْحَرُدُ وَبَيْنِ فَمَسَ الْحَرُدُ وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّاحِدِ الْحَرُوبِ الْحَرُدُ وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّاحِدِ الْحَرْدِ وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّاحِدِ الْحَرْدِ وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّحْرَ. وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّحْرَ. وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّاحِدِ الْحَرْدِ وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّعْرَ. وَكَانَتْ أَجْنِحَتُهُمَا فِي وَسَطِ الْبَيْتِ اللَّهُ وَالْحَدِ الْحَرُدِ وَلَا الْحَرُوبِيمِ وَحَيَاحُ الْكَرُوبِينِ بِذَهِبِ وَرَاعِ الْاَحْرَدِ وَيَعَلَ الْكَرُوبِيمِ وَخَيلًا وَبَرَاعِم زُهُور وَعْشَاهُمَا بَذَهِ مِن حَشِيلَ الْاَعْرِ وَيِم وَنَخِيلٍ وَبَرَاعِم وَلُوسِمُ وَنَحِيلٍ وَبَرَاعِم وَلَوسِمُ وَنَخِيلٍ وَبَرَاعِم وَلَعْمَ الْمَعْمَ الْمَدَودِ وَرَحَمَّ عَلَيْهِمَا نَقْشَ كَرُوبِيمَ وَنَخِيلٍ وَبَرَاعِم وَلَوْمِ وَالْمَوْرِ وَعَشَاهُمَا بِذَهِ مِن وَرَحَمَّ الْكَرُوبِيمَ وَالنَّخِيلَ بِذَهُ مِن وَرَصَعَ الْكَرُوبِيمَ وَنَخِيلٍ وَبَرَاعِم وَلَعْمَ الْمَالِ الْمَلِهِ الْمَالِقُولُ وَلَالَتُهُ وَلِيمَ وَلَائِولَ وَلَالَعُ وَلَا الْعَرْدِيمِ وَالنَّخِيلَ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالَا وَلَائِهُ وَلَا الْعَرْدِ وَلَالَا وَالْمَالِ وَلَالْمَا اللَّهُ وَلِيمَ وَلَالَعُمْ وَلَالَالُولُولِ الْمَلْعِمُ الْمَالِقُولُ الْمِلْمُ اللَّهُ وَلِيمَ الْمَالِي الْمُعْمُ الْمَلِهُ الْمِلْمِ اللْمِلِيمِ الْمَلِيمُ الْمَلِهُ الْمُولِيمُ

## وصف حزقيال للكروبيم:

وقد وصف النبي حزقيال أربعة حيوانات (كائنات حية) لكل واحد منها أربعة أوجه وأربعة أجنحة ، حزقيال (١: ٥ – ٢٤ )[٥وَمِنْ وَسَطِهَا شِبْهُ أَرْبَعَةِ حَيَوَانَاتٍ. وَهَذَا مَنْظُوُهَا: لَهَا شِبْهُ إنْسَانٍ. ٦ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَجْنحَةٍ. ٧ وَأَرْجُلُهَا أَرْجُلُ قَائِمَةٌ، وَأَقْدَامُ أَرْجُلِهَا كَقَدَم رجْل الْعِجْل، وَبَارِقَةٌ كَمَنْظَر النُّحَاسِ الْمَصْقُولِ. ٨وَأَيْدِي إِنْسَانٍ تَحْتَ أَجْنحَتِهَا عَلَى جَوَانبِهَا الأَرْبَعَةِ. وَوُجُوهُهَا وَأَجْنحَتُهَا لِجَوَانبِهَا الأَرْبَعَةِ. ٩ وَأَجْنحَتُهَا مُتَّصِلَةٌ الْوَاحِدُ بأَخِيهِ. لَمْ تَدُرْ عِنْدَ سَيْرِهَا. كُلُّ وَاحِدٍ يَسيرُ إِلَى جَهَةِ وَجُههِ. ١٠ أَمَّا شِبْهُ وُجُوهِهَا فَوَجْهُ إنْسَانٍ وَوَجْهُ أَسَدٍ لِلْيَمِين لأَرْبَعَتِهَا، وَوَجْهُ ثَوْرٍ مِنَ الشِّمَالِ لأَرْبَعَتِهَا، وَوَجْهُ نَسْرٍ لأَرْبَعَتِهَا. ١ افَهَذِهِ أَوْجُهُهَا. أَمَّا أَجْنِحَتُهَا فَمَبْسُوطَةٌ مِنْ فَوْقُ. لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ مُتَّصِلاَنِ أَحَدُهُمَا بأَخِيهِ، وَاثْنَانِ يُغَطِّيَانِ أَجْسَامَهَا. ٢ ٩ وَكُلُّ وَاحِدٍ كَــانَ يَسيرُ إِلَى جَهَةِ وَجُهِهِ. إِلَى حَيْثُ تَكُونُ الرُّوحُ لِتَسيرَ تَسيرُ. لَمْ تَدُرْ عِنْــدَ سَــيْرهَا. ١٣ أَمَّا شِبْهُ الْحَيَوَانَاتِ فَمَنْظَرُهَا كَجَمْر نَار مُتَّقِدَةٍ، كَمَنْظَر مَصَابيحَ هِيَ سَالِكَةٌ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ. وَلِلنَّارِ لَمَعَانٌ، وَمِنَ النَّارِ كَــانَ يَخْرُجُ بَرْقٌ. ١٤ الْحَيَوَانَاتُ رَاكِضَةٌ وَرَاجِعَةٌ كَمَنْظَــر الْبَـــرْق. ٥ ا فَنَظَرْتُ الْحَيَوَانَاتِ وَإِذَا بَكَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الأَرْضِ بِجَانِبِ الْحَيَوَانَاتِ بِأُوْجُهِهَا الأَرْبَعَةِ. ١٦ مَنْظَرُ الْبَكَرَاتِ وَصَنْعَتُهَا كَمَنْظَرِ الزَّبَرْجَدِ. وَلِلأَرْبَعِ شَكْلٌ وَاحِدٌ، وَمَنْظَرُهَا وَصَنْعَتُهَا كَأَنَّهَـــا كَانَتْ بَكَرَةً وَسَطَ بَكَرَةٍ. ١٧ لَمَّا سَارَتْ سَارَتْ عَلَى جَوَانبهَا الأَرْبَعَةِ. لَمْ تَدُرْ عِنْدَ سَيْرهَا. ٨ أَمَّا أُطُرُهَا فَعَالِيَةٌ وَمُخِيفَةٌ. وَأُطُرُهَا مَلآنَةٌ عُيُوناً حَوَالَيْهَا لِلأَرْبَع. ٩ ٩ فَإِذَا سَارَتِ الْحَيَوانَاتُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال سَارَتِ الْبَكَرَاتُ بِجَانِبِهَا، وَإِذَا ارْتَفَعَتِ الْحَيَوَانَاتُ عَنِ الأَرْضِ ارْتَفَعَتِ الْبَكَرَاتُ. ٢٠ إلَى حَيْـــثُ تَكُونُ الرُّوحُ لِتَسيرَ يَسيرُونَ. إلَى حَيْثُ الرُّوحُ لِتَسيرَ وَالْبَكَرَاتُ تَرْتَفِعُ مَعَهَا. لأَنَّ رُوحَ الْحَيَوَانَاتِ كَانَتْ فِي الْبَكَرَاتِ. ٢٦ فَإِذَا سَارَتْ تِلْكَ سَارَتْ هَذِهِ، وَإِذَا وَقَفَتْ تِلْكَ وَقَفَتْ. وَإِذَا ارْتَفَعَتْ تِلْكَ عَن الأَرْضِ ارْتَفَعَتِ الْبَكَرَاتُ مَعَهَا، لأَنَّ رُوحَ الْحَيَوَانَاتِ كَانَتْ فِي الْبَكَرَاتِ. ٢٢ وَعَلَى رُؤُوس الْحَيَوَانَاتِ شِبْهُ مُقَبَّب كَمَنْظَر الْبَلُّور الْهَائِل مُنْتَشِراً عَلَى رُؤُوسِهَا مِنْ فَوْقُ. ٣٣وَتَحْــتَ الْمُقَبَّبِ أَجْنحَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ الْوَاحِدُ نَحْوَ أَخِيهِ. لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ يُغَطِّيَانِ مِنْ هُنَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ يُغَطِّيَانِ مِنْ هُنَاكَ أَجْسَامَهَا. ٤ ٢ فَلَمَّا سَارَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ أَجْنحَتِهَا كَخَرير مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ، كَصَوْتِ الْقَدِيرِ، صَوْتَ ضَجَّةٍ كَصَوْتِ جَيْشٍ. وَلَمَّا وَقَفَتْ أَرْخَتْ أَجْنحَتَهَا.].

كما أن حزقيال رأى في الهيكل أن الحوائط كانت مغطاة بألواح حشب من كل جانب، منقوش عليها "كروبيم ونخيل ، نخلة بين كروب وكروب. ولكل كروب وجهّان" وعلى مصاريع الهيكل كروبيم ونخيل" حزقيال ( ٢٥-١٧: ٤١ )[١٧] إِلَى مَا فَوْقَ الْمَدْخَلِ وَإِلَى الْبَيْتِ الدَّاخِلِيِّ وَإِلَى

الْخَارِجِ وَإِلَى الْحَائِطِ كُلِّهِ حَوَالَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجِ بِهَذِهِ الأَقْيِسَةِ. ١٨ وَعُمِلَ فِيهِ كَرُوبِ وَجُهَانِ. ١٩ فَوَجُهُ الإِنْسَانِ نَحْوَ نَحْلَةٍ مِنْ هُنَا، وَلَكُلِّ كُرُوبِ وَجُهَانِ. ١٩ فَوَجُهُ الإِنْسَانِ نَحْوَ نَحْلَةٍ مِنْ هُنَالِكَ. عُمِلَ فِي كُلِّ الْبَيْتِ حَوَالَيْهِ. ٢٠ مِنَ الأَرْضِ إِلَى مَا فَوْقَ وَوَجُهُ الشَّبْلِ نَحْوَ نَحْلَةٍ مِنْ هُنَالِكَ. عُمِلَ فِي كُلِّ الْبَيْتِ حَوَالَيْهِ. ٢٠ مِنَ الأَرْضِ إِلَى مَا فَوْقَ الْمَدْخَلِ عُمِلَ كُرُوبِيمُ وَنَخِيلٌ وَعَلَى حَائِطِ الْهَيْكَلِ. ٢٠ وَقَوَائِمُ الْهَيْكَلِ مُرَبَّعَةٌ، وَوَجُهُ الْقُدسِ اللَّهُ مَنْ عُمْلَ وَعَلَى حَائِطِ الْهَيْكَلِ. ١٠ وَقَوَائِمُ الْهَيْكَلِ مُرَبَّعَةٌ، وَوَجُهُ الْقُدسِ وَوَايَاهُ مَنْ خَشَبِ وَقَالَ لِي: " هَذِهِ الْمَائِدَةُ أَمَامَ الرَّبِّ ". ٣٠ وَلِلْهَيْكُلِ وَلِلْقُدْسِ بَابَانِ. وَطُولُهُ وَحِيطَانُهُ مِنْ خَشَب. وَقَالَ لِي: " هَذِهِ الْمَائِدَةُ أَمَامَ الرَّبِ ". ٣٠ وَلِلْهَيْكُلِ وَلِلْقُدْسِ بَابَانِ. وَطُولُهُ وَحِيطَانُهُ مِنْ خَشَب. وَقَالَ لِي: " هَذِهِ الْمَائِدَةُ أَمَامَ الرَّبِ ". ٣٠ وَلِلْهَيْكُلِ وَلِلْقُدْسِ بَابَانِ لِلْبَابِ الْوَاحِدِ وَمِصْرَاعَانِ لِلْبَابِ الآوَاحِدِ وَمِصْرَاعَانِ وَلِيْسَاءً مِنْ خَارِجٍ،].

مما سبق يتضح لنا وصف الكروبين برأس له أربع أوجه وفي كل وجه عيون لامعة وأجنحــة تســير وتعلو وترتفع ببكرات ولها صوت كخرير الماء ، وهذا الوصف للكروبيم يمثل التجســـد للكائنـــات الغيبية محاولة لرسمها وتشبيهها بما هو محسوس .

## • تعريف السرافيم:

وردت كلمة سرافيم في الكتاب المقدس في سفر إشعياء مرتين فقط٠٠٠.

السرافيم لغة : كلمة عبرانية معناها الكائنات المشتعلة أو الشرفاء اللامعون الساطعون ١٠٠٠.

اصطلاحاً: السرافيم كالكروبيم نوعان سامين من الملائكة اللذين يخدمون الله ويسبحونه ".

سرافيم: لا ترد هذه الكلمة في الكتاب المقدس إلا في رؤيا إشعياء النبي ، (إشعياء ٦ : ١- ٧) [١ فِي سَنَةِ وَفَاةِ عُزِيًّا الْمَلِكِ رَأَيْتُ السَّيِّدَ جَالِساً عَلَى كُرْسِيٍّ عَالَ وَمُرْتَفِعِ وَأَذْيَالُهُ تَمْلَا الْهَيْكُلَ. ٢ السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَجْنِحَةٍ. بِاثْنَيْنِ يُعَطِّي وَجْهَهُ وَبِاثْنَيْنِ يُعَطِّي الْهَيْكُلَ. ٢ السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَجْنِحَةٍ. بِاثْنَيْنِ يُعَطِّي وَجْهَهُ وَبِاثْنَيْنِ يُعَطِّي وَجْهَهُ وَبِاثْنَيْنِ يُعِيرُ. ٣ وَهَذَا نَادَى ذَاكَ وقال: " قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُوسٌ قُدُوسٌ وَبَاثُنَيْنِ يَطِيرُ. ٣ وَهَذَا نَادَى ذَاكَ وقال: " قُدُّوسٌ قُدُوسٌ قُدُوسٌ البَّيْتُ دُحَاناً. ٥ فَقُلْت تُ كُلِّ الأَرْضِ". ٤ فَاهْتَزَّتْ أَسَاسَاتُ الْعَتَبِ مِنْ صَوْتِ الصَّارِ خِ وَامْتَلَا الْبَيْتُ دُحَاناً. ٥ فَقُلْت تُ وَيُلُّ لِي! إِنِّي هَلَكْتُ لاَئِي إِنْسَانٌ نَجِسُ الشَّفَتَيْنِ وَأَنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شَعْب نَجِسِ الشَّفَتَيْنِ لأَنَّ وَيُلُ لِي! إِنِّي هَلَكْتُ لاَئِنِي إِنْسَانٌ نَجِسُ الشَّفَتَيْنِ وَأَنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شَعْب نَجِسِ الشَّفَتَيْنِ لأَنَ عَيْنَيَّ قَدْ رَأَتَا الْمَلِكَ رَبَّ الْجُنُودِ". ٦ فَطَارَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنَ السَّرَافِيمِ وَبِيَدِهِ جَمْرَةٌ قَدْ أَحَدَهَا عَيْنَي قَدْ رَأَتَا الْمَلِكَ رَبَّ الْمُنُودِ". ٦ فَطَارَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنَ السَّرَافِيمِ وَبِيَدِهِ جَمْرَةٌ قَدْ أَحَدَاهَا عَنِي وَكُفُّو عَنْ حَطِيَّتِكَ فَا الْمَذْبُحِ ٧ وَمَسَ بِهَا فَمِي وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ قَدْ مَسَّتْ شَفَتَيْكَ فَالْتَنَاكُ فَالْتَوْعِ إِنْمُلُكَ مَنْ عَلَى الْمَذْبُحِ ٧ وَمَسَ بِهَا فَمِي وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ قَدْ مَسَّتْ شَفَتَيْكَ فَالْمَدْبُحِ ١ إِنَّهُ عَنْ حَطِيَّتِكَ. ].

 $<sup>^{77}</sup>$  – فهرس الكتاب المقدس ، للدكتور جورج يوسف ، الطبعة السادسة ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٩١م ،  $\sim 7.7$ .

 $<sup>^{1}</sup>$  – قاموس الكتاب المقدس ، ص ٤٦١ – ٤٦٢.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص ١٣٨٤.

ويقوم السرافيم والكروبيم بحراسة عرش الله. وهذه الكائنات السماوية التي رآها إشعياء كانت في هيئة بشرية، ولكن كان لكل منها ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه تعبيراً عن الخشية من هيبة الله، وباثنين يغطي رجليه اتضاعاً في محضر الله ، وباثنين يطير لتنفيذ أوامر الله، حيث قيل عن ملائكة الله: " المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه"، (المزامير ١٠٠٠ ٢٠) [٠ ٢ بَارِكُوا الرَّبُّ يَا مَلاَئِكَتَهُ الْمُقْتَدِرِينَ قُوَّةً الْفَاعِلِينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاعٍ صَوْتٍ كَلاَمِهِ.]. ويقول إشعياء انه رأي السرافيم واقفين فوق العرش. ويبدو ألهم كانوا يقودون الكائنات السماوية في العبادة ، حيث كان الواحد منهم ينادي الآخر قائلاً كما ذكر في (إشعياء ٢:٣) [٣وهَـنَا

نَادَى ذَاكَ وقال: " قُدُّوسٌ ق دُوسٌ ق دُوسٌ رَبُّ الْجُنُودِ. مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ الأَرْض"].

### • أعمال السرافيم:

(إشعياء ٢: ٤-٧) [ لا فَاهْتَزَّتْ أَسَاسَاتُ الْعَتَبِ مِنْ صَوْتِ الصَّارِخِ وَامْتَلَا الْبَيْتَ دُحَاناً. وَفَقُلْتُ: "وَيْلٌ لِي! إِنِّي هَلَكْتُ لأَنِّي إِنْسَانٌ نَجِسُ الشَّفَتَيْنِ وَأَنَا سَاكِنٌ بَسِيْنَ شَعْبِ نَجِسِ الشَّفَتَيْنِ وَأَنَا سَاكِنٌ بَسِيْنَ شَعْبِ نَجِسِ الشَّفَتَيْنِ لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ رَأَتَا الْمَلِكَ رَبَّ الْجُنُودِ. ٢ فَطَارَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنَ السَّرَافِيمِ وَبِيدِهِ جَمْرَةً قَدْ أَخَذَهَا بِمِلْقَطٍ مِنْ عَلَى الْمَذْبَحِ ٧ وَمَسَّ بِهَا فَمِي وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ قَدْ مَسَّتْ شَفَتَيْكَ فَانْتُزِعَ وَالْمَدُبَحِ ٧ وَمَسَّ بِهَا فَمِي وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ قَدْ مَسَّتْ شَفَتَيْكَ فَانْتُزِعَ إِنْمُكَ وَكُفِّرَ عَنْ خَطِيَّتِكَ"].

ويبدو مما ذكره إشعياء أن السرافيم كائنات ملائكية عليهم مسئوليات معينة في حراسة العرش، وعبادة الله وتسبيحه وحدمته. وكانوا يشغلون مركزاً قريباً جداً من عرش الله. كما أن واحداً منهم قام بخدمة التطهير لشفتي النبي.

ولا يُعلم على وجه اليقين اشتقاق كلمة" سرافيم" ، حيث أن كلمة " سراف " تستخدم لوصف " الحيات المحرقة" (العدد ٢١: ٦) [ قَارُسُل الرَّبُّ عَلَى الشَّعْبِ الحَيَّاتِ المُحْرِقَةَ فَلَلْمَعْتِ الشَّعْبِ الحَيَّاتِ المُحْرِقَةَ فَلْلْمَعْتِ الشَّعْبِ الحَيَّاتِ المُحْرِقَةَ فَلْلْمَاتَ عَبْ الشَّعْبِ الحَيَّاتِ المُحْرِقَةَ فَلْلْمَاتَ عَبْ الشَّعْبِ الحَيَّاتِ المُحْرِقَةَ فَلْلْمَاتَ عَنِي الشَّاعِبِ المَّاتِيلِ.] .

(سفر التثنية ٨: ١٥)[٥ الذِي سَارَ بِكَ فِي القَفْرِ العَظِيمِ المَخُوفِ مَكَانِ حَيَّاتٍ مُحْرِقَةٍ وَعَقَـــارِبَ وَعَطَشِ حَيْثُ لَيْسَ مَاءٌ. الذِي أَخْرَجَ لَكَ مَاءً مِنْ صَخْرَةِ الصَّوَّانِ] .

أما في قاموس الكتاب المقدس فالسرافيم كلمة عبرانية يغلب أن يكون معناها (كائنات مشتعلة ) أو ربما كان معناها ( شرفاء ). وهي تسمية للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب . والسرافيم والكروبيم نوعان ساميان من الملائكة الذين يخدمون الله ويقول لنا إشعياء إن السرافيم كانوا يترنمون ويرددون (قدوس ....) تمجيداً لله وكما كان اليهود يتكلمون عن الكروبيم في حلوله على التابوت في سحاب ، هكذا تكلم إشعياء عن السرافيم على ألهم لامعون ساطعون أما في (الأسفار الخارجية) فقد وردت أسماء كثيرة للملائكة وطبائعهم ونشاطهم ، حيث يرى سفر دانيال أن الملائكة ينقسمون إلى طوائف متعددة لكل طائفة وظيفة خاصة .

#### الخلاصة :

مما سبق يتضح لنا أن مجموعة الكروبيم ورد ذكرها لحراسة شجرة الحياة ولها علاقة بالبشر وتحرس التابوت وبعض منها انحرف فكان ضالاً في النار ويراها الناس . أما السرافيم فهم في تسبيح دائم حول العرش غالباً والله أعلم .

وقصة حراسة حنة عدن وشجرة الحياة فيها من الأساطير التي دخلت إلى أسفار اليهود نتيجة مخالطتهم لعدة ثقافات أثرت في كتابتهم وتصووراتهم ، والكروبيم الذي انحرف كان من أشد الملائكة عبادة ثم عصى الله وسقط في النار نجد ذكره في النصرانية كملاك ساقط ، ولفظ كروبيم ذكر في كثير من كتب التفسير عند المسلمين لتأثرهم بالاسرائليات .

أما السرافيم الذين يشغلون مركزا قريبا حدا من عرش الرحمن فقد ورد ذكر مماثل له في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الزمر آية ٧٥] .

والملائكة المجنحة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْسَّارُضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُللِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [سورة فاطر آية ١] .

أما السرافيم أو الملائكة الساطعة المنيرة قد ذكر في صحيح مسلم أن أصل حلق الملائكة من نور

<sup>\* (</sup>الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان). فقد تكون الكلمة مشتقة من "سراف" العبرية بمعنى "يشتعل أو يحترق" لا للإضاءة بل المتطهير ، كما كانت الحيات المحرقة في البرية لتطهير المحلة من كل نجاسة. وقد كشف الأثريون عن لوح حجري في "تل حلف" (في جوزان) عليه صورة لكائن خرافي له رأس نسر وجسم أسد ، وله ستة أجنحة، اثنان على كتفيه ، وأربعة تحت وسطه، ويرجع تاريخه إلى نحو ٨٠٠ ق.م. كما كشفوا في مصر عن تمثال لحيوان خرافي له جناحان ويطلق عليه في اللغة الهيروغليفية اسم "سرف" . 

\* في ماه س الكتاب المقدس ، ص ٤٦١ .

كما جاء في صحيح مسلم (عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ ادَمُ مِمَّا وُصِفَ كُمْ.) ٧١.

 $<sup>^{-1}</sup>$  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ، باب في أحاديث متفرقة ، رقم الحديث  $^{-1}$  (٢٩٩٦)، ج $^{-1}$   $^{-1}$  و أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ج $^{-1}$   $^{-1}$ 

# الباب الأول

الملائكة في الديانة اليهودية **الفصل الأول** 

مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية

# المبحث الثالث

موقف الفرق اليهودية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة

- أولاً: موقف الفرق اليهودية من الإيمان بالملائكة
  - ثانياً: فلسفة ابن ميمون

## الهبحث الثالث

## موقف فرق اليهود وفلاسفتهم من الملائكة

## أولا: فرق اليهود

ظهرت بين اليهود طوائف ومذاهب وفرق كثيرة ومتشعبة ، منها ما انقرض وزال ، ومنها ما هو باق ومستمر .

وقد احتهد علماء الفرق والأديان قديماً وحديثاً في رصد هذه الفرق ، وسأذكر الفرق اليهودية التي لها موقف واضح من الإيمان بالملائكة أو إنكار وجودها ، وهي كالتالي :

### ١ ) فرقة السامرة:

هي طائفة قليلة من اليهود\* لا تعترف من التوراة إلا بالأسفار الخمسة.

وهم يسكنون جبال بيت المقدس<sup>٧٢</sup>، وتقوم عقيدة السامريين على خمس أركان : وحدانية الله ، نبوة موسى التميين ، قداسة جبل جرزيم ، الإيمان بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة وأنها مترلة من الله، والإيمان بيوم الدينونة والبعث وأنه لا ريب فيه ٧٣ .

وظهر في السامرة رحل يقال له الألفان أدعى النبوة وزعم أنه هو الذي بشـــر بـــه موســـى التَّكِيُّ وكان ظهوره قبل المسيح التَّكِيُّ بمائة عام .

وافترقت السامرة إلى : - دوستانة وهم الألفانية : معناها الفرقة الكاذبة .

- الكوستانية: الجماعة الصادقة أو المتصوفة <sup>٧٤</sup>.

<sup>\*</sup> وهناك من ذكر بأنها طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل وكثير من اليهود ينفون عن السامريين الانتساب إلى بني إسرائيل . ويناصبونهم العداء ، أما السامريون فيعتبرون أنفسهم من نسل هارون أخ موسى عليهما السلام ، أي أنهم ينسبون إلى سبط لاوي .

وهم يمثلون أصغر طائفة دينية في العالم فعددهم لا يتجاوز ٢٤٠ - ٥٠٠ شخص على ما ذكر في كتب الفرق التي أطلعت عليها مثل موسوعة اليهود واليهود، د. المسيري ج٢ ص١٢٠، وكتاب الفكر الديني اليهودي، حسن ظاظا، ص٢٠٥، وكتاب العنصرية اليهودية د. الزغيبي ج١ ص١٠٠، وكتاب اليهود بين الوحي الإلهي والإنحراف البشري ص٣٦ - ٤٠، وكتاب الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، عبدالمجيد همو ص٣٨.

 $<sup>^{</sup>vv}$  – الملل والنحل للشهرستاني ج $^{vv}$  م باختصار .

<sup>&</sup>quot; - سفر التاريخ اليهودي ، رجاء عبد الحميد، ص٣٥٩ على خلاف ما ذكر الدكتور أحمد سوسة عن السامرين ( أنها فرق من اليهود و لا تؤمن بغير الأسفار الخمسة الأولى وتتكر التلمود وهم مثل الصدوقيين لا يؤمنون بالبعث وباليوم الآخر و لا يعترفون بغير النبي موسى الله والنبي يوشع من الأنبياء ) أحمد سوسة العرب واليهود ص ٢١٤ ، وهذا الرأي مرجوح والله أعلم لمخالفته الكتب القديمة والحديثة على حد سواء ، انظر الملل والنحل والفكر الديني اليهود ،حسن ظاظا وموسوعة اليهود واليهودية د. المسيري .

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ا ص ۲۱۸ والموسوعة الميسرة ، ص ٥٦٨ .

#### موقفهم من الملائكة:

ذكر الدكتور أحمد حجازي السقا في مقدمة كتاب التوراة السامرية قوله "واليهود السامريون واليهود العبرانيون متفقون في وحدانية الله وعظمته وأنه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس وأنه سيجازي الناس على أعمالهم "٧٥".

ويؤكد إيمان فرقة السامريين بالملائكة بقوله: "والسامريون مثل سائر اليهود يؤمنون بيــوم القيامــة وبوجود الملائكة وظهور المسيح في آخر الأيام.. "٢٦.

ومن النصوص الدالة على إيمالهم بالملائكة ما ورد في التوراة السامرية في (سفر التكوين ٢٤: ٧) [الله السموات الذي اتخذي من بيت أبي ومن أرض مولدي والذي خاطبني والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي الأرض هذه هو يرسل ملاكه بين يديك ويأخذ أمرأة لابني من هناك ] وفيه أيضاً (سفر التكوين ٤٨: ١٥-١٦) [وبارك يوسف وقال الله الذي سلكوا آبائي في طاعته إبراهيم وإسحاق الله المراعي لي منذ كنت إلى اليوم هذا ١٦الملاك الفاك لي من كل شدة يبارك الفتيين هذيين. حتى يبقى بجما اسمي واسم آبائي إبراهيم واسحاق .ويتبعوا كثرة في جملة الأرض ]

## ٢ ) المقاربة واليوذعانية :

نسبوا إلى يوذعان رجل من همدان : وقيل كان اسمه يهوذا ، كان يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناً وتزيلاً وتأويلاً وزعمت فرقة المقاربة أنه الله تعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بواسطة ملك اختاره وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . وقالوا : كل ما في التوراة وسائر الكتب من وصف الله تعالى فهو خبر عن ذلك الملك وإلا فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بوصف . وقالوا : إن الذي كلم موسى السيخ تكليماً هو ذلك الملك والشحرة المذكورة في التوراة هو ذلك الملك . ويتعالى الرب عن أن يكلم بشراً تكليماً .

وحمل جميع ما ورد في التوراة من طلب الرؤية ، وجاء الله ، وكتب التوراة بيده ، واستوى على العرش استقراراً ، وأنه ضحك الجبار حتى بدت نواجذه .. إلى غير ذلك على ذلك الملك^^

التوراة السامرية ، ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن اسحاق الصوري ، نشرها وعرف بها الدكتور أحمد حجازي السقا ، الناشر دار الأنصاري القاهرة ، ١٣٩٨هـ، – ١٩٧٨م ، ص ١٤ .

٧٦ \_ السابق ص١٧ .

۲۷ – التوراة السامرية ص ۱۰۹ ۲۷ - التوراة السامرية ص ۲۰۹

۲۱۷ - انظر الملل والنحل، الشهرستاني، ص۲۱۷ .

<sup>\* -</sup> فرق الفريسين معناه المنعز لون أو الرفقاء والأخوان وسماهم ابن حزم بالأشعنية القائلون بأقوال الأحبار وهم جمهور البهود .

نلاحظ مما سبق ألهم حملوا كل ما نسب إلى الله ﷺ من صفات على ألها صفات للملك وهـــذا مناقض لما جاء به موسى الكِلِيُّ وهم بذلك رفعوا الملائكة لدرجة الألوهية وهذا مناقض لأصـــل التوحيد في الرسالات السماوية .

والسائد أن هذه الفرقة تثبت وجود الملائكة بل توسعوا بما حتى ناقضوا نصوص الأسفار اليهودية

## ٣ ) الفريسيون ( الربانية )\*

أهم فرق اليهود وأكثرها عدداً في ماضي تاريخهم وحاضرهم وترجع أهم مميزات هـــذه الفرقة من ناحية العقيدة إلى أمرين :

١- ألها تعترف بجميع أسفار العهد القديم والتلمود بل إن فقهاءهم " وهم الذين يطلق عليهم اسم الربانيين " هم الذين ألفوا أسفار التلمود .

Y - y يؤمن منتسبوها بالقيامة والروح والملائكة Y - y

ومن امتدادهم فرقة الكتبة – وفرقة الاسنيين . .

#### ٤ ) الصدوقيون

طائفة يهودية تنتسب إلى "صادوق " كبير الكهنة في عهد سليمان التَلَيَّكُمْ والذي توارث أحفاده مهنته حتى عام ١٦٢م ^^.

والصدوقيون من الكهنة المرتبطين بالهيكل وخدمته وتحصيل الضرائب مما حولهم إلى طبقة غنيــة بالوراثة وبتحطيم الهيكل اختفت هذه الفرقة نظراً لارتباطها العضوي به <sup>۸۲</sup>.

#### موقفهم من الملائكة:

لا تؤمن بالقيامة ولا بالروح ولا بالملائكة وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إنما يحصلان في حياتهم ^^.

#### ٥) القراؤون \*

طائفة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في أواخر القرن الثامن الميلادي أي بعد نشأة الديانة اليهودية بنحو عشرين قرناً ويقوم مذهبها على التمسك بما جاء في العهد القديم وحده ،

الفصل ، لابن حزم ، ج ١/ ص ١٠٢ ، والعرب اليهود في التاريخ ، أحمد سوسة ، ص ٤٦٤ ، والفكر الديني اليهودي ، حسن ظاظا، ص ٢١٧ .

<sup>· ^ -</sup> المجتمع اليهودي ، زكي شنودة. ص٣١٩ ، والأسفار المقدسة د. علي عبد الواحد وافي ،ص٣٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>٨١</sup> - انظر حسن ظاظًا - الفكر الديني اليهودي ص٢١٧ - اليهود واليهوديّة.

 $<sup>^{\</sup>Lambda Y}$  - انظر الأسفار المقدسة ، د. علي عبد الواحد وافي، ص  $^{2}$  -  $^{3}$  بتصرف .

٨٣ – السابق .

<sup>\*-</sup> أي قارئوا التوراة فقط دون التلمود .

وقد نجح عنان في فتح باب الاجتهاد في فهم النصوص المقدسة لذلك افترقت وتشعبت منها طوائف كثيرة من أشهرها الأكبرية وطائفة بنيامين بن موسى .

### عقيدتهم في الملائكة:

تؤمن بأن الله خلق الملائكة وهم كائنات روحية غير مادية وهذه الكائنات هي التي خلقت العالم المادي. وهنا يبدو التأثر بمذاهب الفلاسفة في نظرية العقول<sup>14</sup> التي انبثقت عن الله تعالى كما ينبثق الضوء من الشمس وتولت الإشراف على خلق الكائنات السماوية والأرضية وعلى مختلف شؤونها<sup>04</sup>.

## ٦ ) الاسينيون " المغتسلون أو المطهرون "

فرقة من فرق الفريسين ظهرت في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد اعتزلت المدن وأقـــام أتباعها في الكهوف والمغاور حول البحر الميت في وادي قمران ^ ،

ومعنى الاسينين اختلف فيه هل هم " الأطباء " ،" أطباء الله " أو " الخدم " وكانوا يلتزمون لبس الثياب البيضاء النظيفة ويظهرون في المجتمع بصورة مهيبة ومال بعض الباحثين إلى اشتقاق اسم هذه الفرقة من اللفظ اليوناني " اوسيوي " أي بمعنى " القديسين " أو " الأتقياء " ١٨٠٠ .

## ومن أهم عقائدهم:

- ١- ضرورة التمسك بالتوراة وأحكامها .
- ٢ الإيمان بالله واليوم الآخر ومجيء المسيح التَلْيُثُلُّا .
- ٣- نظراً لانتشار تعاطي الطب بينهم فقد قوي فيهم الإيمان بالأعمال السحرية وتأثير البروج
   والأفلاك على صحة الإنسان ثم على مقدراته .
- ٤- كانوا يؤمنون بالأرواح والملائكة ويعطونها أسماء ويحاولون بطقوس معينة أن يوجهوها إلى تحقيق ما يريدون .

كان هؤلاء الأسينون من الفرق التي اصطبغت بالتصوف والبعد عن المخالفين وعن السياسة فكان ذلك بلا شك من عوامل فنائهم واندثارهم .

نظر الأسفار المقدسة ، د. علي عبدالواحد ، ص ۷۱ – ۷۳، وسفر التاريخ اليهودي، رجا عبد المجيد عرابي ص 707 – 707 ، والفكر الديني اليهودي ،حسن ظاظا 727 – 707 .

 $\tilde{r}^{\Lambda}$  – انظر المجتمع اليهودي ، زكي شنودة ،ص  $\tilde{r}^{\Pi}$  -  $\tilde{r}^{\Pi}$  ، وسفر التاريخ اليهودي ص  $\tilde{r}^{\Pi}$  ومقدمه مخطوطات قمران ص  $\tilde{r}^{\Pi}$  -  $\tilde{r}^{\Pi}$  .

<sup>\*^ -</sup> نظرية العقول العشرة تقوم على القول بالعقول العشرة فالموجود الأول هو العقل الأول والثاني هو القلم ..... انظر راحة العقل للكرماني ص٧٠٧ - ٢١٤.

٨٧ - الفكر الديني اليهود ، حسن ظاظا ص ٢٢٦ - ٢٢٧ باختصار وتصرف .

واكتشفت كتبهم الخاصة في مخطوطات قمران والتي توضح تصورهم عن الملائكة ورتبهم إن شاء وأعمالهم وأسمائهم وسيأتي ذكر الكثير من نصوصهم في مباحث أعمال الملائكة ورتبهم إن شاء الله.

## ٧) القباليون (الزوهر)

هم طائفة لها أهمية كبيرة في الفكر الديني اليهودي فقد لعبوا دوراً هاماً في تطور العقل اليهودي بتوغلاتهم الصوفية .

لقد ظهر – بعد انجاز كتابة التلمود – عدد من الأحبار اليهود الذين تأثروا بالآراء الشرقية ودين الفرس وزرادشت. فخرجوا بمجموعة باطنية من الحكم التي لها علاقة بأسرار الكون وبالاله وبالكائنات ونشأت عنهم حركة دعيت في مراحلها الأولى الحكمة المستورة وصارت تعرف عند اليهود بالقبالة وهي كلمة آرمية معناها القبول أو التلقي ، وجمعت هذه الآراء خلال القرن الثاني عشر الميلادي وما بعده في كتاب مقدس جديد اسمه الزوهر والزوهر كلمة آرمية معناها النور أو الضياء والكلمة مأخوذة من التوراة (والفاهمون يضيئون كضياء الجلد) دانيال (١٢:٣) الضياء والكلمة مأخوذة من التوراة (والفاهمون عضيئون كثيرين إلى البرِّ كَالْكُواكِب إلى أَبلِ البرِّ كَالْكُواكِب إلى أَبلِ اللهوي ١٢٥٠ – ١٢٥٥م، وقد دونه بالآرمية في أسبانيا . ومن أشهر القباليين : نحمان وموسى بن ميمون وكلاهما ظهر في الأندلس وسنتناول فكر موسى بن ميمون لنعرض تصوره عن الملائكة .

#### الخلاصة :

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعميقة تمتـــد إلى العقائد والأصول وأولى الفرق اليهودية التي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة السامرين التي ظلت أقليـــة معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرين^^^

وفي القرن الثاني قبل الميلاد ظهرت فرقتا الصدوقيين والفريسيين ثم احتفت لسببين :

١ - انتهاء العبادة القربانية بعد هدم الهيكل.

٢- ظهور المسيحية .

السنهدرين معناه بالعبرية المحكمة العليا وهو يمثل الشعب أمام الرومان ويتكون من واحد وسبعين عضوا سبغين منهم مثل عدد الشيوخ الذين عاونوا موسى والحادي والسبعون هو رئيس الكهنة انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٤٨٩ ، التلمود ظفر الإسلام خان /٢١.

وجميع الفرق اليهودية السابقة تؤمن بوجود الملائكة ما عدا فرقة الصدوقيين .

# ثانياً: فلسفة ابن ميمون \* ٨٩

يمثل ابن ميمون الاتجاه الفلسفي اليهودي وهو يؤمن بوجود الملائكة فيقول في كتابه دلالة الحائرين "

"أما أن الملائكة موجودون فهذا مما لا يحتاج أن يؤتي عليه بدليل شرعي لأن التوراة قد نصت ذلك في عدة مواضع . وقد علمت أن الآلهة اسم الحكام فإلى الآلهة ترفع الدعوى أو ولذلك استعير هذا الاسم للملائكة وللآلاه . لكونه حاكماً على الملائكة . ولذلك قال : إلى الرب إلهكم أو . وهذا حطاب لنوع الإنسان كله ثم قال هو إله الآلهة يعني إله الملائكة ورب الأرباب سيد الأفلاك والكواكب التي هي أرباب لكل حسم سواها . فهذا هو المعنى لا أن يكون آلهة وأرباباً من نوع ولانسان رئيسه ومرؤوسه الإنسان إذا هم أخص من ذلك . ولا سيما أن قوله إلهكم يعم كل نوع الإنسان رئيسه ومرؤوسه ولا يمكن أن يكون المراد به أيضاً أنه تعالى سيد كل ما يعتقد فيه ألوهية من حجر وعود . إذ لا فكر ولا تعظيم في كون الإله سيد الحجر والخشبة وقطعة مسبوك وإنما المراد أنه تعالى الحاكم على الحكام أعنى الملائكة وسيد الأفلاك ... وقد بين أن الملائكة ليست أحساماً في قوله : " الملائكة أيضاً ليس

<sup>^^ \*</sup> ابن ميمون :هو. أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبي الطبيب الفيلسوف اليهودي المعروف بالعبري خدم صلاح الدين الأيوبي وولده ولد سنة ٢٥٥ ومات سنة ٢٠٥ خمس وستمائة بفسطاط مصر. له من الكتب اختصار الكتب الستة عشر لجالينوس. دلالة الحائرين. كتاب الشرائع على مذهب اليهود. كتاب الفصول في الطب. مقالة في تدبير الصحة. من أهم المفكرين اليهود في القرون الوسطى ولد في قرطبة وهاجر في حداثته إلى القاهرة ( ١١٣٥ – ١٢٠٤م ) ، ألف عملين مهمين أولهما (السراج) اختصار المشنا والآخر في تبسيط التلمود إلى إعادة كتابته ولكن أعظم كتب ابن ميمون هو دلالة الحائرين هدية العارفين - ج / ص ١٩٧٠.

أ - كتابة الديانة اليهودية .ومن أعظم كتب ابن ميمون هو "دلالة الحائرين" الذي وضعه أصلا بالعربية . والكتاب امتحان عقلي للإيمان اليهودي ، ومحاولة أرسطية للتوفيق بين الدين والفلسفة ، على غرار محاولة ابن رشد في الإسلام وتوما الأكويني في المسيحية . وفي رأي ابن ميمون أن العقل يحمل الإنسان بعيد جدا على دروب المعرفة ، لكنه لا يكتمل إلا بالوحي . والوحي لا يناقض العقل ، بل يمكن الدفاع عنه كله دفاعاً عقليا . من هنا كان علينا تفسير النصوص المقدسة في ضوء العقل وعندئذ نجد أن الكثير منها ينتمي إلى طرائق التعبير الرمزية التي يجدر أخضها على محمل خلقي . وكان فيلون الإسكندرية قال إن هناك عقلا واحداً في فكر أفلاطون وفي كلام الأنبياء . إلا أن العديد من العلماء اليهود في إسبانيا عارضوا أفكار ابن ميمون لما وجدوه فيها من تركيز على العقل وإضعاف للأبعاد القلبية في الدين . وأهم هؤ لاء نحمنيدس في القرن الثالث عشر وحسداي كريسكاس في القرن الرابع عشر ،/ اللذان وجدا أن الإنسان لا يستطيع معرفة الله عن طريق عقله المعرض للخطأ ، بل يحتاج إلى الإيمان العميق بالشو والتسليم التام له ، وهذا يشبه موقف الغزالي في الإسلام ، كتاب الديانة اليهودية ، د. يوسف عبيد ص٨٨-٨٩ .

٩١ - انظرسفر الخروج (٩: ٢٢) .

٩٢ - انظر سفر الخروج (١٠ : ١٧ ) .

ذوي أحساماً . بل هم عقول مفارقة للمادة ، وإنما هم مفعولون والله خلقهـــم " ... وأشـــير إلى الملائكة بما يلي :

في سفر التكوين (٣: ٢٤) [٢٤ فَطَرَدَ الإِنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنِ الْكَرُوبِيمَ وَلَهِيبَ سَــيْفٍ مُتَقَلِّبِ لِحِرَاسَةِ طَرِيقِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ.] .

وسموا حدامه لهيب نار متقلب ( المزمور ٤٠١ : ٤) [٤الصَّانِعُ مَلاَئِكَتُهُ رِيَاحاً وَخُدَّامَهُ نَاراً مُلْتَهِبَةً.] على أنهم أحياناً ينقلبون رحالاً وأحياناً ينقلبون نساءً وأحياناً ينقلبون أرواحاً وأحياناً ينقلبون ملائكة ٣٣

#### حركة الملائكة:

ويعلل ابن ميمون حركة الملائكة بالأسباب الآتية

"أسباب حركة الملك هي: أربعة أوجه من القوى العامة الصادرة منه إلينا وهي قـوة تكوين المعادن وقوة النفس النباتية ، وقوة النفس الخيوانية ، وقوة النفس الناطقة وأيضاً فإنك إذا اعتبرت أفعال هذه القوى تجدها نوعين: تكوين كل ما يتكون ، وحراسة ذلك المتكون أعـين حراسة نوعه دائماً "<sup>95</sup>.

"وحراسة أشخاصه مدة "ه، وهذا هو معنى الطبيعة التي يقال أنها حكيمة مدبرة معينة بإبجاد الحيوان بصناعة كالمهنية معينة بحراسته ودوامه بإيجاد قوى مصورة هي سبب وجوده ، وقوة غازية هي سبب بقائه ، وحراسته مدة ما يمكن القصد هو ذلك الأمر الإلهي الواصل عنه هذان الفعلان بواسطة الفلك ، وهذا عدد الأربعة هو عجيب وموضع تأمل في تأويل الربى تنحوما قالوا : كم درجة موجودة في السلم ؟ أربع يعني قوله: كأن سلماً منتصبه على الأرض ويتكرر ذلك "٩٦" .

ويستشهد بنسخ المدرشوت التي هي شروحات للشريعة الشفوية \_ التلمود المقدس عنــهم \_ فقال \_

<sup>96</sup> - نلاحظ في النص السابق أقحام الألفاظ الفلسفية للدلالة على فكره فاستخدم كلمة الصادرة منه إلينا يقصد الملك وتكوين المعادن قوى صادرة من الملك لتكوين القوى الأربع، وكلمة دائما تدل على تكوين مستمر وحد اسة مستمرة.

\_

٩٣ كتاب دلالة الحائرين، ابن ميمون، فصل ٤٩ ج١/ص١١٢.

ه - حراسة اشخاصه مدة فيه إشارة إلى إفراد النوع فهي تموت لذلك يكون حفظه لها مدة بقاءه بخلاف النوع الذي يحفظه دائما .

<sup>&</sup>lt;sup>٩٦</sup> - دلالة الحائرين، ابن ميمون، ج٢/ ص ٢٩١ - ٢٩٣.

"ورأيت في بعض النسخ كم درجة موجودة في السلم ؟ سبعة لكن النسخ كلها وكل ( المدرشوت) مجمعون أن ملائكة الله الذين رأى صاعدين ونازلين . إنما كانوا أربعة لا غير ، اثنان صاعدان واثنان نازلان وأن الأربعة اجتمعوا في درجة واحدة من درج السلم ، وصاروا الأربع في صف واحد والاثنان الصاعدان والاثنان النازلان حتى أنهم تعلموا من ذلك أن عرض السلم كان قدر عالم وثلث عرض النبوة لأن عرض الملاك الواحد عمرأى النبوة قدر ثلث العالم لقوله : وحسمه كالزبرجد فيكون عرض الأربعة عالماً وثلثاً .

وفي أمثال زكريا عند وصفه : بأربع عجلات حارجات من بين رجلين والجبلان جبلا نحاس .

قال في شرح ذلك : هذه رياح السماء الأربع التي تخرج من الوقوف أمام سيد الأرض كلها ، فهي علة كل ما يحدث ، وأما ذكر النحاس وكذلك قوله : النحاس الصقيل يلحظ فيه اشتراكاً ما وستسمع في ذلك تنبيهاً . وأما قولهم أن الملك ثلث العالم وهو قولهم في ( براشيت ربه) بهذا النص أن الملك ثلث العالم فهو بين جداً" ٩٧ .

#### وعن أصوت الملائكة يقول

"من الآراء القديمة الذائعة عند الفلاسفة وعامة الناس أن لحركة الأفلاك أصواتاً هائلة حداً عظيمة وكان دليلهم على ذلك بأن قالوا: إن الأجرام الصغيرة التي لدينا إذا تحركت حركة مسرعة سمعت لها قعقعة عظيمة وطنيناً مزعجاً فناهيك أجرام الشمس والقمر والكواكب على ما هي من العظم والسرعة ، وهذا الرأي مشهور في ملتنا أيضاً بل القصد فهم معنى الفيض المقول في حق الله وفي حق العقول أعنى الملائكة لكونها غير أجسام "٩٨".

#### صفات الملائكة:

وينفى ابن ميمون عن الملائكة المادة والجسم تبعا لها فيقول

" فهم ليسوا ذوي مادة ، ولا لهم شكل ثابت حسماني خارج الذهن بل ذلك كله في مرأى النبوة . وبحسب فعل القوة المتخيلة كما يذكر في معنى حقيقة النبوة وأما قولهم أحياناً نساء فإن الأنبياء أيضاً قد يرون الملائكة في مرأى النبوة صورة النساء يشير إلى قول زكريا عليه السلام ( زكريا ٥ ؛ ٩ ) [٩ وَرَفَعْتُ عَيْنَيَّ وَنَظَرْتُ وَإِذَا بِالْمُرَأْتَيْنِ خَرَجَتَا وَالرِّيحُ فِي أَجْنِحَتِهِمَا. وَلَهُمَا أَجْنِحَةً كَاجُنحة اللَّقُلَق فَرَفَعَتَا الإيفَة بَيْنَ الأَرْض وَالسَّمَاء.].

<sup>.</sup>  $^{97}$  – دلالة الحائرين، ابن ميمون، ج  $^{7}$   $^{97}$ 

٩٨ - المرجع السابق ، ص ٣٠٤ باختصار وتصرف .

وقد علمت أن إدراك الرئ عن المادة ، العري عن الجسمانية أصلاً عسر جداً على الإنسان الا بعد ارتياض عظيم وبخاصة لمن لا يفرق بين المعقول والمتخيل وأكثر اعتماداته على إدراك الخيال فقط ويكون كل متخيل عنده موجوداً أو ممكن الوجود . وما لا يقع في شبكة الخيال عنده معدوم وممتنع الوجود . فإن هؤلاء الأشخاص وهم معظم من ينظر لا يتحقق لهم معنى أبداً ولا يتضح لهم مشكل فلعسر هذا أيضاً أتت كتب الأنبياء بأقاويل يفهم من ظاهرها جسمانية الملائكة وحركاتهم ، وكولهم صورة إنسان، وكولهم مأمورين من الله منفذين أوامره ، وفاعلين ما يريدون بأمره كل ذلك لإرشاد الذهن لوجودهم .

وأنهم أحياء كاملون كما بينا في حق الله ، لكنه لو وقف فيهم عند هذا التخيل لشابهت حقيقتــه وذواتهم ذات الله في خيال الجمهور .

إذ هكذا أيضاً قيل في الله أقاويل يبدو ظواهرها أنه جسم حي متحرك على صورة إنسان فأرشد الذهن إلى كون مرتبة وجودهم دون مرتبة إلآه بأن خلط في شكلهم شيء من شكل الحيوان الغير ناطق ، حتى يكون المفهوم من وجود البارئ أكمل من وجودهم كما أن الإنسان أكمل من الحيوان الغير ناطق "٩٩".

مما سبق يتضح لنا دقة ابن ميمون في فلسفة العقائد اليهودية مع مراعاة علو رتبة الإله وكماله بحيث لا يضاهيه كمال الملائكة ولا مرتبتهم.

#### أجنحة الملائكة:

ويصف اجنحة الملائكة بقوله

"و لم يضف إليهم شكل حيوان بوجه إلا الأجنحة . إذ لا يتصور طيران دون أجنحة كما لا يتصور مشي دون رجلين إذ هذه القوى لا يتصور وجودها إلا في هـذه الموضـوعات ضـرورة ، واختيرت حركة الطيران للإرشاد على كولهم أحياء . إذ هي أكمل حركات الحيوان الغـير نـاطق المكانية وأشرفها . والإنسان يعتقدها كمالاً عظيماً حتى أن الإنسان ليشتهي أن يطير ليسهل عليـه الهرب من كل ما يؤذيه ويقصد كل ما يوافقه بسرعة وإن بعد فنسبت لهم هذه الحركة .

وأيضاً أن الطائر يظهر ثم يخفي ويقرب ثم يبعد في أسرع زمان وهذه كلها حالات ينبغي أن تعتقد في الملائكة ، ولا ينسب هذا الكمال المظنون أعني حركة الطيران لله بوجه ، لكولها حركة حيوان غير ناطق، ولا تغلط في قوله : ركب على كروب وطار لأن الكروب هو الذي طار والقصد بذلك المثل ، سرعة حلول ذلك الأمر (المزامير ١٠٤ : ٣) [المُسَقِّفُ عَلاَلِيَهُ بِالْمِيَاهِ. الْجَاعِلُ السَّحَابَ مَوْكَبَتَهُ. الْمَاشِي عَلَى أَجْنحَةِ الرِّيح ] .

\_

<sup>\*\*-</sup> دلالة الحائرين ، ابن ميمون ،ج١/ ص١١٢ باختصار وتصرف.

كما قال : هو ذا الرب على سحابة سريعة ويدخل مصر، ( إشعياء ١٩ : ١ ) [ 1 وَحْيٌّ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ: «هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَرِيعَةٍ وَقَادِمٌ إِلَى مِصْرَ فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْـرَ مِـنْ وَجُهِهِ وَيَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا.] يعني سرعة نزول هذا البلاء بهم" ١٠٠٠ .

#### وجه الملائكة:

قال ابن ميمون في وصف وجه الملاك الكروب قال : "لكل واحد أربعة أوجه :

الوجه الأول وجه الكروب والوجه الثاني وجه النسر والثالث وجه الأسد والرابع وجه نسر فقد صرح بأن الذي قال عنه وجه ثور هو وجه الكروب وكروب هو صغير السن من الناس وهو القياس في الوجهين الباقيين "١٠١".

ثم ذكر أنه رأى أربعة حيوانات كل حيوان منهن ذات أربع وجوه وذات أربعة أجنحة وذات يدين وحملة صورة كل حيوان صورة إنسان .وهذا موافق لوصف الملائكة الوارد في سفر حزقيال الذي مرمعنا .

## وصف الملائكة وأقدامها:

كما قال له شبه البشر (حزقيال ١: ٥) [٥ وَمِنْ وَسَطِهَا شِبْهُ أَرْبَعَةِ حَيَوانَاتِ. وَهَا الله مَنْظَرُهَا: لَهَا شِبْهُ إِنْسَانٍ.] وكذلك ذكر أن اليدين أيضاً يدا إنسان الذي هو معلوم ، أيدي الإنسان إنما صورت هكذا لتحمل الصنائع المهينة بلا شك .

ثم ذكر أن أرجلهن مستقيمة يعني ليس فيها مفاصل هو معنى قوله: أرجل مستقيمة على ظاهر القول (حزقيال ١: ٧) [٧وَأَرْجُلُهَا أَرْجُلُ قَائِمَةٌ، وَأَقْدَامُ أَرْجُلِهَا كَقَدَم رِجْلِ الْعِجْلِ، وَبَارِقَلَةٌ وَأَقْدَامُ أَرْجُلِهَا كَقَدَم رِجْلِ الْعِجْلِ، وَبَارِقَلَة كَمَنْظَرِ النَّحَاسِ الْمَصْقُولِ.] وهكذا قالوا وأرجلاً مستقيمة يعلم أن لا جلوس فوق فأفهم هذا أيضاً

ثم ذكر أن كفوف الرجلين التي هي آلة المشي ليست كرجلي الإنسان بل اليدين هي التي كيدي الإنسان أما الرجلان فممدودة: كقدم رجل العجل ثم ذكر أن هذه الأربع حيوانات ليس بينهما خلل ولا فضاء إلا كل واحدة لازقة بأختها: قال: متصلة واحدة بالآخر، ثم ذكر أن مع كولها متلازمين فإن وجوهها وأجنحتها مفترقة من فوق قال: وجهها وأجنحتها منبسطة من فوق و تأمل قوله من فوق لان الجثث متلازمة لذلك قال: ووجوهها وأجنحتها منبسطة من فوق ثم ذكر ألها

١٠٠ - السابق ،ج٢/ ص١١٢ - ١١٤ بتصرف.

۱۰۱ - السابق ج۲/ ص۲۲۶ .

صافية كمنظر النحاس الصقيل . ثم ذكر أنها أيضاً مضيئة قال : فرآها كجمرات نار ، فهذا جملة ما ذكر من صور الحيوانات أعنى شكلها وجوهرها وصورها وأجنحتها ويديها ورجليها .

#### أعمال الملائكة:

قال ابن ميمون " إن شريعتنا لا تنكر كونه تعالى يدبر هذا الوجود بواسطة الملائكة ، نصص الحكماء في قول التوراة : (تكوين ١٦:١) [٦١ فَعَمِلَ اللهُ النُّورَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ: النُّورَ الأَكْبَرَ لِحُكْمِ النَّهَارِ وَالنُّورَ الأَصْغَرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ وَالنُّجُومَ.] وقوله هلم وقوله نمبط (تكوين ١١:٧) [٧هَلُمَّ النَّهَارِ وَالنُّورَ الأَصْغَرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ وَالنُّجُومَ.] وقوله هلم وقوله نمبط (تكوين ١١:٧) [٧هَلُمَّ النَّهُ وَلُبَلِّلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ».] الذي ذلك لسان كثيرين قالوا: كأنه تعالى وتقدس لا يصنع شيئاً دون أن يتأمل الحشم فوق. وأعجب من قولهم: ينظر فإنه بهذا النص بعينه يقول أفلاطون فإن الله ينظر في عالم العقول فيفيض عنه الوجود.

وفي مواضع قالوا هكذا مطلقاً تبارك وتعالى لا يضيع شيئاً حتى يستشير الحشم فوق ."١٠٢ وينفي صفة الكلام عن الله عز وجل كما هو منهج الفلاسفة فيقول

"وليس القصد بهذه النصوص ما يظنه الجهال بأن ثم كلاماً له تعالى أو فكره أو روية أو مشورة واستعانة برأي الغير وكيف يستعين الخالق بما خلق ؟ بل هذا كله تصريح بأن ولو جزيئات الوجود حتى خلق الأعضاء من الحيوانات ، على ما هي عليه ، كل ذلك بواسطة ملائكة . لأن القوى كلها ملائكة وما أشد عمى الجهل وما أضره لو قلت لرجل من الذين يزعمون ألهم حكماء إسرائيل أن الإله يبعث ملكاً يدخل في المرأة ويصور ثم جنين لا عجبه ذلك وقبله .

ويرى هذا عظمة وقدرة في حق الله وحكمه منه تعالى مع اعتقاده أيضاً أن الملاك حسم من نار محرقة مقداره قدر ثلث العالم بأسره ويرى كله ممكناً في حق الله . أما إذا قلت له أن الله جعل في المني قوة وصورة تشكل هذه الأعضاء وتخططها وهي الملاك أو أن الصور كلها من فعل العقل الفعال وهو الملاك وهو صاحب العالم الذي يذكره الحكماء دائماً ، نفر من ذلك لأنه لا يفهم معنى هذه العظمة والضرورة الحقيقية، وهي إيجاد القوى الفاعلة في الشيء التي لا تدرك بحاسة قد صرحوا الحكماء عليهم السلام لمن هو حكيم أن كل قوة من القوى البدنية ملك . ناهيك القوى المبثوثة في العالم وأن كل قوة لها فعل ما واحد مخصوص . ولا يكون لها فعلان ( فعلين ) ... فقد علم أن ملكاً واحداً لا يؤدي رسالتين ولا الملكان يؤديان رسالة واحدة . وهذه هي حال جميع القوى ومما يؤكد عندك كون القوى الشخصية الطبيعية والنفسانية تسمى ملائكة . قولهم في عدة مواضع وأصله في ( براشيت ربه ) : أنه تعالى وتقدس بخلق كل يوم طائفة من الملائكة ينشدون أمامه شعراً ثم يـندهبون

<sup>· · ·</sup> السابق ج٢/ ص ٤٢٧ - · · ·

ولما أعترض هذا القول بقول يدل على أن الملائكة ثابتين ، كذلك تبين مرات أن الملائكة أحياء وموجودون فكان الجواب أن منهم ثابت ومنهم تالف.

وهكذا الأمر بالحقيقة أن هذه القوى الشخصية كائنة فاسدة على الاستمرار وأنواع تلك القوى باقية لا تختل"1.۳.

ويثبت ابن ميمون صفة الإدراك للملائكة فيقول

"قد بينا اشتراك اسم ملاك وأنه يعم العقول والأفلاك والأسطقسات لأنها كلها منفذة أمراً لكن لا نظن أن الأفلاك أو العقل بمترلة سائر القوى الجسمانية التي هي طبيعة . ولا تدرك فعلها بل الأفلاك والعقول مدركة أفعالها ، ومختارة ومدبرة ، لكن ليس مثل اختيارنا ولا تدبيرنا الذي هو كله بأمور متحددة. قد نصبت التوراة بمعان بنتها على ذلك قال الملاك للوط : فأني لا أستطيع أن أصنع شيئاً إلخ ..

(تكوين ١٩: ٢٢) [أَسْرِعِ اهْرُبْ إِلَى هُنَاكَ لأَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئاً حَتَّى تَجِيءَ إِلَى هُنَاكَ».] (خروج ٢٣: ٢١) [٢١إحْتَرِزْ مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصَوْتِهِ وَلاَ تَتَمَرَّدْ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ هُنَاكَ».] (خروج ٢٣: ٢١) [٢١إحْتَرِزْ مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصَوْتِهِ وَلاَ تَتَمَرَّدْ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ فَكُمُ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ] فهذه كلها تدلك على إدراكهم لأفعالهم وكولهم لهم إرادة واختيار في ما فوض لما إرادة فيما فوض لنا وأقدرنا عليه في أصل كوننا غير أن نحن قد نفعل الخير ابداً وليس الأنقص ، ويتقدم تدبيرنا وفعلنا الإعدام أما العقول والأفلاك فليست كذلك بل تفعل الخير ابداً وليس عندها إلا الخير ، وكل مالها موجود بالكمال والفعل دائماً منذ وحدت "١٠٤".

#### أنواع الوحى:

أنواع الوحي كما يراها ابن ميمون  $^{\circ}$  ، يرى أن للوحي أربع صور ويطلق عليه الحلم أو المرأى أو الرؤية فيقول ( لا احتاج أن أبين الحلم ما هو ؟ أما المرأى وهو قوله فبالرؤيا أتعرف له وهي التي تتسمى مرأى النبوة وتسمى أيضاً يد الرب وهي أيضاً تسمى رؤية فهي حالة مزعجة مهولة تصحب النبي في حال اليقظة مثل دانيال ( دانيال  $\cdot$  ) .

[٨فَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَرَأَيْتُ هَذِهِ الرُّؤْيَا الْعَظِيمَةَ. وَلَمْ تَبْقَ فِيَّ قُوَّةٌ وَنَضَارَتِي تَحَوَّلَتْ فِيَّ إِلَى فَسَادٍ وَلَمْ تَبْقَ فِيَّ قُوَّةٌ وَنَضَارَتِي تَحَوَّلَتْ فِيَّ إِلَى فَسَادٍ وَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَ كَلاَمِهِ كُنْتُ مُسَبَّحًا عَلَى وَلَمْ أَضْبِطْ قُوَّةً. ٩ وَسَمِعْتُ صَوْتَ كَلاَمِهِ كُنْتُ مُسَبَّحًا عَلَى وَجَهِي وَوَجْهِي إِلَى الأَرْضِ.].

۱۰۳ - كتاب دلالة الحائرين، ابن ميمون بتصرف، ج١ /ص ٢٨٩ .

١٠٠٠ - انظر المرجع السابق ،ج٢/ ص٢٩١ -٢٩٢.

١٠٥ - انظر المرجع السابق ،ج٢ /ص٤١٨ .

فأما حطاب الملك له وإقامته له فكل ذلك بمرأى النبوة ، ففي مثل هذه الحالة تتعطل الحواس أيضاً عن فعلها ويأتي ذلك الفيض للقوة الناطقة ويفيض منها على المتخيلة . فتكمل وتفعل فعلها وقد يبتدئ الوحي بمرأى النبوة ثم يعظم ذلك الانزعاج والانفعال الشديد التابع لكمال فعل المتخيلة ، وحينئذ يأتي الوحي كما حاء في إبراهيم الذي حاء في ابتداء ذلك الوحي (تكوين ١٥) [ ابَعْد وحينئذ يأتي الوحي كما حاء في إبراهيم الذي حاء في الرويان المؤينا: «لا تَخفُ يَا أَبْرَامُ أَنَا تُوسُ لَكَ. أَجُرُكَ كَشِيرٌ جِدّاً».]. إلى (١٥ : ١٢) وآخره وقع سبات على إبرام إلى ... وبعد ذلك فقال لإبرام (تكوين ١٥ جدّاً».] للى (١٥ : ١٢) وآخره وقع سبات على إبرام إلى المُغيبِ وقعَ عَلَى أَبْرَامُ سُبَاتٌ وَإِذَا رُعْبَةٌ مُظْلِمَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيماً وَاقِعَةٌ عَلَيْها

وأعلم أن كل ما ذكر من الأنبياء أنه أتاه الوحي فإن فهم من ينسب ذلك الملك ومنهم من ينسب ذلك لله وإن كان ذلك على يد ملك بلا شك قد نصوا الحكماء عليهم السلام على ذلك وقالوا: فقال له الرب (تكوين ٢٥: ٣٣) [٣٣ فَقَالَ لَهَا الرَّبُّ: «فِي بَطْنِكِ أُمَّتَانِ وَمِنْ أَحْشَائِكِ وَقَالُوا: فقال له الرب (تكوين ٢٥: ٣٣) [٣٠ فَقَالَ لَهَا الرَّبُّ: «فِي بَطْنِكِ أُمَّتَانِ وَمِنْ أَحْشَائِكِ وَقَالُوا: فقال له الرب (تكوين ٢٥ على شَعْبُ وكَبِيرٌ يُسْتَعْبَدُ لِصَغِيرٍ»] على أيدي ملك وأعلم أن كل من عنه نص أن كلمة ملك أو أتاه كلام من الله فإن ذلك لا يكون إلا في حلم أو عرأى النبوة .. وهي على أربع صور:

#### الصورة الأولى:

يصرح النبي أن ذلك الخطاب كان من ملك في حلم أو مرأى .

## الصورة الثانية:

أن يذكر خطاب الملك له فقط ، ولا يصرح أن ذلك كان في حلم أو مرأى ، اتكالاً على ما قد علم أن لا وحي إلا على أحد الوجهين فبالرؤية تعرف له في حلم أخاطبه ( العدد ٢٠ : ٦ ) [٦ فَقَال: «اسْمَعَا كَلامِي. إِنْ كَانَ مِنْكُمْ نَبِيٌّ لِلرَّبِّ فَبالرُّؤْيَا أَسْتَعْلِنُ لهُ. فِي الحُلم أُكَلِّمُهُ.].

#### الصورة الثالثة:

أن لا يذكر ملك أصلاً بل ينسب القول لله أنه قال له،لكنه يصرح بأنه أتاه ذلك الكلام في مرأى أو حلم .

#### الصورة الرابعة:

أن يقول النبي قولاً مطلقاً أن الله كلمه ، أو قال له أفعل أو أصنع أو قال كذا من غير تصريح ، لا بذكر ملك، ولا بذكر في حلم أو في مرأى وعلى أيدي ملك "١٠٦".

#### الأمثلة:

ويذكر ابن ميمون أربع صور لوحي النبوة فيقول

"الصورة الأولى : (تكوين٣١ : ١١) [ ١١ وَقَالَ لِي مَلاَكُ اللهِ فِي الْحُلْمِ: يَا يَعْقُـوبُ. فَقُلْـتُ: هَانَذَا.]

(تكوين ٤٦ : ٢) [٢ فَكَلَّمَ اللهُ إِسْرَائِيلَ فِي رُؤَى اللَّيْلِ وَقَالَ: «يَعْقُوبُ يَعْقُوبُ». فَقَالَ: «هَانَذَا».]

(عدد ٢٢ : ٨) [ ٨ فَقَال لَهُمْ: «بِيتُوا هُنَا الليْلةَ فَأَرُدَّ عَلَيْكُمْ جَوَاباً كَمَا يُكَلِّمُنِي السَّرَّبُّ». فَمَكَــثَ رُعده ٢٢ : ٨) [ ٨ فَقَال لَهُمْ: «بِيتُوا هُنَا الليْلةَ فَأَرُدَّ عَلَيْكُمْ جَوَاباً كَمَا يُكَلِّمُنِي السَّرَّبُّ». فَمَكَــثَ رُعده مَو آبَ عِنْدَ بَلغَامَ. ] .

الصورة الثانيسة : وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل فدعا اسمه إسرائيل (تكوين ٣٥ : ١) [ ١٠ وَقَالَ لَهُ اللهُ: اسْمُكَ يَعْقُوبُ. لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِيمَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِسْرَائِيلَ. فَدَعَا اسْمَهُ إِسْرَائِيلَ] يُدْعَى اسْمُكَ فِيمَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِسْرَائِيلَ. فَدَعَا اسْمَهُ إِسْرَائِيلَ] (التكوين٢٢ : ١١ - ١٩) [ ١ ا فَنَادَاهُ مَلاَكُ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ: «إِبْسرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ وَلَا تَفْعَلْ بِهِ شَيْنًا لأَتِي الْعُلاَمِ وَلاَ تَفْعَلْ بِهِ شَيْنًا لأَتِي اللهُ فَلَمْ تُمْسكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ عَتِي». ١٣ فَوَفَع إِبْسرَاهِيمُ اللهُ فَلَمْ تُمْسكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ عَتِي». ١٣ فَوَفَع إِبْسرَاهِيمُ وَأَحَدُ الْكَبْشَ وَرَاءَهُ مُمْسكاً فِي الْعَابَةِ بِقَرْنَيْهِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَحَدُ الْكَبْشَ وَرَاءَهُ مُمْسكاً فِي الْعَابَةِ بِقَرْنَيْهِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَحَدُ الْكَبْشَ وَرَاءَهُ مُمْسكاً فِي الْعَابَةِ بِقَرْنَيْهِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَحَدُ الْكَبْشَ وَرَاءَهُ مُمْسكاً فِي الْعَابَةِ بِقَرْنَيْهِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَحَدُ الْكَبْشَ وَرَاءَهُ مُمْسكاً فِي الْعَابَةِ بِقَرْنَيْهِ فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَحَدُ الْكَبْشَ وَالْعَدَهُ مُحْرَقَةً عُوضاً عَنِ ابْنِهِ. ٤ افَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ «يَهُوهُ يرْأَهُ». حَتَّى إِنْهُ يُقَالُ الْيُومْ: «فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى». 15وكَاذَى مَلاكُ الرَّبِ إَبْرَاهِيمَ فَانتَ هَادَا مَلْكُ الرَّبِ اللهُ اللهُ مَن وَلَى السَّمَ ذَلِكَ الْرَبِ اللهِيمَ اللهُ مَن وَلِيكَ اللهُ عَلْكَ فَعَلْتَ هَاللهُ اللهُ اللهُ مَن وَلِكُ اللَّهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيكُ وَحِيدَكَ وَالْكَ فَعَلْتَ هَالْكُ فَعَلْتَ هَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ المُلُكُ اللهُ ال

نَسْلَكَ تَكْثِيراً كَنُجُومِ السَّمَاءِ وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئ الْبَحْرِ وَيَرِثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَائِهِ ١٨ وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَــوْلِي». أَعْدَائِهِ ١٩ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى غُلاَمَيْهِ فَقَامُوا وَذَهَبُوا مَعاً إِلَى بِنْرِ سَبْعٍ. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي ١٩ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى غُلاَمَيْهِ فَقَامُوا وَذَهَبُوا مَعاً إِلَى بِنْرِ سَبْعٍ. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي بِنْرِ سَبْعٍ.] وخاطب الله نوحاً (تكوين ٨:١٥) [٥ اوَأَمَرَ اللهُ نُوحاً].

\_

۱۰۰ - دلالة الحائرين ، ابن ميمون، ج٢ ص ١٩٤-٤٢١ بتصرف.

الصورة الثالثة : (تكوين ١٥ : ١) [1 بَعْدَ هَذِهِ الأُمُورِ صَارَ كَلاَمُ الرَّبِّ إِلَى أَبْرَامَ فِي الرُّؤْيَــا: «لاَ تَخَفْ يَا أَبْرَامُ. أَنَا تُرْسُ لَكَ. أَجْرُكَ كَثِيرٌ جدّاً».] .

الصورة الرابعة : ( تكوين ١٢ : ١ ) [1وَقَالَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ.] .

فكل ما يجي على أحدى الأربع صور فهو نبوة وقائلة نبي ، وأما ما يقال فيه وأتى الرب إلى فلان في الحلم ليلاً فليست تلك نبوة أصلاً ولا ذلك الشخص نبياً لأن معناه أنه أتى تنبيه من قبل الله لذلك الشخص ثم بين لنا أن ذلك التنبيه كان بمنام"

#### ملائكة الوحى عندهم:

"تنطبق على الصورة الأولى فلا فرق بين أن ينص أولاً بأنه رأى الملك أو ظنه شخص إنسان ثم في آخر الأمر تبين له أنه ملك . فقد يرى شخص إنسان يكلمه ثم بعد ذلك يتبين له أنه ملك .

مثال : قول (دانيال ٩ : ٢١ ) ١٠٨ [٢٠ وَأَنَا مُتَكَلِّمٌ بَعْدُ بِالصَّلاَةِ إِذَا بِالرَّجُلِ جِبْرَائِيلَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي الرُّؤْيَا فِي الإَبْتِدَاء مُطَاراً وَاغِفاً ١٠٩ لَمَسَني عِنْدَ وَقْتِ تَقْدِمَةِ الْمَسَاء.].

وذكر مراتب النبوة احدى عشرة مرتبة ونبه على أن ليس كل من هو في مرتبه منها هو نبي بل المرتبة الأولى والثانية هي درجات النبوة وإليك ذكرها .

#### المرتبة الأولى:

أول مراتب النبوة أن تصحب الشخص معونة إلهية تحركه وتنشطه لعمل صالح عظيم ذي قدر مثل تخليص جماعة فضلاء من جماعة أشرار .. يقال عنه "حلت عليه روح الرب " (قضاة ١٤ : ٦- عليص جماعة فضلاء من جماعة أشرار .. يقال عنه "حلت عليه روح الرب " (قضاة ١٤ : ٦- ١٤ فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ، فَشَقَّهُ كَشَقِّ الْجَدْيِ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ. وَلَمْ يُخْبِرْ أَبَاهُ وَأُمَّلُهُ وَأُمَّلُهُ الْمَرْأَةَ فَحَسُنَتْ فِي عَيْنَيْ شَمْشُونَ. ٨وَلَمَّا رَجَعَ بَعْدَ أَيَّامٍ لِيَأْخُذَهَا مَالَ لِيَرَى رِمَّةَ الأَسَدِ، وَإِذَا جَمَاعَةُ النَّحْلِ فِي جَوْفِ الأَسَدِ مَعَ عَسَلٍ. ٩ فَأَخَذَ مِنْهُ عَلَى كَفَيْهِ، وَكَانَ يَمْشِي وَيَأْكُلُ، وَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَعْطَاهُمَا فَأَكَلاً، وَلَمْ يُخْبِرْهُمَا أَنَّهُ مِنْ جَوْفِ الأَسَدِ أَحَدَدُ

۱۰۷ -انظر دلالة الحائرين، ابن ميمون ،ج٢ /ص ٢٤١ .

<sup>٬</sup>۰۰ – السابق ،ج۲/ ص ٤٢٦ .

١٠٩ - في نسخة التفسير التطبيقي للكتاب المقدس النص (إذ بالملاك جبريل الذي عاينته في الرؤيا في البدء قد طار إلى مسرعا ولمسنى في موعد تقدمة المساء)

الْعَسَلَ. ١٠ وَنَزَلَ أَبُوهُ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَعَمِلَ هُنَاكَ شَمْشُونُ وَلِيمَةً لأَنَّهُ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْفِتْيَانُ. ١ ١ فَلَمَّا رَأُوهُ أَحْضَرُوا ثَلاَثِينَ مِنَ الأَصْحَابِ فَكَانُوا مَعَهُ. ٢ ١ فَقَالَ لَهُمْ شَمْشُونُ: «لَأُحَـاجيَنَّكُمْ لُغَزاً، فَإِذَا حَلَلْتُمُوهُ لِي فِي سَبْعَةِ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ وَأَصَبْتُمُوهُ أُعْطِيكُمْ ثَلاَثِينَ قَمِيصاً وَثَلاَثِينَ حُلَّةَ ثِيَابٍ. ١٣ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تَحُلُّوهُ لِي تُعْطُوني أَنْتُمْ ثَلاَثِينَ قَمِيصاً وَثَلاَثِينَ حُلَّةَ ثِيَاب». فَقَالُوا لَهُ: «حَاج لُغْزَكَ فَنَسْمَعْهُ». ٤ ا فَقَالَ لَهُمْ: «مِنَ الآكِل خَرَجَ أَكْلٌ وَمِنَ الْجَافِي خَرَجَــتْ حَــلاَوَةٌ». فَلَــمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَحُلُّوا الُّلغْزَ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّام. ٥ ا وَكَانَ فِي الْيَوْم السَّابِع أَنَّهُمْ قَالُوا لإِمْرَأَةِ شَمْشُــونَ: «تَمَلَّقِي رَجُلَكِ لِكَيْ يُظْهِرَ لَنَا الَّلغْزَ لِئَلاَّ نُحْرِقَكِ وَبَيْتَ أَبيكِ بِنَارٍ. أَلِتَسْلِبُونَا دَعَوْتُمُونَا أَمْ لاَ؟» ١٦ فَبَكَتِ امْرَأَةُ شَمْشُونَ لَدَيْهِ وَقَالَتْ: «إِنَّمَا كَرِهْتَني وَلاَ تُحِبُّني. قَدْ حَاجَيْتَ بَني شَعْبي لُغْــزاً وَإِيَّايَ لَمْ تُخْبِرْ». فَقَالَ لَهَا: «هُوَذَا أَبِي وَأُمِّي لَمْ أُخْبِرْهُمَا، فَهَلْ إِيَّاكِ أُخْبِرُ؟» ١٧ فَبَكَــتْ لَدَيْــهِ السَّبْعَةَ الأَيَّام الَّتِي فِيهَا كَانَتْ لَهُمُ الْوَلِيمَةُ. وَكَانَ فِي الْيَوْم السَّابِع أَنَّهُ أَخْبَرَهَا لأَنَّهَا خَلَا ضَايَقَتْهُ، فَأَظْهَرَتِ اللَّغْزَ لِبَني شَعْبِهَا. ١٨ فَقَالَ لَهُ رجَالُ الْمَدِينَةِ فِي الْيَوْمِ السَّابِع قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس: «أَيُّ شَىْء أَحْلَى مِنَ الْعَسَل، وَمَا أَجْفَى مِنَ الأَسَدِ؟» فَقَالَ لَهُمْ: «لَوْ لَمْ تَحْرُثُوا مَعَ عِجْلَتِي لَمَا وَجَدْتُمْ لُغْزِي». ١٩وَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ فَنَزَلَ إِلَى أَشْقَلُونَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ رَجُلاً، وَأَخَـــذَ سَـــلَبَهُمْ وَأَعْطَى الْحُلَلَ لِمُظْهِرِي الَّلغْزِ. وَحَمِيَ غَضَبُهُ وَصَعِدَ إِلَى بَيْتِ أَبيهِ] أو لبسه روح الرب – كـــان الرب معه ( قضاة ٢ : ١٨ ) ١١٠ [ ١٨ و حِينَمَا أَقَامَ الرَّبُّ لَهُمْ قُضَاةً كَانَ السرَّبُّ مَسعَ الْقَاضِسي، وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِمْ كُلَّ أَيَّامِ الْقَاضِي، لأَنَّ الرَّبَّ نَدِمَ مِنْ أَجْل أَنينهمْ بسَبب مُضَايقيهمْ وَزَاحِمِيهِمْ ].

مثالها : أعلم أن مثل هذه القوة لم تفارق سيدنا موسى من وقت بلوغه حد الرجال ولذلك تحرك لقتل المصري ولردع الخاطئ من المتشاجرين – وكذلك نجدته للمرأتين .

المرتبة الثانية: هي أن يجد الشخص كأن أمراً ما حل فيه وقوى أخرى طرأت عليه منتظمة، فيتكلم بحكم أو تسبيح أو أقاويل عظيمة نافعة وهذا الذي يقال عنه " أنه مدبر بروح القدس " .

مثالها : ألف داود المزامير وألف سليمان الأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد ، وكذلك دانيال وأيــوب ... وسائر الكتب ولذلك يسمونها كتباً يعنون أنها مكتوبة بروح القدس .

ولا داع لذكر باقي المراتب لأنها لا يعتبر أصحابها من الأنبياء .

المرتبة الثالثة : وهي أول مراتب من يقول : أن كلام الرب صار إلى .. أكثر أمثال زكريا .

<sup>...-</sup>۱۱۰ السابق ،ج۲/ ص ۶۳۳.

المرتبة الرابعة : أن يسمع كلاماً في الحلم للنبوة مشروحاً مبيناً ولا يرى قائله ( مثل صموئيل )

المرتبة الخامسة : أن يكلمه شخص في الحلم كما قال في بعض نبوات حزقيال .

المرتبة السادسة : أن يكلمه ملاك في الحلم وهذه حال أكثر النبيين .

المرتبة السابعة: أن يرى في الحلم للنبوة كأن تعالى يكلمه كقول إشعياء رأيت الرب.

المرتبة الثامنة: أن يأتيه وحي بمرأى النبوة.

المرتبة التاسعة: أن يسمع كلاماً في الرؤيا.

المرتبة العاشرة: أن يرى شخصاً يكلمه في مرأى النبوة .

المرتبة الحادية عشر: أن يرى ملكاً يكلمه في الرؤيا" ١١١١.

وهذا المفهوم للوحي مختلف عن المفهوم الإسلامي ،فالوحي معناه في لسان الشرع أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر ١١٢.

ويكون على أنواع شتى منه ما يكون مكالمة بين العبد وربه كما كلم الله موسى تكليما . ومنه ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعا ولا يجد في شكا .

ومنه ما يكون مناما صادقا يجيء في تحققه ووقوعه كما يجيء فلق الصبح في تبلجه وسطوعه . ومنه ما يكون بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وذلك النوع هو أشهر الأنواع وأكثرها ، ووحي القرآن كله من هذا القبيل وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي ، قال الله تعالى في سورة الشعراء: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى المصطلح عليه بالوحي الجلي ، قال الله تعالى في سورة الشعراء: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينِ ﴾ [سورة الشعراء آية ١٩٣ – ١٩٥] .

ثم إن ملك الوحي يهبط هو الآخر على أساليب شتى فتارة يظهر للرسول في صورته الحقيقية الملكية ، وتارة يظهر في صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه ١١٣.

۱۱۱ - السابق باختصار وتصرف ،ج٢ / ص٤٣٣ - ٤٤١ .

۱۱۲ - انظر مناهل العرفان ،الزرقاني، ج١/ ص ٤٦.

۱۱۳ -السابق، ج ۱ /ص ٤٧.

# الباب الأول

# الملائكة في الديانة اليهودية **الفصل الثاني**

أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود المبحث الأول: أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية.

- ١. الوحي
- ٢. البشارة
- ٣. الشفاعة
- ٤. الحراسة
- ٥. تتفيذ أمر الله
- ٦. الملائكة مع الأنبياء

## المبحث الثانى: أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية

- ١. ملاك الرب
- ٢. ملاك حضرته
  - ٣. أبناء الله
  - ٤. روح القدس
    - القدوس

## المبحث الثالث: وصف الملائكة من الأسفار اليهودية

- ١. صفاتهم الخُلِقية
- ٢. صفاتهم الخُلقية

# الباب الأول

الملائكة في الديانة اليهودية

# الفصل الثاني

أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود

المبحث الأول أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية.

- ١. الوحي
- ٢. البشارة
- ٣. الشفاعة
- ٤.الحراسة
- ٥. تتفيذ أمر الله
- ٦. الملائكة مع الأنبياء

# المبحث الأول

## أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية

تظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر وهم يقومون بمهام مختلفة ، فهم يتوسطون بين البشر والرب ، وينفذون أحكام الرب ، ويسبحونه في السماء ، ويحفظون الأبرار ويطاردون أعداء الأبرار ، وهناك ملاك مكلف بكل شعب من الشعوب ، ويحمل الملائكة نوعاً من القداسة باعتبارهم مبعوثي الرب ، لذا فهم جديرون بالتقديس، ١١٤ .

وسأعرض لأهم أعمال الملائكة عندهم من نصوصهم وأقارنها بما ورد في العقيدة الإسلامية مستدلة بالكتاب والسنة وشروح المفسرين إن شاء الله .

أهم أعمال الملائكة:

أولاً: الوحسي:

مفهوم الوحي في العقيدة اليهودية يختلف عن المفهوم الإسلامي للوحي ، فقد عرفت موسوعة المصطلحات اليهودية الوحي بقولها "يشير هذا التعبير في العقيدة اليهودية إلى ظهور الإله بمعجزه أو إظهار مراده عن طريق نبوءة ، ويأتي الوحي لهدف محدد ، أو لبشارة بما يمكن أن يحدث مستقبلا ، أو لإظهار رغبة الإله، أو لإرشاد الإنسان للوصايا ، ويعتبر مكان التجلي أو الوحي مكاناً مقدساً ، وكان الآباء يبنون عليه المذابح "١١٥ ويظهر الوحي في الأسفار اليهودية بأشكال مختلفة كالأحلام والرؤى والتبليغ ، وأحيانا كان الأنبياء يرون الأمور المستقبلية بدون تميز أزمنتها ، وأما الوحي بمعنى الإخبار عن الله بواسطة ملك نادرا ما نجده في الأسفار اليهودية ، فغالب النبوات نداء من الرب مباشر للنبي ١١٦ ، وعلى الرغم من كثرة أنبياء بني إسرائيل الصادقين منهم والكذبة على حد وصف الأسفار اليهودية ، لهم١١٧ \_ خاصة في القرنين السابع و لثامن قبل الميلاد ، وذلك بعد وفاة سليمان التيها وانقسام الدولة اليهودية ولا حرج في أن يكون الوحي عن طريق المسلاك لأنبياء

<sup>.</sup> ۲۱۰ – دائرة المعارف الكتابية ، ج $\gamma$  ص  $\gamma$ 

 $<sup>^{11}</sup>$  المصطلحات الدينية اليهودية ،رشاد الشامي، ص  $^{10}$  ، انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، د. عبد الوهاب المسيري ،  $^{11}$  ص  $^{10}$  . موسوعة الكتاب المقدس، مترجم ،دار منهل الحياة ص  $^{10}$  ، ط  $^{10}$  ، لبنان

<sup>-</sup>۱۱۱ انظر سفر عاموس (۷: ۱۶-۱۵) وأرميا (۲۳: ۱۱) .

۱۱۷ - راجّع سفر الملوك الأول (۱۸: ۱۹) ، وسفر الملوك الثاني ٣: ١٣ وسفر النتنية (۱۸: ۲۰-۲۲).

كذبة أو حتى لرجل من عامة الناس١١٨ كما سنرى ، في سفر الملوك الأول يشير إلى الملاك المترل إلى الملاك المترل إلى الأنبياء بالوحي لإحبارهم برؤيا أو بشرى (سفر الملوك الأول١٦ : ١٨ ) : [ فَقَالَ لَهُ: «أَنَا أَيْضًا نَبِيٌّ مِثْلُكَ، وَقَدْ كُلَّمَنِي مَلاَكٌ بِكَلاَمِ الرَّبِّ قَائِلاً: ارْجعْ بِهِ مَعَكَ إِلَى بَيْتِكَ فَيَأْكُلَ خُبْزًا وَيَشْرَبَ مَاءً». كَذَبَ عَلَيْهِ] .

وملاك الرب يوحي لخادم إبراهيم التَّكِيُّ ليختار زوجة لابنه إسحاق التَّكِيُّ وهو من العبيد ، فقد حاء في سفر (التكوين ٢٤: ٥- ٧): [فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ: «رُبَّمَا لاَ تَشَاءُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَتْبَعَنِي إلَى هَذِهِ الأَرْضِ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا؟» ٦ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «احْتَرِزْ مِنْ أَنْ هَذِهِ الأَرْضِ هَلْ أَرْجِعُ بِابْنِكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْهَا؟» ٦ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «احْتَرِزْ مِنْ أَنْ قَنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ مِيلاَدِي وَالَّــذِي تَرْجِعَ بِابْنِي إِلَى هُنَاكَ. ٧ اَلرَّبُ إِلَهُ السَّمَاءِ الَّذِي أَحَذَنِي مِنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ مِيلاَدِي وَالَّــذِي كَالَّمْنِي وَالَّــذِي كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ اللَّذِي أَحَذَنِي هِنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ مِيلاَدِي وَالَّــذِي كَاللَّهُ وَاللَّذِي أَنْفُلاً لَكُ أَعْطِي هَذِهِ الأَرْضَ هُوَ يُرْسِلُ مَلاَكَهُ أَمَامَكَ فَتَأْخُذُ زَوْجَـــةً لِابْنِي مِنْ هُنَاكَ].

أما التوراة السامرية فذكرت الرواية بلفظ (تكوين ٢٤: ٧) [الله إله السموات الذي اتخذي من بيت أبي ومن أرض مولدي والذي خاطني والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي الأرض هذه هو يرسل ملاكه بين يديك ويأخذ امرأة لابني من هناك]

مما سبق يتضح اضطراب في بعض المسالك التي ثبتت بالوحي عند اليهود ، وغموض العلاقة بين الملائكة والبشر، وتسخير النصوص لإثبات يهودية إبراهيم الطَّكِّ التي نفاها القرآن الكريم نفياً قاطعاً بقوله : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ ﴾ [سورة آل عمران آية ١٧] .

على عكس وضوح قضية الوحي في مخطوطات قمران عند فرقة الأسيون التي تقر بالوحي للأنبياء عن طريق روح القدس ، وآخرون له فصل باسم كتب الوحي ، فقد حاء في دستور الجماعة ١٠٩ تحت عنوان الاعتزال في الصحراء [... ليذهبوا إلى الصحراء ... ويهدوا في السهوب طريقاً لإلهنا هذه الدرب هي دراسة الشريعة التي أعلنها بواسطة موسى الكيلا ، بحيث نسلك وفق كل ما كشف عبر الأزمنة ، وبحسب ما كشفه الأنبياء بواسطة روح القدس ] ١٢٠ .

وهذا التناقض في كتب الديانة اليهودية يبين لنا تحريف هذه الديانة في قضية من أهم قضايا العقيدة، إلا وهي ممن يكون تلقي الوحي والتعاليم والشريعة ؟ هل هو مصدر سماوي أو رؤى وأحلام

۱۱۸ – انظر النبوة والأنبياء ،أحمد عبد الوهاب، ص ۱۳–۱۷ باختصار، وكتاب اليهود من سراديب الجيتــو الله مقاصير الفاتيكان،كامل سعفان ص ۳۳ .

<sup>119 -</sup> دستور الجماعة هو أحد أول المخطوطات والمكتشفة في قمران عام ١٩٤٧م ويتكون من أجزاء الأول يصف حياة الجماعة والثاني خاص بالشرائع والتنظيم الداخلي للجماعة والثالث الأناشيد ويلحق به دستور الرعية والتبريكات .

۱۲۰ - مخطوطات قمران، ج ۱ /ص ۸۹ .

أما قضية الوحي في الإسلام فقد حسمت بأن لا يكون إلا لرجل لا عبد ولا أنثى عن طريق ملك الوحي جبريل ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِلْ الوحي جبريل ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [سورة الشورى آبة ١٥] وتحديد الرحال بالرسالة في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُ ونَ ﴾ [سورة الأنباء آبة ٧] ، قال ابن جرير في تفسير هذه الآية " وما أرسلنا يا محمد على من قبلك إلا رحالاً لا نساء ولا ملائكة نوحي إليهم آياتنا ... من أهل القرى يعني من أهل الأمصار دون أهل البوادي لأهم كانوا أعلم وأحكم من أهل العمود " ١٢١ .

## ثانياً: البشارة:

ومن أعمال الملائكة في الأسفار اليهودية حمل البشرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد ذكر في سفر (التكوين ١٨: ٢ -٥) [ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا ثَلاَّثَةُ رِجَالِ وَاقِفُونَ لَدَيْهِ. فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لِاسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْحَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الأَرْضِ ٣وقَالَ: «يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي لِاسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْحَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الأَرْضِ ٣وقَالَ: «يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَلاَ تَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ. ٤ لِيُؤْخَذْ قَلِيلُ مَاء وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتَّكِنُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٥ فَآخُلَدَ عَيْنَيْكَ فَلاَ تَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ. ٤ لِيُؤْخَذْ قَلِيلُ مَاء وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتَّكِنُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٥ فَآخُلَدَ كَمْ كَبْدِكُمْ». فَقَالُوا: «هَكَذَا تَفْعَلُ كَمْ تَكُنَّ مُنْ وَنَ قُلُوا: «هَكَذَا تَفْعَلُ كَمْ تَكَلَّمْتَ].

قال مفسر اليهود: إذا كان لا يقدر الملك الواحد أن يقوم بغير عمل واحد يرسل لأجله في وقــت واحد فأرسل الله ثلاثة ملائكة ، الأول لشفاء إبراهيم ، والثاني لتبشير سارة ، والثالث لقلب سدوم وإهلاك أهلها. " وقال يا سيد ... "

يا سيد : خطاب إكرام للضيف ، لا خطاب مخلوق لخالق ، فإن إبراهيم لم يعرف في أول الأمر أنه ملاك وسجوده للثلاثة كان من باب الإكرام العادي ، لأنه لم يكن يعرف ألهم ملائكة ١٢٢ . فقد كان سجود تحية و لم يكن سجود عبادة .

(تكوين ١٨: ٩-٥٥) [٩ وَقَالُوا لَهُ: «أَيْنَ سَارَةُ امْرَأَتُكَ؟» فَقَالَ: «هَا هِيَ فِي الْخَيْمَةِ». • ١ فَقَالَ: «إِنِّي أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ امْرَأَتِكَ ابْنٌ». وَكَانَتْ سَارَةُ سَامِعَةً فِي بَـــابِ

١٢١ - انظر جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ، ج١٦/ ص٢٩٣ .

۱۲۲ - انظر السنن القويم ، ج1/ ص ١٢٦ - ١٢٧ .

الْحَيْمَةِ وَهُوَ وَرَاءَهُ ١١ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ شَيْخَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي الأَيَّامِ وَقَدِ انْقَطَعَ أَنْ يَكُونَ لِي تَنَعُّمٌ وَسَــيِّدِي لِسَارَةَ عَادَةٌ كَالنِّسَاءِ. ١٢ فَضَحِكَتْ سَارَةُ فِي بَاطِنهَا قَائِلَةً: «أَبَعْدَ فَنَائِي يَكُونُ لِي تَنَعُّمٌ وَسَــيِّدِي قَدْ شَاخَ!» ١٣ فَقَالَ الرَّبُ لإِبْرَاهِيمَ: «لِمَاذَا ضَحِكَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: أَفَبِالْحَقِيقَةِ أَلِدُ وَأَنَا قَدْ شِخْتُ؟ قَدْ شَاخَ!» ١ هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى الرَّبِ شَيْءٌ؟ فِي الْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنُ». ١ هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى الرَّبِ شَيْءٌ؟ فِي الْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنُ». ١ هَا فَقَالَ: «لاَ! بَلْ ضَحِكْت ].

قال: فالملاك تكلم كما أنه هو الرب أو نائب الرب ، أين سارة امرأتك: هذا السؤال على خلاف عادة الشرقيين فإلهم إذا أرادوا المرأة كنوا عنها ولم يصرحوا ، ولكن المرجح أن إبراهيم في أثناء تكلمه مع ضيوفه وهم يأكلون أخذ يرى ألهم فوق الناس ١٢٣.

(تكوين١٨: ٩-١٠) [٠ ا فَقَالَ: «إِنِّي أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ امْرَأَتِكَ ابْنُ». وَكَانَتْ سَارَةُ سَامِعَةً فِي بَابِ الْخَيْمَةِ وَهُوَ وَرَاءَهُ].

المعنى : أن لا تنتهي هذه السنة حتى آتيك أما التفاسير اليهودية في نحو هذا الوقت من السنة الآتية.

(تكوين ١٨: ١١-١١) [ ١١ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ شَيْخَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي الأَيَّامِ وَقَدِ انْقَطَعَ أَنْ يَكُونَ لِي تَنَعُّمُ وَسَــيِّدِي لِسَارَةَ عَادَةٌ كَالنِّسَاءِ. ٢ ا فَضَحِكَتْ سَارَةُ فِي بَاطِنِهَا قَائِلَةً: «أَبَعْدَ فَنَائِي يَكُونُ لِي تَنَعُّمُ وَسَــيِّدِي قَدْ شَاخَ!»].

المعنى: أنه كان يستحيل بمقتضى العادة أن يولد لهما فضحكت سارة ، لم تضحك إلا لأنها لم تعلم أن المتكلمين سماويون ، ولكن إبراهيم انتبه لما يدل أنهم كذلك ، وكانت سارة في أحوال تحملها على الضحك طبعاً من هذا الكلام ، ولعلها ظنت أنهم لم يعرفوا سنها حتى قالوا ذلك – أبعد فنائي – أي بعد أن بليت كالثوب الهرم 174 .

(تكوين ١٨ : ١٣ – ١٥ ) [٣ ا فَقَالَ الرَّبُّ الإِبْرَاهِيمَ: "لِمَاذَا ضَحِكَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: أَفَبِالْحَقِيقَةِ أَلْدُ وَأَنَا قَدْ شِخْتُ؟ ١٤ هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى الرَّبِّ شَيْءٌ؟ فِي الْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ أَلِدُ وَأَنَا قَدْ شِخْتُ؟ ١٤ هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى الرَّبِّ شَيْءٌ؟ فِي الْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنُ". ١٥ فَقَالَدً: "لَمْ أَضْحَكْ". (لأَنَّهَا خَافَتَ "). فَقَالَ: "لاَ! بَلْ ضَحِكْت"]. ضَحِكْت"].

۱۲۶ - انظر السنن القويم ، ج۱ / ص ۱۲٦ .

۱۲۳ - السابق ج1/*ص*۱۲۸ .

لما ضحكت سارة لم تسمع سارة صوتاً لأنها ضحكت في باطنها ، فدل بذلك على أنه ليس رجلاً حقيقة ... هل يستحيل على الرب شيء ، دل بذلك أنه ملاك يتكلم الرب باعتبار أنه نائب عنه ، وقد يكون الرب والملاك بمعنى واحد ، لظهور الرب بهيئة ملاك . والاستفهام هنا إنكاري معناه أن الرب قادر على كل شيء فلا يتعذر عليه أمر .

" فأنكرت سارة .. " لا ريب في أن سارة عرفت حينئذ أن المتكلم إلهي لأنه عرف ما في قلبها ، فخافت جداً لأنها رأت أنها هزئت بموعد الرب ، فلجأت إلى الكذب كعادة الخائفين ، فإن شدة الخوف لم تترك لها فرصة للتفكير في الجواب اللائق ، لكن الملاك وبخها برفق ولطف تقوية لإيمانها .

أما التوراة السامرية فتخبرنا ألهم رسل وليسوا رجالاً (سفر التكوين ١٨: ٢) فرفع عينه ونظر هو ذا ثلاثة رسل قائمين حوله ] مما يعني أن إبراهيم عليه السلام علم ألهم رسل من عند الله ، ومع ذلك قدم لهم الطعام فأكلوا .

أما قصة سارة في التوراة السامرية لا تذكر ضحكها بل تعجبها ونصت التوراة السامرية (تكوين 1 ١٥-١٠) [وعجبت سارة في سرها قائلة بعد بلائي تكون لي لذة ومولاي شيخ؟ ١٤ وقال الله لإبراهيم لماذا عجبت سارة قائلة أحقاً هل ألد وأنا عجوز؟ ١٤ أيخفي عن الله أمر ؟ للميقات أعود إليك كالوقت حياً ولسارة ابن . ١٥ ومجدت سارة قائلة ما عجبت بل خفت ، فقالها بل عجبت ] ٥٠ وهو أقرب لنص القرآن كما سيأتي .

وأما مخطوطات قمران فقد ذكرت القصة مختصرة في الخمسينات كما يلي : [ XVI ] وفي بداية الشهر الرابع ظهرنا لإبراهيم قرب بلوطة ممبري وكلمناه . إننا نحن الذين أعلمناه أن ولداً ستنجبه سارة زوجته ٢ وضحكت سارة عند سماعها قولنا هذا لإبراهيم وقد لمناها لذلك ، فخافت ونفت أن تكون قد ضحكت لهذه الكلمات ٣ فقلنا لها اسم ابنها كما هو مقضي ومدون على الألواح السماوية : إسحاق ٤ وفي الوقت الذي جئنا فيه إليها في الشهر السابع هملت ابناً .

وشتان بين الأسلوب القرآني الحق وبين مدوناتهم المحرفة، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْكِيهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ {.٧} وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَــةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١} قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَــاْ عَجُــوزٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١} قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَــاْ عَجُــوزٌ

المحلق على الأسفار تجنب عن عمد دون شك التحدث عن غذاء المحلق على الأسفار تجنب عن عمد دون شك التحدث عن غذاء الملائكة عند إبراهيم والحمل في لحظة زيارة الملائكة ليس مذكوراً هكذا في التوراة ج٢/ص٢٨٣ .

۱۲۰ - التوراة السامرية، ص٥٦ .

وَهَــذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَــذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ {٧٧} قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾ [سورة هود آية ٧٠ ـ ٧٣] .

وقوله: " فضحكت " ، اختلف أهل التأويل في معناها ، وفي السبب الذي من أحله ضحكت. فقال بعضهم : ضحكت الضحك المعروف ، تعجبًا من أنّها وزوجها إبراهيم يخدمان ضِيوفهما بأنفسهما، تكرمةً لهم ، وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون. ١٢٧

وقال قتادة: "ضحكت امرأته وعجبت من أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة ،فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق".

وقوله: ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ قال العوفي، عن ابن عباس: ( فَضَـحِكَتْ ) أي: حاضت ١٢٨.

ويرد ابن حزم على روايات اليهود بقوله:

"عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله عز و حل ، وعاد الحديث الماضي ، ثم في هذا زيادة أن الله تعالى قال : إن سارة ضحكت وقالت سارة لم أضحك ، فقال الله بل قد ضحكت ، فهذه مراجعة الخصوم وتعارض الأكفاء ، وحاشى لسارة الفاضلة المنباة من الله عز و حل بالبشارة من أن تكذب الله عز و حل فيما يقول ، وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت ، فتجمع بين سوءتين : إحداهما كبيرة من الكبائر قد نزه الله عز و حل الصالحين عنها فكيف الأنبياء ، والأخرى أدهى وأمر وهي التي لا يفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الأرض لأنها كفر ونعوذ بالله من الضلال " ١٢٩.

#### ثالثاً: الشفاعـة

وهي نوع من الشفاعة الطلبية أو الرجاء ومثالها البركة التي طلبها يوسف التَّكِيُّ من أبيه يعقوب التَّكِيُّ فقد جاء في (سفر التكوين٤٤: ١٥-١٥) [٥١وَبَارَكَ يُوسُفَ وَقَالَ : «اللهُ الَّذِي سَارَ أَمَامَهُ أَبُوايَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ ، اللهُ الَّذِي رَعَانِي مُنْذُ وُجُودِي إِلَى هَذَا الْيَوْمِ ١٦ الْمَلاَكُ الَّــنِي

 $<sup>^{177}</sup>$  - جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري ، ج ١٥ / ص  $^{789}$ .

نفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٤ / ص ٣٣٤، و في كتب اللغة ، كالقاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ج ١ / ص ٢٢٢ ، و المخصص ، لابن سيده ، ج ١ / ص ٣ و أساس البلاغة ، لأبي القاسم ج ١ / ص ٢٧٣ ، ضحكت بمعنى : حاضت ، و خالفهم القراء . قال : لم نسمعه من ثقة ، و وافقه تاج العروس ، الزبيدي في ج ١ / ص ٣٧٤٣ ، و أحالوا المعنى على تقديم و تأخير ، أي : بشرت ثم ضحكت من البشرى .

١٢٩ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، ج ١ /ص ٢١٩.

خَلَّصَنِي مِنْ كُلِّ شَرِّ يُبَارِكُ الْغُلاَمَيْنِ. وَلْيُدْعَ عَلَيْهِمَا اسْمِي وَ اسْمُ أَبَــوَيَّ إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْــحَاقَ. وَلْيَكْثُرَا كَثِيراً فِي الأَرْضِ»].

أما في التوراة السامرية فالنص هو [10 وبارك يوسف وقال الله الذي سلكوا آبائي في طاعته إبراهيم وإسحاق الله المراعي لي منذ كنت إلى اليوم هذا ١٦ الملاك الفاك لي من كل شدة يبارك الفتيين هذيين. حتى يبقى بهما اسمي واسم آبائي إبراهيم واسحاق .ويتبعوا كثرة في جملة الأرض] ١٣٠٠.

وهذه البركة التي يطلب فيها شفاعة الملاك الذي حلصه من كل شر هي مباركة الغلامين، ويكثـر نسلهما كثيرا في الأرض.

والمشال الآخر ذكر شفاعة الملاك في سفر زكريا بعدما رأى ملاك الرب أن كل الأمم آمنة وتنعم بالسلام في حين أنه إسرائيل لا تزال محتقرة وحزينة ، فقضى الله أن يبقى بنو إسرائيل سبعين سنة في السبي ، وتمت هذه المدة فشفع الملاك لبني إسرائيل ، وسأل الله أن يسرع إلى إتمام الوعد بعودة شعبه إلى أورشليم " في سفر (زكريا ١: ١١) [ فَأَجَابُوا مَلاَكَ السرَّبِّ الْوَاقِفِ بَدْنَ الآسِ " " وقالوا "قَدْ جُلْنَا فِي الأَرْضِ وَإِذَا الأَرْضُ كُلُّهَا مُسْتَرِيحَةٌ وَسَاكِنَةٌ ". 12 فَقَالَ مَلاَكُ الرَّبِّ " ايَا رَبَّ الْجُنُودِ إلَى مَتَى أَنْتَ لاَ تَرْحَمُ أُورُ شَلِيمَ وَمُدُنَ يَهُوذَا الَّتِي غَضِبْتَ عَلَيْهَا هَذِهِ السَّبْعِينَ سَنَةً ؟ " ] .

والشفاعة بالصور السابقة مخالفة لمفهوم شفاعة الملائكة في الإسلام، وهي تكون في اليوم الآخر خاصة بالمؤمنين، بينما عندهم في الدنيا كما جاء في صحيح البخاري: حدثنا يجيى بن بكر... حديث الشفاعة الطويل منه: (... فيشفع النبيون و الملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار...) "" . وفي صحيح مسلم أيضاً : عن أبي سعيد الخدري فيه وفيه : (فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة، و شفع النبيون وشفع المؤمنون، و لم يبق إلا أرحم الراهين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط...) " . والشفاعة ثابتة كذلك في نصوص القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ السرَّحْمَنُ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳۰</sup> - التوراة السامرية، ص ۱۰۹

<sup>.</sup>  $1 \, \Lambda \, \gamma \Lambda$  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص $1 \, \Lambda \, \gamma \Lambda$ 

١٣٢ - شجر الآس: هي رمز الحب والخصوبة في الأساطير الإغريقية، وهو نبات شجري دائم الخضرة. يشبه نبات الريحان العطري.

الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة } رقم الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة } رقم (٢٠٠١)، الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، ط٣ ،١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م دار ابن كثير اليمامة، بيروت.

 $<sup>^{17}</sup>$  – الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، الناشر دار الجيل بيروت ، كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤيا ، رقم الحديث (٤٧٢) ج $^{1}$ ص ١١٥ .

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ [سورة طه آية ١٠٠] ، وقوله سبحانه : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [سورة الأنبياء آية ٢٨] .

أمَّا استغفار الملائكة للمؤمنين ، وطلب الرحمة والنجاة من النار لهم لا البركة في النسل أو التملك في الأرض كما تصوره الأسفار اليهودية، فقد أخبر الله تعالى أن الملائكة يخصون المومنين التائيين بالاستغفار ، ويدعونه أن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة ، ويحفظهم من فعل الذنوب والمعاصي قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَدَابَ آمنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ وَذُرِيَّا الْجَعِيم (٧) رَبَّنَا وَأَدْحِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّا الْفَوْزُ الْجَحِيم (٧) رَبَّنَا وَأَدْحِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّا وَأَدْخِلْهُمْ وَقَلْدُ رَحِمْتَهُ وَذُلِكَ هُوَ الْفُونُ الْعَظِيمُ ﴾ [سُورة غافر آية ٧ - ٩] .

# رابعاً: الحراسة:

من أعمال الملائكة في العهد القديم الحراسة ، وهي تشمل حراسة حنة عدن في السماء ، وحراسة التابوت في الأرض ، بالإضافة إلى حراسة شعب الله المختار .

#### ١) حراسة جنة عدن :

جاء أول ذكر للملائكة في الكتاب المقدس في سفر (التكوين ٣: ٢٤): [ فَطَرَدَ الإِنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنٍ الْكَرُوبِيمَ وَلَهِيبَ سَيْفٍ مُتَقَلِّبٍ لِحِرَاسَةِ طَرِيقِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ]، وأما التوراة السامرية [طَرَدَ آدم وَأَسكن شَرْقِيَّ جَنَّات النعيم الأشباح ولميع السَيْوفِ المُتَقَلِّبة لِحِفظ طَرِيقِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ] ويقصد بالكروبيم مثال العظمة والقوة ، وهو بالفارسية بمعنى الحارس "١٥.

وكان عمل الكروبيم المقصود في النص حراسة الفردوس لئلا يرجع الإنسان إليه، وهذا ما لا ذكر له في القرآن، فالملائكة سجدت لآدم تكريماً له، ولم يُطرد من جنة عدن، وإنما أهبط إلى الأرض بأمر من الله بعد ما تاب الله عليه . وآدم التَّلَيُّلُ خلق ليكون خليفة في الأرض ، قال الأرض بأمر من الله بعد ما تاب الله عليه . وآدم التَّلَيُّ خلق ليكون خليفة في الأرض ، قال ربُّك لِلْمَلائِكة إنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ السورة البقرة آية بها . و .

١٣٥ - تفسير السنن القويم ، ج / ص ٢٠ .

#### ٢) حراسة التابوت:

وكان عمل الكروب الإشاري على غطاء التابوت حراسته أيضاً لئلا يدنو منه سوى الحبر الأعظم في يوم الكفارة ١٣٦ . كما حاء في سفر (الخروج ٢٥ : ٢٨ - ٢٦) : [وتصْنَعُ كَرُوبَيْنِ مِنْ ذَهَب. صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تَصْنَعُهُمَا عَلَى طَرَفَي الْغِطَاء .... ويَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إِلَى فَوْقُ مَظَلِّلَيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاء وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخرِ. نَحْوَ الْغِطَاء يَكُونُ وَجْهَا مُظَلِّلَيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاء وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخرِ. نَحْوَ الْغِطَاء يَكُونُ وَجْهَا الْكَرُوبَيْنِ التَّابُوتِ تَضَعُ الشَّهَادَةَ الَّتِي الْكَرُوبَيْنِ اللَّهَ التَّابُوتِ مِنْ فَوْقُ. وَفِي التَّابُوتِ تَضَعُ الشَّهَادَةَ الَّتِي الْكَرُوبَيْنِ اللَّذَيْنِ الْكَرُوبَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ الْفَاء مِنْ بَيْنِ الْكَروبَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ هَادَة بكُلِّ مَا أُوصِيكَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ] .

أما التوراة السامرية فجعلت صناعة التابوت ورسم الكروبيم ونحته عليه سببا لتحل الملائكة الحافة بالذات الإلهية ، ويخاطب الرب موسى عليه السلام فذكرت التوراة السامرية في سفر الخروج ( ٢٥: ٢٢) [لتجتمع بلا ملائكتي هناك وأخاطبك من على الطابق من بين التمثالية اللذين على صندوق الشواهد بكل ما أوصيتك لبني إسرائيل ] ١٣٧

و لم أحد قصة التابوت في مخطوطات قمران لمقارنتها ، ولكنها وصفت المركبة الإلهية في مخطوطة الطقس الملائكي\* بقولها [كهنه الوجه المجيد في مسكن رب المعرفة يسقطون أمام الملائكة ويباركون ... في حين أن أجنحتهم ترفع صوت النسمة الإلهية والملائكة من فوق السماء يباركون صورة المركبة] ١٣٨٠ .

وكهنة الوجه المحيد يشير إلى طبقة عليا من الملائكة ١٣٩٠ .

والملائكة ذكرت في القرآن الكريم تحمل التابوت قال تعالى : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [سورة البقرة آبة ٢٤٨] ، فالملائكة هنا حاءت بني إسرائيل في تلك الفترة بالتابوت تطميناً لهم، وتثبيتاً، كي يعلموا أن طالوت مختار من الله تعالى فيتابعوه

١٣٦ – تفسير السنن القويم ، ج ١/ص٦٠ .كانت التوراة لا تقرأ إلا مرة واحدة كل سبع سنوات .

۱۳۷ - التوراة السامرية، ص ١٥٣٠.

<sup>\* -</sup> الطقس الملائكي: قصيدة غير كاملة ذات أسلوب راقي من عشرة أسطر مجزأة والمخطوطة بها ضرر كبير منع فهم المعنى الكامل، انظر مخطوطات قمران، ج1/ص٤٦٨ - ٤٦٩ .

۱۳۸ – السابق، ج۱ / ص۱۲۸–۲۶۹ .

١٣٩ - انظر السابق، ج١/ص٤٧٢ .

ويطيعوه . قال ابن حرير معنى تحمله السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم وهم ينظرون إليه ، حتى وضعته عند طالوت، وهذا ما رجحه الطبري الشاسية .

#### ٣) حراسة شعب إسرائيل:

تعتقد اليهود بأن هناك ملاكاً مكلفاً بكل شعب من الشعوب يطلق عليه بالعبرية "سر" والملك المكلف بالشعب اليهودي هو ميخائيل الماكما ورد في سفر (دانيال ١٠ : ٢١) ولككني أُخْبِرُكَ بِالْمَوْسُومِ فِي كِتَابِ الْحَقِّ. وَلاَ أَحَدُّ يَتَمَسَّكُ مَعِي عَلَى هَوُلاَء إلاَّ مِيخَائِيلُ رَئِيسُكُمْ]. وكذلك سفر (الخروج ٢٠: ٢٠ – ٢٣): [٢٠ هَا أَنَا مُوْسِلٌ مَلاكاً أَمَامَ وَجُهِكَ لِيَحْفَظَكَ فِي الطَّرِيقِ وَلِيَجِيءَ بِكَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَعْدَدْتُهُ. ١ ٢ إحْتَرِزْ مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصَوْتِهِ وَلاَ تَتَمَرَّدْ عَلَيْهِ لاَّنَهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٢ ٢ وَلَكِنْ إِنْ سَمِعْتَ لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ لاَّنَهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٢ ٢ وَلَكِنْ إِنْ سَمِعْتَ لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ لاَنَّهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٢ ٢ وَلَكِنْ إِنْ سَمِعْتَ لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ لأَنَّهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٢ ٢ وَلَكِنْ إِنْ سَمِعْتَ لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَّ مَا أَتَكُلَّمُ بِهِ أُعَادِي أَعْدَاءَكَ وَأُضَايِقُ مُضَايِقِيكَ. ٣ ٢ فَإِنَّ مَلاكِي يَسِيرُ أَمَامَكَ وَيَجِيءُ بِكَ إِلَى الْمُورِيِّينَ لَا وَالْجِرِقِيِّينَ لَا وَالْشِرِقِيِّينَ لَا وَالْفِرِزِيِّينَ لَا وَالْكَنْعَانِيِّينَ لَا وَالْكَنْعَانِيِّينَ لَا وَالْجِرِوبِي يَنَ لَا اللَّا مُورِيِّينَ لَا وَالْمُوسِيِيِّينَ لَا وَالْمُوسِيِّيْنَ لَا وَالْمُوسِيِّيْنَ لَكَا وَالْمُلُولِ لِيَّينَ لَا اللهُ وَلَيْتُوسِيَّيْنَ لَا الشَعْمِ وَلِيْتِهِ وَلَا لَتَهُ وَلَا لَيْهُ وَلِيَهُ وَلَا يَصْفُى وَيَحْدُولِكُمُ وَلِي اللْعُولِ وَلِي لَا عَلَيْنَ لا اللهُ وَلِي الْمُولِ لِي اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَكُنْ مَا لَكُنْ اللهُ وَلَا لَكُولُولِ اللهُ ا

وهذا المفهوم موافق لحد ما للعقيدة الإسلامية فالّذي ذكر حماية الملائكة للمدينة المنورة ومكــة المكرمة من الدجال والطاعون كما سيأتي إن شاء الله .

والقرآن الكريم ذكر حفظ الملائكة للإنسان عامة لا شعباً معيناً، حيث قال تعالى: ﴿ سَواء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ {١٠} لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ مَّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [سورة الرعد آية ١٠ \_ ١١]. وقد

۱٤١ - المصطلحات اليهودية، رشاد الشامي ، ص١٩١.

<sup>.</sup> 754 - 1 انظر جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج0 - 150 .

۱<sup>۱۲</sup> – الأموريون : شعب حكم أجزاء من ُفلسطين وسوريا وبابل من قبل سنة ۲۰۰۰ ق.م وكان حمورابي من أشهر ملوكهم وفي سلسلة نسبهم يرجعون إلى كنعان ،قاموس الكتاب المقدس ص ۱۱۹

المنبون : كانت لهم إمبراطورة شرقية عظيمة في آسيا الصغرى (تركيا اليوم) وهم من ذرية حث ثاني البناء كنعان ، السابق ۲۹۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۴۴</sup> - الفرز يون :طائفة مهمة من الكنعانيين وكانوا من أيام إبراهيم ولوط عليهما السلام وهم من سكان الريف وخلافا لشريعة موس لم يبادوا بل تزوجوا منهم وجروهم لعبادة الأوثان و سخرهم سليمان عليه السلام فصاروا عبيدا ، السابق ص٦٧٥ .

١٤٥ - الكنعانيون سكان أرض كنعان اشتهروا بالتجارة ولم يبادوا كذلك ، السابق ص٧٩٠

حويون : اسم بالعبري معناه مجموعة خيام وهم أحد أجناس كنعان قبل غزو العبرانيين وكان مفرهم سفح جبال لبنان ، السابق ص77 .

<sup>&</sup>lt;sup>۱٤۷</sup> - اليبوسيون : اسم قبيلة كنعانية سكنت يبوس (أورشليم وما حوله من الجبال) ولم يبادوا ، انظر السابق ص١٠٥٣

بين ترجمان القرآن ابن عباس – رضي الله عنهما – : أن المعقبات من الله هم الملائكة جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الَّذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه، وقال مجاهد : " ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه " ١٤٨ .

# خامساً: تنفيذ أمر الله:

أشارت كتب اليهود إلى أن الملائكة الأخيار جبلت على الطاعة، و تنفيذ أمر الله تعالى، فهي صاعدة و نازلة بين السماء و الأرض لتحمل دعوات و صلوات المؤمنين ، كما أنها تحفظ الأنبياء، وتحمي الأبرار، و تجيب الدعاء، و تملك العصاة ومن أدلتهم .

# حفظهم للأنبياء والأبرار:

تصور الأسفار اليهودية حفظ أنبياء الله، لأهم رسل الله، لا ليبلغوا رسالة الله و لكن لتدمير أعدائهم، فقد حاء في سفر (التكوين 1 : ٥١ - ١٦) [وَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ الْمَلاَكَانِ يُعَجِّلاَنِ أعدائهم، فقد حاء في سفر (التكوين 1 : ٥١ - ١٦) [وَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ الْمَلاَكَانِ يُعَجِّلاَنِ لُوطاً قَائِلَيْنِ: «قُمْ خُذِ امْرَأَتِكَ وَابْنَتَيْكَ الْمَوْجُودَتَيْنِ لِئلًا تَهْلِكَ بِإِثْمِ الْمَدِينَةِ». ١٦ وَلَمَّا تَوَانَى أَمْسَكَ الرَّجُلاَنِ بِيَدِهِ وَبِيَدِ امْرَأَتِهِ وَبِيدِ ابْنَتَيْهِ - لِشَفَقَةِ الرَّبِّ عَلَيْهِ - وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ. ] .

وفي التوراة السامرية (تكوين ١٩: ١٥-١٦) [ولما ارتفع الدجى ألح الرسولان على لوط قائلين قم خذ زوجتك وابنتيك الموجودتين كي لا تملك بوزر المدينة ١٦ فتريث فشد الرسولان بيده ويد زوجته وبيد ابنتيه لرأفة الله عليه وأخرجاه وامراه خارج المدينة].

وفي مخطوط قمران [XVI : ٥ .. نفذ الرب العقاب بسدوم .. فأحرقها بالنار والكبريت ودمرها ٧ لقد أنقذنا لوطاً لأن الرب كان قد تذكر إبراهيم وجعله يمضي من قلب الكارثة] ١٤٠٩، لما طلع الفجر كان الليل للوط وقت تأهب للرحيل ، لكنه شغل بزيارة بعض أصهاره — كانوا مع الخطأة — ولما توانى أخذه الرجلان إلى المكان من سدوم بأن أمسكا بيده أي أحرجاه من المدينة على رغبة لشفقة الرب عليه ١٠٠٠.

انظر تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج2/-0.8، تحقيق سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع .

۱٤٩ - مخطوطات قمران ، ج٢/ص٢٠٦ .

١٥٠ - قاموس الكتاب المقدس ، ص١٤٣ .

وهذا من تحريف اليهود، فكيف لنبي الله أن يتوانى في تنفيذ أمر الله، وهو المعصوم المصطفى من عند الله سبحانه وتعالى.

وقصة إهلاك قوم لوط التَّكِيلَا ذُكرت في القرآن الكريم في عدة مواضع، فقد حاء الملائكة المأمورون بتعذيب قوم لوط في صورة شباب حسان الوجوه، و استضافهم لوط التَّكِيلُ و لم يعلم قومه بهم، فدلّت زوحة لوط قومها عليهم، فجاءوا مسرعين، يريدون بهم الفاحشة، فدافعهم لوط و حاورهم فأبوا عليه، فضربهم حبريل بجناحه، فطمس أعينهم، و أذهب أبصارهم، قال تعالى: ﴿ وَ حَاوِرهم فأبوا عليه، فضربهم حبريل بجناحه، فطمس أعينهم، و أذهب أبصارهم، قال تعالى: ﴿ وَ كُمّا جَاءتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بهمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعاً وقالَ هَلَا يَوْمٌ هَلُولًا وَبَالِيهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا اللهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا اللهُ وَلا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَلُولًا بَعَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَوَّقُ أَوْ آوِي إِلَى رُكن شَدِيدٍ {٨٠}قَالُوا يَك لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ {٩٧} قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكن شَدِيدٍ {٨٠}قَالُوا يَك لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِلْكُمْ أَحَدٌ إِلاً لَولًا يَلْقَتُ مِلْكُمْ أَحَدٌ إِلاً اللهُ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِلْكَ مَن مَلُوا إِلَيْكَ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِلَى المَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [سورة هود آية ٧٧ – ٨١] المُرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَوِيبٍ ﴾ [سورة هود آية ٧٧ – ٨١]

قال ابن كثير: "و ذكروا أن حبريل خرج عليهم، فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه، فطمست أعينهم حتى غارت بالكلية، و لم يبق لها محل و لا أثر "١٠١".

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٧٤} وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ ﴾ [سورة القمر آیة ٣٧ – ٣٨] ، و في الصباح أهلكهم الله تعالى، قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُو دِ ٢٨٤} مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ ﴾ [سورة هود آية ٨٢ – ٨٣] .

كما ذكر في حماية الملائكة للنبي هي، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة هي، قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال : فقيل: نعم ، فقال: واللات و العزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله هي وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه، ويتقي بيديه، قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار، وهولاً وأجنحة، فقال رسول الله هي: لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً عضواً.

البخاري بأخصر من رواية مسلم هذه في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (كلا لئن لم ينته لنسفعنه)، رقم: (٢٧٤٣) ، ج٨/ ١٣٠، و رواه البخاري بأخصر من رواية مسلم هذه في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (كلا لئن لم ينته لنسفعنه)، رقم: (٤٦٧٥)، ج٨/ ٢٧٤.

.

 $<sup>^{101}</sup>$  – البداية و النهاية، لابن كثير، ج $^{1}$ ص  $^{19}$ ، انظر الدر المنثور،السيوطي ، ج $^{7}$ ص  $^{7}$ .

وفي وصايا موسى التَّلَيْكُمُّ التي أوحى الله بما إلى موسى حفظ الملائكة للأبرار .

وذكر في سفر (الخروج ٢: ٢٠-٢٥) [هَا أَنَا مُرْسِلٌ مَلاَكاً أَمَامَ وَجُهِكَ لِيَحْفَظَكَ فِي الطَّرِيتِ وَلِيَجِيءَ بِكَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَعْدَدْتُهُ. ٢١إحْتَرِزْ مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصَوْتِهِ وَلاَ تَتَمَرَّدْ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٢٢ولَكِنْ إِنْ سَمِعْتَ لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَّ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٢٢ولَكِنْ إِنْ سَمِعْتَ لِصَوْتِهِ وَفَعَلْتَ كُلَّ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لأَنَّ اسْمِي فِيهِ. ٣٢فَإِنَّ مَلاَكِي يَسِيرُ أَمَامَكَ وَيَجِيءُ بِكَ إِلَى الأَمُورِيِّينَ وَالْحِرِيِّينَ وَالْحِوِيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ. فَأَبِيدُهُمْ . ٢٤لاَ تَسْحَجُدْ لِللَّهَجِمْ وَلاَ وَالْحِرِيِّينَ وَالْحِوِيِّينَ وَالْيُوسِيِّينَ. فَأَبِيدُهُمْ . ٢٤لاَ تَسْحَجُدْ لِللَهِجِمْ وَلاَ تَعْمَلْ كَأَعْمَالِهِمْ بَلْ تُبِيدُهُمْ وَتَكْسِرُ أَنْصَابَهُمْ. ٥٢و وَتَعْبُدُونَ الرَّبَ إِلَهَكُمْ فَيُبَارِكُ وَمَاءَكَ وَأُزيلُ الْمَرَضَ مِنْ بَيْنَكُمْ ].

والنص في التوراة السامرية (حروج ٢٠: ٢٠-٣٣) [ها أنا أرسل ملاكي بين يديك لحفظك في الطريق وليوصلك إلى الموضع الذي أعددت ٢١ تحرزا من حضرته وأسمع من قوله ولا تخالفه إنه لا يغتفر جرمكم ... ٣٣ إذ يسير ملاكي بين يديك ويوصلك إلى الكنعاني والأموري ... وأقرضه ].

يتضح من النص السابق مواعيد الله للإسرائيليين إذا حفظوا عهده أن الله يرسل ملاكه لعدة أمور:

- أنه يقودهم ويحميهم إلى أن يبلغوا أرض كنعان .
- أن يساعدهم على محاربة أعدائهم بشرط السمع والطاعة وعدم التمرد على أوامر الملاك.
  - شفائهم من الأمراض
    - مباركة الخبز والماء.

وهكذا تحمي الملائكة الأنبياء ، وتحارب معهم للحصول على الخبز والماء و الشفاء من الأمراض إذا تمسكت بالتوحيد دون ذكر للدعوة إلى الله أو إشارة إلى ثواب الآخرة، ولا ذكر الاستغاثة أو اللجوء إلى الله بخلاف ما ذكر في القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنْسِي الله بخلاف ما ذكر في القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنْسِي الله بخلاف ما ذكر في القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنْسِي الله بَعْنَ الْمُلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [سورة الانفال آية ٩]. وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الله بِمَا الله بَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ [سورة الأحزاب آية ٩]. فالله يؤيد نبيه ومن معه من المؤمنين لرفع راية الحق والدين .

#### • إجابة الدعاء:

لما ترك إبراهيم التَكْيُلا هاجر وإسماعيل في الصحراء ، و فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار – ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت لا أنظر موت الولد،

فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت - فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر مسن السماء وقال لها: ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو (سفر التكوين ١٢: ١٥- ١٧) [١٥ وَلَمَّا فَرَغَ الْمَاءُ مِنَ الْقِرْبَةِ طَرَحَتِ الْوَلَدَ تَحْتَ إِحْدَى الأَشْسَجَارِ ١٢ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ بَعِيداً نَحْوَ رَمْيَةِ قَوْسٍ لأَنَّهَا قَالَتْ: «لاَ أَنْظُرُ مَوْتَ الْوَلَدِ». ١٦ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ وَرَفَعَتْ صَوْتَهَا وَبَكَتْ. ١٧ فَسَمِعَ الله صَوْتَ الْغُلاَمِ. وَنَادَى مَلاَكُ الله هَاجَرَ مِنَ السَّمَاء وَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي لأَنَّ الله قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُوَ. مِن السَّمَاء وَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي لأَنَّ الله قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُو. مَن السَّمَاء وَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي لأَنَّ الله قَدْ سَمِع لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُو. مَن السَّمَاء وَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي لأَنَّ الله قَدْ سَمِع لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُو. مَن السَّمَاء وَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي لأَنَّ الله قَدْ سَمِع لِصَوْتِ الْغُلاَمِ حَيْثُ هُو. مَن السَّمَاء وَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي لأَنَّ الله قَدْ سَمِع لِصَوْتِ الْغُلامَ عَيْنَهُ هُو. مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَهُ أُمَّةً وَسَقَتِ الْغُلامَ. ١٠ وَكَانَ الله مَعَ الْغُلامَ وَكَانَ الله مَعَ الْغُلامَ وَكَانَ يَنْمُو رَامِي قَوْسٍ. ١ ٢ وَسَكَنَ فِي بَرِيَّةِ فَارَانَ. وَأَخَذَتْ لَهُ أُمَّهُ زَوْجَتَ وَلَى الله فأَتَى ملاك الله لإنقاذهما ١٥٠. وأَخَذَتْ لَهُ أُمَّهُ وَوْجَتَا إِلَى الله فأَتَى ملاك الله لا يقاذهما أَنْ الله الله فأَلَا الله فأَتَى ملاك الله لا يقاذهما ١٥٠.

(تكوين ٢١: ١٥- ٢١) [ وفني الماء من المزادة فألقت الولد تحت أحد الأشجار ١٦ ومضت وجلست في المقابلة أبعدت نحو رمية قوس إذ قالت كي لا أنظر موت الولد فجلست من بعد ورفعت صوتما وبكت ١٧ وسمع الله صوت الفتى ونادى ملاك الله إلى هاجر من السماء ... ١٩ وجلى الله نظرها فنظرت بئر ماء ... ] ١٠٠٠ .

وهذا موافق لنصو العقيدة الإسلامية فالقصة وردت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما \_ عن النبي في قصة مهاجرة إبراهيم الكلي بابنه إسماعيل الكلي وأمه هاجر إلى أرض مكة \_ وهي قصة طويلة \_ وفيها أن أم إسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين الصفا و المروة سبع مرات تبحث عن الماء، فلما أشرفت على المروة، سمعت صوتاً، فقالت: (صه، تريد نفسها، ثم تسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، مجث بعقبه، أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإنّ الله لا يضيع أهله) "١٥ .

والقصة موافقة إلى حد ما لما ذكر في القرآن الكريم، فدل ذلك على أن أصل الرسالات واحدٌ.

۱۶۳ - قاموس الكتاب المقدس ، ص١٤٣

 $<sup>^{105}</sup>$  – التوراة السامرية،  $^{105}$ 

٥٥٠ - صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب يزفون الصافات ، رقم (٣١٨٤)، ج٣/ص ١٢٢٧ .

#### • هلاك العصاة:

عندما كان يُكذّب الرسل، و يُصِر قومهم على التكذيب؛ يُترل الله تعالى بهم العذاب، و كان الَّذي يقوم بالتعذيب أحياناً الملائكة، كما في سفر (التكوين١٩: ١-١٤) [ فَجَاءَ الْمَلاَكَانِ إلَكي سَدُومَ مَسَاءً وَكَانَ لُوطٌ جَالِساً فِي بَابِ سَدُومَ. فَلَمَّا رَآهُمَا لُوطٌ قَامَ لِاسْتِقْبَالِهِمَا وَسَجَدَ بوَجْهِهِ إِلَى الأَرْض. ٢ وَقَالَ: «يَا سَيِّدَيَّ مِيلاً إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا وَاغْسلاَ أَرْجُلَكُمَا ثُـمَّ تُبَكِّــرَانِ وَتَذْهَبَانِ فِي طَرِيقِكُمَا». فَقَالاً: «لا بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبيتُ». ٣فَأَلَحَّ عَلَيْهِمَا جدًا فَمَالاً إلَيْهِ وَدَخَلاَ بَيْتَهُ فَصَنَعَ لَهُمَا ضِيَافَةً وَخَبَزَ فَطِيراً فَأَكَلاً. ٤ وَقَبْلَمَا اضْطَجَعَا أَحَـاطَ بالْبَيْــتِ رجَــالُ الْمَدِينَةِ رِجَالُ سَدُومَ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى الشَّيْخِ كُلُّ الشَّعْبِ مِنْ أَقْصَاهَا. ٥ فَنَادُوا لُوطاً وَقَالُوا لَهُ: «أَيْنَ الرَّجُلاَنِ اللَّذَانِ دَخَلاَ إلَيْكَ اللَّيْلَةَ؟ أَخْرِجْهُمَا إلَيْنَا لِنَعْرِفَهُمَا». ٦ فَخَرَجَ إلَيْهمْ لُوطٌ إلَسى الْبَابِ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَرَاءَهُ ٧وَقَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا شَرّاً يَا إخْوَتِي. ٨هُوَذَا لِي ابْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفَا رَجُلاً. أُخْرِجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَافْعَلُوا بهِمَا كَمَا يَحْسُنُ فِي عُيُونكُمْ. وَأَمَّا هَذَانِ الرَّجُلاَنِ فَلاَ تَفْعَلُوا بهمَا شَيْئاً لأَنَّهُمَا قَدْ دَخَلاَ تَحْتَ ظِلِّ سَقْفِي». ٩فَقَالُوا: «ابْعُدْ إِلَى هُنَاكَ». ثُمَّ قَالُوا: «جَاءَ هَذَا الإِنْسَــانُ لِيَتَغَرَّبَ وَهُوَ يَحْكُمُ حُكْماً. الْآنَ نَفْعَلُ بِكَ شَرَّاً أَكْثَرَ مِنْهُمَا». فَأَلَحُوا عَلَى الرجل لُوطٍ جـــدّاً وَتَقَدَّمُوا لِيُكَسِّرُوا الْبَابَ ١٠ فَمَدَّ الرَّجُلاَنِ أَيْدِيَهُمَا وَأَدْخَلاَ لُوطاً إِلَيْهِمَا إِلَـي الْبَيْــتِ وَأَغْلَقَــا الْبَابَ. ١ ١ وَأَمَّا الرِّجَالُ الَّذِينَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَضَرَبَاهُمْ بِالْعَمَى مِنَ الصَّغِير إلَى الْكَبير فَعَجزُوا عَنْ أَنْ يَجِدُوا الْبَابَ. 12وَقَالَ الرَّجُلاَنِ لِلُوطِ: «مَنْ لَكَ أَيْضاً هَهُنَا؟ أَصْهَارِكَ وَبَنيكَ وَبَنَاتِكَ وَكُلَّ مَنْ لَكَ فِي الْمَدِينَةِ أَخْرِجْ مِنَ الْمَكَانِ ٣ الْأَنَّنَا مُهْلِكَانِ هَذَا الْمَكَانَ إِذْ قَدْ عَظُمَ صُرَاخُهُمْ أَمَامَ الرَّبِّ فَأَرْسَلَنَا الرَّبُّ لِنُهْلِكَهُ». ٤ ا فَخَرَجَ لُوطٌ وَكَلَّمَ أَصْهَارَهُ الْآخِذِينَ بَنَاتِهِ وَقَالَ: «قُومُوا اخْرُجُوا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ لأَنَّ الرَّبَّ مُهْلِكٌ الْمَدِينَةَ». فَكَانَ كَمَازِح فِي أَعْيُن أَصْهَارهِ].

العمى هذا أول ذكر لمعاقبة الملائكة للناس ، وفي العبرية أنار ولمع حتى كلت العيون أو سنا أي أضاءه، وهي لا تعني العمى الحقيقي ، لأن أهل سدوم لو ضروا بالعمى الحقيقي ما اتبعوا أنفسهم باجتهادهم في أن يجدوا الباب ، بل كانوا ذهبوا عند شعورهم بالمصاب ، أو ظلوا يتلمسون إلى أن يجدوه لشدة قسوتهم، فجعل الله نظر العين غير موافق لنظر العقل و لم يعرفوا كيف ذلك ، وهذا مثال حسن لحال الخطاة فإن الخطيئة "مبصرون ولا يرون" ١٥٦٠.

جاء وصف ملائكة العذاب النازل في الدنيا من السماء إلى بني إسرائيل في سفر (صموئيل الثاني ٢٤: ١٦-١٧) [وَبَسَطَ الْمَلاَكُ يَدَهُ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِيُهْلِكَهَا، فَنَدِمَ الرَّبُّ عَن الشَّرِّ، وَقَالَ

١٥٦ - قاموس الكتاب المقدس ، ١٤٢٠.

لِلْمَلاَكِ الْمُهْلِكِ الشَّعْبَ: «كَفَى! الآنَ رُدَّ يَدَكَ». وَكَانَ مَلاَكُ الرَّبِّ عِنْدَ بَيْدَرِ أَرُونَةَ الْيَبُوسِيِّ. <sup>١٧</sup> فَكَلَّمَ دَاوُدُ الرَّبَّ عِنْدَمَا رَأَى الْمَلاَكَ الضَّارِبَ الشَّعْبَ وَقَالَ: «هَا أَنَا أَخْطَأْتُ، وَأَنَا أَذْنَبْتُ، وَأَمَّا هَوُلاَء الْخِرَافُ فَمَاذَا فَعَلُوا؟ فَلْتَكُنْ يَدُكَ عَلَيَّ وَعَلَى بَيْتِ أَبِي].

وبدون مقدمات ولا أسباب يخبرنا سفر صموئيل أن الرب حمى غضبه فحــــأة علــــى بــــني إسرائيل، وقال الرب لداود أحص إسرائيل ويهوذا .

وإحصاء اليهود أمر مستنكر لديهم ، لأن الإحصاء يتبعه دائماً هلاك وعذاب، وحزن داود بعد أن أحصى الشعب ، وتضرع للرب ولكن الرب كلم النبي جاد رائي داود ١٥٧ ، وخيره بين واحدة من ثلاث:

- ١) جوع في الأرض لمدة سبع سنين .
- ٢) تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يهزمونك .
  - ٣) ثلاثة أيام وباء .

فاختار داود الوباء فمات من الشعب سبعون ألف رجل وبسط الملك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر ، دائماً يندم الرب على الشر الذي يفعله بابنه البكر إسرائيل كما تزعم أسفار العهد القديم ، ألا لعنة الله على يهود – وقال الرب للملاك كفى الآن رد يدك عن الشعب ١٠٠٠ . وهلاك العصاة موافق للمفهوم الإسلامي وسبق أن أثبتناه في قصة هلاك قوم لوط التي في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَلَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءه قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إليه وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السّيّنَاتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَوَلُاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (٨٧)قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي لَكُمْ فَاتَقُواْ اللّهَ وَلاَ تَعْلَمُ مَا نُويدُ (٨٧) قَالُواْ لَقُدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُويدُ (٨٧) قَالُواْ لِيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مَنْ اللّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ السّدِيدِ (٨٨)قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِن اللّهُ إِلاَ الْمَرَأَتِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [سررة منكُمْ أَحَدٌ إِلاَ الْمَرْأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [سررة من الصّبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [سررة اية ٧٧ – ٨٥] .

انه ملك وليس الكل ملك أو حاكم من بني إسرائيل نبيا خاصاً له - والتوراة تتحدث عن داود على أنه ملك وليس نبياً .

<sup>\*-</sup> سفر الملوك الأول يتحدث عن وفاة داود عليه السلام وتنصيب سليمان عليه السلام ملكا وعند بناء الهيكل ثم وفاة سليمان عليه السلام وتولى رجبعام بن سليمان الملك وتمزق المملكة في عهده إلى مملكتين صغيرتين متنافستين إحداهما الشمال وتسمى إسرائيل والثانية في الجنوب مملكة يهوذا ويشرح السفر قصة ملوك المملكتين ومعاركهم وتحالفهم وعبادتهم للأوثان في كثير من الأحيان .

<sup>.</sup>  $\pi^{10}$  -  $\pi^{10}$  -  $\pi^{10}$  الله و الأنبياء في التوراة والعهد القديم، محمد على البار، ص $\pi^{10}$  -  $\pi^{10}$  .

# سادساً: الملائكة مع الأنبياء

قصة إبراهيم التَّكِينُ مع الملائكة من القصص التي وردت في سفر التكوين والتي تصور الملائكة بصورة بشرية تأكل وتشرب وترتاح وتحمل بشرى لإبراهيم التَّكِينُ بإسحاق التَّكِينُ في سفر التكوين، وهي كالتالي:

(سفر التكوين ١٨ : ١ - ٨) [وَظَهَرَ لَهُ الرَّبُ عِنْدَ بَلُوطَاتِ مَمْرًا وَهُوَ جَالِسٌ فِي بَابِ الْخَيْمَةِ وَقْتَ حَرِّ النَّهَارِ ٢ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَاقِفُونَ لَدَيْهِ. فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لِاسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الأَرْضِ ٣ وَقَالَ: «يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَلاَ تَتَجَاوَزُ عَبْدَكَ. ٤ لِيُوْخَذُ قَلِيلُ مَاء وَاغْسلُوا أَرْجُلكُمْ وَاتَّكِنُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٥ فَآخُذَ كِسْرَةَ خُبْزِ فَتُسْنِدُونَ قُلُوبَكُمْ ثُمَّ تَجْتَازُونَ لأَنكُمُ قَدْ مَرَرُثُمْ عَلَى عَبْدِكُمْ». فَقَالُوا: «هَكذَا تَفْعَلُ كَمَا تَكَلَّمْ سَن قُلُومَ وَقَالَ: «أَسْرِعِي بِثَلاَثِ كَيْلاَتٍ دَقِيقًا سَمِيذًا. اعْجنيي وَاصْنَعِي خُبْزَ مَلَّةٍ». ٧ثُمَّ رَكَضَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْبَقِرِ وَأَخَذَ عِجْلاً رَحْصاً وَجَيِّداً وَأَعْطَاهُ لِلْفُكرَامُ فَوَ وَاقِفاً فَاسْرَعَ لِيَعْمَلُهُ . ٨ثُمَّ أَخَذَ زُبْداً وَلَبَناً وَالْعِجْلَ الَّذِي عَمِلَهُ وَوَضَعَهَا قُدَّامَهُمْ. وَإِذْ كَانَ هُوَ وَاقِفاً لَذَي عَمِلَهُ وَوَضَعَهَا قُدَّامَهُمْ. وَإِذْ كَانَ هُوَ وَاقِفاً لَلنَيْمَ وَاقِفاً الشَّجَرَةِ أَكُلُوا ].

# أما في التوراة السامرية

[وَتجلى لَهُ الله في مروج مَمْرًا وَهُو جَالِسٌ فِي بَابِ الْخَباء عند هو النَّهَارِ ٢ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وهو ذَا ثَلاَثَةُ رسل قائمين حوله . فَلَمَّا نَظَرَهم هَضَ لِلقَائهِمْ مِنْ بَابِ الْخَباء وَسَجَدَ إِلَى الأَرْضِ وَقَالَ: «يَا موالي إِنْ الآن وجدت حظا عندكم لا الآن تعبروا عن عَبْدَكمَ . ٤ يحضر الآن قَلِيكُ مَاء وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتظلوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٥ واحضر كِسْرا من الخُبْزِ وشدوا رمقكم وبعد ذلك تعبرون .إن بسبب ذلك عبرتم على عبدكم ،فقالوا كذلك تصنع كما خاطبت. 6 فَأَسْرَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْمضرب إِلَى سَارَةَ وَقَالَ: «أَسْرعِي بِشَلَاثِ أَكيال دَقِيق سَمِيذ. اعْجنسي وَاصْسَعَي إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْبَقَر هُضَ إِبراهيم وَأَخَذَ عِجْل بقر رَحْصاً طيبا وَأَعْطَى لِلْفتى ليسْرَعَ في عمله. ٨ وأَخَذَ زُبْداً وَلَبَا وَعِجْلَ البقر الَّذِي صنع وجعل بين أيديهم ، وهو قائم بين أيديهم تَحْتَ الشَّجَرةِ فَكُلُدا اللهُ اللهِ اللهُ ال

وظهور الله لإبراهيم مع الملكين أمر مستنكر فكيف إذا أضيف إليهم الأكل والشرب ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!.

<sup>&</sup>lt;sup>١٥٩</sup> - التوراة السامرية ، ص ٥٦ .

وقد ناقش الإمام ابن حزم هذا النص ونقده نقداً لاذعاً فقال: "في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل الضلال وكثيره ، فأول ذلك إحباره أن الله تعالى تجلى لإبراهيم ، وأنه رأى الثلاثة نفر فأسرع إليهم وسجد ، وخاطبهم بالعبودية ، فإن كان أولئك الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة ، بل هو أشد من التثليث ، لأنه إحبار بشخوص ثلاثة ، والنصارى يهربون من التشخيص، وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية في إثبات التثليث ، وهذا كما ترى في غاية الفضيحة، فإن كان أولئك الثلاثة ملائكة - وهكذا يقولون - فعليهم في ذلك أيضا فضائح عظيمة وكذب فاحش من وجوه:

أو لها : من المحال والكذب أن يخبر بأن الله تعالى تجلى له ، وإنما تجلى له ثلاثة من الملائكة .

وثانيها : أن يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد ، وهذا مما يزيد في ضلال النصارى في هذا الفصل، وهذا أيضا محال في الخطاب .

وثالثها: سجوده للملائكة <sup>۱۹۰</sup>، فإن من الباطل أن يسجد رسول الله ﷺ وخليله لغير الله تعالى ولمخلوق مثله فهذه كذبة وإن قالوا بل لله سجد ، فهذه كذبة ولا بد ، أو يكون الله عندهم هم الثلاثة المتجلون لا بد من أحداها ، وعادت البلية أشد ما كانت .

ورابعها: خطابه لهم بأنه عبدهم، فإن كان المخاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلى له فقد عادت البلية، وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى لله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام بالعبوديــة غير الله تعالى ومخلوقاً مثله مع أن المحال أن يخاطب ثلاثة بخطاب واحد .

وخامسها: قوله:" يؤخذ قليل من ماء ويغسل أرجلكم وأقدم كسرة من الخبز تشتد بها قلوبكم " فهذه الحالة لئن كان خاطب بهذا الخطاب الله تعالى فهي التي لا سوى لها ولا بقية بعدها، والتي تملأ الفم، وإن كان خاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب، لأن إبراهيم التَّلِيُّلِيَّ لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسر الخبز"171.

وهذا يناقض ما ذكر في سفر (طوبيا۲ ۱: ۱۷ – ۱۹) حيث قرر الملاك أنه لا يأكل ولا يشرب [فقال لهما: الملاك سلام لكم لا تخافوا لأبي لما كنت معكم إنما كنت بمشيئة الله فباركوه وسبحوه وكان يظهر لكم أبي آكل وأشرب معكم وإنما أنا أتخذ طعاما غير منظور وشرابا لا يبصره بشر].

وهذا خلاف ما ورد في القرآن الكريم عن قصة ضيف إبراهيم التَّلِيَّةُ فبين القرآن أن الذين وفدوا على إبراهيم التَّلِيَّةُ كانوا ملائكة في صورة بشر فقدم إليهم الطعام ، فلما رأى أيديهم لاتصل إليه

<sup>17. –</sup> ورد في تفسير السنن القويم" أن سجود إبراهيم لضيوفه سجود تحية لا عبادة، كما ذكر ابن حزم، و يؤيد ما ذهب إليه صاحب السنن القويم ما ذكر في قصة يوسف الليم من سجود أبويه و إخوته لـــه كـــان سجود تحية "و الله أعلم .

 $<sup>^{171}</sup>$  - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ،  $^{1}$  /  $^{0}$   $^{0}$  .

نكرهم وأوحس منهم حيفة ، ثم علم ألهم ملائكة قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْسرَاهِيمَ بِالْبُسشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنيذٍ {٢٠} فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ بِالْبُسشْرَى قَالُواْ سَلاَمً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمَ لُوطٍ {٧٠} وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَسحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١} قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَسَذَا بَعْلِسِي فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١} قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَسَذَا بَعْلِسِي شَيْخًا إِنَّ هَسَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [سورة هود ، آية ٢٩ -٧٧] .

وبذلك يتضح الفرق بين تصور اليهود للملائكة بألهم كالبشر يحتاجون للأكلل وبين تتريسه الملائكة في المفهوم الإسلامي عن الأكل و الشرب.

# مصارعة يعقوب التكنية للملك:

ومن أهم أحداث العهد القديم حادثة الصراع بين يعقوب والملاك " الذي ظهر فيما بعد أنه الإله " وقد صرعه يعقوب وسمي "يسرائيل " - " الذي تصارع مع الإله أو " من صرعه "، فاليهود لم يتقبلوا فكرة الإله الغيبي فتخيلوه بشرا ، وكذلك الملائكة من الأمور الغيبية التي لم يستطيعوا تصوروها بلا حسد، واختلفوا حول الشخصية التي صارعها يعقوب التَلَيَّلافي القصة التالية من سفر (التكوين٣٦: ٢٤ -٣٢)

[ فَبَقِي يَعْقُوبُ وَحْدَهُ. وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ. ٥٧ وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يَقْدُرُ عَلَيْهِ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. ٢٧ وَقَالَ: «أَطْلِقْنِي لأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ». فَقَالَ: «لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي». ٧٧ فَسَأَلَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: «يَعْقُوبُ». كَمْ فَقَالَ: «لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ لأَنَّكَ جَاهَدَتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدِرْتَ». ٢٩ وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ: «أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ». فَقَالَ: «لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟» وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. ٥٤ فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ «فَنيئِيلَ» قَائِلاً: «لأَنِي نَظَرْتُ اللهَ وَجُها لوَجْهٍ وَنُجِّيتُ هُنَاكَ. ٥٤ فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ «فَنيئِيلَ» قَائِلاً: «لأَنِي نَظَرْتُ اللهَ وَجُها لوَجْه وَنُجِيتُ نَظُرْتُ اللهَ وَجُها الْمَعْلَى اللهَ عَنَى فَخْذِهِ وَلَجَها لَوَجْهِ وَنُجِيّتُ لَفُسْمِي». ٣١ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ إِذْ عَبَرَ فَنُوئِيلَ وَهُو يَخْمَعُ عَلَى فَخْذِهِ و ٢٣ لِلْذَلِكَ لاَ يَأْكُلُ بَنُو إِلَى هَذَا الْيُومِ لِلْأَنُهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَرْقَ النَّسَا الَّذِي عَلَى حُقِّ الْفَخْذِ إِلَى هَذَا الْيُومِ لِلَّائُهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عَلَى عَرْقَ النَّسَا الَّذِي عَلَى حُقِّ الْفَخْذِ إِلَى هَذَا الْيُومُ لِلَّائُهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عَلَى عَرْقَ الْنَسَا الَّذِي عَلَى حُقِّ الْفَخْذِ إِلَى هَذَا الْيُومُ لِلَّائُهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى الْكَوْمُ لَا عَلَى عَلَى الْمَوْدِ لَا عَلَى عَلَى الْمَالِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَلْولَ عَلَى اللهُ الل

فهذه الرواية تثبت أن الذي صارع يعقوب هو الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً .

أما في التوراة السامرية : [٢٤ وتبَقِيَ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ. وَصَارَعَهُ رَجَلَ حَتَّى ارتفع الدَّجَى. ٢٥ وَنَظُرُ أَنَّ لِيسَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَدَنَا كُقَّ وَرَكُهُ وَوَهَنَتَ حُقُّ وَرِكَ يَعْقُوبَ بُمُصَارَعَتِهِ لَهُ. ٢٦ فَقَــالَ: «أَطْلِقْنِي إِذِ ارتفع الدجى». فَقَالَ: «لاَ أُطْلِقُكَ حتى تُبَارِكْنِي». ٢٧ فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: «لاَ يَعْقُوبَ يقال أيضا اسمك بَلْ إِسْرَائِيلَ إِذْ رأست مع الملائكة ومع الناس وقدرت». ٢٩ وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ: وقال أَخْبِرْنِي الآن ما اسْمِكَ. فَقَالَ: «لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟» وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. 10 وَمَا يَعْقُوبُ اسْمَ الموضع حضرة القادر إذ نَظَرْتُ الملائكة وَجْهاً لِوَجْهِ وَخُلصت نَفْسِي] ٢٠٠ .

أما قصة يعقوب مع الملك فقد رويت في الأسفار غير القانونية بطريقة أكثر تمذيباً ، فقد حاء في سفر الخمسينات الذي يتبع السرد التوراتي من بداية التكوين حتى الخروج [٢٦ فرأى حلماً في هذه الليلة : كان قد زرع في الأرض سلم قمته تصل السماء وكان ملائكة السرب يصعدون ويترلون عليه ، وكان الرب عنده ٢٢ فكلم يعقوب وقال : أنا الرب إله إبراهام أبيك وإلىه إسحاق . الأرض التي تنام عليها أعطيك إياها ، لك ولنسلك من بعدك ٢٣ سيكون نسلك مثل تراب الأرض ... ٢٦ ... وسمى الموقع بيت إيل ]

وهذه الرواية ممتنعة عقلا و لا يستطيع أن يتقبلها عقل مؤمن بالله تعالى ، فكيف تجرأوا على كتابة قصة لا يجرؤ أي نبي أو إنسان أن يكتبها ، ولكن هكذا لعب الخيال برؤوسهم لدرجة أنهم تصوروا أن الله نفسه لم يقدر على مصارعة حدهم يعقوب التيكيل . لكن هناك من اليهود من ينه إلى أن هذا الرحل كان ملاك الرب وليس الرب نفسه ، واستدل بما ورد في سفر (هوشع١٢: ٣ - ٤) : [في الْبَطْنِ قَبَضَ بِعَقِبِ أَخِيهِ وَبِقُورَّتِهِ جَاهَدَ مَعَ اللّهِ. ٤ جَاهَدَ مَعَ اللّهِ. ٤ جَاهَدَ مَعَ الْمُلكِ وَعَلَب. بَكَدى وَاسْتَرْحَمَهُ. وَجَدَهُ فِي بَيْتِ إِيلَ وَهُنَاكَ تَكلّمَ مَعَنا] .

وممن قال إنه ملك من اليهود سعديا الفيومي الذي حذف كلمة رجل أو إنسان ، ووضع مكالها في ترجمته العربية للتوراة لفظة ملاك ، ثم حاول في آخر القصة الابتعاد عن إثبات حدوث مصارعة بين الله ويعقوب، فتصرف في النص وقال " لأنك ترأست عند الله وعند الناس وطقت ذلك "١٦٤.

ورد ابن حزم على من قال بأن الذي صارعه يعقوب هو ملاك الرب فقال: "ولقد ضربت هذا الفصل وجوه المتعرضين منهم للجدال في كل محفل ، فثبتوا على أن نص التوراة أن يعقوب صارع ألوهيم وقال إن لفظ ألوهيم يعبر بها عن الملك ، فإنما صارع ملكا من الملائكة ، فقلت لهمه سياق الكلام يبطل ما تقولون ضرورة أن فيه كنت قويا على الله فكيف على الناس وفيه أن يعقوب قال: رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي ، ولا يمكن البتة أن يعجب من سلامة نفسه ، إذ رأي الملك

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> - التوراة السامرية، ص ٨٦ .

۱۹۳ - انظر مخطوطات قمران، ج۲/ص۲۲٦.

١٦٤ - الشخصية الإسرائيلية ،حسن ظاظا، ص١٥.

ولا يبلغ من مس الملك لما نص يعقوب أن يحرم على بني إسرائيل أكل عروق الفخذ في الأبد من أجل ذلك، وفيه أنه سمى الموضع بذلك فنيئيل ، لأنه قابل إيل وهو الله عز و حل بلا احتمال عندكم، ثم لو كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان أيضا من الخطأ تصارع نبي وملك لغير معنى ، فهذه صفة المتحدين في العنصر لا صفة الملائكة والأنبياء، فإن قيل قد رويتم أن نبيكم صارع ركانة بن عبد يزيد قلنا نعم ، لأن ركانة كان من القوة بحيث لا يجد أحدا يقاومه في جزيرة العرب ، و لم يكن رسول الله هموصوفا بالقوة الزائدة فدعاه إلى الإسلام فقال له إن صرعتني آمنت بك ، ورأى أن هذا من المعجزات فأمره الكل بالتأهب لذلك ، ثم صرعه للوقت وأسلم ركانة بعد مدة ، فبين الأمرين فرق كما بين العقل والحمق ، ولكل مقام مقال ، ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور الخبز حتى تشتد كما ين العقل والحمق ، ولكل مقام مقال ، ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور الخبز حتى تشتد كما ين العقل واللمن والسمن والفطائر فما ينكر بعضهم للصراع مع الناس في الطرقات ، وهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلائهم ، وصحة اليقين بأن توراقم مبدلة "١٦٥ .

أما النصارى أتباع اليهود في الضلال قد وافقوا على أن الذي صارع يعقوب التَّنِيَّة هو الرب، ولكنهم طبعا فسروه على أنه المسيح التَّنِيَّة – تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - فيقول مي هنري في كتابه تفسير سفر هوشع: "قيل عن الملاك الذي صارع معه بأنه هو الله فالمفروض هو "١٦٦. البن الله " "ملاك " العهد ويذكر أنه صارع يعقوب التَّنِيَّة وفي نفس الوقت كان يعضده "١٦٦.

هذا وقد بين العلماء أسطورية هذه القصة وما تحتويه من خرافات وأباطيال ترجع إلى الأساطير الوثنية القديمة ، فذكروا "أن الذي التقى بيعقوب التحليل وصارعه هو الإله حامي حمى الأرض الذي أغضبه دخول يعقوب التحليل إلى دائرته ، أو ربما كانت هذه هي قصة صراع الإله الشمس مع شيطان الشتاء ، وقد أدخلت الصورة كلها ضمن قصة يعقوب التحليل بعد تطوير مناسب ، ويعتقد البعض أن القصة وضعت لتفسير سبب تقديس المكان في عصور لاحقة ، فلم يجدوا إلا الزعم بأن يعقوب التحليل صارع الله فيه، وأرغمه على أن يباركه ، وفي كل هذه التفسيرات العصرية بحد أن الصراع يفسر على أنه مجرد صراع حثماني ، وأن يعقوب التحليل كان أكثر قوة وبأسا من الشخص الذي صارعه " ١٦٧ والقصة لم ترد في القرآن الكريم ، وهي باطلة سنداً ومتناً.

وإذا قلنا إنه الله ، فهذا أمر ممتنع أن الله تصارع، فهو سبحانه ليس كمثله شيء، و إذا افترضنا أنه الملك فمن المعروف أن الأنبياء يعرفون قدر الملائكة، و هم أصحاب قوة حارقة . والتباين في الروايات الثلاث كافٍ لبطلان القصة من أصلها .

 $<sup>^{170}</sup>$  – الفصل في الملل و الأهواء والنحل ، لابن حزم ، ج  $1/\omega$   $^{77}$ 

١٦٦ - تفسير هو شع ، ترجمة القمص مرقص داود ، ص٣٠٨.

١٦٧ – علم اللاهوت الكتابي ، هنري ثيسن ، ص١٥٨ - ١٥٩.

# الباب الأول

الملائكة في الديانة اليهودية **الفصل الثاني** 

أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود

المبحث الثاني

أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية

١.ملاك الرب

٢.ملاك حضرته

٣. أبناء الله

٤.روح القدس

٥. القدوس

# المبحث الثاني

# أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية

وردت في الأسفار اليهودية عدة أسماء للملائكة ساكتفي بعرضها لظهور المخالفة الشديدة للعقيدة الإسلامية ومن هذه الاسماء مايلي :

#### • ملاك الرب

سمت الأسفار اليهودية الملاك بملاك الرب في سفر (تكوين ١٦: ٧) [فَوَجَدَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ عَلَى عَلَى عَيْنِ الْمَاءِ فِي الْبَرِيَّةِ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي فِي طَرِيقِ شُورَ.] ١٦٨ .

وردت في مخطوطات قمران في كتاب التبريكات [IV: ٢٥ ستصير مثل ملاك الوجه في مسكن القداسة ... وستصبح في حاشية الله ... ] ١٦٩ .

ووردت بصيغة الرجمع في مخطوطات قمران [ ٧: ١ وعندما بدأ البشر يتكاثرون على وجه الأرض وولد لهن بنات رأى ملائكة الرب في السنة الأولى من هذه الخمسينة ، ألهن جميلات للنظر اليهن . فأخذوا منهن زوجات لهم من بين جميع اللواتي كانا قد اختاروهن . وأنجبت هذه النسوة أبناءهم فكانوا عمالقة ] ١٧٠٠.

وهذا الاسم ورد في العقيدة النصرانية كما سيأتي وهو مخالف للمفهوم الإسلامي و لم يرد في الكتاب والسنة

#### • ملاك حضرته

وفي سفر إشعياء حاء ذكر الملاك باسم ملاك حضرته ، سفر (إشعياء ٩:٦٣) [فِي كُلِّ ضِيقِهِمْ تَضَايَقَ وَمَلاَكُ حَضْرَتِهِ خَلَّصَهُمْ. بِمَحَبَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ هُوَ فَكَّهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَحَمَلَهُمْ كُلَّ الأَيَّامِ الْقَدِيمَةِ.] .

١٦٨ - التوراة السامرية، ص٥٥.

۱۲۹ – مخطُّوطات قمران ج۱/ص۱۱۷ .

۱۷۰ - السابق ، ج۲/*ص۱۸۲* .

ملائكة الحضرة و ردت في مخطوطات قمران [ ٢٦ .. بصحبة ملائكة الحضرة ... ] ١٧١ ، و أطلقت اليهود على الملائكة اسم أبناء السماء و أبناء النور في الطقس الملائكي السدي ذكر في مخطوطات قمران ١٧٢، و كلا الاسمين لم يرد ذكرهما في القرآن الكريم .

### • أبناء الله

أسطورة أبناء الإله مأخوذة من الديانة المصرية، و ادعت اليهود أن الملائكة أبناء الله، و ألهم أبناء الله، و ألهم أبناء النور ، وأبناء السماء كما حاء في سفر (التكوين٢:٦) : [أَنَّ أَبْنَاءَ اللهِ رَأُوا بَنَاتِ النَّاسِ النَّاسُ رَأُوا بَنَاتِ النَّاسُ النَّاتُ. فَاتَّخَذُوا لأَنْفُسهمْ نساءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا.] .

(أيوب ١: ٦) [ 6 وَكَانَ ذَاتَ يَوْمُ إِنَّهُ جَاءَ بَنُو اللهِ لِيَمْثُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْضًا فِي وَسَطِهِمْ]. وتكررت في سفر أيوب أيضاً (أيوب ٢: ١) [وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو اللهِ لِيَمْثُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْضاً فِي وَسَطِهمْ لِيَمْثُلُ أَمَامَ الرَّبِّ ].

(سفر أيوب ٣٨: ٧) [عِنْدَمَا تَرَنَّمَتْ كَوَاكِبُ الصُّبْحِ مَعاً وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي اللهِ؟]. (المزامير ٢٩: ١) [قَدِّمُوا لِلرَّبِّ يَا أَبْنَاءَ الله قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْداً وَعِزَّاً].

(المزامير ٨٩: ٦) [لأنَّهُ مَنْ فِي السَّمَاء يُعَادِلُ الرَّبَّ. مَنْ يُشْبهُ الرَّبَّ بَيْنَ أَبْنَاء الله؟].

ردانيال ٣: ٢٥) فَقَالَ: [هَا أَنَا نَاظِرٌ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ مَحْلُولِينَ يَتَمَشُّونَ فِي وَسَطِ النَّارِ وَمَا بِهِمْ ضَرَرٌ وَمَنْظَرُ الرَّابِعِ شَبِيةٌ بِابْنِ الآلِهَةِ].

وكذلك في وصف نهاية الجماعة أبناء الجماعة السكن في السماء مع الملائكة: [كما ومسكن المسجد... وقد منحهم قسمة في حصة القديسين ، وإلى أبناء السماء ضم محفلهم محفل رابطة الجماعة] ١٧٠ . والقديسون هم الملائكة، ويدعون أبناء الله ١٧٠ . ويرد القرآن الكريم نافياً أن يكون له ولد سبحانه في أكثر من موضع منها قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ وَلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧٤ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨٤ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الأنباء الآبات ٢٦-٢٦] .

١٧١ - السابق، ج١/ص١١.

۱۷۲ - السابق، ج ١ /ص ٤٥٩ ، ٧٢، ٩٧ .

<sup>.</sup>ع ۲ ر .. ۱۷۳ – السابق ، ج۱/ص۹۷.

۱۷۶ - السابق ، ج ۱ *|ص ۸*۱.

# • روح القدس

تطلق روح القدس على الملائكة و الوحي، و قد يفهم منها الوحي المكتوب.

(مزامير ٥١: ١١) [١١لاً تَطْرَحْني مِنْ قُدَّام وَجْهكَ وَرُوحَكَ الْقُدُّوسَ لاَ تَنْزعْهُ مِنِّي]. ( إشعياء ٦٣: ١٠-١١) [وَلَكِنَّهُمْ تَمَوَّدُوا وَأَحْزَنُوا رُوحَ قُدْسِهِ فَتَحَوَّلَ لَهُمْ عَدُوّاً وَهُــوَ حَارَبَهُمْ. ١١ ثُمَّ ذَكَرَ الأَيَّامَ الْقَدِيمَةَ: مُوسَى وَشَعْبَهُ. «أَيْنَ الَّذِي أَصْعَدَهُمْ مِنَ الْبَحْر مَعَ رَاعِي غَنَمِهِ؟ أَيْنَ الَّذِي جَعَلَ فِي وَسَطِهِمْ رُوحَ قُدْسِه].

ذكر روح القدس في مخطوطات قمران في أكثر من موضع ، منها ما جاء في دستور الجماعة ُ تحت عنوان الاعتزال في الصحراء [... ليذهبوا إلى الصحراء... ومهدوا في السهوب طريقاً الإلهنا هذا الدرب، هي دراسة الشريعة التي أعلنها بواسطة موسى بحيث نسلك وفق كل ما كشف عبر الأزمنة، وبحسب ما كشفه الأنبياء بواسطة روح القدس] ٧٠٠.

وروح القدس عند النصارى هو الأقنوم الثاني، وهو جزء من الثالوث كما سيأتي في الفصل السادس، أما عند المسلمين، فروح القدس غالباً ما تشير إلى الملك جبريل الكيلا .

<sup>\*</sup> دستور الجماعة: أو المدارس الدينية التي يتدرج فيها التلميذ بأشكال العبادة وتعلم القراءة والنسخ والحساب والفلك والتنجيم والطب وعلوم الغيب والأسرار التي تبقى حكرًا على الخاصة . ١٧٥ – السابق ، ج١/ص٨٩ .

# الباب الأول

الملائكة في الديانة اليهودية

# الفصل الثاني

أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود

المبحث الثالث وصف الملائكة من الأسفار اليهودية

١. صفاتهم الخُلِقية

٢. صفاتهم الخُلقية

# المبحث الثالث

## وصف الملائكة من الأسفار اليهودية

هناك صفات خلقية للملائكة أسهبت الأسفار اليهودية في ذكرها ، كالملائكة المجنحة ( الكروييم) والملائكة المشتعلة (السرافيم)، وكذلك القدرة على التشكل والتمثل مع كثرة عددهم ، و تقسيمهم إلى مجموعات .

# أولاً: صفاتهم الخُلقية:

سبق أن ذكرنا صفة ملائكة الكروبيم، وأن للواحد منهم أجنحة ورأساً بأربعة أوجه ألاء وتضيف مخطوطات قمران وصفاً جديداً لنوع آخر من الملائكة في مخطوطة الطقس الملائكي فتقول: [كهنة الوجه المجيد في مسكن رب المعرفة يسقطون أمام الملائكة ويباركون ... في حين أن أجنحتهم ترفع صوت النسمة الإلهية ، والملائكة من فوق السماء يباركون صورة عرش المركبة] (١٧٧ . وكهنه الوجه المجيد: هذا اللقب يشير إلى طبقة عليا من الملائكة مميزين عن الشروبيم ، وعن ملائكة القداسة، فالشروبيم (الرويبم) في حزقيال (١٧٨ .

نخلص مما سبق أن الملائكة في السماء لهم أحنحة، وهو موافق لما ذكر في القرآن الكريم في وصف الملائكة قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي وصف الملائكة قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي وصف الملائكة قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [سورة فاطر آية ١]

#### • التشكل بصور متعددة:

القدرة على التمثل و التشكل قد مر معنا في قصة ضيف إبراهيم، وإهلاك قوم سدوم، كان التشكل على صورة رجال ونساء ١٧٩ على قدر من الحسن و الجمال، و لم أقف على غير ذلك من صور التشكل والله أعلم .

١٧٦ - انظر الباب الأول ، الفصل الثاني .

۱۷۷ - مخطوطات قمر آن ، ج١/ص ٦٦٨ - ٤٦٩.

۱۷۸ - السابق ،ج ۱/۲۲۶.

۱۷۹ - کما مر معنا فی فلسفة ابن میمون عند ما ذکر سفر زکریا ص۳۵

### • كثرة عددهم:

قد ذكر في عدة مواضع منها: في (سفر الملوك الأول ١٩:٢٢) [...وَكُلُّ جُنْدِ السَّمَاءِ وُقُوفٌ لَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.]. وسفر (المزامير ١٧:٦٨) [١٧ مَرْكَبَاتُ اللهِ رَبَوَاتٌ أُلُوفٌ مُكَرَّرَةٌ. الرَّبُ فِيهَا. سِينَا فِي الْقُدْسِ.]. وسفر (دانيال ١٠:٧) [١٠ نَهْرُ نَارِ جَرَى وَحَرَجَ مِنْ قُدَّامِهِ. أُلُوفُ أَلُوفٍ تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتٍ وُقُوفٌ قُدَّامَهُ. فَجَلَسَ الدِّينُ وَفُتِحَتِ الأَسْفَارُ..] قُدَّامِهِ. أُلُوفُ تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتٍ مُلائكة لا يعدون ، يحيطون بهذا القصـــر آلاف . وفي سفر (أحنوج) حاء قوله: [٨. رأيت ملائكة لا يعدون ، يحيطون بهذا القصـــر آلاف ومليارات و ميخائيل و رفائيل و جبريل و فنوئيل...]١٨٠٠ .

وهذا موافق لما ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُو﴾ [سورة المدثر، آية ٣١]

#### • الصعود والنزول

صعود الملائكة ونزولها لتدبير شئون البشر سفر (التكوين ٢٨: ١٦) : [٢ ٩ وَرَأَى حُلْماً وَإِذَا سُلَمٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الأَرْضِ وَرَأْسُهَا يَمَسُّ السَّمَاءَ وَهُوزَا مَلاَئِكَةُ اللهِ صَاعِدَةٌ وَنَازِلَةٌ عَلَيْهَا]. جاء في تفسير السنن القويم أن ملائكة الله صاعدة ونازلة تحمل إلى الله صلوات البشر وأنباء أتعابهم وأحزالهم واحتياجاتهم وأمور إيمالهم ورجائهم واتكالهم وتترل إليهم من عند الله بالمساعدة والتعزية والبركة (١٨)

وهو موافق لاعتقاد المسلمين من صعود الملائكة ونزولها بالليل والنهار، ففي صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة في أن رسول الله في قال : (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم رهم وهو أعلم هم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم و هم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون ) ١٨٠٠. وذكر القرآن الكريم صعود الملائكة قال تعالى : ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [سورة المعارج آية ٤] .

۱۸۰ - مخطوطات قمران ،ج۲/ ص۷۲.

١٨١ - السنن القويم ، ج١/ ص ٢١٠ .

۱۸۲ – صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، رقم (٥٣٠)، ج ٢٠٣/١، و صحيح مسلم كتاب المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، رقم(٢٤٦٤)، ج٢/ ١١٣.

# ثانياً: صفاهم الخُلقية:

#### القديسيون

حاء وصف الملائكة بالقديسين في الأسفار اليهودية بمعنيين:

المعنى الأول: كصفة للملائكة . جاء وصف الملائكة في سفر أيوب التَّكَيُّ بالقديسيين (أيوب الرابي الله المورد المعنى الأول : كصفة للملائكة . جاء وصف الملائكة في سفر أيوب التَّكُ بالقديسيين (أيوب المعنى المورد المورد

والثاني : كعمل يقومون به باستمرار وهو تقديس لله سبحانه و تعالى.

#### أ)القداسة:

وصفت الملائكة بالقداسة، أي: الطهر في أكثر من موضع، وبصيغ مختلفة، منها روح القدس، والقديسون، والقدوس، وملائكة القداسة .

(دانيال ٤: ١٣) [كُنْتُ أَرَى فِي رُؤَى رَأْسِي عَلَى فِرَاشِي وَإِذَا بِسَاهِرٍ وَقُدُّوسِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاء] (١٣) [٣ فَسَمِعْتُ قُدُّوساً وَاحِداً يَتَكَلَّمُ. فَقَالَ قُدُّوسٌ وَاحِدٌ لِفُلاَنٍ الْمُتَكَلِّمِ: [إِلَى مَتَى الرُّؤْيَا مِنْ جَهَةِ الْمُحْرَقَةِ الدَّائِمَةِ وَمَعْصِيَةِ الْخَرَابِ لِبَذْلِ الْقُدْسِ وَالْجُنْدِ مَدُوسَيْن؟].

#### ب) القديسيون:

وذكر القدوس بمعنى دائمي التقديس لله تعالى في مخطوطات قمران تحست عنسوان أخنسوخ والملائكة يباركون الرب في الإصحاح [٢: ٢ ١ ١ الذين لا ينامون أبداً و يقفون أمام مجدك يباركونك ألهم يباركونك و يمجدونك ويسبحونك قائلين: قدوس، قدوس، قدوس رب الأرواح] ١٨٠٠. وهو موافق لما ذكر في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة، آية ٣٠] .

(سفر أيوب التَّكِيُّ ٥: ١) [1 أَدْعُ الآنَ. فَهَلْ لَكَ مِنْ مُجِيب! وَإِلَى أَيِّ الْقِدِّيسِينَ تَلْتَفِتُ] وفي سفر (التثنية ٣٣: ٣) [٣ فَأَحَبَّ الشَّعْبَ. جَمِيعُ قِدِّيسِيهِ فِي يَدِكَ وَهُمْ جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِك يَتَقَبَّلُونَ مِنْ أَقْوَالِكَ].

وفي سفر (زكريا السَّكِيُّ ١٤: ٥) [وتَهْرُبُونَ فِي جَوَاءِ جِبَالِي لأَنَّ جَوَاءَ الْجِبَالِ يَصِلُ إِلَى آصَلَ. وتَهْرُبُونَ كَمَا هَرَبْتُمْ مِنَ الزَّلْزَلَةِ فِي أَيَّامٍ عُزِّيًّا مَلِكِ يَهُوذَا. وَيَأْتِي الرَّبُّ إِلَهِي وَجَمِيعُ الْقِدِّيسِينَ مَعَكَ].

<sup>.</sup>  $^{-1AT}$  مخطوطات قمر ان  $^{-7}/$  م $^{-1AT}$  ، الإصحاح  $^{-1AT}$ 

والمزامير المنسوب لداود الطَّكِيُّ (المزامير ۸٩ : ٥-٧) [وَالسَّمَاوَاتُ تَحْمَدُ عَجَائِبَكَ يَا رَبُّ وَحَقَّكَ أَيْنَاءِ اللهِ؟ ٧إِلَهُ أَيْضاً فِي جَمَاعَةِ الْقِدِّيسِينَ. ٦ لأَنَّهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُعَادِلُ الرَّبَّ. مَنْ يُشْبِهُ الرَّبَّ بَيْنَ أَبْنَاءِ اللهِ؟ ٧إِلَهُ مَهُوبٌ جِدًا فِي مُؤَامَرَةِ الْقِدِيسِينَ وَمَخُوفٌ عِنْدَ جَمِيعِ الَّذِينَ حَوْلَهُ].

وهذا التقديس بالمعنيين موافق لما سنذكره من الأسفار النصرانية، وموافق لما جاء في القرآن الكريم قال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَكَ الكريم قال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَك الكريم قال تعالى : ﴿ يَسْتَحْسِرُونَ {١٩} يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية ١٩ – ٢٠] . وقال سبحانه: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [سورة الله آية ٢٠] .

### الطاعة المستمرة والإحاطة بالعرش:

تصف الأسفار اليهودية إحاطة الملائكة بالعرش وطاعتهم وتسبيحهم لله عز وحل في سفر (التثنية ٣٣: ٣) [٣ فَأَحَبَّ الشَّعْبَ. جَمِيعُ قِدِّيسيهِ فِي يَدِكَ وَهُمْ جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ يَتَقَبَّلُونَ مِنْ أَقُوالِكَ]. وفي التوراة السامرية [أيضاً محب الشَّعوب وكل أقداس أقداسه وفي بيدك وهم يخضعون لرجليك ويتحملون من أقوالك] ١٨٠٠.

وهذا موافق للمفهوم الإسلامي في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَـبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [سورة غافر آيه/] .

#### الخلاصة

مما سبق يتضح لنا أن هناك صفات خلقية للملائكة توافق فيها المفهوم اليهودي مع ما ورد في القرآن الكريم كإثبات الأجنحة للملائكة ، وكثرة عددهم وقدرتهم على التشكل ، وهناك اختلاف يدل على تحريفهم لكتبهم أو إيمالهم المادي حيث نسبوا الأكل والشرب للملائكة كالبشر ، وهذا منافٍ للتصور الإسلامي حول الملائكة ، والله أعلم .

<sup>--</sup>۱۸۶ - التوراة السامرية، ص٣٤.

# الباب الأول

# الملائكة في الديانة اليهودية **الفصل الثالث**

# موقف الإسلام من الملائكة

# المبحث الأول:

موقف الإسلام من مفهوم الملائكة أعمالهم .

- مفهوم الملائكة في كتب اللغة والتفسير
- أعمال و أسماء و وصف الملائكة في الكتاب و السنة
  - مفهوم الملائكة عند الفلاسفة
  - مفهوم الملائكة عند المتكلمين
  - مفهوم الملائكة عند الصوفية
    - مفهوم الملائكة عند الشيعة

# المبحث الثاني:

- موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء .
  - علاقة جبريل العلا بالرسول محمد على
    - قصة موسى اللَّه مع ملك الموت
      - ضيوف إبراهيم التَلْيُكُلُّ

### المبحث الثالث:

- انتقال بعض الإسرائيليات إلى كتب التفسير
  - ١- اسم ملك الموت .
  - ٢- قصة هاروت وماروت
    - ٣- الكروبيم

# الباب الأول

# الملائكة في الديانة اليهودية

# الفصل الثالث

موقف الإسلام من اعتقادات اليهود في الملائكة الموقف الإسلام المبحث الأول

موقف الإسلام من مفهوم الملائكة أعمالهم.

- مفهوم الملائكة في كتب اللغة والتفسير.
- أعمال و أسماء و وصف الملائكة في الكتاب و السنة
  - مفهوم الملائكة عند الفلاسفة
  - مفهوم الملائكة عند المتكلمين
  - مفهوم الملائكة عند الصوفية
    - مفهوم الملائكة عند الشيعة
  - المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر.

# المبحث الأول

# موقف الإسلام من مفهوم الملائكة وأعمالهم

# أولاً: المفهوم اللغوى للملائكة:

الملائكة جمع تكسير احتلفوا في وزنه واشتقاقه على أقوال:

- جمع مفرده ملك فهو فعل من الملك وهو القوة وجمعه على وزن فعائلة . وعلى هذا فلا حذف في المفرد ملك المفرد المفرد المفرد المفرد المفرد المفرد والمفرد المفرد ا
- وقيل إن المفرد مَلاَك والهمزة زائدة نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة تخفيفاً ، وجاء هذا الجمع على أصل المفرد فهو فعائلة ١٨٦٠ .
- وقيل المفرد مشتق من ألك وأصله مألك قلبت العين إلى موضع الفاء والفاء إلى موضع العين فصار ملأك على وزن فعفل ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة تخفيفاً ، فوزن ملك : فعَلَ . أما الجمع فقد جاء على الأصل حيث ردت الهمزة فوزنه فعافِلة ١٨٧ .
- وقيل: إنه مشتق من لأك بمعنى أرسل فأصل المفرد ملأك ثم انتقلت حركة الهمــزة إلى الــــلام، وحذفت الهمزة تخفيفاً، وجاء الجمع على هذا الأصل برد الهمزة فوزنه مفاعله ١٨٨٠.
- وقيل: مشتق من لاكه يلوكه بمعنى أداره ، فأصل ملك على هذا مَلْوَك فانتقلبت حركة الواو إلى اللام فصار مَلَوْك ، تحرك حرف العلة في الأصل وانفتح ما قبله ما في اللفظ ، فقلب ألفاً ، فصار (ملاك)، ثم حذفت الألف تخفيفاً فوزنه فعل ، وأصل الجمع على هذا ملاوكة على فاعله .. وهذا حارج عن القياس ١٨٩٠.

المرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكي ابن منظور الأفريقي المصري، دار صادر الطباعة ، دار بيروت ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م ج ١٠ /ص ٤٩١ ، ومعالم النتزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراد البغوي الشافعي ، ط١٤٠٧/٢هـ - ١٩٨٧م ، دار المعرفة بيروت ج١ /ص ٢٠ .

<sup>1&</sup>lt;sup>۱۸۱</sup> - القاموس المحيط ، الإمام مجد الدين محمد يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبدي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة ۱۸۱۷هـ ، الطبعة الأولى ١٤٢٠-١٩٩٩م ، دار الكتب العلمية بيروت ، ج٣ /ص٣٩٨ ، المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ الطبعة ٣٠ ، ١٤٢٠-١٤٢١هـ - ١٩٩٩م ، دار الكتب العلمية لبنان ، ج١ /ص٣٢٥ - ٢٣٥ .

١٨٧ – السابق .

۱۸۸ – شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميري اليماني ، تحقيق حسين بن عبد العمري وآخرين ، دار الفكر ١٩٩٩م ، ج٩ /ص٦٣٦٦ ، ج٩ /ص٦٣٦٦ .

١٨٩ – القاموس المحيط ، للفيروز أبادي ،ج١ /ص٩٣٥ .

– وقال النضر بن شميل : " لا اشتقاق لهذا اللفظ عند العرب ، وهو مما فات علمــه ، والهــاء في الملائكة لتأنيث الجمع أو للمبالغة " ١٩٠

مما سبق يتضح توافق المعنى اللغوي مع حقيقة الملائكة ، فهي تتصف بالقوة والشدة كما ذكر سبحانه في سورة التحريم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَـــاراً وَقُودُهَـــا النّـــاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾[سورة التحريم آية

وكذلك معنى الرسالة فالملائكة رسل الله قال تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَاعِل الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُــلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [سورة فاطر آية ١] ، و قال سبحانه: ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ﴾ [سورة المرسلات آية ١] . وسماهم إبراهيم التَلَيْكُ مرسلون قال تعالى : ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ {٣١} قَالُوا إنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْم مُّجْرِمِينَ {٣٢} لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِين{٣٣} مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْسرِفِينَ ﴾ [سورة الذاريات الآيات ٣١-٣٤].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والملك في اللغة حامل الألوكة و هي الرسالة"١٩١. والَّذي نستفيده من التعريف اللغوي : أن الملائكة هم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي و الشرائع ١٩٢٠ .

## المفهوم اللغوي للملائكة في كتب التفسير:

تكاد كتب التفسير تجُمع على ما ذكرته كتب اللغة في معني الملائكة اللغوي ، وتضيف إليه أحيانـــاً اعتقاد المسلمين في الملائكة.

قال أبو جعفر في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ ﴾ : والملائكة جمع مــــلاك غـــير أن أحدهم بغير الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز .

وذلك أنهم يقولون في واحدهم : ملك من الملائكة فيحذفون الهمزة منه ويحركون اللام التي كانــت مسكنه لو هُمز الاسم ، وإنما يحركونها بالفتح لأنهم ينقلون حركة الهمز التي فيه بسقوطها إلى الحرف الساكن قبلها، فإذا جمعوا واحدهم ، ردّوا الجمع إلى الأصل وهمزوا فقالوا : ملائكة .

١٩٢ - انظر التوحيد وأثره على العبيد، خميس السعيد، ص ٢٨٤، تاريخ الطبع ٢٠٠٥م، بيت الأفكار الدولية لبنان .

١٩٠ - اللباب في علوم الكتاب ، عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة ٨٨٠هـ ، تحقيق وتعليق / عادل أحمد عبدالموجود ، على محمد حسن محمد المتولى الدسوقي حـرب ، الطبعــة الأولــي ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م ، دار الكتب العلمية بيروت ، ج١/ص٥٩٥ .

۱۹۱ - النبوات ، لابن تيمية ، ص ۲۵۷ .

وقد يقال في واحدهم ، مألك ، فيكون ذلك مثل قولهم : حبذ وحذب ، وأصل المأك : الرسالة فمن قال ملأكاً ، ومن قال : مألكاً فهو مفعل من ألكت إليه آلك : إذا أرسلت إليه مألكة وألكاً . فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة ، لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده ١٩٣٠. وفي تفسير الرازي : الملك أصله من الرسالة ، يقال ألكني إليه أي أرسلني إليه ، والمألكة والألوكة الرسالة، وأصله الهمزة من «ملأكة» حذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها طلباً للخفة لكثرة استعمالها ١٩٤٠.

قال صاحب «الكشاف» : "الملائك جمع ملأك على الأصل كالشمائل في جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع"١٩٠٠ .

### وجاء في نظم الدر للبقاعي:

وتأويل الملائكة عند أهل العربية أنه جمع ملاك مقلوب من مألك من الألك وهي الرسالة ، فتكون الميم زائدة ويكون وزنه معافلة ، ويكون الملك من الملك وهو إحكام ما منه التصوير ، من ملكت العجين ، وجمعه أملاك ، تكون فيه الميم أصلية ، فليكن اسم ملائكة جامعاً للمعنيين الميم أصلية ، فكثيراً ما يوجد ذلك في أسماء الذوات الجامعة كلفظ إنسان بما ظهر فيه من أنه من الأنسس والنسيان معاً 197.

#### تفسير النسفى:

والملائكة جمع ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع.

وفي أنوار التتريل و أسرار التأويل للبيضاوي: " الملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنيث الجمع ، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي : الرسالة ، لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس ، فهم رسل الله . أو كالرسل إليهم .

ثمَّ قال : واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها . فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة ، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك . كما وصفهم في محكم تتريله بالتسبيح الدائم فقال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

<sup>۱۹۴</sup> - تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ٤٤٥ - ٣٠٠هــ تاريخ الطبع ١٤١٠هــ - ١٩٩٠م دار الفكر للطباعة والنشر ج١/ ص ٤٣٦ .

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله محمود بــن عمــر الذمخشري الخوارزمي ٤٦٧هـــدار الفكر للطباعة والنشــر ١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م ،ج١/ص ٨٠.

<sup>.</sup> 770 - 771 حامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري، ج/1 ص 770 - 770 .

المتوفى ١٩٦٥ خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه المتوفى ١٩٨٥ خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب الطبعة الأولى ١٤١٥هــ -١٩٩٥م دار الكتب العلمية بيروت ج ١ / ص ٥٣ ،غالب عبد الرزاق غالب الطبعة الأولى ١٤١٥هـــ -١٩٩٥م دار الكتب العلمية بيروت

لَا يَفْتُرُونَ ﴾ وهم العليون والملائكة المقربون . وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي ﴿ لاَ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ وهم المدبرات أمراً ، فمنهم سماوية ومنهم أرضية "١٩٧" .

#### وقال صاحب بحر العلوم السمرقندي:

"الملائكة جماعة الملك وهذا اللفظ على غير القياس لأنه يقال: ملائكة بالهمزة ويقال للواحد ملك بغير همز وإنما قيل ذلك لأنه في الأصل كان مألك بالهمز فأسقط الهمز للتخفيف ١٩٨٠. وأصله من ألك يألك ( أو كاً ) وهو الرسالة "١٩٩٠.

أما تفسير الألوسي فأضاف إلى تعريف الملائكة لغة أنها "جمع ملئك على وزن . شمائل وشمأل وهــو مقلوب مألك .. من الألوكة وهي الرسالة ، منهم رسل إلى الناس وكالرســـل إلــيهم (م ل ك) ، ويدور معناه مع القوة والشدة ... والتاء لتأنيث الجمع وقيل : للمبالغة "٢٠٠١.

#### ثم قسمها إلى قسمين:

١- قسم من شأنهم الاستغراق في معرفة الحق ، والتتره عن الانشغال بغيره ، يسبحون الليل
 والنهار لا يفترون ، وهم العليون والملائكة المقربون .

٢- وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وحرى به القلم ... منهم
 سماوية، ومنهم أرضية ٢٠٠١.

ويكاد يذهب إلى نفس التقسيم السابق صاحب تفسير البيضاوي وتفسير اللباب للخازن٢٠٠

۱۹۷ - أنوار التنزيل و أسرار التأويل، للبيضاوي ، مؤسسة شعبان للنشر و التوزيع بيروت، بدون سنة طبع، ج١/ ص ٦٤ بتصرف .

<sup>190 -</sup> انظر مثله ذكره كتاب المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ،المتوفي سنة ٤٦٥هـــ تحقيق عبدالسلام الشامي ، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠١م ، دار الكتب العلمية بيروت ج/١ ص١١٦٠.

۱۹۹ - بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق زكريا عبد المجيد النوني ، كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر ، دار الكتب العلمية ، ط١ ،١٤١٣هـ - ١٩٩٣م ، ج/١ ص١٠٧ - ١٠٨٠ .

<sup>...</sup> حروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغـــدادي، المتوفي سنة ١٠٢٧هـــ ، دار إحياء التراث بيروت، ج١ /ص١٨٦-٢١٩.

٢٠١ - المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۲</sup> – حاشية محيي الدين شيخ زادة، محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجري الحنفي، المتوفى سنة ۱۹۰هـ ، على تفسير القاضي البيضاوي، المتوفى سنة ۱۸۰هـ صححه وخرج آياته، محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ۱۶۱هـ – ۱۹۹۹م، ج۱/ص ۱۶۹ – ۱۹۹۳ وكتاب لباب التأويل في معاني التزيل ، علي بن حمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن، سنة ۲۷هـ ، شرح النسبي دار المعرفة بيروت ، بدون طبعة ص ۲۰ ا ۲ .

## مفهوم الملائكة في الاصطلاح من خلال كتب العقيدة والتفسير:

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنَّ الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما خلق الجنَّ والإنس، وهم أحياء عقلاء ناطقون. وعالم الملائكة عالم كريم طاهر اصطفاه الله في الدنيا لتنفيذ أوامره الكونية والشرعية، وجعل الله الملائكة رسله وسفراءه إلى خلقه لإبلاغ وحيه؛ فأكرمهم الله بهذا ووصفهم بذلك، فقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ {٢٦} لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ {٢٧} يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ {٢٨} وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّسن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الانبياء الآيات ٢٦-٢٩] .

فأبان الله بهذه الآيات حقيقة الملائكة، و أنَّهم خلق كريم خلقهم لعبادته، ورفع مقامهم، وأكرمهم لكنهم مع هذا الإكرام لم يخرجوا عن مقام العبودية، ولا يستطيعون، ولو ادَّعى أحدهم ذلك مع علو مقامه لعاقبه الله بالنار، وهذا ردًا على من زعم أن له -تعالى وتقدس-ولدًا من الملائكة، كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات الله، فقال: ﴿ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ أي: الملائكة عباد الله مكرمون عنده، في منازل عالية ومقامات سامية، وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً ٢٠٣.

قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني ": " والحق أن الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسها ، قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي في ... وقد حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل و النهار لا يفترون "٢٠٤.

<sup>.</sup>  $^{7.7}$  – تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ٥ / ص  $^{7.7}$ 

محمد بن أحمد: هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني الشهرة و المولد النابلسي الحنبلي، الشيخ الإمام و الحبر البحر، الكثير التصانيف، ولد بقرية سفارين سنة ١١١٤هـ، و نشأ بها و رحل إلى دمشق لطلب العلم، من مؤلفاته: معارج الأنوار في سيرة النبي المختار، مجلدين لشرح نونية الصرصري، و تحبير الوفا في سيرة المصطفى، و كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، و غيرها كثير، توفي بنابلس و دفن فيها عام ١١٨٨هـ أو ١١٨٩هـ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۴</sup> - لوامع الأنوار البهية و سـواطع الأسـرار الأثريـة شـرح الـدرة المضـيّة فـي عقيـدة الفرقـة المرضية المسفاريني، علق عليها الشيخ عبد الرحمن أبا بابطين و الشيخ سليمان بن سحمان، و نقول مـن كتب شيخ الإسلام ابن نيمية و تلميذه العلامة ابن القيم ، المكتـب الإسـلامي بيـروت، الطبعـة الثالثـة كتب شيخ الإسلام ابن نيمية و تلميذه العلامة ابن القيم ، المكتـب الإسـلامي بيـروت، الطبعـة الثالثـة كتب شيخ الإسلام ، ج/١ ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧ .

أمَّا الجرحاني فقال في كتابه التعريفات: "الملائكة أحسام نورانية لطيفة، أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السماوات، وأبطل من قال: إنها الكواكب أو إنها الأنفس الخيرة الَّتي فارقت أحسادها، وغير ذلك من الأقوال الَّتي لا يوحد في الأدلة السمعية شيء منها "٢٠٠٠.

أما كتاب عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الملائكة فقد ذكر "... نؤمن إن لله تعالى ملكين يقال لأحدهما منكر والآخر نكير يلجان إثر الميت في قبره فإما يبشرانه وإما يخوفانه، ويذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه "كيف بك إذا نزلا بك وهما فظان غليظان، فاقعداك وأحلساك وسألاك ، فتحير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : يا رسول الله وعقلي معي ؟ فقال كفيتهما . وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، قال : "عند سؤال منكر ونكير"، وكان يقول ... وأن للعبد ملائكة يحفظونه بأمر الله .

## معنى الإيمان بالملائكة

و تجمع كتب العقيدة على القول بأن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان ، ويتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً ، فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بالهم عبد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [سورة الانبياء الآيات ٢٨] وهم أصناف كثيرة ، منهم الموكلون بحمل العرش ، ومنهم حزنة النار والجنة ، ومنهم الموكلون بحفظ العباد .

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ<sup>207</sup>.

والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم، قال تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَصِيرُ ﴾ [سورة البقرة آية ٢٨٥] .

٢٠٦ - من كتاب طبقات الحنابلة، عقيدة الإمام أحمد وأصل مذهبه، ج٢ /ص ٢٧١ ، المكتبة الظاهرية بدون طبعة .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۰</sup> – التعريفات، الجرجاني الشريف بن علي بن محمد الجرجاني، تصحيح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ص ٢٩٩.

٢٠٧ – العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام ، الشيخ عبد العزيز بن باز ، دار الطباعة بدون طبعة ص ٤٩. والمشهور في كتب التفسير كالقرطبي ج٧/ص ٢٠١ انه الموكل بالنفخ ولكنه لم يصح سنده عند علماء الحديث فعن عبد الله بن الحارث قال كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها كعب الأحبار فذكر إسرافيل فقالت عائشة يا كعب أخبرني قال كه أربعة أجنحة عائشة يا كعب أخبرني قال له أربعة أجنحة جناحان في الهواء وجناح قد تسربل به وجناح على كاهله والقلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم ثم درست الملائكة وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى فالتقم الصور يحني ظهره وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور، ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (ج ٢ / ص ٢١٨)فال ( منكر )

وأما البيهقي في كتابه شعب الإيمان بالملائكة فيقول : والإيمان بالملائكة ينتظم في معاني : أحدهما : التصديق بوجودهم .

الثاني : إنزالهم منازلهم ، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن ، مأمورون مكلفون .

الثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر ، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض.

ثم عقد فصلاً في معرفة الملائكة قال فيه "قال الحليمي ٢٠٠٠ رحمه الله تعالى : من الناس من ذهب إلى أن أحياء العلماء الناطقين فريقان : إنس وجن ، وكل واحد من الفريقين صنفان : أخيار وأشرار فأخيار الإنس يدعون أبراراً ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل ، وأشرارهم يدعون فجاراً ، ثم ينقسمون إلى كفار وغير كفار . وأخيار الجن ينقسمون ملائكة ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل وأشرارهم يدعون شياطين ثم قد يستعار هذا الاسم لفجار الإنس تشبيها لهم بفجار الجن " ٢٠٠٠. واستخدم كلمة الجن في التعبير عن الملائكة بالمعنى اللغوي ، أي كل ما ستر أوغاب ، ووافقه الزمخشري بقوله : "جنى الملائكة والجن واحد لكن من حبث من الجن وتمرد شيطان ومن تطهر منهم ملك وفسر الجن بالملائكة في قوله تعالى : وجعلوا لله شركاء الجن " وقال الراغب رحمه الله تعالى المنافقي هذا تدخل على وجهين أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بازاء الانس فعلى هذا تدخل فيه الملائكة كلها جن " " .

العقيدة الواسطية لابن تيمية في شرح الإيمان بالملائكة: "أي التصديق بوجودهم وأهرم كما وصفهم الله في كتابه ﴿ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
 إسورة الأنبياء الآيات ٢٦-٢٧] وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم ، وأهم موكلون بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله ، فيجب الإيمان بذلك كله " ٢١١.

٢ - وقال د. همد سمير الشاولي في كتابه كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الإسلامية .

 $<sup>^{7.7}</sup>$  – الحليمي : هو القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكامين بما وراء النهر أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. كان متفننا ، سيال الذهن ، مناظرا ، طويل الباع في الأدب والبيان ، ولد سنة  $^{7.8}$ هـ ببخارة وقيل بل ولد بجرجان ، وتوفى سنة  $^{7.8}$ هـ له مصنفات نفيسة منها : ( منهاج الدين في شعب الإيمان . وآيات الساعة وأحوال القيامة) .

انظر اللباب ج 1/-70 ، وفيات الأعيان ج 1/-70 ، سير أعلام النبلاء ج 1/-70 ، سنرات الذهب ج 1/-70 ، من كتاب المسائل الاعتزالية في نفسير الكشاف للخامدي.

٢٠٩ - شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٥٥٨هـ.، تحقيق ، محمد زغلول ج١/ ص١٦٣ .

٢١٠ - أنظر تاج العروس، للزبيدي ،ج ١ / ص ٧٩٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۱</sup> - شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، تأليف صالح الفوزان ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الثانية 1819 - شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، تأليف صالح الفوزان ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الثانية

"الملائكة هم أجسام لطيفة نورانية ، قادرة على التشكيل ، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يناسلون ولا ينامون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

#### ومن خلال هذا التعريف نلحظ الأمور التالية:

- - ألهم مخلوقون من نور ، ألهم لا يأكلون ولا يشربون"٢١٢ .

وقال الشيخ ابن باز في شرح الطحاوية: " الإيمان بالملائكة: وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى ، خلقهم الله تعالى من النور ، لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته ، أوكل إليهم أعمالاً يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بـالقطر والنبات ... " ٢١٣.

وفي شرح آخر للطحاوية قال: " الملائكة هم الموكلون بالسموات والأرض ، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى : ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [سورة النازعات آية ه] ، فمنهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ، يتزلون بالأرض عنده في أقطار العالم ، ويصعدون إليه بالأمر .

ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله ، فليس لهم من الأمر شيء ، بل الأمر كله لله الواحد القهار ، وهم ينفذون أمره ﴿لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأنبياء آية ٢٧] " ٢١٤.

وكذلك عقيدة الحافظ ابن رجب\* فهو يؤمن بهم وبوجودهم وأسمائهم وأعمالهم كما جاء في كتاب منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة.

" قال : الإيمان بالله ورسوله هو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما فسر النبي الإيمان بذلك في حديث سؤال جبريل له ... و لم أقف على كلام للحافظ يفيد ضد ذلك من

" - شرح العقيدة الطحاوية ، لابي جعفر الطحاوي ، شرح ابن أبي العز الحنفي الدمشقي وبحاشيتها تعليقات أحمد شاكر والشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان، ص٢٣٩ ، ط الأولى المدت ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م دار ابن الهيثم ، القاهرة .

٢١٢ - كبرى الحقائق في العقيدة الإسلامية، د. محمد سمير الشاولي ،دار المحبة ، دمشق ، ط١ ، ص١٠٣٠ .

<sup>114 -</sup> المنحة الإلهية في تُهذيب شرح الطحاوية، عبد الآخر حماد الغيي، ط ١، ١٤١٦هـــ - ١٩٩٥م دار الصحابة، بيروت ص ١٨١٠.

<sup>\*</sup> - هو الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الشامي الحنبلي توفى سنة 090هـ .

إنكارهم أو معظمهم أو التشكيك بهم أو بعضهم ، بل جرى كلامه منهم من خلال الآيات والأحاديث مجرى التصديق بهم والإيمان بوجودهم وأسمائهم وأعمالهم " ٢١٥.

ممّا سبق يتضح لنا أنَّ الملائكة نوع من المخلوقات الغيبية، خلقهم الله عز وجل، وأوكل إليهم القيام ببعض المهمات والوظائف، والإيمان بهم والتصديق بوجودهم جزء من عقيدة المؤمن، وهو من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به، وقد خلقهم الله وجبلهم على الطاعة والعبادة، ونفى عنهم المعصية. وأهل السنة والجماعة يقررون وجوب الإيمان بوظائفهم حسبما حاءت به النصوص الصحيحة، وينفى عنهم أهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، كما زعم المشركون ذلك وأوضح كذبهم بقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثِاً أَشَهِدُوا خُلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [سورة الزحرف آية ١٩] ٢١٦

### الملائكة في كتب التفسير:

وينقل صاحب المنار عن السلف ما قالوه في الملائكة " ألهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وبعض عملهم، فيحب علينا الإيمان بهم ، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم ، فنفوض علمها إلى الله تعالى ، فإذا أورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول إلها ليست أجنحة من السريش ونحسوه كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك لرأيناها ، وإذا ورد ألهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالماً آخر ألطف من هذا العالم المحسوس ، وأن لعلاقة بنظامه وأحكامه ، والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه (قال الأستاذ) وقد بحث أناس في حوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ... فكان الصواب الاكتفاء بالإيمان بعالم الغيب من غير محت عن حقيقته ، لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق ، ... وأما الخلف فمنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفاً ، ومنهم من أمسك عن ذلك ، وقد اتفقوا على ألهم يدركون ويعلمون "٢١٧".

وقال المراغي في تفسيره " والملائكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقتهم ، والكتاب الكريم يرشد إلى ألهم أصناف لكل صنف عمل ، وقد جاء في لسان الشرع إسناد إلهام الحق والخير إلى الملائكة ، كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام ، وإسناد الوسوسة إلى الشيطان ... فالملائكة

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۰</sup> - منهج الحافظ بن رجب الحنبلي في العقيدة ، علي عبدالعزيز الشبل ، دار الصحيحي الرياض بدون طبعة ، ص٣٩٦ ، ٣٩٧.

٢١٦ - - عقيدة أهل السنة في ضوء الكتاب و السنة، سعيد بن مسفر القحطاني، الطبعة الثانية، دار طيبة الخضراء مكة المكرمة، ص ٢٧١ .

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، الشيخ محمد عبده ، تأليف سيد محمد رشيد رضا ، الطبعة الثانية بدون تاريخ ، دار المعرفة بيروت ، ج١ /-208 بتصرف.

والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لا نعرف حقيقته ، بل نؤمن بما ورد فيه ولا نزيد عليه شيئاً آخر "۲۱۸ .

وفي تفسير أبي السعود حول الملائكة قال: "اختلفت العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على ألهم ذوات موجودة قائمة بأنفسها، فذهب أكثر المتكلمين إلى ألها أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرولهم كذلك عليهم السلام، وذهب الحكماء إلى ألها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، وألها أكمل منها قوة وأكثر علماً تجري منها مجرى الشمس من الأضواء منقسمة إلى قسمين:

قسم شأنه الاستغراق في معرفة الحق والتتره عن الاشتغال بغيره كما نعتهم الله عز وجل بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وهم العليون المقربون ، وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض حسبما حرى عليه قلم القضاء والقدر ، وهم المدبرات أمراً ، فمنهم سماوية ومنهم أرضية الأرض

أما تفسير التحرير والتنوير قال: " الملائكة مخلوقات نورانية سماوية ، مجبولة على الخير قادرة على التشكيل في خرق العادة ، لأن النور قابل للتشكيل في كيفيات ، ولأن أحزاءه لا تتزاحم ، ونورها لا شعاع له ، فلذلك لا تضيء إذا اتصلت بالعالم الأرضي ، وإنما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه خرق العادة ، وقد جعل الله تعالى لها قوة التوجه إلى الأشياء التي يريد الله تكوينها فتتولى التدبير لها، ولهذه التوجيهات الملكية حيثيات ومراتب كثيرة تتعذر الإحاطة بما ، وهي مضادة لتوجيهات الشياطين ، فالخواطر الخيرية من توجهات الملائكة وعلاقتها بالنفوس البشرية ، وبعكسها خواطر الشر "٢٠٠".

مما سبق يتبين لنا أن الملائكة ذوات نورانية قائمة بأنفسها لا يعلم حقيقتها إلا الله ، مجبولة على الطاعة ، قادرة على التشكل بأمر الله ، وهم منظمون ولهم رتب منها أرضية ، وأحرى سماوية ، ولكل عمل معلوم .

٢١٩ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، للإمام أبي السعود محمد العمادي، المتوفي سنة ١٥٩هـ، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ج١/ص٨٠.

٢١٨ - تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، ج١/ ص٨٦ الطبعة الثالثة ١٣٠٤هـ.، - ١٩٧٤م

۲۲۰ - تفسير التُحرير و التنوير، محمد طاهر بن عاشور ، ج۱/ص۳۹۸ ، دار سـحنون للنشــر والتوزيــع ، تونِس .

#### • أعمال الملائكة:

تقوم الملائكة بأعمال عظيمة ومتنوعة تنفيذاً لأمر الله أو تعبداً له، منها ما يتعلق بتدبير شـون الكون، ومنها ما يتعلق بالبشر. وليكتمل تصور مفهوم الملائكة لا بد لنا من التعرف على أعمال و أسماء وأوصاف الملائكة.

# أولاً: أعمال الملائكة في السماء:

#### ١. حملة العرش

العرش أعظم المخلوقات ، محيط بالسموات وفوقها ، والرحمن مستو عليه ، ويحمله من الملائكة ثمانية ، قال تعالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانية ﴾ [سورة الحاقة آية ١٧] وجاء في وصف عظم خلقة حملة العرش ما روي عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله على الذي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقيه مسيرة سبعمائة عام). رواه أبو داود ٢٢١ .

واما عن حضوعهم وتسبيحهم لله عز وجل فما روي عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاس رضي الله عنهما أنه قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ﴿ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ﴿ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ﴿ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا ﴾. قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمً وَالله وَلَا اللّهِ عَلَيْ ﴿ فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ﴿ فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إذا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشُ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاء اللّهِ يَنْ

<sup>&</sup>quot; وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ج 1/ (واه أبو داود (٤٧٢٧) و الطبر اني في "الأوسط" كما في "المنتقى منه "الذهبي ج 1/ وفي "حديثه عن النسائي" ج 1/ وابن شاهين في "الفوائد" 1/ وابن عساكر في المجلس (10%) من "الأمالي" 1/ وفي "التاريخ" ج 1/ وهي 1/ وابن عساكر في المجلس (10%) من "الأمالي" 1/ وفي "التاريخ" ج 1/ وهي 1/ وهي أبر اهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا وهو في "مشيخة ابن طهمان" 1/ وقال الطبر اني :" لم يروه عن موسى بن عقبة إلا ابر اهيم بن طهمان" 1/ وقال النقريب" ولهذا قال الذهبي في "العلو" (1/ طبعة الأنصار) :"إسناده صحيح". قم ساق له شاهدا من حديث محمد بن إسحاق عن المون الأولى عن المون عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا. وقال :"إسناده واه" . وقال الهيثمي في الطريق الأولى 1/ 1/ .

<sup>&</sup>quot; رواه الطبراني في الأوسط و رجاله رجال الصحيح " .وقد تابعه صدقة بن عبد الله القرشي بلفظ: " إن لله ملائكة وهم الأكروبيون، من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه " .و قد سقت إسناده و تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة "(٩٢٧) .و له شاهد من حديث جابر و ابن عباس مرفوعا به نحوه ،أخرجه أبو نعيم في " الحلية "(٣ / ١٥٨)و فيه من لم أعرفه السلسلة الصحيحة ج 1 / ص ١٥٠

يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ – قَالَ – فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ – قَالَ – فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقُّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ » ٢٢١.

- ٢. الحافون حول العرش على ما قال سبحانه : ﴿ وَتَرَى الملائكة حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العرش يُسَبّحُونَ بحَمْدِ رَبّهم ﴾ [سورة الزمر آية ٧٠] .
- ٣. خزنة الجنة قال تعالى : ﴿ والملائكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كُلّ بَابٍ سلام عَلَيْكُم بِمَا صَــبَرْتُمْ
   قَنعْمَ عقبى الدار ﴾ [سورة الرعد آية ٢٣-٢٢] .
- خزنة جهنم ورؤساؤهم تسعة عشر قال تعالى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [سورة المدثر آية ٣٠]،
   وقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أصحاب النار إلا مَلئِكَةً ﴾ [سورة المدثر آية ٣١].

# ثانياً: أعمال الملائكة المتعلقة بالبشر:

تنقسم أعمال الملائكة المتعلقة بالبشر إلى قسمين:

# الأول: عموم البشر مؤمنهم وكافرهم:

ا. منهم الموكل بحفظ عمل العبد من حير وشر وهم الكرام الكاتبون قال تعالى : ﴿عَنِ اليمين وَعَنِ السّمال قَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق آية ١٧-١٨] ، وقولـــه تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحافظين كِرَاماً كاتبين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [سورة الانفطار آية ١٠-١٣].

الحفظة : ملائكة موكلون بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم المعقبات. ٢٢٣ قال تعالى: ﴿ لَهُ معقبات مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْسِ اللهِ مَوْلاً هُمُ الْحَقِّ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّى إِذَا إِسَادَة المَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ {٢٦} ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللهِ مَوْلاً هُمُ الْحَقِّ أَلاَ اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ اللهِ اللهِ اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>.</sup>  $^{777}$  صحيح مسلم ، كتاب السلام، باب الكهانة وإتيان الكاهن، رقم (٥٩٥٥) ، ج $^{77}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۳</sup> – انظر مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ، اختصار أبو عاصم هشام بن عقدة ،الطبعة التاسعة ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٥م دار طبية الخضراء ،مكة المكرمة ، ص١٨٩ – ١٩٠٩م

۲۲۰ – سبق تخریجه ص۲۰.

# الثاني : أعمال متعلقة بالمؤمنين، و هي كثيرة جداً و سنمثل لثلاثة منها٢٢٦:

- ٢. صلاقه على المؤمنين فقد أخبرنا الله تعالى أن الملائكة تصلي على المؤمنين، قال تعالى : ﴿ هُوَ اللّٰذِي يُصَلِّي عَلَيْكُم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
   ١ [سورة الأحزاب آية ٤٣].

<sup>۲۲۲</sup> – ومن أراد المزيد في أعمال الملائكة فليرجع إلى أمهات الكتب في مظانها، كالبخاري ومسلم ومتون الحديث أو المختصرات، وكتب متخصصة مثل: كتاب الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي، وكتاب عالم الملائكة الأبرار، للدكتور عمر الأشقر، وكتب النفاسير والعقيدة.

<sup>°</sup>۲۲ – انظر التوحيد وأثره على العبيد ، خميس السعيد ، ص ٣٠٣، معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة الوثنيين في الملائكة المقربين ،محمد العقيل ،ص ١٨٠

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۷</sup> – صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم (٣٠٣٧) انظر الجامع الصحيح المختصر ،محمد بن اسماعيل البخاري ،تحقيق د.مصطفى ديب،دار ابن كثير ،بيروت،الطبعة الثالثة المختصر ،محمد بن اسماعيل البخاري ،تحقيق د.مصطفى ديب،دار ابن كثير ،بيروت،الطبعة الثالثة المختصر ،محمد بن اسماعيل البخاري ،تحقيق د.مصطفى ديب،دار البخاري ،تحقيق ١٧٥ و أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده رقم (٢٦٣٧) . ( القبول في الأرض ) المحبة في قلوب.

الْحَكِيمُ {٨} وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة غافر آية ٧-٩].

٣. شهودهم بحالس العلم و حلق الذكر، فعن أبي هريرة ها قال: قال رسول الله النسادوا ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفو لهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ، قال فيسألهم رهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي ؟ قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني ؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك ، قال فيقول وكيف لو رأوني ؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني ؟ قال يسألونني ؟ قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها ، قال يقولون من النار ، قال حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة ، قال فمم يتعوذون ؟ قال يقولون من النار ، قال يقولون لو رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها ، قال يقول فكيف لو رأوها ؟ يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة ، قال فيقول فأشهدكم أيي قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . قال هم الجلساء لا يشقى هم جليسهم)

#### وصف الملائكة:

للملائكة صفات خَلقية وخُلقية، ذُكِرت في الكتاب والسنة.

أولاً: صفاهم الخَلقية:

الهُ عَلَق مَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْمَهِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الدَّمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ ٢٢٠ .

<sup>&</sup>quot; حسحيح البخاري كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل، رقم (٦٤٠٨) ، ج١١/ص ٢٠٨ رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم.و أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن رقم (٢٦٨٩) (يطوفون) يمشون ويدورون حول الناس . (يلتمسون) يطلبون . (فيحفونهم) يطوقونهم ويحيطون بهم بأجنحتهم . (فيسألهم) الحكمة من السؤال إظهار فضل بني آدم وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هم عليه من الجبلة الشهوانية والفطرة الحيوانية . (يمجدونك) يعظمونك . (لحاجة) دنيوية (لا يشقى بهم جليسهم) ينتفى الشقاء عمن جالسهم .

 $<sup>^{779}</sup>$  - صحيح مسلم، كتاب الزهد و الرقائق، بأب في أحاديث متفرقة، رقم  $^{(77)}$  ج $^{(77)}$ 

- ٢. أن لهم أجنحة، قال تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُللاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة فاطر آية ١].
- ٣. لا حاجة لهم للأكل والشرب لقوله تعالى. ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْـرَى قَـالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوطٍ ﴾ [هود/١٩٠، ٧٠] .

قال ابن كثير: "وذلك أن الملائكة لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم "٢٣٠

لا يوصفون بذكورة و لا أنوثة ، وقد وصف المشركون الملائكة بأهم بنات الله ، فناقشهم القرآن الكريم وأبطل اعتقادهم ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ السرَّحْمَنِ القرآن الكريم وأبطل اعتقادهم ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ السرحانه إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [سورة الزحرف آية ١٠]. وقال سبحانه : ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ {١٠٩} أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ {١٠٥ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ {١٠٥ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ {١٠٥ ؤَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {١٠٥ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة البنينَ {١٠٥٦ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ {١٠٥ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ {١٠٥ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة السابق الله و السابق الله و السابق الله و الملائكة أبناء الله في الفصل السابق .

#### ٥. قوهم وشدهم

أن حملة العرش وهم ثمانية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذي هو أصغر من العرش أعظم من جملة السموات السبع لقوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السموات والأرض﴾ [سورة البقرة آية ٢٥٥]. فانظر إلى نماية قدرتهم وقوتهم .كما وصف ملائكة النار بالغلظة والشدة في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [سورة النحريم آية ٦] .

ومن صفاهم الخَلقية: أهم يموتون، وقد أجمع العلماء على موت الملائكة قبل يوم البعث، لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ {٢٦} وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [سورة الرحمن آية ٢٦- لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ {٢٦} وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [سورة الرحمن آية ٢٦]. واحتلف العلماء في المستشى من الصعق ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [سورة الرمر آية ٦٨]. قال شيخ

۲۳۰ – تفسر القرآن العظيم، لابن كثير، ج٢/ص٤٥١.

الإسلام ابن تيمية عندما سئل -رحمه الله عن قوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ الآيدة، قال المفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت ﴿ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلا مَن شَاء اللّهُ ﴾ عن أبي هريرة عن رسول الله على : أنه سأل جبريل عن هذه الآية : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلا مَن شَاء اللّهُ ﴾، من الذي لم يشأ الله أن يصْعَقَهم ؟ قال : هم الشهداء متقلدين سيوفهم حول العرش . وهذا قول سعيد بن جبير، وعطاء وابن عباس . وقال مقاتل والسدي والكليي : هو جبريل وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت. ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم والسدي والكليي : هو جبريل وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت. ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم اللهُ اللهُ عَن : الخلق كلهم قيام على أرجلهم ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ما يقال له م، وما يؤمرون به .)

ثم عقب بقوله وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس، وأنه لا يمكن موتما بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، والله \_ سبحانه وتعالى \_ قادر على أن يميتهم ثم يحييهم، كما هو قادر على إماتة البشر والجن، ثم إحيائهم ٢٣٢.

# ثانياً: صفاهم الخُلقية:

١. قرهم من الله تعالى ، وذلك يمتنع أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو المراد من قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــهِ
 ١٥ وقوله سبحانه : ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية ٢٦] . وقولـــه : ﴿ يُسَبّحُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ [سورة الأنبياء آية ٢٠].

٢. طاعاتهم لله تعالى، و قد وُصِف طاعاتهم لله تعالى في القرآن الكريم من وجوه :

الأول: التسبيح الدائم، قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ ﴾. وقال سبحانه في موضع آخر: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ المسبحون ﴾ [سورة الصافات آية ١٦٦]. والله تعالى ما كذبهم في ذلك فثبت بها مواظبتهم على العبادة.

الثاني : مبادر تهم إلى امتثال أمر الله تعظيماً له، قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ المَلائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الثّاني : مبادر تهم إلى امتثال أمر الله تعالى : ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [سورة الحريم آية ٦] .

الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره، قال تعالى: ﴿ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالقول وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأنبياء آية ٢٧]

۲۳۱ - مجموع فتاوی ابن تیمیة (التفسیر) ج ٤ / ص ۱۲۳.

٢٣٢ – السابق،

# ٣. خوفهم من الله تعالى، ويدل عليه وجوه:

الأول : ألهم مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات ألبتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن عبادتهم معاص قال تعالى : ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [سورة النحل آية ٥٠] . وقال سبحانه: ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [سورة الانبياء آية ٢٨].

الثاني: قوله تعالى: ﴿ حتى إِذَا فُزّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الحق وَهُوَ العلى الثاني: قوله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهلل الكبير ﴾ [سورة سا آية ٢٣]. روي في التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهلل السموات مثل صوت السلسلة على الصفوان ، ففزعوا ، فإذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير .

الانتظام في الصفوف، أخبر القرآن الكريم أله م يأتون يوم القيامة في صفوف منتظمة، قال تعالى: ﴿ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [سورة الفحر آية ٢٢]. و يقفون صفوفاً بين يدي الله تعالى قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ﴾ [سورة النبا آية ٣٨]. و قوله سبحانه : ﴿ وَمَا مِنّا إلا لَهُ مَقَامٌ مّعْلُومٌ {١٦٤} وَإِنّا لَنحْنُ الصّافُونَ (١٦٥ وَإِنّا لَنحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ [سورة الصافات آية ١٦١٠]. وفي حديث تسوية الصفوف في الصلاة قول النبي ﷺ : ﴿ أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفَ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفَ \* الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفَ \* الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّها قَالَ ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَ \* الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّها قَالَ ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَ \* الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّها قَالَ ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأُولَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَ \* ٢٣٣.

# • أسماء الملائكة:

\_

٢٣٠ - صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الأمر بالسكون في الصلاة ، رقم الحديث (٩٩٦) ج٢/ص٢٩٠.

مدحه بصفات ست في قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولَ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى العرش مَكِينٍ مطاع ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [سورة التكوير آية ١٩-٢٠] فرسالته أنه رسول الله ﷺ إلى جميع الأنبياء ، فجميع الأنبياء ، وقوته أنه والرسل أمته ، وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء ، وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط بطرف جناحه إلى السماء وقلبها ، ومكانته عند الله أنه بدأ به بعد الله عنز وجل في الولاية في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُولاهُ وَجُبْرِيلُ وصالح الْمُؤمنِينَ ﴾ وكونه مطاعاً أنه إمام الملائكة ومقتداهم ، وأما كونه أميناً فهو قوله : ﴿ نَزَلَ بِهِ الروح الأمين على قَلْبُكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين ﴾ [سورة الشعراء آية ١٩٣] .

- الرحرف آبة ٧٧] . وأسماء جملتهم الزبانية قال تعالى : ﴿ وَنَادَوْ اللَّه اللَّه اللَّه الزبانية ﴾ [سورة العلق الزبانية ﴾ [سورة العلق الزبانية ] [سورة العلق الزبانية ]
- ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل، و نصت السنة النبوية على اسم إسرافيل في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالَت كانَ إِذَا قَامَ عَلَى مِنَ اللَّيْلِ افْتَــتَحَ صَـــلاَتَهُ ( اللَّهُ مَ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) \* \* . وإسرافيل السَّكِي قد دلت الأحبار على أنه صاحب مساحب القرن قد التقم الصور " \* عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب الـنبي ، فقال هم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا \* " )

﴿ وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السموات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أحسرى فَإذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [سورة الزمر آية ٦٨] .

وأمَّا حقيقة الملائكة، وكيف خلقهم، وتفصيلات أحوالهم، فقد استأثر الله تعالى بها، وهذه خصيصة عامة من خصائص العقائد الإسلامية، تناولت الحقائق الكونية والتعريف بما في حدود ما

٢٣٤ - صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر، باب الدعاء في صلاة الليل و قيامه، رقم الحديث (١٨٤٧). ج١/ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر، باب الدعاء في صلاة الليل و قيامه، رقم الحديث (١٨٤٧). ج١/

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳۲</sup> - رواه الترمذي أبواب صفة القيامة ، باب ما جاء في الصور ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۱۰۷۹)

يحتاج إليه البشر، ويُصلِح أحوالهم في المعاش والمعاد، وما تُطيقه عقولهم، فلم يُطلعنا الله حل وعلا على جميع المغيبات، سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه، وما تعلق بمخلوقاته الغيبية . والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق، مجملاً ومفصلاً، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، ولا يتكلف البحث عمًّا لم يُطلعنا عليه، ولا يخوض فيه . ٢٣٧

# ثانياً : مفهوم الملائكة عند الفلاسفة :

عقيدة الفلاسفة في الملائكة كعقيدهم في بقية الأركان من التكذيب والإنكار ، فقد زعموا أن الملائكة السماوية هي نفوس السماوات ، وأن الملائكة الكروبين المقربين هي العقول المجردة اليت هي حواهر قائمة بأنفسها لا تتحيز ولا تتصرف في الأجسام ، وهي أشرف من الملائكة السماوية يعني الكروبين لأنها مفيدة وهذه مستفيدة ، والمفيد أشرف من المستفيد .

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس مبذول ، إذ ليس ثم حجاب ، ولكن في يقظتنا مشغولون . يما تورده الحواس والشهوات علينا ٢٣٨ .

#### يقول ابن سينا في كتابه الشفا:

" فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أدون مرتبة مــن الأول ، ولا يــزال ينحط درجات ، فأول ذلك درجة الملائكة الروحانية المجردة التي تسمى عقولاً ، ثم مراتب الملائكــة الروحانية التي تسمّى نفوساً ، وهي الملائكة الملة "٢٣٩ .

ويقول "وهكذا تلقى النبي ﷺ القرآن بزعمهم ، فليس ثم وحي ولا ملائكة يترلون عليه ، بل هو فيض فاض عليه من العقل الفعال لتميزه بثلاث قوى :

- ١- قوة الإدراك والحس.
  - ٢ القوى النفسانية .
- ٣- قوة التخيل والحس الباطن .

٢٣٩ - الشفا ،جزء الإلهبات لابن سينا راجعه وقدم له د. إبراهيم مدكور ، تحقيق الأستاذين الأب قنواتي ، سعيد زايد ، بدون طبعة الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ص ٤٣٥.

 $<sup>^{177}</sup>$  الإيمان أركانه، حقيقته، نوا قضه، د. محمد نعيم ياسين، دار الندوة الجديدة بيروت لبنان، بدون طبعة ،  $^{177}$  ،  $^{177}$  .

٢٣٨ - تهافت الفلاسفة ، للغز الى ص ٢٦٦.

ويرى ملائكته وقد تحولت له على صورة يراها ، وقد بينا كيفية هذا ، وبينا أن هـــذا الذي يوحى إليه تتشبح الملائكة له ، ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكـــون مـــن قبـــل الله والملائكة ، فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاماً من الناس والحيوان الأرضي "٢٤٠ .

" وهذا الإنسان إن وحد يجب أن يسن للناس في أمورهم سنناً بإذن الله تعالى وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه ، ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادراً ، وأنه عالم بالسر والعلانية ، وأن من حقه أن يطاع أمره ، فإنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق ، وأنه أعد لمن أطاعه المعاد المسعد ، ولمن عصاه المعاد المشقى ، حتى يتلقى الجمهور رسمه المتزل على لسانه من الإله والملائكة بالسمع والطاعة "٢٤١".

وهم أعظم الناس إنكاراً لأركان الإيمان والستة ومنها الملائكة ، فيقولون إن ما أحبرت به الرسل من أمور الربوبية واليوم الآخر إنما هو تخيل وأمثال مضروبة لأنه أخبار عن الحقائق على ما هي عليه ، وهذه الصور والأحسام النورانية التي يتخيلها النبي هي الملائكة برعمهم إذ هي عندهم قوة عقلية لا حسم لهم ، وإنما النبي تخيلها أحساماً محسوسة ، وإلا ليس في الخراج ذات منفصلة تصعد وتترل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول ، إنما ذلك أمور ذهنية لا وحود لها في الأعيان ٢٤٢ .

فقد جاء في كتاب عيون الحكم ما نصه " الباري تعالى والروحانيون من الملائكة وجودهم عال عن المكان وعن أن يكون في داخل أو خارج "٢٤٣".

وهو يتصادم مع ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة من وجود الملائكة مخلوقة من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

#### وخــــلاصة القـــول:

١ - أن الفلاسفة لم يتكلموا عن الملائكة استقلالاً ، بل ذكرت في كتبهم ضمن تعريفات النبوة

٢- ألهم اعتبروها ضمن العقول التي فاضت عن العقل الأول ، فتصورهم في الملائكة مختلف عن تصور عامة المسلمين .

- أن الملائكة عند الفلاسفة مسألة عقلية ، الكلام عنها لا إثبات فيه .

فكان من الواجب أن يسلموا و لا تشغلهم هذه القضية لأنها ما وراء المادة وهم يبحثون في العقليات

۲٤٠ – السابق ، ص ٣٤٥ – ٣٤٦ .

٢٤١ – السابق ، ص ٢٤٢ .

٢٤٢ - شرح العقيدة الطحاوية ، لابن ابي العز، ص٥١٥.

٢٤٣ - عيون الحكم لابن سينا ، تحقيق عبدا لرحمن بدوي ، دار القلم بيروت بدون طبعة، ص٢٠٠.

# مفهوم الملائكة عند بعض المتكلمين: أولاً: الجهمية ٢٤٠٠

الإيمان عند الجهمية هو المعرفة بالله <sup>۲۴</sup> ، ولذلك ذكر جهم أن إيمان البشر كإيمان جبرائيــــل والملائكة <sup>۲٤٦</sup>.

وهذا إقرار منه على وجود الملائكة ، ولكنه مع هذا الإقرار قد أنكر كثيراً من أعمالهم ، فقد أنكر جهم الكرام الكاتبين ٢٤٧ .

وأنكر أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح ، وأنكر عذاب القبر ونعيمه والملائكة الموكلين بــه ، وأنكر السؤال في القبر والملكين الموكلين به وهما منكر ونكير ٢٤٨ .

# ثانياً: المعتزلة:

يؤمن المعتزلة بوجود الملائكة ، وعقيدتهم فيهم مثل عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه العموم وإن خالفوهم عند التفصيل في بعض المواضع ، وذلك لأن المعتزلة قد جعلوا الإيمان بالملائكة من باب السمعيات أي : التي تؤخذ عن طريق الوحي وإن لم يقبلوا كل ما جاء به الوحي في ذلك بل أعملوا عقولهم في رده وتأويله .

# مما جاء عنهم في تعريف الملائكة:

الملائكة عند المعتزلة أجسام نورانية ، هوائية ، لطيفة ، لا تتوالد ، مسكنها السموات ، مكرمون عند الله ، مفضلون على سائر العباد لما هم عليه من أحوال وصفات ليس لهم ٢٤٩٠ .

# وأما بعض المخالفات التي تذكر في كتبهم :

تأويلهم لحملة العرش حيث يزعمون أن العرش ، في السماء مكان لعبادة الملائكة كالبيت الحرام في الأرض . ٢٥٠

٢٤٤ – نسبة إلى جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع هلك زمان صغار التابعين. ميزان الاعتدال، للذهبي ،جا/ص٢٤٦ خلاصة مذهبهم ،تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته وأنه بكل مكان ومع كل أحد بذاته .

۲٤٥ – السابق ، ج١ /ص٣٣٨ .

٢٤٦ - تقريب وتهذيب العقيدة الطحاوية ، خالد فوزي ،ج٢/ص٢٥٠ .

۲٤٧ - التنبيه و الرد للملطي، ص١٠٧.

۲٤٨ – السابق، ص ١١٥ – ٢١٨ .

٢٤٩ - الكشاف، للزمخشري، ج١/ ص٢٣٠، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ،للرازي ، ج١/١٦٠.

وهذا الكلام باطل ، فعرش الرحمن كما هو معلوم سرير الملك قد استوى سبحانه وتعالى عليه، أما مكان العبادة في السماء الذي يجتمع فيه الملائكة فهو البيت المعمور كما سيأتي .

أما الملائكة الموكلون بعذاب القبر فقد اختلفت المعتزلة فيهم ، وهذا مبني على خلافهم في إثبات عذاب القبر. فمن أثبته منهم أثبت الملائكة الموكلين بالعذاب والنعيم مثل الجبائي ، ومن أنكره منهم أنكر الملائكة الموكلين بالعذاب أو النعيم مثل ضرار بن عمرو العطفاني  $^{101}$ .

وعذاب القبر ونعيمه عند من يثبته منهم إما هو للروح فقط ٢٥٠٠، وقد أنكر بعضهم تسمية الملكين الموكلين بعذاب القبر بمنكر ونكير ٢٥٣.

ويؤمنون بالنفخ في الصور وأن النافخ هو إسرافيل والملائكة المقربون ٢٥٠٠ ، وذهب أبو الهذيل العلاف من المعتزلة إلى فناء حركات أهل الجنة وأهل النار ، ويبقون بمتزلة الجماد لا يتحركون ، وهم في ذلك أحياء

متلذذون أو معذبون ٢٥٦ ، وفي هذا إنكار لحقيقة الإيمان بملائكة العذاب .

هذه خلاصة مذهب المعتزلة في الملائكة ، وهو في الحقيقة قريب من مذهب السلف رحمهم الله لولا وجود بعض المخالفات عندهم ٢٠٠٠ .

٢٥٠ - تنزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبد الجبار، ص ٣٦٥.

<sup>\*</sup> الجبائي هو: أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، المتكلم المشهور العالم ابن العالم؛ كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، ولد سنة سبع وأربعين ومائتين. وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ببغداد، ودفن في مقابر البستان انظر وفيات الأعيان ج ٣ / ص ١٨٣

٢٥١ - ضرار بن عمرو العطفاني أحد شيوخ المعتزلة ، انظر الفصل لابن حزم ج٤ /ص٦٦ .

١٥١ – السابق .

<sup>° -</sup> مقالات الإسلاميين، للأشعري ،ج٢/ص١٦٦ .

 $<sup>^{101}</sup>$  – الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، ج $^{10}$  –  $^{10}$ 

محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلاف البصري المعتزلي أبو الهذيل وقيل أسمه أحمد، وكان مسن أجلاد القوم رأسا في الاعتزال، ومن المعتزلة فرقة ينسبون إليه يعرفونه بالهذيلية يقولون بمقالاته، زعم أن أهل الجنة تتقطع حركاتهم حتى لا يتكلموا كلمة وينقطع نعيمهم وكذلك أهل النار خمود سكوت وتجتمع اللذة لأهل الجنة والآلام لأهل النار في ذلك السكون، ولد أبو الهذيل سنة خمس وثلاثين ومائة ومات سنة خمس وثلاثين ومائتين فعمر مائة عام، فقيل توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين، وقال المسعودي في مروج الذهب: إنه توفي سنة سبع وعشرين ومائتين وكان قد كف بصره وخرف آخر عمره إلا أنه لا يهذهب عليه شيء من الأصول لكنه ضعف عن المناظرة ومحاجة المخالفين له، الوافي بالوفيات - ج ٢ / ص

٢٥٦ - الفصل ، لابن حزم، ج٤/ص٨٣ .

٢٥٧ - من أراد الزيادة عليه تتبع الآيات التي تحدثت عن الملائكة في تفسير الزمخشري .

# ثالثاً: مفهوم الملائكة عند الأشاعرة ٢٥٨:

جعل الأشاعرة الإيمان بالملائكة من باب السمعيات ، أي التي تثبت عن طريـــق النقـــل ، ولذلك فقد وافقوا السلف في معتقدهم على وجه الإجمال .

#### فمن أقوالهم في تعريف الإيمان الواجب هو:

" تصديق النبي ﷺ في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة، ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف فيه تفصيلاً .

والذي يجب معرفته تفصيلاً من الملائكة جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، ورضوان حازن الجنة ، وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرها لأنه اختلف في أصل السؤال ، ويجب الإيمان بحملة العرش والخاصين به إجمالاً لاكسائر الملائكة " ٢٥٩ .

ومن المعلوم أن اسم عزرائيل ورضوان اسمان لا يثبتان في الكتاب والسنة ، وإنما وردت بها آثار فيها ضعف، وعامة ما جاء فيها من أخبار أهل الكتاب التي لا تكذب ولا تصدق ، فلا يجب التصديق بها كما قال . وهكذا نرى ألهم موافقون في الجملة لمعتقد السلف رحمهم الله إلا في مسألة خطيرة حداً ابتعدوا عن السلف ووافقوا المعتزلة ، وهي من أشهر مسائل الاعتقاد ، ألا وهي مسألة تلقي جبريل القرآن من الله وإلقائه إلى النبي في وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من نبينا محمد في اللاحق من السابق ، وليس لجبريل العليل ولا لنبينا محمد في إلا الأداء والتبليغ ، والأدلة على ذلك كثيرة حداً ٢٦٠٠ .

أما مذهب الأشاعرة فهو مختلف تماماً عن مذهب السلف رحمهم الله ، وهو مذهب متفق مع عقيدة الجهمية والمعتزلة ، وقد اختلفوا في ذلك واضطربوا اضطراباً عظيماً ، فقال بعضهم تكلم الله لمن كلمه - جبريل أو الأنبياء - إنما هو خلق إدراك ذلك المعنى لهم ، أي أن جبريل لم يسمع كلام الله .

وقالوا: إن الله عز وجل حلق القرآن في اللوح المحفوظ وأن جبريل أحذه من اللوح المحفوظ. ومنهم من قال: إن الله حلقه في الهواء فأخذه حبريل التَكْيَّلُا .

٢٥٨ - الأشاعرة: نسبة إلى أبي جسن الأشعري وسلك الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل والعقل
 فكان منهجه وسط بين المعتزلة والسلف . انظر تاريخ المذاهب ،أبوة زهرة ص ١٦ - ١٧٠

۲۵۹ – شرح جو هرة التوحيد، للبيجوري ،ص٦٨ .

٢٦٠ - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص١٣٦.

ومنهم من قال : بل إن الله أفهم جبريل المعنى فعبر عنه جبريل بقوله ، فالقرآن قــول جبريــل التَّلِيُّانِ ٢٦١.

قال شارح حوهرة التوحيد: " ومذهب أهل السنة – الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهـــل الســنة – أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق وأما القرآن – بمعنى اللفظ الذي نفرؤه – فهو مخلوق لكنه يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويرادبه اللفظ الذي تقرؤه إلا في مقام التعليم ...، والراجح : أن المترل اللفظ والمعنى .

وقيل: المترل المعني وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده.

وقيل : المترل المعني وعبر عنه النبي ﷺ بألفاظ من عنده .

لكن التحقيق الأول ، لأن الله خلقه أولاً في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف إلى السماء الدنيا في محل يقال له : بيت العزة في ليلة القدر ، ثم أنزله على النبي مفرقاً بحسب الوقائع (بواسطة جبريل) " ٢٦٢ .

قال السفاريني رحمه الله " والحاصل أن المعتزلة موافقة للأشاعرة ، والأشعرية موافقة للمعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق محدث ، وإنما الخلاف بين الطائفتين أن المعتزلة لم تثبت للله كلاماً سوى هذا ، والأشعرية أثبتت الكلام "النفسى" القائم بذاته " ٢٦٣ .

فهم بهذا ينكرون سماع جبريل التَّكِيُّ القرآن من الله عز وجل ، وينكرون سماعـــه الأوامـــر والنواهي النازلة للنبي ﷺ من الله عز وجل .

### مفهوم الملائكة عند الصوفية:

أما الملائكة عند الصوفية فلها شأن آخر يختلف عن بقية الفرق الإسلامية فخلق الملائكة عندهم يوافقون به أصحاب نظرية الفيض ٢٦٤ ، فجاء في كتاب الفتوحات المكية في الباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش قول ابن عربي " أن أول حسم خلقه الله أحسام الأرواح الملكية المهيمنة في حلال الله ومنهم العقل الأول والنفس الكل وإليها انتهت الأحسام النورانية المخلوقة من نور الجلال

۲۲۱ – راجع الأقوال في نقريب وترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز / خالد فوزي حمزة ، ج٢ ص٧١٧ – راجع الأقوال في نقريب وترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز / خالد فوزي حمزة ، ج٢ ص٧١٧ .
 ٧٧٠ ، ومجموع الفتاوي، ج٢٦ / ص٢١٩ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٥ ، ٣٠ ، ٦٩ ، ٢٥ ، ٤٥٧ .

٢٦٢ - شرح الجوهرة، البيجوري، ص٧٣ ، مختصر الشرح، ص١٧٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۳</sup> - لوامع الأنوار البهية المسفاريني اج ا/ص ١٥ ( فقولهم في القرآن شر من قول المعتزلة وأن حقيقة مذهبهم تعود إلى مذهب الجهمية) انظر الفتاوى، ج١ ١/ص ١٢١

<sup>\* -</sup> الشيعة وافقت الصوفية في كثير من تصوراتهم عن الملائكة كما سيأتي إن شاء الله .

٢٦٤ - سبق التعريف بها في الفصل الأول.

... فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير عين واحداً من هؤلاء الملائكة الكروبين ، وهــو أول ملك ظهر من ملائكة ذلك النور ، سماه العقل والقلم .. " ٢٦٥.

أما عن حديث الملائكة ومجالستهم فيقول: " .. ومنهم من نفس الرحمن عنه مجالسة الملائكة ، ونعم الجلساء هم هم أنوار خالصة لا فضول عندهم وعندهم العلم الإلهي الذي لا مرية فيه ، فيرى حليسهم في مزيد علم بالله دائماً مع الأنفاس ... " ٢٦٦ .

ويقول الشعراني ٢٦٧ في كتابه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية "أخذ علينا العهد العام من رسول الله في أن لا نتعاطى شيئاً يؤذي الملائكة الكرام الكاتبين ويقرب منا الشيطان، وهذا العهد لا يقوم به إلا مَن نوَّر الله تعالى قلبه ولطف حجابه حتى يصير مؤمناً بحضور الملائكة وإن لم يرهم. وقد بالغ أخي فضل الدين رحمه الله في الأدب مع الملائكة الكرام الكاتبين، فكانوا يكلمونه ويكلمهم لكن لا يراهم، فإنه لا يجمع بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء فقط، أما غيرهم فإنه وقع أنه رأى ملكاً لا يكلمه الملك وإن كلمه لا يرى شخصه " ٢٦٨.

أما طاعة الملائكة للعارفين من الصوفية فيصفها ابن عربي في الباب الثالث وثلاثمائة في معرفة مترل العارف الجبرئيلي من الحضرة المحمدية فيقول: " .. إن من الأرواح العلوية السماوية المعبر عنها بالملائكة مقدمين لهم أمر مطاع فيمن قدموا عليه من الملأ الأعلى ، وهم أصحاب أمر لا أصحاب لهي الملائكة مقدمين لهم أمر مطاع فيمن قدموا عليه من الملأ الأعلى ، وهم أصحاب أمر لا أصحاب لهي : ﴿ لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [سورة التحريم آية ٦]، وقد نبه الله تعالى على على جبريل العَلَيْ منهم بقوله : ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾. ولا يكون مطاع إلا من له الأمر فيمن يطيعه فأعلم أن العارف إذا كان يمده من الملأ الأعلى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدم على غيرها كإسرافيل وإسماعيل وعزرائيل وجبريل وميكائيل والنور والروح وأمثالهم ، فإن العارف يكون له أثر العالم العلوي والسفلي بقدر مرتبة ذلك الروح الذي ينوره من هناك " ٢٦٩ .

حتى أن الملائكة في تصورهم تتعبد عن الولي ، ويكتب له الأمر ، فقد جاء في كتاب عوارف المعارف للسهروردي قوله : " ويستقبل القبلة في نومه ... ويقول : اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك ، واستعملني بأحب الأعمال إليك التي تقربني إليك زلفي وتبعدني من سخطك بعداً ، أسالك

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۰</sup> – الفتوحات المكية ، محي الدين بن عربي، المتوفي سنة ٦٣٨هــ ، قرأه وقدم له نواف الجراح الطبعة الأولى ١٨٤هــ – ٢٠٠٤م ، دار صادر بيروت ج١ /ص١٨٤.

۲۲۱ – السابق، ج۱ /ص۲۲۰

 $<sup>^{77}</sup>$  - هذا الشيخ أمي جاهل لم يكن يحفظ حزباً واحداً من القرآن بشهادة تلميذه أحمد بن المبارك ومع ذلك كان يستطيع التفريق بين القرآن والحديث بمجرد السماع بالكشف من غير علم ولا تعليم -كما زعموا-.

٢٦٨ – كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ، تأليف سيدي عبدالوهاب الشعراني ، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ – ١٩٧٢م ،طبعة البابي الحلبي ص ٧٧٩ .

٢٦٩ – الفتوحات المكية، لابن عربي، ج٥/ ص١٨.

فتعطيني ، وأستغفرك فتغفر لي ، وأدعوك فتستجيب لي ، اللهم لا تؤمني مكرك ... ولا تجعلني مــن الغافلين .

ورد أن من قال هذه الكلمات بعث الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة ، فإن صلى ودعا آمّنوا على دعائه ، وإن لم يقم تعبدت الأملاك في الهواء ، وكتب لهم ثواب عبادتهم ... " ... ".

وفي الرسالة القشيرية ذكر صاحبها أن أبو السرى منصور بن عمار يمجد الله في سبحانه بين الملائكة ٢٧١ .

أما عن أعداد الملائكة فيذكر أحمد بن مبارك السلجماني المغربي في كتابه الإبريز الذي يزعم أنه نقله عن شيخه عبدالعزيز الدباغ المغربي: " إن في كل مدينة من المدن عدداً كبيراً من الملائكة مثل السبعين ملكاً أو أقل أو أكثر يكونون عوناً لأهل التصوف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي ، قال رضي الله عنه وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن يكونون على هيئة بني آدم فمنهم من يلقاك في صورة خواجة ، ومنهم من يلقاك في صورة فقير ، ومنهم من يلقاك في صورة طفل صعير وهم منغمسون في الناس كلهم ولكنهم لا يشعرون " ٢٧٢ .

وهناك ديوان الصالحين أيضاً تحضره الملائكة ولغة أهل الديوان هي السريانية لاختصارها وجمعها المعاني الكثيرة ولأن الديوان يحضر الأرواح والملائكة السريالية هي لغتهم ولا يتكلمون بالعربية إلا إذا حضر النبي على أدباً معه ٢٧٣.

واللغة السريالية ٢٧٠ وعلاقتها بالملائكة مرت معنا في الفصل السابق عن اليهود .

ويصنف ابن عربي الملائكة إلى ثلاث أصناف في الباب الرابع والخمسين ومائة في معرفة مقام الولاية الملكبة

<sup>.</sup> 779-77 - كتاب عوارف المعارف ، عبد الناصر عبد الله السهروردي ص770-77 .

١٨٤ (عجبت لملكين من الملائكة نزلا إلى الأرض يلتمسان عبدا في مصلاه فلم يجداه، ثم عرجا إلى ربهما فقالا: يا رب كنا نكتب لعبدك المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالتك فلم نكتب له شيئا، فقال عز وجل: اكتبا لعبدي عمله في يومه وليلته، ولا تتقصا من عمله شيئا، علي أجره ما حبسته وله أجر ما كان يعمل ) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٢٦٠ (ضعيف) وذكره الألباني في ضعيف الجامع ج٤/ص ٣٦٨٤ وقال: ضعيف.

<sup>·</sup> ۲۷۱ - الرسالة القشيرية ، القشيري ، ص٤٨ .

ري يري عبد الخياق، مكتبة ابسن تيمية الكتاب والسنة، عبد الرحمن عبد الخياق، مكتبة ابن تيمية الكويت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ، ١٩٥٠.

۲۷۳ – السابق ص۲۷۵ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۴</sup> - اللغة السريالية: لغة منقرضة لا توجد إلا في قرية واحدة الآن من قرى سوريا ولا يتكلمها إلا نحو خمسمائة شخص فقط، وهي لغة قوم اشتهروا بعبادة الجن والأوثان والكواكب وغالباً هذه القرية مهجورة ومسكونة بالجن

" اعلم أن الملائكة ثلاثة أصناف:

صنف مهيم : لما أو حدهم تحلى لهم في اسمه الجميل فهيمهم وأمناهم .... و جميع الملائكة أرواح خلقهم الله في هياكل أنوار كسائر الملائكة .

الصنف الثاني الملائكة المسخرة : ورأسهم القلم الأعلى وهو العقل الأول سلطان عالم التدوين والتسطير وكان وحودهم مع عالم المهيم .

الصنف الثالث ملائكة التدبير: وهي الأرواح المدبرة للأحسام كلها الطبيعية النوريــة والبهبائيــة والفلكية والعنصرية وجميع أحسام العالم ٢٧٠ ".

ومن النص السابق يتضح تأثر الصوفية وفكر ابن عربي بنظرية الفيض والعقول العشرة التي قال بهــــا الفلاسفة.

#### الخالاصة:

أن الصوفية يفضلون أولياءهم على الملائكة، ويزعمون أن الملائكة يترلون عليهم وأنهم يشاهدون في خلواتهم، وإذا ترقى صوفي ووصل إلى رتبة الشهود أو وحدة الوجود فسيتحد مع الملائكة ، بل ومع الله

- والعياذ بالله -

#### مفهوم الملائكة عند الشيعة:

عقيدة الشيعة في الملائكة لا تختلف كثيراً عن إخوالهم الصوفية ، فقالوا في خلق الملائكة : إلهم خلقوا من نور الأئمة قالوا : " خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له ولحبيه إلى يوم القيامة ، وقالوا : إن الله خلق الملائكة من نور على "٢٧٦ .

۲۷۰ – الفتوحات ،لابن عربي ،ج۳ /ص۲۹۱ .

٢٧٦ - أصول مذهب الشيعة ، ناصر القفاري ،ج٢/ص٥٨٣ .

أما غلاة الشيعة كاليزيدية العدوية أو عبدة الشيطان فلهم تصور حاص في الملائكة . فاليزيدية يؤمنون بإله واحد عظيم خلق سبع ملائكة أو سبعة آلهة ، فقد جاء في كتابهم المقدس " مصحف رش " " أن الواحد القهار خلق السبعة ملائكة أو السبعة آلهة من نوره ، كما أن الإنسان يشعل ويضيء شمعة من شمعة ، وهكذا خلق من نوره سبعة ملائكة وفقاً للترتيب الآتي :

يوم الأحد خلق ملاكاً اسمه عزرائيل وهو طاووس ملك رئيس الجميع .يوم الأثنين خلق الملك دردائيل وهو الشيخ حسن .ويوم الثلاثاء خلق الملك إسرافيل وهو الشيخ شمس الدين .ويوم الأربعاء خلق الملك ميخائيل وهو الشيخ أبو بكر .ويوم الخميس خلق شمنائيل وهو ناصر الدين ،ويوم السبت خلق الملك نورائيل وهو يزيد .وبعد أن خلق الله هذه الملائكة السبعة خلق السموات والأرض "٢٧٧.

وهذا يكاد يطابق ما ذكرته بعض كتب النصارى في مراحل خلق الملائكة كما سيأتي إن شاء الله.

### المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر:

تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وتفضيل صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة والــراجح تفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة ، اماالمعتزلة والفلاسفة تفضل الملائكة ، وهـــو احتيـــار القاضى أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي .

وأتباع الأشعري على أقوال: - منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ٢٧٨.

- ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً.
- ومنهم من يفضل الملائكة على البشر ورسلهم .

وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ٢٧٩ .

#### ومن أدلة المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة في تفضيل الملائكة على البشر ورسلهم :

1- أن الملائكة أرواح مجندة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور والآفات وعن ظلمات الهيــولي والصورة، قوية على الأفعال العجيبة ، عالمة بالكون وآياته ، ومن كان كذلك كان أولى مــن غيره .

#### و يجاب عن هذا:

الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ، د. عبد الفتاح أحمد فؤاد ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، ج٢ ص٧٣-٧٤.

٢٧٨ - الانتصاف، لابن المنير من الأشاعرة ،ج١ /ص٩٤٥ ، الآية ١٧٢ من سورة النساء ومواضيع أخرى .

٢٥٩ - انظر شرح النسفية، السعدي، ص٢٥٨ واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل ج١ /ص٢٥٩ - ٥٣٠ ، وشرح العقيدة السفارينية ، محمد المانع ص٣٣٣ والمنح الالهية في تهذيب شرح الطحاوية، الغنيمي ص١٨٥ .

- أن هذا مبني على أصول الفلاسفة أما نحن فنقول : إنها أحسام نورانية لا يقدرون إلا على مــــا أقدرهم الله عليه ، ولا يعلمون إلا ما علمهم به ربهم .
- ٢- أن الأنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون منهم ، والمعلم أفضل من المتعلم ويجاب عن ذلك بأنهم
   واسطة لإيصال العلم ، والمعلم هو الله تعالى .
  - ٣- غالباً ما يأتي ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياء وهذا يدل على سبقهم شرفاً ورتبة .
     ويمكن أن يجاب بأن تقدم ذكرهم نظراً لتقدمهم في الخلقة والوجود لا لشرفهم .

# أدلتهم من القرآن:

- ١ قال تعالى : ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلَّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيهِ جَمِيعاً ﴾ [سورة النساء آية ١٧٢] .
- قالوا: هذا يقتضي كون الملائكة أفضل من المسيح ألا ترى أنه يقال أن فلاناً لا يستنكف الوزير من حدمته ولا السلطان .. فلما ذكر المسيح أولاً والملائكة ثانياً علمنا أن الملائكة أفضل من المسيح ، والرد من وجوه أقواها وأظهرها:
- أ) الآية تدل على أن منصب الملك أعلى وأزيد من منصب المسيح الطبيع ولكن لا تدل على الزيادة من جميع الوجوه ، فالملك أزيد من جهة القوة والقدرة ، واتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والقوة الكاملة مناسب للتمرد وترك العبودية ، فالنصارى لما شاهدوا من المسيح الطبيع العبودية لله إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص أخرجوه بسبب هذا القدر من القدرة عن العبودية لله تعالى ، فقال تعالى إن عيسى الطبيع لا يستنكف بسبب هذه القدرة عن عبوديتي ولا الملائكة المقربون الذين هم فوق القدرة والبطش والاستيلاء على عالم السموات والأرض ، وعلى هذا تنتظم دلالة الآية على أن الملك أفضل من البشر في الشدة والقوة والبطش لكنها لا تدل ألبتة على أن الملك أفضل من البشر في كثرة الثواب.
- ب) ادعت النصارى إلهية عيسى التَّكِينَّة لأنه وجد من أب فقيل لهم الملك حصل ووجد لا من أب ولا من أم فكيف يستنكف المسيح عن العبودية لكونه وجد من أم فقط والملك الذي وجد لا من أب ولا من أم لا يستنكف عنها فالملائكة أعجب في هذا الباب من المسيح مع ألهـــم لا يستنكفون عن عبودية الله تعالى.
- ٢- قوله تعالى ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ [سورة الأعراف آية ٢٠] فلو لم يكن متقرراً عند آدم وحواء عليهما السلام أن الملك أفضل من البشر لم يقدر إبليس على غرورهما.

الرد: أن هذا قول إبليس ، وهو ليس بحجة .

ويقال: لعل آدم وإن كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلا أنه رغب في أن يكون مساوياً في الحسن والجمال والصفاء والنقاء والقدرة والقوة ٢٨٠ .

# أقوال أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر:

احتلفت أقوال أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة حول المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر فقالوا:

- ١- الأنبياء أفضل من الأولياء وهما أفضل من الملائكة .
  - ٢- وقيل كل صالح أفضل من الملائكة .
- ٣- قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: الصحيح تفضيل الأنبياء على الملائكة والملائكة أفضل من
   الفسقة.
  - ٤ وقال تارة : الأنبياء أفضل من الملائكة وجبريل وإسرافيل وميكائيل أفضل من الأولياء .
    - ٥ قال الإمام أحمد: بنو آدم أفضل من الملائكة ٢٨١ .
- ٦- قال الخلال : من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة ومن كان شره أكثر مــن
   خيره فالبهائم خير منه .
- ٧- وقيل من غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله فالبهائم خير منه ٢٨٢.

# صور التفضيل:

ولأهل السنة والجماعة أقوال ثلاثة في التفضيل

الأول: التفضيل بين الأنبياء والملائكة:

أ – الأنبياء أفضل .

ب- الملائكة أفضل.

ج- التوقف .

الثاني : التفاضل بين حواص الملائكة وأولياء البشر ٢٨٣.

الثالث: التفضيل بين أولياء البشر وغير الخواص من الملائكة.

أ - تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر ٢٨٠ .

٢٨١ - عقيدة الإمام أحمد بآخر طبقات الحنابلة .... ج٢/ص ٣٠٦ .

<sup>.</sup>  $^{747}$  – انظر لو امع الأنو ار ،السفاريني ، ج  $^{747}$  –  $^{747}$ 

٢٨٣ - قال به التفتاز اني في شرح عقائد النسفي ، وكذا قاله ابن عقيل ثم عاد عن قوله ، راجع السابق ص٠٠٠ .

 $<sup>^{7\</sup>Lambda\xi}$  - قال به السبكي في جمع الجوامع والبقيني في منهجه .

ب- تفضيل أولياء البشر على الملائكة ٢٨٠.

ج- رسل البشر كموسى التَّلِيُّلاً أفضل من رسل الملائكة كجبريل التَّلِيُّلاً، ورسل الملائكة كبريل التَّلِيُّلاً، ورسل الملائكة كالمرافيل أفضل من عامة البشر ٢٨٦ .

# أدلة تفضيل صالحي البشر على الملائكة:

١ - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ [سورة البقرة/٣٠]

وجه الدلالة أن المسجود له أفضل من الساجد .

الرد: لم لا يجوز أن يكون السجود لله تعالى وآدم كالقبلة ؟.

الجواب : لو لم يكن السجود دالاً على (علو) منصب المسجود له على الساحد لما قال إبليس : ﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ [سورة الإسراء/٦٢].

٢ - أن آدم أعلم من الملائكة ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ [سورة البقرة ٣١] .

٣- دليل عقلي بأن طاعة البشر أشق والأشق أفضل.

- ٤- قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [ال عمران/٣٦] والعَالَم عبارة عن كل ما سوى الله -تعالى فمعناه أن الله -تعالى اصطفاهم على المخلوقات ، والملائكة من جملة العالمين.
- ٥- دليل عقلي أن الملائكة لهم عقول بلا شهوة ، والبهائم لها شهوة ، بلا عقل ، والآدمي له عقل وشهوة ، ثم إن الآدمي إذا أرجحت شهوته على عقله كان أحس من البهائم كما قال تعالى : ﴿إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ [سورة الفرقان/؛؛] وإذا رجح عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة ٢٨٧

#### الخالصة :

قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية – بعد أن ذكر أقوال الناس في هذه المسالة : وكنــت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتما ، وأنها قريب مما لا يعني ... وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلية يسيئون الأدب بقولهم : كان الملك خادماً للنبي على ..!

 $<sup>^{\</sup>gamma}$  -انظر لومع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ، محمد السفريني الحنبلي ، $\gamma$ /ص  $\gamma$ -219.

ري . وي . وي .  $^{7.7}$  – جماعة من الماتريدية ، انظر شرح العقيدة الطحاوية ،  $^{7/7}$   $^{-7/7}$  تحقيق خالد فوزي .

۱۸۷ – انظر اللباب في تفسير علوم الكتاب ، لابن عادل ، ج١ /ص ٥٣٦ – ٥٣٩ وشرح العقيدة الطحاوية ، من ٢٣٥ – ٢٣٥ والنفسير الكبير، للرازي ، ج١ /ص ٢١٥ – ٢٣٧ باختصار .

والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شــك في رده والمعتــبر رجحان الدليل ، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه ، بعد أن تكون المسألة مختلفًا فيها بين أهل السنة ... والأدلة في هذه المسالة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية ولا نزاع في ذلك )^^^

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فله رأي خاص في هذه المسالة فقد قال بعد أن نقل أقوال الناس فيها: "هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة، وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها. "٢٨٩

والراجح ما قاله شيخ الإسلام بأن " صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهايات ، والملائكة أفضل باعتبار البداية ، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى ، مترهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب - ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل "٢٩١" .

#### الاختلاف في جنس إبليس

اختلفوا في إبليس هل كان من الملائكة في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً ، أو ليس في الأصل عملك وإنما شمله لفظ الملائكة لكونه كان يتعبد معهم .

هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم ٢٩٢ .

\_

<sup>.</sup>  $^{75}$  – شرح العقيدة الطحاوية وبحاشيتها تعليقات العلماء الأفاضل ، أحمد شاكر ،الألباني، الفوزان ص $^{75}$  .

۲۸۹ - مجموع الفتاوي، لابن تيمية، ج٤/ص٣٥٧.

<sup>\*</sup> هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي ، كان اسمه الحصين فسماه رسول الله ، روى خمس وعشرين حديثًا ، توفى بالمدينة سنة ٤٣هـ. . انظر أسدالغابة ٣٤/٢، الإصابة ج٤/ص٠٨.

<sup>·</sup> أ- الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ،٤ج/ص٥٦٨ - ٥٦٩ وصححه ووافقه الذهبي .

انظر جامع البيان، للطبري، ج١/ص٢٦١ – ٢٦٤ ، وتفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج١/ص٢٩٤ . +1/ص٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٥ ، والتفسير الكبير، للرازي ج١ <math>+1/2 .

وقد ذهبت جماعة من العلماء أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل ، بل من الجن وأنه كان يتعبد معهم ، فأطلق عليه اسمهم ، لأنه تبع منهم ، كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمهم ، واحتج أصحاب هذا القول بالتالي:

أولاً: قال تعالى: ﴿ إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه ﴾ [سورة الكهف آية ٥٠]، فالآيسة صريحة بأنه من الجن، والجن غير الملائكة ، وهو نص قرآني في محل التراع .

ثانياً : أن إبليس له ذرية قال تعالى ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ ﴾ [سورة الكهف آية ٥٠]، والملائكة لا ذرية لها.

ثالثاً: أن الملائكة معصومون ، وإبليس لم يكن كذلك ، فوجب ألا يكون من الملائكة .

رابعاً: أن إبليس مخلوق من نار كقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ ﴾ [سورة الأعراف آيــة الأعراف آيــة عن إبليس على: ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ [سورة الحجر آية ٢٧].

والملائكة مخلوقون من النور لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال:( خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُور وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ )٢٩٣ .

وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن يزيد والحسن وقتادة رضي الله عنهم قالوا " إبليس أبو الجــن كما أن آدم أبو البشر ، و لم يكن ملكاً " .

وقال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين ٢٩٤٠.

القول الثاني: إن إبليس من الملائكة والجن قبيلة من الملائكة خلقوا من نار السموم ، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ، ورجحه الطبري وادعى القرطبي أنه قول الجمهور ، واحتجوا بما يلي :

١- أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصلح دخوله ، وذلك يوجب كونه من الملائكة .

٢- قالوا: لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ [سورة البقرة/٣٠] متناولاً له ولو لم يكن متناولاً له لاستحال أن يكون تركه للسجود إباءً واستكباراً ومعصية ولما استحق الذم والعقاب .

وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ورجحه الطبري ، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الأظهر دليلاً والأقوى حجة ، فقد ثبت بالنص الصحيح من السنة أيضاً أن الجن غير الملائكة والإنس ، وأما ما يذكره المفسرون وغيرهم من السلف أن إبليس كان

<sup>-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الزهد ، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم الحديث (٧٦٨٧)، ج٤ /ص ٢٦.

 $<sup>^{19^{\</sup>circ}}_{1}$  - انظر البداية و النهاية، لابن كثير، ج 1/- 1

من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا وأنه كان اسمه (عزرائيل) فكله من الإسرائيليات التي لا معول عليها كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله ٢٩٥٠.

والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: " أن إبليس كان من الملائكـــة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله "والله أعلم . ٢٩٦

فالراجح أن إبليس أصله من الجن لا من الملائكة لنص الآية الصريح ، ولاختلاف طبيعة الجن عن الملائكة من حيث التزاوج والذرية والأكل والشرب ، بالإضافة إلى اختلاف الأصل الذي منه خلق كل منهما كما سبق بيانه.

٢٩٥ - انظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ،ج٤/ص١٦٥.

٢٩٦ – مجموع الفتاوي، لابن تيمية، ج٤/ص٣٤٦.

# الباب الأول

الملائكة في الديانة اليهودية

# الفصل الثالث

موقف الإسلام من الملائكة المبحث الثاني موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء

- علاقة جبريل العَلِيلا بالرسول محمد على
  - قصة موسى العَلِي مع ملك الموت
    - ضيوف إبراهيم العَلَيْ الْمُ

# المبحث الثاني

# موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء

علاقة الرسول محمد على بحبريل التكليل وموقف اليهود منها فقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف ، وأن لكل منهم وظائف أقامه الله سبحانه فيها من غير حاجة إليهم ، بل ليدل على عظمته وقدرته ، والله سبحانه غنى عن العالمين .

ومن أعظم الملائكة من وكل بالوحي وهو جبريل الليك ، وله أعمال أخرى غير ذلك ، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى ذَكره في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّه ﴾ [سورة البقرة آية ١٧] ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّه هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ اللهُ وَمُعْنِينَ ﴾ [سورة البقرة آية ١٤]، وجاء اسمه في السنة كثيراً ، فهو الذي يجيء بالوحي إلى النبي على من أول يوم في غار حراء حتى آخر عمره ، وهو الذي صحبه في إسرائه ومعراجه ، وربما تمثل بصورة رجل فيكلم النبي على والصحابة ينظرون ويسمعون ولا يعرفونه حتى يخبرهم النبي على بذلك .

وقد ببوب البخاري رحمه الله باباً باسمه في كتاب التفسير فقال ( باب قول : من كان عـــدواً لجبريل ) ثم قال وقال عكرمة : حبر وميك ، وإسراف ، عبد ، إيل ، الله ٢٩٧ ، وقد سماه الله بعـــدة أسماء في القرآن الكريم ، فمن أسمائه الشريفة :

١- الروح: قال تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [سورة القدر آية ]
 ١ : قال تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [سورة القدر آية ]

قال ابن عباس : الروح جبريل العَلَيْكُالْمْ ٢٩٨ .

٢- الروح الأمين: قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
 ١٩٤٠) بلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين ﴾ [سورة الشعراء آية ١٩٥-١٩٥] .

قال ابن كثير " هو حبريل الطِّيلاً ، قاله غير واحد من السلف ابن عباس ومحمد بن كعبب وقتادة ، وغيرهم وهذا مما لا نزاع فيه"٢٩٩٠ .

٣- روح القدس: قال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُــوا
 وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [سورة النحل آية ١٠٠].

<sup>. 170 –</sup> فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، ج  $\Lambda$ 

٢٩٨ - تفسير الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ج١٨/ص٢٨١ .

<sup>.</sup> 749 – تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج $\pi/\omega$  .

# أولاً: علاقة جبريل بالرسول ﷺ:

قد كان لجبريل العَلَيْنِ مع النبي الله شأن عظيم ، فهو صاحبه في غار حراء في أول يوم من أيام نبوته، ورآه في صورته التي خلقه الله عليها ، وكان النبي الله يتشوق للقاء حبريل ويطلب منه عدم التأخر في الزيارة ، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال : فترل ﴿ وَمَا نَتَنزَّلُ إلا بَأَمْر رَبِّك ﴾ [سورة مريم آية، ٢] .

وكان يدخل عليه بيته ويقرؤه نساءه سلام الله وسلامه ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها (يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى ولا أرى) ""، وحضر معه بعض غزواته وأمه في صلاته ودارسه القرآن في كل رمضان وفي العام الذي مات فيه في دارسه القرآن مرتين ، وهو الذي أقرأ النبي في القرآن على سبعة أحرف ، وهو الذي نزل يرقيه لما سحر ، وهو أعظم الملائكة وأفضلهم عند الله عز وحل ، فمن واحبنا الإيمان به ومحبته ، ولكن اليهود الحاقدين أعلنوا العداء لجبريل فقال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجبْرِيلُ فَانَ عَدُوًّا لِجبْرِيلُ فَانَ عَدُوًّا لِجبْرِيلُ لَلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجبْرِيلُ لِللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهُ عَدُوًّا لِلْكَافِوينَ ﴾ [سورة البقرة آية ٩٠-٩٨] .

وجاء في سبب النرول: أقبلت اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: من يأتيك من الملائكة .؟ قال: جبريل فقالوا: أذاك يترل بالحرب والقتال ذاك عدونا فترلت هذه الآية والتي تليها "".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( سمع عبدالله بن سلام بقدوم النبي الله وهـو في أرض يخترف ٢٠٠ فأتى النبي الله فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما يترع ٣٠٠ الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال ( أخبرني جبريل آنفا ) . قال جبريل ؟ قال ( نعم ) . قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ . أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت ) . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بحت وإهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال النبي الله وأسهد أي رجل عبد الله فيكم ) . قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا . قال (أرأيتم إن أسلم عبد

<sup>&</sup>quot;" - صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة رقم الحديث (٣٠٤٦) ج٣/ص١١٧٧.

٣٠١ - أخرجه أحمد ، ج١/ص٢٧٤ ، والترمذي ٣١١٧ ، والنسائي في عشرة النساء ص١٩٠ ، والطبري والبيهقي في الدلائل ج٦/ص٢٦٦ وإسناده حسن فيه شهر بن حوشب صدوق يخطئ .

٢٠٢ - (يخترف) يجتني من ثمارها أي يجمعه من أصوله.

٣٠٣ - ( ينزع ) يجذبه إليه بالشبه .

الله بن سلام ) . فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه ، قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ) \* " .

فهذا الحديث يدل على عداوة اليهود لجبريل التَّكِينُ وأهُم قوم بهت حسدة ، وأهُم ما تركوا الإيمان بالنبي على الاحسداً وتكبراً ، قال ابن جرير رحمه الله "أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت حواباً ليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم ""."

فالحقد في قلوب بني إسرائيل الذي ملء الأرض اليوم هو صدى حقدهم الذي وصل إلى عنان السماء .

ولم يسلم منه أطهر وأعظم المخلوقات ألا وهي الملائكة ، والتوراة لا تــذكر خلــق الله للملائكــة صراحة، واعتبرت أن آدم أول مخلوق يتحدث أو يعقل وهذا يدل على أن كتبة التوراة يتجــاهلون خلق الملائكة، ويعتبرون أن الإنسان الأول آدم العامل هو الأساس في المخلوقات الحية العاملة . وهنا نسأل لماذا هذا التجاهل وما أسبابه وغايته وأهدافه ؟

يجيب علينا القرآن الكريم والسنة النبوية في ذلك بجبريل التَّكِينُ أو روح القـــدس أو الـــروح الأمين جميعها تطلق على حبريل التَّكِينُ وهو المكلف بتتريل الرسالات وتبليغ أمر ربه لأنبيائه ورسله . إن هذا ما لا تعترف التوراة به ولا في أي موضع منها ، فحبريل لم يترل بالرسالة على أي من الأنبياء

ومما روي يؤكد صحة هذه العداوة :عن الشعبي قال : (نزل عمر بالروحاء فرأى ناسا يبتدرون أحجارا فقال: ما هذا ؟ فقالوا يقولون إن النبي على صلى إلى هذه الأحجار فقال : سبحان الله ما كان رسول الله يله إلا راكبا مر بواد فحضرت الصلاة فصلى ثم حدث فقال : إني كنت أغشب اليهود يوم دراستهم فقالوا: ما من أصحابك أحد أكرم علينا منك . لأنك تأتينا قلت وما ذاك إلا أي أعجب من كتب الله كيف يصدق بعضها بعضا كيف تصدق التوراة الفرقان والقرآن التوراة فمر النبي الله وأنا أكلمهم يوما فقلت نعم فقلت أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابه أتعلمون أنه رسول الله ؟ قالوا : نعم فقلت : هلكتم والله تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه فقالوا : لم فملك ولكن سألناه من يأتيه بنبوته ؟ فقال : عدونا جبريل لأنه يترل بالغلظة والشدة والحرب والهـــلاك ونحو هذا فقلت : ومن سلمكم من الملائكة ؟ فقالوا : ميكائيل يترل بالقطر والرحمة وكذا قلــت وكيف مترلتهما من ركيما ؟ قالوا : أحدهما عن يمينه والآخر من الجانب الآخر ، فقلت إنه لا يحل

.

رواه البخاري ، كتاب التفسير ، سورة البقرة ،باب قوله  $\{$  من كان عدوا لجبريل  $\}$  رقم الحديث (271.) +3/ص (271.)

<sup>&</sup>quot; - جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج ١ /ص ٤٣١ .

لجبريل أن يعادي ميكائيل ، ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل ، وإني أشهد ألهما وربهما سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أريد أن أخبره، فلما لقيته قال : ألا أخبرك بآيات أنزلت علي ؟ فقلت : بلى يا رسول الله فقرأ : { من كان عدوا لجبريل} حتى بلغ { الكافرين } قلت يا رسول الله والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لي وقلت لهم فوجدت الله قد سبقني قال عمر : فلقد رأيتني وأنا أشد في دين الله مسن الحجر)

فجبريل التَّكِيَّةُ ولي لكافة الأنبياء دون سواه ،ولذلك تحاشت التوراة ذكر جبريل وذكر تتريل آيات الكتب السماوية على الأنبياء .

# ثانياً: حديث موسى الكن مع ملك الموت:

روي عن أبي هريرة على الله على الله على كان ملك الموت يأتي الناس عياناً فأتى موسى فلطمه فذهب بعيني موسى فلطمه فذهب بعيني ، فعرج إلى ربه عز وجل فقال : بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني فلو لا كرامته عليك لشققت عليه ، قال : ارجع إلى عبدي فقل له : ليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها ، فأتاه فبلغ ما أمره به فقال : ما بعد ذلك ، قال : الموت قال : الآن فشمه شمة قبض روحه فيها ، ورد الله على ملك الموت بصره ، فكان بعد لا يأتي الناس إلا خفية "")، وفي مسلم (سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ، فقال رسول الله الله كل لوت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق بجنب الكثيب الأحمر) "".

وهذا الحديث حكم أهل الحفظ بصحته وحمله أهل السنة على ظاهره ، وأن ذلك الفعل كان من موسى الطَّيْلِينِ على الحقيقة ، وقالوا : فعل ذلك بالإذن ، ولله تعالى أن يأذن فيما يشاء ٣٠٩ .

قال النووي في شرح مسلم " وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره ، قـــالوا كيف يجوز على موسى التَلَيِّلاً فقء عين ملك الموت ؟ قال : وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة :

أحدها : أنه لا يمنع أن يكون موسى التَمَيِّلِيِّ قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة ، ويكون ذلك المتحاناً للملطوم ، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ، ويمنعهم بما أراد .

٢٠٧ - صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ،باب من أحب الدفن ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها .ج١/ص ٤٤٩.

" " - انظر فتح الباري ، لابن حجر ، ج٦/ص٢٤٦ ، وشرح صحيح مسلم للنووي ج١٥/ص١٢٨ .

تنز العمال ، المتقي الهندي، ج ٢ / ص ٤٧٠ وهو مرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر وروى سفيان بن عبينة في تفسيره عن عكرمة نحوه وله طرق أخرى مرسلة .انظر روضة المحدثين في تخريج أحاديث الحافظ ابن حجر ، رقم الحديث (٥٧٧٠) إسناده صحيح قال البوصيري : رواه إسحاق مرسلا بسند صحيح (200 - 200)

<sup>\*\* -</sup> صحیح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الدفن باللیل ، حدیث رقم (۱۲۷۶)، ج۱/ص۶۶۹، و صحیح مسلم كتاب الفضائل ، باب من فضائل مُوسَى الله ، ج۷/ص۹۹حدیث رقم (۲۳۷۲).

الثاني : أن هذا على المجاز ، والمراد أن موسى التَّكِينُ ناظره وحاجّه فغلبه بالحجة ، قـــال وفي هـــذا ضعف لقوله ﷺ ( فرد الله عينه ) فإن قيل أراد حجته كان بعيداً .

الثالث : أن موسى الطَّيْلُا لم يعلم أنه ملك من عند الله ، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعـــه عنها، فأدت المدافعة إلى فقء عينه لا أنه قصدها بالفقء .

وهذا حواب الإمام أبي بكر بن حزيمة وغيره من المتقدمين ، واختاره المازري والقاضي عياض """ ، قلت ولا يخفى رجحان القول الثالث وهو أن موسى التَّكِيُّ لم يعلم أنه ملك الموت وأنه مرسل من عند ربه وليس هذا غريباً ، فإن الرسل قبله كإبراهيم ولوط على الجميع السلام لم يعلموا حقيقة الملائكة الذين أرسلوا إليهم كما جاء في قوله تعالى \_ في قصة إبراهيم التَّكِيُّ \_: ﴿ وَلَقَدُ حَقِيقَة الملائكة الذين أرسلوا إليهم كما جاء في قوله تعالى \_ في قصة إبراهيم التَّكِيُّ \_: ﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنيذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى جَاءَتُ رُسُلُنَا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمَ لُوطٍ ﴾ [سورة هود آية ٢٠-٧] .

وفي قصة لــوط أيضاً عندما حشي على ضيوفه من قومه وهو لا يعلم ألهم من الملائكة كما في قوله تعالـــى: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّــا رُسُــلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ [سورة هود آية ٨٠-٨١] .

#### الخلاصة:

هذا الحديث حكم أهل الحفظ بصحته وحمله أهل السنة على ظاهره ، وأن ذلك الفعل كان من موسى الطّيّليّ على الحقيقة ، وفيه دلالة على أن الملائكة تتترل على الأنبياء بأحسام ولا يعرفونهم ، وعلى غير الأنبياء ، كالحديث الصحيح

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ( أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَخْبَبْتُهُ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتَهُ فِيهِ اللّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتَهُ فِيهِ اللّهِ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَخْبَبْتَهُ فِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللل

" - صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب، باب الحب في الله ، ج ٨ /ص ١٢ ، رقم الحديث (٦٧١٤).

<sup>.</sup> ١٢٩ – شرح مسلم ، النووي ، ج١٥ /<u>ص ١٢٩</u> .

#### ضيوف إبراهيم التيه

حليل الله إبراهيم التَّكِيُّ وأبو الأنبياء كانت تأتيه الملائكة في شكل إنسان ولا يعرفها حيى غيروه بذلك ، فقد ذكر القرآن الكريم قصته المشهورة مع الملائكة على غير ما ورد سابقاً في التوراة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ خَينَةٍ (٢٥) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى حَنيةٍ (٢٥) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ رَبّ وَوَاء إسْحَاقَ يَعْقُوبَ رَاه فَالَتْ يَا قُومُ وَيْنَ وَرَاء إسْحَاقَ يَعْقُوبَ رَاه فَالَتْ يَا قُومُ وَيْنَا أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٧) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْسِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيلًا مَجِيدٌ هُو آسِرة هود آية ٢٩-٧٣] .

و جاء في تفسير الدر المنثور عن أبي حاتم عن عثمان بن محسن رضي الله عنه في ضيف إبراهيم ألهم كانوا أربعة، حبريل الكيلا وميكائيل وإسرافيل ورفائيل ""، ورفائيل من الأسماء السي وردت في كتب اليهود وهي من الإسرائيليات التي دخلت إلى كتب التفسير .

وتأتي قصة مرور الملائكة عليهم السلام بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم : منها سورة هود ( ٦٩-٧٣) وسورة الحجر (٥١) وسورة الصافات وسورة الذاريات.

فحميع الآيات تتحدث عن ظهور رحال ( ثلاثة أو أربعة ) فجأة على إبراهيم التَّلِيُّ لا يرى عليهم أثر السفر فرآهم إبراهيم التَّلِيُّ في حقله لم ينتظر ليسألهم من أين جاءوا وانطلق مسرعاً ليكرم ضيفه ، وأدخلهم داره ، ومع هذا كان مستغرباً لهيئتهم الجميلة التي لا يرى عليها أثر السفر قال تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٠) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٠) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٠) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينِ (٢٠) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٠) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٠) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٠) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٠) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَت عُجُونً عَجُدوزٌ عَقِيمٌ (٢٠) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [سورة الذاريات الآيات ٢٤-٣٠].

أستنكرهم إبراهيم السلطة في نفسه ولكنه التزم آداب الضيافة ، وهو قمة في الكرم ، فراغ في محلسه معهم وأحضر عجلاً سميناً وقربه إليهم ، رأى الأيدي ممتنعة عن الوصول إليه ، ومن عادة الضيوف أن يأكلوا عند من يقدم لهم الأكل فإن امتنعوا فتلك علامة شر ، وازداد توجس إبراهيم السلطة ، وقال لهم ألا تأكلون ؟ فأخبروه بألهم ليسوا بشراً يأكلون وضحكت سارة من انزعاج زوجها

٣١٢ - الدر المنثور، للسيوطي ،ج٤ /ص٤٤٦.

وخوفه ، وقيل ضحكت أي حاضت ، لأن من أسماء الحيض الضحك ، وأعلن الملائكة البشارة بألها ستلد غلاماً نبياً من الأنبياء، وستشهد سارة وإبراهيم ولادة يعقوب ابنه عليهم السلام ٣١٣ .

#### قال صاحب الكشاف:

" ﴿ جَاءَت ْ رُسُلُنَا ﴾ أي الملائكة عن أبي عباس جاءه حبريل التَكِين وملكان معه وقيل حبريل وميكائيل و إسرافيل ، وقيل كانوا تسعة وعند السعدي أحدى عشر ، وقيل في البشري " هلاك قوم لوط " والظاهر الملائكة تبشره بإسحاق التَكِين .

وردت قصة إبراهيم الطَّيْكِلِّ هذه في ثلاثة مواضع : هذا أحدها وهو دال على أنه إنما أوجس منهم حيفة لعلمه ألهم ملائكة وعدم علمه فيما جاءوا .

والثاني في سورة الحجر قوله : ﴿ وَنَبِّنْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فلم يطمئنوا بإعلامه أنهــم ملائكة ، ولكن بأنهم مبشرون له ، فدل على استشعارهم أنه علم كونهم ملائكة ، ووجل مما جاءوا فيه .

والثالث في الذاريات فأوجس منهم حيفة حتى أعلموه بذلك ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ فأول ما علموا به ألهم رسل ، فالفرق بين هذه الآية وبين آي إبراهيم مصداق لأن إبراهيم التَّكِينُ علم كولهم ملائكة ، ولوطاً لم يعلم ذلك ، ولا يبعد فضل إبراهيم على لوط أن يبعد على فراسته أن يعلم ألهم ملائكة دون لوط عليهم السلام ، قال أحمد : وهذا التأويل وهم فيه الزمخشري والله أعلم "٢١٤".

والشاهد أن الملائكة لا تأكل ، قال ابن كثير : إن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ، ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاء به ، فارغين بالكلية ، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم حيفة .

وإذا عدنا للأحداث من بدايتها نرى فروقاً واضحة بين ما ذكره القرآن الكريم وبين ما ذكره التوراة ، فعندما جاء الملائكة ليخبروا إبراهيم التيكي بأمر الله القاضي بتدمير سدوم وعمورة قدم لهـــم إبراهيم طعاماً من لحم العجل وبعض الأطعمة الأخرى .

وقالت التوراة : إلهم أكلوا من هذا الطعام .

<sup>٢١٠ –</sup> المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير عرض ونقد، اعداد /صالح غرم الله الغامدي ، الطبعة الثانية ١٤٢٢هــ – ٢٠٠١م ،دار الأندلس حائل ، ج١ /ص٣٦.

<sup>&</sup>quot;" – باختصار وتصرف ، انظر تفسير مختصر ابن كثير، تحقيق الصابوني ، ج  $7 \sim 17 \sim 17$  ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،الزمخشري، ج  $7 \sim 100 \sim 100$  ومختصر الطبري، ج  $7 \sim 100 \sim 100$  .

ومعروف أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ، فهي مخلوقات نورانية خلقها الله للعبودية ، ونزعت منها الشهوة للأكل والمشرب وغير ذلك من الأمور الخاصة بالبشر.

يقول ابن حزم: في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل الضلال وكثيرة ، فأول ذلك قول التوراة إن الله تعالى تجلى لإبراهيم وأنه رآه الثلاثة النفر ، فأسرع إلــيهم وســجد ، وخاطبهم بالعبودية ٣١٥.

فإن كان أولئك الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة بل هو أشد من التثليث ، لأنه إحبــــار بشخوص ثلاثة.

أما المسألة في القرآن فهي واضحة ، فخوف إبراهيم الطَّكِيُّ نابع من إحساسه فجأة بأن هناك لوط ، وأنه سجد لهم وتعبد ، وهذا مخالف لطبيعتهم ولم يرد في القرآن الكريم .

وتتفق نصوص التوراة مع آيات القرآن الكريم في توضيح مهمة ملائكة الله ورسله في تدمير قوم لوط ومساكنهم . وملاك الرب عندهم وهو جبريل العَلِيُّلاّ عندنا كانت له مهمة البشرى ، فهو الذي بشر مريم و زكريا كما بشر إبراهيم عليهم السلام جميعاً .

<sup>°</sup>۱۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل ،ابن حزم، ج١/ص٣٣٣

# الباب الأول

الملائكة في الديانة اليهودية

الفصل الثالث

موقف الإسلام من الملائكة

الميحث الثالث

انتقال بعض الإسرائيليات إلى كتب التفسير

١ - اسم ملك الموت.

٢-قصة هاروت وماروت.

٣- الكروبيم.

# الهبحث الثالث

# انتقال بعض الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة إلى كتب التفسير

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أنّا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعهم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية، وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ: "الإسرائيليات"، من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله، وظهور أمرهم، وشدة احتلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم، ودحل الناس في دين الله أفواجاً.

كان لليهود ثقافة دينية ، وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك ، وكلتا الثقافتين كان لها أثر في التفسير إلى حد ما .

أما اليهود، فإن ثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة التي أشار إليها القرآن بقوله: ﴿إِنَّاۤ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [سورة المائدة آية ٤٤] ودلَّ على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا مَن أحكام بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا مَن أحكام بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا اللَّهُ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِاللَّذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنَ بِالسِّنَ بِالسِّنَ اللَّهُ وَالْأَذُن وَالسِّنَ بِالسِّنَ اللَّهُ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [سورة المائدة آية ٥٤]. ٢١٦

وكثيراً ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ "التوراة" ويطلقونه على كل الكتب المقدَّسة عند اليهود فيشمل الزبور وغيره. وتسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها: العهد القديم

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة، وإنما تحمَّلوها ونقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأحيال، ثم دُوِّنت وعُرِفت باسم التلمود، ووُحِد بجوار ذلك كثير من الأدب اليهودي، والقصص، والتاريخ، والتشريع، والأساطير.

-

الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير، للدكتور محمد أبو شهبة، الطبعة الرابعة، مكتبة السنة القاهرة، ١٤سم، ص ١٢ - ١٤ بتصرف. و التفسير و المفسرون، للذهبي، ج٤/ص١٤.

وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد - في الغالب الأهم - على الإنجيل، وقد أشار القرآن إلى أنه من كتب السماء التي نزلت على الرسل فقال: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنًا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَسريْهَ وَآتَيْنَاهُ الإنجِيلَ ﴾ [سورة الحدید/۲۷] وغیر هذا كثیر من آیات القرآن التي تشهد له بذلك .

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يُطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل، اسم: العهد الجديد. والكتاب المقدّس لدى النصارى يشمل: التوراة والإنجيل ويُطلق عليه: العهد القديم والعهد الجديد.

إذن... فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهودية الدينية، كما كان الإنجيل المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية.

وإذا نحن أحلنا النظر في التوراة والإنجيل نجد ألهما قد اشتملا على كثير مما اشتمل عليه القرآن الكريم، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على اختلاف في الإجمال والتفصيل، فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء - مثلاً - فإنه ينحو فيها ناحية يخالف كما منحى التوراة والإنجيل، فتراه يقتصر على مواضع العظة، ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل، فلا يذكر تاريخ الوقائع، ولا أسماء البلدان التي حصلت فيها، كما أنه لا يذكر في الغالب أسماء الأشخاص الذين حرت على أيديهم بعض الحوادث. ويدخل في تفاصيل الجزئيات، بل يتخير من ذلك ما يمس جوهر الموضوع، وما يتعلق بموضع العبرة.

# أثر الإسرائيليات في التفسير

ولقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسِّرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير، ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة، بــل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقاً وإن كذباً، بل دخل هذا النوع من التفسير كــثير مــن القصص الخيالي المخترَع، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شألها يكاد لا يقبل شيئاً مما جاء فيها، لاعتقاده أنَّ الكل من واد واحد.

وفى الحق أنَّ المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير، وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح، كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن مِنْ أهل الكتاب، جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتمام والريبة٣١٧. وسوف نعرض لصور من هذه الإسرائيليات التي لها علاقة بالملائكة فيما بعد، ونرد عليه إن شاء الله تعالى .

٣١٧ - التفسير والمفسرون، للذهبي، ج ٤ / ص١٤.

# تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة، وهي ما يأتى:

القسم الأول: ما يُعلم صحته بأن نُقِل عن النبي الله على نقلاً صحيحاً، وذلك كتعيين اسم صاحب موسى العَلَىٰ بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحاً على لسان رسول الله على كما عند البخارى أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم صحيح مقبول.

القسم الثاني: ما يُعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا القسم الثاني: ما يُعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول، ولا هو من قبيل الثاني، وهذا القسم نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نُكذِّبه، وتجوز حكايته، لما تقدَّم من قوله على :(لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكذِّبوهم"، وقولوا آمنا بالله وما أُنزلَ إلينا...)الآية ٢١٨.

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافاً كثيراً، ويأتي عن المفسِّرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين بعض البقرة الذي ضُرِب به قتيل بني إسرائيل، ونوع الشجرة التي كلِّم الله منها موسى.. إلى غير ذلك مما أهمه الله في القرآن ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلَّفين في دنياهم أو دينهم.

ثم إذا جاء شيء من هذا القبيل – أعني ما سكت عنه الشرع و لم يكن فيه ما يؤيده أو يفنده – عن أحد من الصحابة بطريق صحيح، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول، يُقبل ولا يُرد، لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما علم من نهي رسول الله على عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله، لأن احتمال أن يكون الصحابي قد سمعه من النبي الله من من احتمال السماع من أهل الكتاب، ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومَن يليهم.

أما إن حاء شئ من هذا عن بعض التابعين، فهو مما يُتوقف فيه ولا يُحكم عليه بصدق ولا يكذب، وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب، لما عُرفوا به من كثرة الأخذ عنهم، وبُعد

-

 $<sup>^{-71}</sup>$  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب { قولوا آمنا بالله وما أنزل البنا }، رقم الحديث (  $^{271}$ )، ج ٤ / ص  $^{-71}$ .

احتمال كونه مما سُمع من رسول الله ﷺ، وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك، أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعاً من أهل الكتاب، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأحذ به، والله أعلم ٣١٩.

# وأضيف نوعاً رابعاً :

وهو ما تحيله العقول؛ يعني هو لم يرد في شريعتنا، لكن العقول تحيله، فإذا حالته العقــول فيجب رده ولا يروى . "٣٢

# موقف العلماء من الإسرائيليات:

اختلفت مواقف العلماء ، والاسيما المفسرين من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء :

أ- فمنهم من أكثر من روايتها مقرونة بأسانيدها ، ورأى أنه بذكر أسانيدها حرج من عهدتها ، مثل ابن حرير الطبري .

ب- ومنهم من أكثر منها ، وجردها من الأسانيد غالبا ، فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيميه عن تفسيره : إنه مختصر من الثعلبي ، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية والآراء المبتدعة ، وقال عن الثعلبي : إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. "٢٦

ج- ومنهم من ذكر كثيرا منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير . د- ومنهم من بالغ في ردها و لم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا .

<sup>.</sup> التفسير والمفسرون، للذهبي ، + 3/00

أقطاب الروايات الإسرائيلية:أن غالب ما يرى فيها من إسرائيليات، يكاد يدور على أربعة أشخاص، هم: عبد الله ابن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبّه، وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. وهو لاء الأربعة اختلفت أنظار الناس في الحكم عليهم والثقة بهم، فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة، ومنهم من رماهم بالكذب وعدم التثبت في الرواية.

<sup>&</sup>quot;٢٠٠ شرح مقدمة التفسير ، لابن عثيمين ج ١٢ / ص١٢

٣٢١ - مجموع الفتاوى، لابن نيمية ، ج١٦٠/ص٢٠٤ .

٣٢٢ - المرجع السابق ، ج١٣/ص٢٠٤.

من الملائكة الكرام الواجب علينا الإيمان بهم وقد نص القران الكريم والسنة النبوية على ذلك، قال الله تعالى: ﴿ قُل يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرُجُعُونَ ﴾ [سورة السحدة آية قال الله تعالى : ﴿ قُل يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ﴾ [سورة الانعام آية ١٦] ، وقال سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [سورة الانعال آية ، ٥] ، و قال سبحانه : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [سورة الانعال آية ، ٥] ، و قال سبحانه : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنتًا نَعْمَلُ مِن سُوء بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة النحل آية ٢٨] ، إلى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ الْحُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ الْحُلُواْ الْجَنَّة بِمَا كُنتُمْ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ الْحُكُلُواْ الْجَنَّة بِمَا كُنتُهُمْ وَلُونَ اللهَ عَلِيمُ إِلَى قوله تعالى : ﴿ اللّذِينَ تَتَوَقّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ الْحُكُلُواْ الْجَنَّة بِمَا كُنتُهُمْ وَلَا السَالِمُ عَلَيْكُمُ الْوَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الْوَلَى الْمَلاَئِكَةُ الْمَالِونَ ﴾ [سورة النحل آية ٢٢] ].

ومن أحاديث ملك الموت: "٢٦ ما ورد في الصحيح :حديث البراء بن عازب قال: (خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله ﷺ (مستقبل القبلة)، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عودة ينكـت في الأرض، (فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ثلاثا)، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين، أو ثلاثا، (ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلاثا)، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء، بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت الكيلي حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، (وفي رواية : حتى إذا خرجت روحه صل عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، (فذلك قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّنْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الانعــام/٦٦]، ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت علـــي وجـــه الأرض، قـــال: فيصعدون بما فلا يمرون – يعني – بما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الــروح الطيـــب؟ فيقولون: فلان ابن فلان – بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بما في الدنيا، حتى ينتهوا بما إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها، إلى السماء التي تليها،

TYT - أحكام الجنائز، للألباني، ج1/ص ١٥٦.

حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ﴿وَمَــا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الطففين/١٩-٢١]، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال) : أعيدوه إلى الأرض، فإنى وعدهم أنى منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال : فيرد إلى الأرض، وتعاد روحه في جسده، قال: فانه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، و يجلسانه فيقولان لــه: مــن ربـك؟ فيقول: ربى الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ﷺ ، فيقولان له : وما عملك؟ فيقول: قــرأت كتــاب الله فآمنت به، وصدقت، فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عزوجل ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ السُّدُّنْيَا ﴾ [إسراهيم/٢٧]، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد عليه المنادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال : ويأتيه (وفي رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، (أبشر برضوان من الله، وجنات فيها نعيم مقيم)، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: (وأنت فبشرك الله بخير) من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: (أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله، بطيئًا في معصية الله، فجزاك الله خيراً) ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا متزلك لــو عصيت الله، أبدلك الله به هذا ، فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلى ومالى، فيقال له: اسكن، قال : وإن العبد الكافر (وفي روايــة: الفــاجر) إذا كــان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد)، سود الوجوه، معهم المسوح ٣٢٤ من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود ، الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب ، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بما في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له، فلا يفتح

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> - المسوح: جمع المسح، بكسر الميم، و هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا و قهراً للبدن .

له، ثم قرأ رسول الله ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَــمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ [سورة الأعراف/٤٠] ٣٢٥ ، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابـــه في سجين، في الأرض السفلي، ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسده ، ثم قرأ : (ومن يشوك بالله، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بـــه الــريح في مكـــان سحيق)، فتعاد روحه في جسده، قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه، ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك، قال: فيقال: لا دريت، ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه (وفي روايــة: ويمثل له) رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول (وأنت فبشرك الله بالشر) من أنت؟ فوجهك الوجـه يجـيء بالشـر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث؟ (فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى مصية الله)، (فجزاك الله شرا،، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بما جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بما ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، يمهد من فرش النار). فيقول: رب لا تقهم الساعة )٣٢٦.

ومما ذكر في كثير من كتب المسلمين وتداولته ألسنة بعضهم أن اسم ملك الموت (عزرائيل) منها في كتب التفاسير مثل:

• الدر المنثور: أخرج أبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قال: " إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وحل.... ثم يقول هات ما وكلتك به يا عزرائيل "٣٢٧.

٣٢٥ - أي: ثقب الإبرة، و الجمل هو الحيوان المعروف، و هو ما أتى عليه تسع سنوات.

<sup>&</sup>quot; أخرجه أبو داود ،ج٢ /ص ٢٨١ والحاكم ج١ /ص ٣٧ - ٤٠ والطّيالسي رقم ٧٥٣ ،وأحمد ج٤ /ص ٢٨٨ و ٢٨٥ و ٢٩٦ والسياق له والآجري في "الشريعة" (٣٦٧ - ٣٧٠). وروى النسائي ج١ /ص ٢٨٨ و ٢٩٥ وابن ملجه ج١ /ص ٢٦٩ - ٤٧٠ القسم الأول منه إلى قوله: وكأن على رؤوسنا الطير ". وهو رواية لابي داود ج٢ /ص ٧٠٠ بأخصر منه وكذا أحمد ج٤ /ص ٢٩٧) وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وأقره الذهبي ، وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" ج١/ص ٢١٤، "تهذيب السنن" ج٤/ص ٣٦٧، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره.

۳۲۷ - الدر المنثور، للسيوطي، ج٥/ص ١٩١.

- تفسير الخازن: قوله: ﴿ قُل يَتُوفَاكُم ﴾ أي يقبض أرواحكم حتى لا يبقى أحد ممن كتب عليه الموت ﴿ ملك الموت ﴾ وهو عزرائيل العَيْنَا ٢٢٨ .
- بحر العلوم للسمرقندي: قوله: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُـمْ
   تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ قل يتوفاكم ﴾ يعني: يقبض أرواحكم، ﴿ ملك الموت ﴾ و اسمه: عزرائيل. ٢٢٩
- روح المعاني للألوسي: والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد وهو عزرائيل ومعناه عبدالله . ٣٣٠
- تفسير اللباب لابن عادل: وقوله : ﴿ إِلاَّ مَن شَآءَ الله ﴾ ، قال ابن عباس : نفخة الصعق يموت من في السموات ومن في الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل : وَيبْقَى جبريل وملك الموت ، ثم يموت عزرائيل ملك الموت.

### كما ذكر اسم عزرائيل في بعض كتب العقيدة مثل:

مجموع فتاوى ابن تيمية: وسئل شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ عن قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إلا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ [سورة الزمر آية ٦٨]، بَينُــوا لنــا حقيقة الصُّعُوق،...وهل يطلق على الموت في حق المذكورين، وحقيقة الاستثناء ؟

فأجاب: الحمد لله ، الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحيى عِزْرائِيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي في . والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك، وقدرة الله عليه، وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم، ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس، وأنه لا يمكن موتما بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم .

وكتاب إحياء علوم الدين، و معه تخريج الحافظ العراقي: قال أشعث بن أسلم: سأل إبراهيم التيكيل ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان عين في وجهه وعين في قفاه فقال: يا ملك الموت ما تصنع إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع ؟ قال أدعوا الأرواح بإذن الله فتكون بين إصبعي هاتين ، وقال قد دحيت له الأرض فتركت مشل الطشت بين يديه ، يتناول منها ما يشاء قال وهو يبشره بأنه حليل الله عز وجل ٢٣٣.

<sup>. 10</sup>٤ – لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن، ج0/00 .

٣٢٩ - بحر العلوم، للسَّمرقنديُّ، ج٣ /ص٣٨٢ . أ

٣٣٠ – روح المعاني، للالوسي، ج٢٦ / ص١٢٦.

٣٢١ - تفسير اللباب ، لابن عادل ، ج١٣ / ص٢٥٢ .

۳۳۲ - مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ، ج ٤ / ص ١٢٢

٣٣٣ – إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي ، للغزالي، ج ٧ / ص ١٧٠

وأخرج ابن أبي الدنيا، وأبو الشيخ في العظمة عن أشعث بن أسلم قال: سأل إبراهيم الطّيّلًا ملك الموت واسمه عزرائيل، وله عينان في وجهه، وعينان في قفاه فقال: يا ملك الموت؟ ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب؟ ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع؟ قال: أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي هاتين قال: ودحيت له الأرض فتركت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء.

وملك الموت الطَّيِّلُا، لم يجئ مصرحا باسمه في القرآنِ ولا في الأحاديث الصحيحة ، وقد حاء في بعضِ الآثار تسميته بعزْرائيل فاللَّه أعلم "٣٥ .

ونفى الشيخ ابن عثيمين أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل بقوله: "ومن فوائد الآية: أن الإيمان بالملائكة من البر؛ ويشمل الإيمان بذواتهم، وصفاتهم، وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه إلهمان الإيمان بذواتهم، وصفاتهم، وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة – عليهم الصلاة والسلام – منهم من عُين لنا، وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يعين؛ فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين، مثل «جبريل» التخيلاً ؛ وإسرافيل ؛ ومالك – خازن النار؛ ومنكر ونكير إن صح الحديث بهذا اللفظ – ففيه نظر –؛ وميكائيل ؛ وملك الموت – ولكننا لا نعرف اسمه ؛ بعض الناس يقولون : عزرائيل ؛ ولكن لم يصح هذا ؛ وهاروت ، وماروت ؛ ثم كذلك أعمالهم ، منهم من علمنا أعماله ؛ ومنهم من لم نعلم ؛ لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بألهم عباد مكرمون ، وممتثلون لأمر الله عز وجل ، لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله ؛ منهم الموكل بالقطر ، والنبات ؛ والموكل بالنفخ في الصور ؛ وفيهم ملائكة موكلة بالأجنة ؛ وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم؛ وملائكة موكلة بحفظ بني آدم ؛ كما قال تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ [سرة الرعد آية ١١] "٣٦٣.

"ونؤمن بملك الموت، الموكل بقبض أرواح العالمين .قلت: هذا هو اسمه في القرآن، وأما تسميته برعزرائيل) كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات "٢٢٧. وقال الألباني: "هذا هو اسمه في الكتاب والسنة (ملك الموت)، وأما تسميته (بعزرائيل) فمما لا أصل له، خلافا لما هو المشهور عند الناس، ولعله من الإسرائيليات "٢٣٨.

..

الحبائك في أخبار الملائك ، للسيوطي، تحقيق و تعليق، مصطفى عاشور، مكتبة القرآن القاهرة، معتب

<sup>&</sup>lt;sup>۳۳۵</sup> – أحكام الجنائز ،الألباني ،ج ١/ص ١٥٦.

٣٣٦ - تفسير القرآن، المعثيمين ، ج ٤ / ص٢٣٣.

 $<sup>^{</sup>rrv}$  – التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية ،جمع أحمد بن يحي الزهراني، ج ١ /  $^{rrv}$  –  $^{rrv}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲۸</sup> - تخريج الطحاوية ، للألباني ،ج ١ /ص٧٢.

مما سبق يتضح لنا عدم ثبوت تسمية ملك الموت بعزرائيل ، لذا يجب علينا الوقوف عند نصوص الكتاب وصحيح السنة والله أعلم .

#### هاروت وماروت

هي إحدى القصص القرآنية التي اختلف فيها على أقوال كثيرة في من هما هاروت وماروت ومتى كانا ؟ وأين كانا ، وما العلم الذي معهما ، وذكر هاروت وماروت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة البقرة ، ودار حول طبيعتهما حدل طويل ، ومناقشات عريضة حامية .

بعضهم قال: إلهما من الملائكة.

وبعضهم قال: إلهما من الإنس.

وآخرون قالوا : هما اسمان لقبيلتين من الجن .

واحتج كل فريق بحجج ، فمنهم من أخذ من الإسرائيليات والخرافات دليلاً على صحة رأيه ، ومنهم من أثبت رأيه بآيات الله سبحانه وتعالى ، ومنهم من دعم حجته مستخدماً ومستعيناً بالناحية اللغوية.

أما الآية التي ذكر فيها هاروت وماروت فهي من سورة البقرة آية ١٠٢ ولكي نفهم الآية لا بد من معرفة السياق الذي ذُكرا فيه فقد جاء فيهما قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ (١٠١) لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لَا يَعْلَمُ ونَ (١٠٠) وَالتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ كَفَ رُوا يُعَلِّمُ ونَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَروا يُعلِّمُ ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقً وَلَابَعْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

### سبب الترول:

أنزل الله إلى بني إسرائيل شريعة التوراة فتركوها ، ونبذوها واشتغلوا بالسحر ، وكان ذلك من أسباب فساد عقيدة اليهود باتباعهم سبل الشيطان الذي دلهم على السحر ، وزين لهم أن سليمان التَّكِيُّ ما ملكهم إلا بسحره ، فجاء القرآن مبرئاً سليمان التَّكِيُّ من قمة السحر ، ومبيناً كفرهم وضلالهم ، وإعراضهم عن وحي السماء .

وقيل: سبب نزول هذه الآية: قال ابن حرير: حدثني المثنى بن إبراهيم، حدثنا الحجاج بن مِنْهال، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود وابن عباس ألهما قالا

جميعًا: لما كثر بنو آدم وعصوا، دعت الملائكة عليهم ، فأوحى الله إلى الملائكة: إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم، ولو نزلتم لفعلتم أيضًا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا، فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض، وأنزلت الزُّهَرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت. قال: فوقعا بالخطيَّئة . فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [سورة غافر آية ٧] .

ورد ذكر هاروت وماروت مرة واحدة في سورة البقرة في قوله تعالى : ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا مَا يُفَرِّقُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [سررة البقرة آية ١٠٠] .

# وذكر في سبب نزولها قولان :

أحدهما : أن اليهود كانوا لا يسألون النبي عن شيء من التوراة إلا أجابهم ، فسألوه عـن السـحر وخاصموه به فترلت هذه الآية ، قاله أبو العالية .

والثاني : أنه لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحراً ، فترلت هذه الآية ، قاله ابن إسحاق ، وتتلوا بمعني (تلت) وعلى بمعني (في) قاله المبرد قال الزجاج . وقوله : ﴿ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ أي على عهد سليمان.

قالوا: إن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع ، فتسمع من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمر ، فيأتون الكهنة فيخبرونهم ، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا ، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم ، وأدخلوا فيه غيره ، فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب ، وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب ، فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب في صندوق ، ثم دفنها تحت كرسيه ، و لم يكن أحد من الشياطين يعلمون الغيب إلا احترق ، وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه .

\_\_

فلما مات سليمان جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل فدلهم على تلك الكتب ، وقال إنما كان سليمان يضبط أمر الخلق بهذا ، ففشا في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب ، فلما جاء محمد على خاصموه بما هذا قول السدي "."

- ١. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ، فإذا سمع أحدهم بكلمة حق كذب معها ألف كذبة، فأشربتها قلوب الناس، واتخذوها دواوين، فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود، فأحذها فدفنها تحت الكرسي ، فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال : ألا أدلكم علي كتر سليمان الذي لا كتر لأحد مثل كتره الممنع ؟ قالوا : نعم ، فأخرجوه فإذا هـو سـحر ، فتناسختها الأمم ، وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر فقال:﴿ وَاتَّبَعُــوا مَــا تَتْلُــو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية.
- ٢. وأخرج النسائي وابن أبي حاتم عنه قال: كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها ، فأكفره جهال الناس وسبوه ، ووقف علماؤهم ، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد :﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ﴾ الآية.
- ٣. وأخرج ابن جرير عنه قال : "كان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من شأنه أعطى الجرادة - وهي امرأته - خاتمه ، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجــرادة ذات يوم خاتمه ، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فأخذه فلبسه ، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس ، فجاء سليمان فقال : هاتي خاتمي فقالت : كذبت لست سليمان ، فعرف أنه بلاء ابتلي به ، فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها ســحر وكفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرأوها على الناس، وقــالوا: إنمــا كــان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب ، فبرئ الناس من سليمان وأكفروه ، حتى بعث الله محمـــداً ، وأنزل عليه: ﴿ وَهَا كَفَرَ سُلَيْهَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ ". " تا

أمَّا قصة هاروت وماروت رويت عنها روايات كثيرة، و قصص عجيبة عن ابن عمر، وعلـــي، وابن عباس ومجاهد، وكعب، والربيع، والسدي، رواها ابن جرير في تفسيره ، والسيوطي في الــــدر المنثور، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي .

انظر جامع البيان ، لابن جرير الطبري ، ج٢/ص ٤٣٠.

وقد وردت قصة هاروت وماروت وما كان منهما في شأن السحر مفصلة في مسند الإمام أحمد رضى الله عنه ونصها الآتي :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا زُهُيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جُيَيْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَهْبَطُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الأَرْضِ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ أَيْ رَبِّ ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ السِدِّمَاءَ وَنَعْدُسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ، قالوا : رَبَّنَا نَحْنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ وَمُعْلَمُ بَيْ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الأَرْضِ فَنَنْظُرَ بَيْنَ آدَمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الأَرْضِ فَنَنْظُرَ بَيْنَ الْمُلائِكَةِ هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الأَرْضِ فَنَنْظُر بَيْنَ عَلَى لِلْمَلائِكَةِ هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الأَرْضِ فَنَنْظُر بَيْنَ عَلَى لِلْمَلائِكَةِ هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يُعْبَطَ بِهِمَا الرَّهُمَ مِنْ الإَشْرَاكِ فَقَالَى الْأَرْضِ ، وَمُثَلَّى الْمُونِ الْمُعْمَا الزُهُرَةُ مُلْكَا الْمُلائِكَةِ مَنْ الْمُلائِعُةُ الْمُلائِقَ الْمُواتِ فَلْمُ اللهُ وَاللَّهِ لا وَاللَّهِ لا نُشْرَكُ بِاللَّهِ أَبُدًا ، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيِّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلُاهَا فَفْسَهَا ، فَقَالَى الْكُونِ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهِ لا فَلْكَ عَلْمُ اللهُ فَاللَّالُوا الْعَبْنَ مَنْ الْمُؤَلِّ وَاللَّهِ مَتَ مَنْ مَنْ الْمُؤَلِّ وَاللَّهِ مَا تَرَكُمُ مَا هَذَا الْحَبَّى عَذَا الْمُؤَلِّ وَاللّهِ مَا تَرَكُتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلا فَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرَثُهُمَا ، فَخُيِّرًا بَيْنَ عَذَابِ السَدُّنِيْ السَلَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ السَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهِ مَا تَرَكُتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَيْتُمَا وَلَا الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ

وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، عن الحسن عن سفيان، عن أبي بكــر بــن أبي شيبة، عن يحيى بن بكير، به ٣٤٢ .

وإذا كانت متون هذه القصة المنسوبة إليهما مرفوضة عقلا فإن أسانيدها أيضا مرفوضة نقلا، على الرغم من أن إسناد هذه القصة رفع إلى المصطفى الله على الرغم من أن إسناد هذه القصة رفع إلى المصطفى الله على الرغم من أن إسناد هذه القصة رفع إلى المصطفى الله على الرغم من أن إسناد هذه القصة رفع إلى المصطفى الله على الله على

المسند ج7/ص ١٣٤ و صحيح ابن حبان برقم (١٧١٧) "موارد" وقال أبو حاتم في العلل ج<math>7/ص ١٩٠: "هذا حديث منكر".

<sup>&</sup>quot; روى الإمام أحمد هذه القصة بسند يحيى ابن أبي بكر و يرى الشيخ أحمد شاكر أن (بكر) بالتكبير (بدل) بكير بالتصغير خطأ. انظر تعليق احمد شاكر على المسند ج٩/ص٣٣ ، ثنا زهير ابن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله المحلقة الله المحمد والله المحلكة: أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.. المحمد وروى بنحو هذه الرواية ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبه حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر انه سمع رسول الله الله يقول: إن آدم لما اهبط إلى الأرض... موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي. كتاب التفسير، ومن سورة البقرة ص (٤٢٥) ط(بدون) تحقيق ونشر محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العملية. بيروت.

<sup>&</sup>quot; - ذكر ابن كثير في تفسيره رواية متابعة للإسناد الذي في سند الإمام أحمد. وهي طريق نافع. رواها ابن مردويه قال: حدثنا دملج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر سمع النبي هي يقول: فذكره بطوله. ج١/ص١٤٣). وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره روايه اخرى عن نافع عن ابن عمر فقال: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين – في تفسير ابن كثير ج١/ص١٤٣ الحسين هو سنيد بن داود صاحب التفسير

ونسبت هذه القصة زورا وبمتانا وهو منها بريء ، فحكم أكثر العلماء على وضع هذه الرواية ، وأن مخرجها من الإسرائيليات .

يقول الحافظ ابن كثير: "وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثـــار كـــثيرة غالبــها إسرائيليات، وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا عن ابن عمر "ده"، وصححه ابن حبان في تقاســيمه، وفي صحته عندي نظر والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر، ويكون مما تلقـــاه مـــن كعـــب الأحبار... "٢٤٦".

ويعلق ابن كثير على الحديث المرفوع فيقول: "وهذا حديث غريب من هذا الوحه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير "٣٤٧".

من خلال تتبع بعض أقوال علماء الجرح و التعديل في هذا الراوي تبين لنا أنه لا يعرف حاله، أي مستور الحال كما قال ابن كثير "<sup>۴۹</sup>. وإذا كان في سند الرواية الراوي موسى بن جبير ، فإن فيها أيضاً الراويين : ( زهير بن محمد) و (موسى بن سرحس). و زهير بن محمد في حفظه كلام كثير ضعفه من أجله جماعة من علماء الجرح و التعديل لذا يرى الألباني التوقف عن قبول حديثه.

<sup>-</sup> قال: ثنا فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان آخر الليل قال يا نافع. انظر طلعت الحمراء قالها مرتين أو ثلاث ثم قال: قد طلعت. لا مرحبا ولا أهلا: قلت: سبحان الله نافع مسخر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من سول الله ... ج١/ص٣٦٤، ٣٦٥، وروى الحاكم في المستدرك بنحو رواية ابن جرير من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جرير عن ابن عمر.."كتاب الأهوال، حكاية هاروت وماروت

ومات عبدالله ابن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ،صحابي جليل، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي. ومات سنة ٤٨، وقيل ٨٧هـ.. عرض على الرسول في يوم بدر و أحد فأستصغره، و أجازه يوم الخندق. من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله في روى عنه بعض ألصحابه. انظر الإصابه في تمييز الصحابة للعسقلاني ج٢/ص ٣٣٨،٣٣٩.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٤٦</sup> -البداية والنهاية، لابن كثير، ج ا /ص٤٨.

۳٤۷ – تفسير ابن كثير ج1/*ص*١٤٣.

معنا موسى بن جبير الأنصاري،المدني ،الحذاء ، مولى بني سلمة ذكره ابن حبان في الثقات و قال عنه: له كان يخطئ و يخالف. وقال ابن القطان عنه: لا يعرف حاله - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج٠/ص٣٠٨ - وقال عنه ابن حجر :مستور في السادسة - تقريب التهذيب ح٢/ص٢٨١ ،وقال عنه الإمام محمد طاهر علي الهندي الفتني:مختلف فيه الغرية الموضوعات ص٠١١،ط/٣٩٩١ه.دار إحياء التراث العربي ببيروت لبنان - يقول المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني معلقا على ذكر ابن حبان لهذا الراوي في الثقات ((...وذكر ابن حبان للرجل في ثقاته وإخراجه له في صحيحه لا يخرجه من جهالة الحال، فأما إذا زاد ابن حبان فغمزه بنحو قوله هنا (يخطئ و يخالف) فقد خرج من أن يكون مجهول الحال إلى دائرة الضعف)) الفوائد المجموعه في الأحاديث الموضوعه محمد بن علي الشوكاني هامش ص (٤٩٢) ويعلق أيضا محمد ناصر الين الألباني فيقول: "..اغتر به الهيثمي فقال: "في "المجمع" ..بعد ما عزا الحديث لأحمد: "ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير وهو ثقة "المنظر مجمع الزوائد (٥/٢،١٧/٧١٠) قلت: لو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتا عليه كما هو غالب عادته لما جاز الاعتماد عليه، لما عرف عنه من التساهل في التوثيق ، فكيف وهو قد وصفه بقوله: "يخطئ ويخالف".وليت شعري من كان هذا وصفه فكيف يكون ثقة ويخرج حديثه في الصحيح؟! قلت :لذلك قال الحافظ ابن حجر في موسى هذا: إنه مستور " سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ج١/ص٥٠٠) طراه ١٩٥٠ه م .المكتب الإسلامي.

<sup>&</sup>quot; أ انظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج١/ص١٤٣.

وأما أقوال علماء الجرح والتعديل في الراوي(موسى بن سرجس)، فسوف يأتي ذكرها في موضعها المناسب إن شاء الله تعالى.

وقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر في سند رواية ابن مردويه وهي المتابعة للإسناد الذي في مسند الإمام أحمد بن حنبل وقال عنها:إنها ضعيفة السند،وعلل ضعف سندها في وجود الراوي (عبد الله بن رجاء).فهو صدوق، لكنه كثير الغلط و التصحيف،ليس بحجة كما قال بذلك بعض علماء الجرح و التعديل "٥٥

### يقول المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر:

". فمثل هذا المحديث موسى بن جبير يتوقى روايته الأخبار المنكرة التي تخالف العقل: أو بديهيات الإسلام، كمثل هذا الحديث ولا نقصد بذلك تضعيف الراوي و طرح كامل ما يروي، ولكنا نجرم بأن مثل روايته هذه من الغلط والسهو..."٢٥٠٦.

وقد تكلم أيضاً الشيخ أحمد محمد شاكر في باقي إسناد رواية ابن مردويه ، وذكر أن فيها أيضاً الراويين سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، وموسى بن سرجس .

فأما سعيد بن سلمة قال عنه ابن حجر: "صدوق ، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه"٥٠٥. وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه فلم يعرفه حق معرفته ٢٥٠٠. وقال عنه النسائي: شيخ ضغيف ٣٠٥٠.

وقال ابن حجر عن الراوي موسى بن سرجس \_ بفتح السين وسكون الراء، وكسر الجيم\_مدني مستور من السادسة ٢٥٦٠.

# وقال عنه المحقق أحمد محمد شاكر:

" لم يعرف حاله .... فهذان <sup>۳۵۷</sup> حالهما لا يزيد حال موسى بن جبير وعبد الله بن رجاء.بل لعلهما أقرب إلى أن نتوقى روايتهما الغرائب من ذينك "۳۵۸.

<sup>&</sup>quot; - هو عبد الله رجاء الغداني قال ابن حجر عنه :صدوق يهم قليلاً.مات سنة (۱۹هـ) تقريب التهذيب ج۱/ص٤١٤ – قال ابن معين عنه: كثير التصحيف وليس به بأس.وذكر ذلك عمرو بن على الفلاس.فال النسائي فيه: ليس به بأس به بأس تهذيب التهذيب للعسقلاني ج٥/ص١٨٤

٣٥١ - يُعني عبد الله بن رجاء .

 $<sup>^{</sup>rot}$  – شرح الشيخ أحمد محمد شاكر على مسند الإمام أحمد ج $^{9}$  – سرح الشيخ أحمد محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر بن عبد الوارث. قاض شرعي كان يعمل والده وكيلا لمشيخة الجامع الأزهر الشريف. و للشيخ أحمد مجال في تحقيق التراث، فقد حقق الجزء الأول والثاني من الجامع الصحيح (سنن الترمذي). نقلت هذه الترجمه من الجزء الأول للجامع الصحيح.

٣٥٣ - و هو سعيد بن سلمة أبي الحسام،العدوي مو لاهم،أبو عمرو المدني.انظر تقريب النهذيب لابن حجر المحاص ٢٩٧.

أَنْظُر كتاب الجرح والتعديل ج٤/ص٢٩ ،وتهذيب التهذيب ،الابن حجر ج٢/ص٣٧.

<sup>°°° -</sup> انظر ميزان الاعتدال ، للذهبي ج٢/ص ١٤١، وتهذيب التهذيب لابن حجر ج٤/ص٣٧.

۲۰۱ - تقریب التهذیب لابن حجر ج ۲ اُص۲۸۳.

سعيد بن سلمة، وموسى بن سَر ْچِس.  $^{\circ\circ}$ 

٣٥٨ - تعليق الشيخ الألباني على مسند الإمام أحمد ج٩/ص٣١.

ولم يقف علماؤنا الأحلاء عند هذا الحد في إظهار سقم ما نسب إلى رسول الله صلى الله على وسلم، فقد تكلموا أيضاً في الرواية التي ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره، وتكلموا أيضاً في سند الرواية التي ذكرها الحاكم في مستدركه.

فوجدوا في سند رواية ابن جرير الراويين:فرج بن فضاله،وسنيد بن داود.وفرج بن فضاله:ضعيف منكر الحديث؛لإجماع علماء الجرح و التعديل على ذلك ٢٥٩.

### يقول ابن حبان فيه:

"يقلب الأسانيد،ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة. لا يحل الاحتجاج به"".

هذا هو حال الراوي فرج بن فضالة. وأما الراوي سنيد بن داود المصيصي. فهو ضعيف أيضاً <sup>٣٦١</sup> وفي سند رواية الحاكم الراوي: يجيى بن سلمة بن كهيل.

فهو ضعيف ومنكر الحديث أيضاً ٣٦٢. و إن قواه الحاكم٣٦٣.

إذن ثبت من مجموع أقوال علماء الجرح والتعديل السابقة في كل من:

 $<sup>^{</sup>roq}$  وفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم التنوخي القضاعي الحمصي. قال عنه الإمام أحمد: إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس. ولكنه إذا حدث عن يحيى بن سعيد بن مناكير. وقال عنه أيضا : يحدث عن ثقات أحاديث مناكير. وقال ابن معين عنه: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه و لا يحتج به توفي سنه (١٧٦هـ) ميزان الاعتدال للذهبي  $^{roq}$   $^{roq$ 

٣٦٠ – تهذيب التهذيب للعسقلاني ج٨/ص٢٣٥.

 $<sup>^{771}</sup>$  – هو سنيد بن داود المصيصي أبوعلي المحتسب. واسمه الحسين وسنيد لقب قال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقه توفي سنة  $(777ه_)$  انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني 78/ ميزان الاعتدال للذهبي 78/ من 78/ قال ابن حجر : "ضعيف مع إمامته ومعرفته الكونه كان يلقن حجاج بن محمد بن شيخه" تقريب التهذيب 78/ وماروت أما الذهبي فقال عنه: حافظ له تفسير وله ما ينكره شاق الذهبي روايته عن الملكين هاروت وماروت انظر ميزان الاعتدال 78/ ميزان الاعتدال 78/ ميزان الاعتدال 78/

<sup>&</sup>quot; - قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري في حديثه مناكير. قال النسائي: متروك، وقال الترمذي: يضعف في الحديث. ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: منكر الحديث جدا لا يحتج به انظر ميزان الاعتدال المنافقة على المائة النظر تهذيب التهذيب العسقلاني ج١٠ /ص ٣٨١، انظر تهذيب التهذيب العسقلاني ج١٠ /ص ١٩٦٠ من النهدي: "وقد قول المائة عدد منافقة على المائة عدد المائة المائة عدد المائة المائة عدد المائة المائة عدد المائة ا

<sup>&</sup>quot; حقال الذهبي : "وقد قواه الحاكم وحده،وأخرج له في المستدرك فلم يصب".ميزان الاعتدال ج٤/ص ٣٨٢ يريد الذهبي بقوله: "وأخرج له في المستدرك" روايته عن الملكين هاروت وماروت إذعاق الحاكم عليها بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يعني البخاري و مسلم وقال: "وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يرده العقل فإنه لاخلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه " المستدرك للحاكم. حكاية هاروت وماروت ج٤/ص١٠٨.

ويعلق الشيخ أحمد محمد شاكر على هذا القول فيقول: "وأما كلمة الحاكم أن ترك حديث عن أبيه من المحالات، فإنما يريد بهاأنهم أنكروا عليه أحاديث رواها عن أبيه لم يروها أحد غيره. فرد الحاكم عليهم بأنه لا ينكر أن يخصه أبوه بأحاديث ينفرد بها عنه وهذا صحيح لو كان ثقة مقبول الرواية. أما وهو ضعيف منكر الحديث فلا ". \_ شرح الشيخ على مسند الإمام أحمد ج / ص ٣٣ .

موسى بن جبير، وزهير بن محمد، وعبدالله بن رجاء، وسعيد بن سلمة ، وموسى ابن سرجس ، وسنيد بن داود،وفرج بن فضالة، ويجي بن سلمة بن كهيل، أن فيهم مقالاً . وهذا بدوره يجعلنا لا نأتمن روايتهم الخبر الصحيح عن الملكين هاروت وماروت . وليس معنى ذلك أن نطرح كل ما يروونه في غير هذه القصة إلا كل مرويات من حكم عليهم علماء الجرح و التعديل بالضعف، ونكارة حديثه فإلها تطرح أرضاً ولا تقبل وإنما نجزم بأن ما رووه عن الملكين من الخبر المنكر، ونسبته إلى الرسول التي ، قد يكون نتيجة الخلط والغلط والسهو.

إذن ثبت أن الرواية المرفوعة إلى رسول الله ﷺ في شأن الملكين هاروت وماروت روايـــة موضــوعة ،نسبت إليه وهو منها برئ.

### يقول د. محمد أبو شهبة:

"ولا ينبغي أن يشك مسلم عاقل، فضلاً عن طالب في أن هذا موضوع على النبي الله مهما بلغت أسانيده من الثبوت. فما بالك إذا كانت أسانيدها واهية، ساقطة، ولا تخلو من وضاع، أو ضعيف أو مجهول، ونص على وضعه أئمة الحديث".

وقد حكم أبو الفرج بن الجوزي بوضع هذه القصة وتعمد الفره عمد طاهر الهندي الفتني ضمن الأحاديث الموضوعة  $^{717}$ . وردها كثير من علماء التفسير الذين أبت عقولهم قبول مشل هذه الخرافات كالإمام الرازي  $^{717}$  ، وابن حيان الأندلسي  $^{718}$  ، وأبي السعود  $^{718}$  ، والآلوسي  $^{719}$  .

وجعل الحديث موقوفاً على ابن عمر،ويكون ما تلقاه من كعب الأخبار \_كما قــال ابــن كثير\_أولى وأفضل من رفعه إلى النبي الله الوجود روايتين موقوفتين على ابن عمر عن كعب الأحبار ذكرها ابن حرير الطبري في تفسيره ٢٧١.

 $<sup>^{77}</sup>$  – الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص(177).د.محمد أبوشهبة من علماء الأزهر الشريف أستاذ علوم القرآن و الحديث – بجامعة الأزهر وجامعة أم القرى سابقا.وهو متوفى رحمه الله.

٣٦٥ – انظر كتاب الموضوعات، الفتني ج١/ص١٨٦.

٣٦٦ –السابق، ص١١٠

<sup>.</sup> ۲۳۷ – انظر التفسير الكبير، للرازي ، $\pi^{77}$ 

٢٦٨ - انظر تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، ج١/ص٣٢٩.

۳۲۹ - انظر تفسير الجواهر الحسان، لأبي السعود، ج1/ص٢٢٧.

۲۷۰ – انظر روح المعاني، للألوسي، ج1/ص ۲٤۱.

٣٧١ - انظر تفسير جامع البيان، للطبري، ج١/ص٢٦٣.

يقول ابن كثير: " وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن نبي الله على كما قال عبد الرازق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار .... "٣٧٢

# ثم روی ابن کثیر روایة من تفسیر عبدالرزاق ۳۷۳.

ويبين الشيخ أحمد شاكر\_كما سبق أن أشرت\_ وجود هذه الرواية في تفسير الطبري. وقال: "فهذه متابعة قوية لرواية الثوري عن موسى بن عقبة "" ثم يقول بعد ذلك: " وكل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير: أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية، وأنه ليس مرفوعاً إلى النبي في وأن من رفعه فقد أخطأ ووهم، بأن الذين رووه من قصص كعب الأحبار أحفظ وأوثق مصلى محسن رووه مرفوعاً. وهو تعليق دقيق من إمام حافظ جليل ""

يقول الشيخ محمد رشيد رضا "من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة، فإن لم تكن وضعت في زمن روايتها فهي من كتبهم الخرافية. ورحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكايــة حرافة إسرائيلية وأن الحديث المرفوع لا يثبت "٣٧٦".

وذكر الألباني استنكار جماعة من الأئمة المتقدمين . فقد روى حنبل الحديث عن طريق أحمد ثم قال أبو عبدالله (يعني الإمام أحمد) : "وهذا منكر وإنما يروى عن كعب "٣٧٧". وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث؟ فقال له: هذا حديث منكر ٣٧٨.

إذن بالجملة فالقصة خبر إسرائيلي، مرجعها و مخرجها إلى كعب الأحبار. تلقاها من طائفة السلف، فذكروها ضمن كتبهم على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل ،الذين ما فتئوا يحاولون بشتى الوسائل تشويه وهدم الإسلام بمعاولهم الخبيثة. ثم أخطأ بعض الرواة فرفعها إلى النبي في وكان الأحرى والأجدر بهم أن يتحروا الدقة في نقلها، خاصة في أنما تسيء إلى خلق الكرام والبررة . ورفع

<sup>.</sup> ۱٤٣ – تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير، ج1/- ١٠٠٠

٣٧٣ - المرجع السابق.

<sup>.</sup>  $^{7}$  –  $^{6}$  مرح أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل  $^{7}$ 

٣٧٥ - انظر المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۷</sup> - انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ، الموضوعة لللألباني، ج١/ص٢٠٦.

٣٧٠ - انظر علل الأحاديث ،لأبي حاتم ،ج٢/ص ٦٩ ط (بدون)،١٣٤٣هـ..مكتبة المثنى ببغداد.

مثل هذه الإسرائيليات إلى النبي على عمداً كذب واختلاق لا يجوز . وقد قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن نفسه : "..مَنْ كذب على متعمداً فَلْيَتَبَوْا مقعده من النار "٢٧٩".

فكل من روى عن الملكين (هاروت و ماروت)من ارتكابهما للمعصية، لا يصلح للاحتجاج به ، ولا أن ينهض دليلاً على اقترافهما لها، لأن العقل السليم و النقل الصحيح\_كما سبق توضيحه\_يرفضالها وقد نص الشهاب العراقي بالكفر على أن من اعتقد في هاروت و ماروت بألهما ملكان يعذبان على خطيئتهما "٨٠".

فهي قصة دخيلة على القرآن الكريم، لم يرد ذكرها بين دفي المصحف الشريف ، وكل ما ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى هذين الملكين (هاروت و ماروت)، وإلى مهمتهما في بابل بإيجاز ضمن الحديث عن اليهود وشياطينهم.

### رد قصة هاروت و ماروت من كتب التفسير وغيرها:

قول ابن كثير: "وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نومن بما ورد في القرآن على ما أورده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال " ٢٨١.

### قال الوازي في تفسيره : إن القصة التي ذكروها باطلة من وجوه :

أحدها: ألهم ذكروا في القصة أن الله تعالى قال لهما لو ابتليتكما بما ابتليت به بين آدم لعصيتماني فقالا لو فعلت ذلك بنا يا رب لما عصيناك، وهذا منهم تكذيب لله تعالى وتجهيل له وذلك من صريح الكفر، والحشوية سلموا ألهما كانا قبل الهبوط إلى الأرض معصومين.

وثانيها: في القصة أنهما حيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وذلك فاسد ، بل كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب ، والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره وبالغ في إيذاء أنبيائه .

٣٧٩ - شعب الإيمان ،البيهقي، ج ٤ / ص ٢١٢ ، قال مخرج من الصحيحين من حديث سعيد بن عبيد.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۰</sup> – انظر روح المعاني ، الملاقوسي ، ج ا/ص ۳٤١ ، وانظر أيضا الإسرائيليـــــات و الموضوعات في كتب التفسير ، . د. محمد أبو شهبة ، ص ١٦٢٠.

<sup>.</sup>  $^{-7^{1}}$  تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج ۱/ ص  $^{-7^{1}}$ 

وثالثها : في القصة ألهما يعلمان السحر حال كولهما معذبين ويدعوان إليه وهما معاقبان على المعصية

ورابعها: أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت إلى السماء وجعلها الله تعالى كو كباً مضيئاً وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَسِ ﴾ [سورة النكوير آية ١٥] فهذه القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها.

" وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، عن الحسن عن سفيان، عن أبي بكر بـــن أبي شيبة، عن يحيى بن بكير، به " ٣٨٢ .

قال النيسابوري: وهذه القصة عند المحققين غير مقبولة لأسباب عدة منها:

- ١. فليس في كتاب الله ما يدل عليها .
- ٢. ولأن الدلائل الدالة على عصمة الملائكة تنافيها .
- ٣. والاستبعاد كو هما معلمين للسحر حال العذاب.
- ٤. ولأن الفاجرة كيف يعقل أنها صعدت إلى السماء وجعلها الله تعالى كوكباً مضيئاً .
- ولأنه ذكر في القصة أن الله تعالى قال لهما لو ابتليتكما بما ابتليت به بيني آدم لعصيتماني فقالا
   : لو فعلت بنا يا رب لما عصيناك .

وهذا منهم تكذيب لله وتجهيل .٣٨٣

## فإذن السبب في إنزالهما له وجوه عدة منها:

- 1. أن السحرة كثرت في ذلك الزمان ، واستنبطت أبواباً غريبة من السحر ، وكانوا يدعون النبوة ، فبعث الله هذين الملكين ليعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكاذبين ، ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد .
  - ٢. وأيضاً تعريف حقيقة السحر ليميز بينه وبين المعجزة حسن .
  - ٣. وكذا السحر لإيقاع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أوليائه .
  - ٤. ولعل للجن أنواعاً من السحر لا يقدر البشر على معارضتها إلا بإعانة الملك وإرشاده .
- و يجوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة ثم يمنعه من استعماله ، كان ذلك في لهاية المشقة ، فيستوجب مزيد الثواب كما ابتلي قوم طالوت بالنهر ، قال تعالى: ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِلَّهُ مِنْهُ إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَربُواْ مِنْهُ ﴾ \*٣١ [سورة البقرة آية ٢٤٩] .

 $<sup>^{-7\</sup>Lambda T}$  تفسير النيسابوري ،النيسابوري، ج $^{-1}$ 

٣٨٠- السابق ،ج١/ص ٣٥٠.

### قال ابن حزم في رد القصة:

"وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت كانا ملكين فعصيا بشرب الخمسر والزنا والقتل ، وقد أعاذ الله عز وحل ، الملائكة من مثل هذه الصفة بما ذكرنا آنفاً أفحه لا يعمسون الله ويفعلون ما يؤمرون وبإخباره تعالى أنحم لا يسأمون ولا يفترون ولا يستحسرون عن طاعته عز وحل فوجب يقيناً أنه ليس في الملائكة البتة عاص لا بعمد ولا بخطأ ولا بنسيان وقال عز وحل : ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبًاعَ ﴾ ، فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القرآن ، والرسل معصومون ، فصح أن هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا يخلو أمرهما من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكونا حنيين من أحياء الجن كما روينا عن خالد بسن أبي عمران وغيره ، وموضعهما حينقذ في الجو بدل من الشياطين، كأنه قال ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ، الله وعيرت على ويكون الوقوف على قوله ما أنزل على الملكين ببابل ، ويتم الكلام هنا ، وأما أن يكونا ملكين أنزل عليهما الصلاة والسلام فتمادى الشياطين على تعليمها وهي بعد كفر كأنه قال تعالى : ﴿ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِلَّمَا نَحْنُ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ﴾ ثم عليهما الصلاة والسلام فتمادى الشياطين على تعليمها وهي بعد كفر كأنه قال تعالى : ﴿ وَمَا يُعَلِّمُوا مَا كَان يفعله ذانك الملكان فقال تعالى : ﴿ وَمَا يُعَلِّمُوا مَن مَن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ الْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَيْرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرةِ مِنْ خَلَاقً مَا لَلهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصُرُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَيْرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرةِ مِنْ خَلَاقً اللهُ اللهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصُرُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَيْرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرةِ مِنْ خَلَاقً اللهُ وَلَا اللهُ وَي الْآخِرةِ مِنْ خَلَاقً اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَي الْآخِرة مِنْ خَلَاقً الْكُافِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

قال أبو محمد: فقول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر قول صحيح ولهي عن المنكر ٣٨٦"

٣٨٥ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ، ج١/ص ٣٩٢ .

٣٨٦ - الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم، ج١/ص ٣٩٢.

### ومن أمثلة الإسرائيليات التي نقلت إلينا من خلال كتب التفسير

# الكروبيم:

من الإسرائيليات التي انتقلت إلينا عبر كتب التفاسير ، لا بل وصلت إلى كتب اللغة كلمة كروبيم وهي: كلمة عبرية كما مر معنا في الفصل السابق وتشير إلى طبقة سامية من الملائكة، فقد ورد ذكر كلمة كروبيم في كثير من كتب التفسير منها:

#### • تفسير الخازن

وقوله تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾ [سورة النساء آية ١٧٦] . وذلك أن وفد نجران قالوا يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله ، فقال النبي الله إنه ليس بعارعلى عيسى أن يكون عبداً لله فترلت (لن يستنكف المسيح) يعني لن يأنف ولن يتعظم ، والاستنكاف الاستكبار مع الأنفة يقال نكفت من كذا واستنكفت منه أي أنفت منه ، وأصله من نكفت الشيء نحيته ، ونكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك من حدك ، والمعنى لن ينقبض ولن يمتنع ولن يأنف المسيح أن يكون عبدالله ﴿ وَلا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ ، يعني ولن يستنكف الملائكة المقربون ، وهم ملة العرش والكروبيون وأفاضل الملائكة مثل : حبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أن يكونوا عبيداً لله لأنهم في ملكه ومن جملة حلقه. ٢٨٧

### • الدر المنثور

قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وأخرج أبو الشيخ عن عثمان الأعرج قال: إن مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة العرش، فتهيج فتقع بعجلة الشمس، فتعين الملائكة على جرها، ثم قميج من عجلة الشمس فتقع في البحر، ثم قميج في البحر، ثم قميج في البحر فتقع برؤوس الجبال، ثم قميج من رؤوس الجبال فتقع في البر، فأما الشمال فإلها تمر بجنة عدن فتأخذ من عرف طيبها، ثم تأتي الشمال وحدها من كرسي بنات

<sup>.</sup> 717 — تفسير لباب التأويل، للخازن ، ج7 / / /

نعش إلى مغرب الشمس ، وتأتي الدبور وحدها من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس إلى كرسي بنات نعش ، فلا تدخل هذه ولا هذه في حد هذه .

### • تفسير النسفى

﴿ الذين يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ [غافر/٧] يعني حاملي العرش ، والحافين حوله ، وهم الكروبيون سادة الملائكة ٣٨٩ .

### • نظم الدرر للبقاعي

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلا ﴾ [الفرقان/٢٥] "قال ابن عباس رضي الله عنهما: تشقق السماء في الدنيا فيترل أهلها وهم أكثر ممن في الدنيا من الجن والإنس ، ثم تشقق السماء الثانية فيترل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا وأهل الأرض جنا وإنسا ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة ، وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها ، ثم يترل الكروبيون ثم حملة العرش. "٣٩"، قال الأصبهاني : الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة العرش ، فتهيج من ثم فتقع بعجلة الشمس.... "٣٩١".

### • تفسير الطبري

قال في تفسير الآية السابقة: فتترل الملائكة الكُروبيون ٢٩٢.

# تفسیر ابن کثیر

قال تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ [سورة البقرة آية ٢١٠].

<sup>.</sup>  $^{\pi \wedge 1}$  - الدر المنثور، السيوطي ، ج $^{1}/$  ص  $^{\pi \wedge 1}$ 

٣٨٩ - تفسير مدارك التتزيل، للنسفي ، ج٣ / ص ٢٤٤ .

٣٩٠ - نظم الدرر، للبقاعي ،ج٦/ ص ١٦.

٢٩١ - نظم الدرر، للبقاعي ، ج٨/ ص ١٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٢</sup> - انظر جامع البيان، للطبري، جـ ١٩ /ص ٢٦١، الدر المنثور، للسيوطي جـ٦ /ص ٢٤٨ - ٢٤٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ٣/ص٢١٧.

ويأتي في ظُلَل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا، ويترل من فيها من الملائكة، ثم الثانية، ثم الثالثة إلى السابعة، ويترل حملة العرش والكَرُوبيّون ٣٩٣.

وذكر الكروبيم في كتب اللغة أيضاً ، جاء في لسان العرب أنه قال : " الكَروبيُّون سادَةُ الملائكةِ ، منهم حبريلُ ومِيكائيلُ وإسرافيل هم المُقَرَّبُونَ "<sup>٩٩٤</sup> ونحوه في المعجم الوسيط قال : " الكروبيون المقربون إلى الله من الملائكة ، منهم حبريل وميكائيل وإسرافيل "<sup>٩٩٥</sup> .

قال الألباني في تخريج أحاديث الكروبيم: "إن لله ملائكة وهم الكروبيون ، من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه" ، ضعيف جداً ٣٩٦.

ومن الأحاديث الموضوعة في الكروبيم ما جاء في حقيقة النبي الله فإن الوضاعين والكذابين قد ألفور من الأحاديث ما حرف العقيدة الخالصة في الرسول ، فقد زعموا أنه أول خلق الله ظهورا في الوجود ، وأنه مخلوق من نور الله ، وأن الله ما خلق سماء ولا أرضاً ولا جنة ولا نارا إلا من أجله .

وفي الحديث المنسوب إلى حابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبري عن أول شيء خلقه الله قبل الأنبياء، قال: يا حابر إن الله تعالى خلق قبل الأنبياء نوح نبيك من نوره، فجعل هذا النور يدور بالقدرة حيث يشاء الله تعالى ، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا حنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ، فخلق من الجنزء الأول القلم ومن الجزء الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجنزء الأول حملة العرش، ومن الجزء الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الثاني الأرضيين ، ومن الجزء الثاني نور قلوهم وقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نظر إليه

<sup>&</sup>lt;sup>۳۹۳</sup> – تفسير القرآن العظيم ،لابن كثير، ج١/ص ٥٦٧...

٣٩٤ - لسان العرب ، لابن منظور ، ج ١ ص ٧١١ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٥</sup> - المعجم الوسيط ،إبر اهيم مصطفى -أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار ج ٢/ ص ٤٧٩.

 $<sup>^{797}</sup>$  رواه ابن عساكر ج $^{71}$  ص  $^{787}$  عن محمد بن أبي السري : أخبرناعمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله القرشي عن موسى ابن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا و قــال : "روى ابر اهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة شيئا من هذا ". قلت : وهذا سند واه جدا ، و له علتان : الأولـــى: محمد بن أبي السري ، و هو متهم .

والأخرى: صدقة هذا وهو الدمشقي السمين وهو ضعيف ، ووقع في "السند" القرشي ، ولم ترد هذه النسبة في ترجمته من" التهذيب"، فلعله تحرف على الناسخ نسبته " الدمشقي " بالقرشي ، والله أعلم. وقد خالفه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة به بلفظ: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة " . وهو بهذا اللفظ صحيح كما قد بينته في " الأحاديث الصحيحة "انظر السلسلة الضعيفة ج٢/ص٢٢٢

فترشح النور عرقا ، فتقطرت منه مائتا ألف قطرة وعشرون ألفا وأربعة آلاف قطرة ، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست روح أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة، فالعرش من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري، والكروبيون من نوري ، وأرواح الأنبياء والرسل من نوري، والسعداء والصالحون من نائح نوري ، ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور ، وهو الجزء الرابع ثم انتقل منه إلى شيث ، وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ، ومنه إلى وجه أمي آمنة ، ثم أحرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين، وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين "م" .

فكلمة كروبيم لم ترد حسب علمي في حديث صحيح ، وإنما نقلت إلينا مثل ما نقل غيرها من الإسرائيليات والله اعلم .

#### الخلاصة

مما سبق يتضح لنا مدى تأثر كتب التفسير وكتب الحديث وكذلك كتب اللغــة بالروايــات الإسرائيلية لتوسع الرواية عن أهل الكتاب مما يجعل بذل الجهد مضاعف لتنقيح هذه الروايات حتى لا تمس بعقيدتنا الصحيحة .

\_\_\_

# الباب الثاني

# الملائكة في الديانة النصرانية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية

المبحث الأول: تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية. المبحث الثاني: تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية.

المبحث الثالث: موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة.

# الفصل الثاني

أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها النصاري

المبحث الأول: أعمال الملائكة من الأسفار النصرانية.

المبحث الثاني: أسماء الملائكة من الأسفار النصرانية.

المبحث الثالث: أوصاف الملائكة من الأسفار النصرانية.

# الفصل الثالث

روح القدس

المبحث الأول: مفهوم روح القدس عند النصارى.

المبحث الثاني: مفهوم روح القدس عند بولس.

المبحث الثالث: روح القدس في الإسلام.

# الباب الثاني

# الملائكة في الديانة النصرانية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية

# المبحث الأول

تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية

- من الموسوعات النصرانية واللاهوتية .
  - من مؤلفاتهم.
    - الخلاصة.

# المبحث الثاني

تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية .

- خلق الملائكة .
  - عددهم.
- النهي عن عبادتهم .
- رؤساء الملائكة ورتبهم.
- حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة .

# المبحث الثالث

موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة .

- موقف الفرق النصرانية من الإيمان بالملائكة .
  - فلسفة توما الأكويني .

# الباب الثاني

الملائكة في الديانة النصرانية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية المبحث الأول تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية من خلال المصادر النصرانية

- مفهوم الملائكة اللغوي من الموسوعات
  - مفهوم الملائكة الاصطلاحي من

الموسوعات

• مفهوم الملائكة من مؤلفاتهم

# المبحث الأول

# تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية

#### تمهـــبد

لئن كان تناول المعتقدات الدينية اليهودية في مفهوم الملائكة قد واجهته صعوبة الفصل بين الوحي والأسطورة فإن تناول المعتقدات الدينية النصرانية تعترضه إلى جانب ذلك عقبات أشد، تتأرجح بين اختلاف المرجعيات العقائدية النصرانية ، وتوزعها بين عدد من الجهات المسكونية اليت تكاد كل واحدة منها تمثل دينا مستقلا بذاته ، مثل كنيسة الإسكندرية القبطية ، وكنيسة روما الكاثوليكية وكنيسة الأرثوذكس الشرقية والكنيسة البروتستانتية.

كما تواجه دراسة المعتقدات النصرانية مشكلة التأسيس ، فنجد أن تلك المعتقدات وليدة المجامع المسكونية ، وما كان يدين بما نبي الله عيسى عليه السلام ، بل دعا قومه إلى التوحيد ، وحثهم على مكارم الأخلاق ، فإننا لا نكاد نجد بين هذا وذاك رابطة تذكر .

كما أن هناك مؤسساً آخر واضع مبادئ اللاهوت المسيحي ، ومؤلف أكبر قسم من رسائل العهد الجديد و لم يقتصر دوره على ذلك ، بل تعداه إلى التبشير بمسيح جديد لا يعرفه عيسى التيالين، بل يتضاءل تأثير عيسى النبي الحق بالقياس إليه ، ألا وهو بولس الطرسوسي ٣٩٨ ، منشئ المعتقدات

<sup>&</sup>quot; المعلومات عن شاؤول أو بولس مضطربة . فقد قيل إنه من مواليد طرسوس من مدن آسيا الصغرى ، وأنه إسرائيلي من نسل إبراهيم – عليه السلام – من سبط بنيامين ، ويزعم أنه كان فريسيا ، ويذكر أنه تتامذ على يد الحاخام غمالائيل في أكاديمية القدس الفريسية ، وكان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالها ونساءها ويدخلهم السجون . ويذكر حادثة تحوله من اليهودية إلى النصرانية على النحو الأتي : « ولما كنت ذاهبا إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق ، أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق من حولي وحول الذاهبين معي . فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول بالعبرانية : شاول شاول لماذا تضطهده ، ولكن علم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين » . انظر هيم ماكبي . بولس وتحريف المسيحية ، ص ٢٢.

وبهذا المفهوم يعد بولس المنصر الأول ، وواضع أسس التنصير العالمي . يقول محمد أمير يكن : " لا يعتبر بولس المبشر المسيحي الأول فقط بل يعتبر واضع أسس التبشير المسيحي العالمي ، ولا ينزال المبشرون في أيامنا هذه يستقون خططهم وترتيباتهم من معلمهم الأول بولس ، فهو بحق مؤسس علم التبشير، وقد نجح في هذا المضمار أيما نجاح ولا بد من التنبية إلى أن هذه النظرة لبولس من قبلنا نحن المسلمين تختلف عن نظرة بعض النصارى له ، إذ يعدونه المنقذ ، ويسمونه بولس المخلص .

النصرانية المنتشرة اليوم، وبدونه كان من المحتمل ألا توجد نصرانية التثليث ، لذا يعتبره النصاري المؤسس الحقيقي لعقائدهم .

# تعريف الملائكة عند النصارى من الموسوعات النصرانية

تعريف الملائكة عند النصارى لا يكاد يختلف عنه عند اليهود ، لإيمان النصارى بنصوص العهد القديم من حيث كونهم أرواحاً قادرة على التجسد ، وتقوم بتنفيذ إرادة الله ، ولا تستحق العبادة لكونها مخلوقة ، وهي لا تتزوج ، وقد ترى في شكل مخلوقات بشرية ، ولكن تضل النصرانية في نوع حاص من الملائكة ، وهو (ملاك الرب) أو (روح القدس) فترفعه إلى مقام الألوهية ، وتعتبره أقنوماً مقدساً من الأقانيم الثلاثة ، كما سنرى من خلال المباحث الآتية :

## مفهوم الملائكة من الموسوعات:

تترجم كلمة ملاك عن الكلمة اليونانية [eggelos] ، ومعناها رسول ، وترد كلمة ملك في الكتاب المقدس نحو ٣٠٠ مرة من التكوين إلى الرؤيا .

تترجم كلمة ملاك في العهد الجديد عن الكلمة اليونانية (أحلوس) ومعناها ، رسول وقد ترجمت في أنحيل (لوقا ٧: ٢٤) [٢٤ فَلَمَّا مَضَى رَسُولاً يُوحَنَّا ابْتَدَأَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا ابْتَدَأَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا ابْتَدَأَ وَقُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا ابْتَدَأَ وَعُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا ابْتَدَأَ وَعُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا ابْتَدَأَ وَعُولُهُ الْمُرَيَّةِ لِتَنْظُرُوا؟ أَقَصَبَةً تُحَرِّكُهَا الرِّيحُ؟ ] ، (لوقا ٩: ٥٠) [ ٢٥ وأرْسَلَ أَمَامَ وَجُهِهُ كَانَ مُتَّجِها وَجُهِهِ رُسُلاً فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا قَرْيَةً لِلسَّامِرِيِّينَ حَتَّى يُعِدُّوا لَهُ. ٣٥ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ لأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مُتَّجِها نَحْوَ أُورُشَلِيمَ. ]، معنى رسول ٢٠٠ أو مرسل ٢٠٠٠ .

وأضاف كتاب قاموس الكتاب المقدس معنى لغوياً آخر فقال: "كلمة ملاك تشير إلى أرواح خادمة مرسلة للخدمة" (١٤ أَلَيْسَ جَمِيعُهُمْ أَرْوَاحَاً خادمة مرسلة للخدمة لأَجْل الْعَتِيدِينَ أَنْ يَرثُوا الْخَلاَصَ! ]

و جاءت بمعنى نبي (ملاحي ٣ :١)[1هَأَنَذَا أُرْسِلُ مَلاَكِي فَيُهَيِّئُ الطَّرِيقَ أَمَامِي. وَيَأْتِي بَغْتَةً إِلَى هَيْكَلِهِ السَّيِّدُ الَّذِي تَطْلُبُونَهُ وَمَلاَكُ الْعَهْدِ الَّذِي تُسَرُّونَ بهِ . هُوَ ذَا يَأْتِي قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ.]

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٩</sup> - دائرة المعارف الكتابية، ج٧ / ص ٢٠٩ .

<sup>.</sup>  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -  $^{*}$  -

٤٠١ - قاموس الكتاب المقدس ،ص ٩٢١ .

# ١ - الموسوعة الكاثوليكية الجديدة:

الملائكة يجب الإيمان بهم على أساس ألهم جزء من الإله ، أي انبثق نور وجودهم من نور الإله . وهم لهم طبيعة روحانية نورانية ، ولهم وظائف حقيقية لا يتزوجون ، مخلدون ، وهم البناء الله الأحباء (لوقا ٢٠: ٣٦) [٣٦إِذْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَمُوتُوا أَيْضاً لأَنَّهُمْ مِثْلُ الْمَلاَئِكَةِ أَبناءُ الله إِذْ هُمْ أَبْنَاءُ الْقِيَامَةِ.] (لوقا ١٥: ١٠) [١٨ هَكَذَا أَقُولُ لَكُمْ يَكُونُ فَرَحٌ قُدًامَ وَهُمْ أَبْنَاءُ الله بِخَاطِئ وَاحِدٍ يَتُوبُ ﴾] ، (من ١٥: ١٥) [١٥ أَنْظُرُوا لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هَوُلاَء مَلاَئِكَةِ الله بِخَاطِئ وَاحِدٍ يَتُوبُ ﴾] ، (من ١٥: ١٥) [١٥ أَنْظُرُونَ وَجُهَ أَبِي الَّذِي فِي الصَّغَارِ لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجُهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ عُلَ عِينا الله في حضوره ٢٠٠ . السَّمَاوَاتِ عُلَ عَيْدَ الله في حضوره ٢٠٠ . السَّمَاوَاتِ عُلَ عَبادة دائمة يمجدون ويسبحون الله في حضوره ٢٠٠ . السَّمَاوَاتِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَوْ اللهُ عَيْدِ اللهُ عَبادة دائمة يمجدون ويسبحون الله في حضوره ٢٠٠ . السَّمَاوَاتِ عَلَيْ السَّمَاوَاتِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ عَلْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُولُ اللهُ الْهُ الْوَلَا لَوْلَا اللهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْوَالِي اللهُ المُولِلهُ اللهُ اله

ومن وظائفهم حدمة الله ، وحدمة الناس ، حاصة المؤمنون بالمسيح ، ويعتقدون بالملك الموكل لحراسة كل شخص ٢٠٠٠ .

لم يوضح هل للملائكة أجسام ؟ وإنما أقر بأن لهم وظائف هم مأمورون بها ووصفهم بالخلود وهم في عبادة دائمة ، ولا يمكن رؤيتهم لأنه قرر بألهم روحانيون ، ونفى عنهم الجسدية ، وهذا التعريف يشير إلى التعريف السابق نظرية الفيض الفلسفية القائلة بأن الملائكة صدرت عن الإله ، فوجودها أزلي ، وسيأتي الحديث عن هذا التصور عند عرض فكر توما الأكويني وتصوره عن الملائكة في المباحث القادمة إن شاء الله.

وتقرر موسوعة الحقائق الكتابية أن الملائكة شخصيات عاقلة لها تفكير وإرادة ، وتفضل على الإنسان ، فتقول : "الملائكة شخصيات روحية عاقلة ، لهم تفكيرهم وشعورهم ، وحرية إراده هـ ، الإنسان ، فتقول الشعض منهم أساءوا استعمال هذه الحرية ، فأرادوا العصيان على الله بدل الطاعة ، وسقطوا من مكانتهم والملائكة أسمى رتبة من الإنسان أنه المنه الإنسان أنه الإنسان أنه الإنسان أنه الإنسان أنه الإنسان أنه الإنسان أنه المنه الإنسان أنه المنه الإنسان أنه المنه المنه الإنسان أنه المنه المنه

أما عن تفضيل الملائكة على البشر فقد ذكرت موسوعة علم اللاهوت أدلة على تفضيل الملائكة على البشر، ثم أعقبها بأدلة تفضيل البشر على الملائكة ، و لم يرجح المؤلف رأياً على الآخر فقال:

### تفضيل الملائكة على البشر لما يلي:

New Catholic Encyclopedia باختصار ۱۹۰۰ – ۱۹۰۰ باختصار الجديدة ج۱ الموسوعة الكاثوليكية الجديدة ج۱ الص ۱۹۰۱ – ۱۹۰۰ باختصار Volume XII 1905G : The Evangelical Seminary Library .

<sup>،</sup> New Catholic Encyclopedia باختصار ۱۱۰ – ۱۱۰ باختصار الجديدة ج ۱۱ ص ۱۰۰ – ۱۱۰ باختصار Volume I 1905G : The Evangelical Seminary Library .

<sup>··</sup> أ- موسوعة الحقائق الكتابية، لبرسوم ميخائيل ١٧١، ص-١٧٣ باختصار وتصرف.

- ١- عبادات الملائكة أقدم فيجب أن تكون أفضل.
- ٢ فضل عبادة من طال عمره وحسن عمله ، والملائكة أطول عمراً من بني آدم وأحسن عملاً
   بالتسبيح والتمجيد الدائم لله .
  - ٣- ألهم رسل الله للأنبياء ، والرسل أفضل من الشعب .
- ٤- ألهم أبقى وأنقى من الناس ، لألهم مترهون عن الأدناس ، ولا يميلون للحسد والبغضاء والشر
   ، وليس بهم عيب آدمى .
  - ٥- أنهم أعلم بالأمور السماوية والمشاهد الإلهية التي لا يطلع عليها الآدميون .
    - ٦- أن كمال أحساد البشر الأحياء بالأرواح وأن الملائكة أرواح محضة .
- ٧- ألهم مبَّرأون من الشهوة والغضب والأوهام والخيال المريض ، وهذه الصفات تحجب تحلَّــي
   نور الله في البشر ، فلا نسبة لكمال البشر .
  - ٨- أن لهم قوة جبارة جداً ، والتي لا يعرف لها ضعف كالبشر .
- ٩- أنهم مواظبون على التسبيح باستمرار ، وبغير فتور ، ولا نوم ، ولا سهو للعقول ولا غفلة ،
   وغذاؤهم تمجيد الله وتعظيمه ... إلخ .

#### تفضيل البشر على الملائكة لما يلى:

- ١- أن الملائكة ليس لهم شهوات أو ارتكاب للمعاصي ( ممنوع عليهم ) وهي موجودة في البشر ،
   والفعل مع المانع أفضل من غير المانع .
- ٢- أن الملائكة لا يقومون بعبادات مجهدة للأحساد كالبشر ، وحياتهم في تعب وعرق الجبين ،
   ولذلك فطاعتهم أشق ، والأشق أفضل .
- ٣- أن الشياطين تحارب البشر لا الملائكة ولا مساواة في تحصيل الفضيلة بين المبتلي والمستريح من التجارب الصعبة .
- ٥- أن الله يستخدم الملائكة لخدمة البشر ومنافعهم ، ولا يستخدم البشر في أمر من أمور الملائكة ،
   وبين الخادم والمخدوم تفاوت في البركة والرتبة .
- ٦- أن الملائكة لا يتعرضون للوباء أو الغلاء أو الحرق أو الغرق أو الفقر أو المرض ، ومن أطاع الله
   وهو مبتلى بهذه المصاعب والمصائب أفضل من الذي عافاه الله منها .
- ٧- أن الملائكة يفرحون دائماً بالمناظر الإلهية ، ولا يتمتع هما أهمل الأرض ، المذين يجوعون ويعطشون ويمرضون ، وهناك فارق عظيم بين الجنسين في وضعهم .

- ۸- أن الملائكة يعرفون أنهم خالدون و آمنون من الموت والمرض ومن الدينونة الرهيبة ، والناس متحنون بهذه كلها ، وطاعة الخائف الوجل أفضل من طاعة الآمن من كل ما يخشاه .
- 9- ميزة البشر على الملائكة ، أن الله اتخذ من بني البشر الأنبياء والشهداء وقربهم منه، وهو أعظم دليل على تفضيل بني آدم الأبرار على سائر الملائكة الأخيار "...

# أما صاحب كتاب الحقائق الكتابية فقد صرح بأفضلية الملائكة على البشر وساق الأدلـة التالية :

١- سفر (العبرانيين ٢ : ٧) [٧وَضَعْتَهُ قَلِيلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةِ. بِمَجْدٍ وَكَرَامَةٍ كَلَّلْتَهُ، وَأَقَمْتَهُ عَلَـــى
 أَعْمَال يَدَيْك] .

إنجيل (متى ٢٤: ٣٦) [٣٦وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَــدٌ وَلاَ مَلاَئِكَ ــةُ السَّمَاوَاتِ إلاَّ أَبِي وَحْدَهُ.

(الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الأولى ١٣: ١) [١إِنْ كُنْتُ أَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَةِ النَّاسِ وَالْمَلاَئِكَـةِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي مَحَبَّةٌ فَقَدْ صِرْتُ نُحَاساً يَطِنُّ أَوْ صَنْجاً يَرِنُّ.]، باستثناء روح القدس الـذي رفعوه إلى درجة الألوهية كما سنوضح في الفصل السادس إن شاء الله.

أما في الديانة اليهودية فلم أحد فيما قرأت مقارنة صريحة بين الملائكة والإنسان إلا نصاً واحداً في سفر المزامير يشير إلى أن الإنسان أقل رتبة من الملائكة (مزامير ٨: ٥) [٥ وَتَنْقُصَــهُ قَلِيلاً عَن الْمَلائِكَةِ وَبَمَجْدٍ وَبَهَاء تُكَلِّلُهُ.].

وفي الإسلام انقسمت أقوالهم إلى ثلاثة منهم من فضل الملائكة على البشر ، ومنهم من قال بأفضلية البشر على الملائكة ، وتوقف الفريق الثالث لأنه مما لا يترتب على علمه نفع أو عمل في الدنيا أو الآخرة، وسبق أن وضحنا ذلك في الفصل الثالث من هذا البحث .

### أما طبيعتهم فغير معلن لنا عنها شيء أكثر من التعبيرات الرمزية :

والملائكة جميعهم حلقهم الله قبل حلق الأرض وما عليها ، وقد حلقوا طاهرين (لوقا ٩: ٢٦) [٢٦ لأَنَّ مَنِ اسْتَحَى بِي وَبِكَلاَمِي فَبِهَذَا يَسْتَحِي ابْنُ الإِنْسَانِ مَتَى جَاءَ بِمَجْدِهِ وَمَجْدِهِ الْآبِ وَالْمَلاَئِكَةِ الْقِدِيسِينَ.] ، وحفظوا من السقوط الذي سقط فيه غيرهم من الملائكة ، وهم أعظم قوة وقدرة من الإنسان، وهم متفاوتون عن بعضهم في القوة وفي المركز ، ففيهم الرؤساء والسلاطين ولا يعلمون الغيب.

-

<sup>·· ؛ -</sup> موسوعة علم اللاهوت ، القمص ميخائيل مينا، ص١٣٧ - ١٤٠ اباختصار .

"والملائكة أرواح ، والأرواح لا لحم لها ولا عظم ، فهـــم لا يتزوجـــون ولا يموتــون ومقرهم السماء وعددهم لا يمكننا معرفته ، ولأنهم مخلوقون لا يجوز تقديم العبادة لهم"<sup>٢٠٦</sup>.

في التعريف السابق وصف قدرة وعظم الملائكة ، وأهم متفاوتون في الرتب ، وهو موافق لقوله تعالى : ﴿وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٠) وَإِنَّا لَـنَحْنُ الصَّـاقُونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَـنَحْنُ الصَّـاقُونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَـنَحْنُ الصَّـاقُونَ ، فيحتاج إلى توضيح الْمُسَبِّحُونَ ﴾ [سورة الصافات الآية ٢١-١٦٦]، أما قولهم : إن الملائكة لا يموتون ، فيحتاج إلى توضيح ، فالملائكة أطول أعماراً من الإنسان، ولا يموتون في الحياة الدنيا ، بل تكون نهايتهم يوم القيامة على خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال في قوله تعالى : ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّمَاءَ اللَّهُ ﴾ [سورة الزمر آية ٢٦] . بأهم الملائكة ، ومنهم من قال إلهم الحـور ، ومنهم من قال موسى الطَيْخَانَ.

وفي الحديث الصحيح أن ملك الموت يقبض أرواح جميع من في السماء ، حسى حبريل وميكائيل وإسرافيل ، ثم يقبض روحه أيضاً ، انظر تفسير قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَميكائيل وإسرافيل ، ثم يقبض روحه أيضاً ، انظر تفسير قوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٦) وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلال وَالإِكْرَام ﴾ [سورة الرحمن آية ٢٦-٢٧] .

والملائكة لا تعلم الغيب في الديانات الثلاث، فقد جاء في القرآن الكريم ما يوافق هذا المفهوم الذي يوضحه (حديث جبريل الكليل حين سأل الرسول متى الساعة ؟ فقال ما المسئول عنهما بأعلم من السائل) ١٠٠٠، أي كلاهما لا يعلم الساعة ، وهي غيب ، قال تعالى : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [سورة الجن آية ٢٦]

ونفي العبادة للملائكة جاء موافقاً لموقف الإسلام من ذلك ، فقد ذكر في سورة الأنبياء قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْمُ بِالْقَوْلِ وَهُمْمُ بِالْقَوْلِ وَهُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمَم مِنْ عَمْمُونَ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمَم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء آية ٢٦-٢٩].

# ٢ - الملائكة في موسوعة علم اللاهوت:

هي مخلوقات روحية عاقلة ، مخلوقة منذ بدء الخليقة ، وكلمة ملاك تخص السماويين بالذات وتسموا (ملائكة الله) (متى ٣١:٢٥) [٣١ «وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ مَجْدِهِ. ]، (٢٥: ٣١) أما عن

موسوعة الحقائق الكتابية، برسوم ميخائيل ۱۷۱، ص $^{17}$ اباختصار وتصرف.

٠٠٠ - صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، رقم (٥٠) ج١/ ص١١٥

طبيعتهم فهي أرواح ، أي حواهر غير هيولية (غير مادية) ، أي مجردة من الأحسام الكثيفة ، ويقول وإن كانوا أرواحا لكن لهم أحساماً روحانية هوائية لطيفة ، لا نقدر أن نراها كالهواء (كورنثوس الأولى ١٥:١٥) [٤٤يُزْرَعُ جِسْماً حَيَوَانِيّاً وَيُقَامُ جِسْماً رُوحَانِيّاً. يُوجَدُ جِسْمَ حَيَوَانِيّاً وَيُقَامُ جِسْماً رُوحَانِيّاً. يُوجَدُ جِسْمَ حَيَوَانِيّاً وَيُقَامُ جِسْماً رُوحَانِيّاً. يُوجَدُ جِسْمَ حَيَوَانِيّاً وَيُقَامُ جَسْماً رُوحَانِيّاً. ] .

وأما ظهورهم في شكل بشري فبأحساد مستعارة ليسهل للناس رؤيتهم ومحادثتهم ولا يخافوا منهم انظر (متى ٢:٢٨) [٢ أفَاجْتَمَعُوا مَعَ الشُّيُوخِ وتَشَاوَرُوا وَأَعْطُوا الْعَسْكُرَ فِضَّةً كَثِيرَةً ] (لوقا انظر (متى ٢:١٨) [٢ أفَاجْتَمَعُوا مَعَ الشُّيُوخِ وتَشَاوَرُوا وَأَعْطُوا الْعَسْكُنَ فِضَةً كَثِيرَةً ] (لوقا ٢٦:١١) [٢٦ ثُمَّ يَذْهَبُ ويَأْخُذُ سَبْعَةَ أَرْواحٍ أُخَرَ أَشَرَّ مِنْهُ فَتَدْخُلُ وتَسْكُنُ هُنَاكَ فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَلِكَ الإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوَائِلِهِ!» ] وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة.

(متى ٩:٢٢ ) [فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس ] وإذا ملاك الرب وقف بمم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفاً عظيماً. ٢٠٠٠

# ٣ - قاموس أقوال يسوع والإنجيل:

الملائكة كائنات روحانية تخدم الإله ، وتعمل لنشر المسيحية ، وهم أبناء الله حقيقة ، أي تستمد نورها وطاعتها من الله، ولكن قدرة الله أعظم أن وتستطيع أن تسكن الجنة وتتنقل بحرية بين السماء والأرض (متى ٢٨: ٢) [٢وَإِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ لأَنَّ مَلاَكَ الرَّبِّ نَـزَلَ مِـنَ السماء والأرض (متى ٢٨: ٢) [٢وَإِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ لأَنَّ مَلاَكَ الرَّبِّ نَـزَلَ مِـنَ السَّمَاء وَجَاء وَدَحْرَ جَ الْحَجَر عَنِ الْبَابِ وَجَلَس عَلَيْهِ.] وتظهر بشكل مرئي ، ولهـم أعـداد عظيمة ، وهم لا يموتون ولا يتزوجون ، وتستطيع رؤية الله ، (متى ٢٢: ٣٠) [٣٠لأنَّهُمْ فِـي الْقِيَامَةِ لاَ يُزوِجُونَ وَلاَ يَتزوَجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَثِكَةِ اللّهِ فِي السَّمَاء.] أن أَنْ

في التعريف السابق ينسب بتّوة الملائكة لله ، وهو مخالف لعقيدة التوحيد ، فقد نفى القرآن الكريم بنوة الملائكة لله في سورة الأنبياء : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُـبْحَانَهُ بَـلْ عِبَـادٌ مُكْرَمُونَ رَبٍّ ) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانبياء ، ٢٦-٢٧] .

o Dictionary of Jesus and the Gospels/ editors الموس أقوال يسوع والأناجيل ج ا / ص أكار المناجيل على الموس أقوال يسوع والأناجيل ج ا / ص أكار الموس أقوال يسوع والأناجيل بيسوع والأناجيل الموسوع والأناجيل بيسوع والمناجيل بيسوع والأناجيل بيسو

٠٠٠ - موسوعة علم اللاهوت ، القمص ميخائيل مينا، ص١٣٧

<sup>،</sup> Dictionary of Jesus and the Gospels/ editors و الأناجيل ج الص ه الموس أقوال يسوع و الأناجيل ج الص ه Scot McKnight; consulting editor. Howard Marshall : 1992 by Inter ، Joel B. Green . Varsity Christian Fellowship of the U.S.A.

وانتقالها بين السماء والأرض فهو حق موافق لما جاء في المفهوم الإسلامي للملائكة ولكنه جاء بتخصيص أكبر لفئة معينة من الملائكة ، وهم الملائكة السياحون ، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال فلي : (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفولهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبدي ؟ قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك . قال فيقول: هل رأوني ؟ قال تقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني ؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني ؟ قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم . قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم . قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ) \*\*\*

### ٤ - الملائكة في قاموس الكتاب المقدس

"كلمة ملاك تشير إلى أناس لا إلى أرواح سماوية غير أنه في أكثر الأماكن يشــــار بهــــا إلى أرواح حادمة مرسلة للخدمة وهم طاهرون وعالمون "٢١٠".

وما ذكره عن الملائكة هنا يناقض تعريفه للروح في مكان آخر من الكتاب نفسه :بأها كائن غير مادي ، قد يلبس أو لا يلبس حسدا ، واستدل بقول إنجيل (لوقا ٤٧:١) [٧٤وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِاللَّهِ مُخَلِّصِي] وقيل عن الملائكة الذين لا حسد لهم أهم (جميعا أرواح حادمة) (عبرانيون ١٤:١) [١٤ أَلَيْسَ جَمِيعُهُمْ أَرْواحاً خَادِمَةً مُرْسَلَةً لِلْخِدْمَةِ لاَّجْلِ الْعَتِيدِينَ أَنْ يَرِثُوا الْخَلاَصَ!] الخَلاَصَ!] أن عريف المروح أن المخلاص ومن الملائكة أهم أناس لا أرواح ، ثم أثبت في تعريف الروح أن الملائكة أرواح لا حسد لهم ، وهذا تناقض واضح عند نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين عندهم.

صحيح البخاري كتاب الدعاء باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم (٦٠٤٥) ج  $\circ$  / ص  $\circ$   $\circ$   $\circ$  مسلم في كتاب الذكر و الدعاء و التوبة باب فضل مجالس الذكر رقم (٢٦٨٩) .

<sup>.</sup>  $97 \cdot س، ساكتاب المقدس، <math>97 \cdot m$ 

٤١٤ – السابق، ص ٤١٤.

### ٥ – دائرة المعارف الكتابية قالت:

من التعريفات السابقة يتضح أن كتب النصارى باختلاف كنائسهم (أرثوذكس - كاثوليك - بروتستانت) تكاد تجمع على أن الملائكة أرواح خادمة ، ولها قدرات أقوى من البشر ، وإن اختلفت بعد ذلك هل هذه الأرواح لها أحسام أم أرواح بأحسام هيولية ؟ غير التناقض الواضح في تقرير مكالهم أفي السماء أم بين السماء والأرض أم في الأرض ؟ وهذا واضح في تعريفاهم ، وأجمعوا أيضاً على ألهم خالدون ولا يتناسلون ، وأعدادهم كثيرة لا تحصى ، وهذا موافق إلى حد ما لاعتقاد المسلمين .

# مفهوم الملائكة من مؤلفاتهم:

يشكل عالم الملائكة حزءً هاماً من الإيمان في العقيدة النصرانية ، فالملائكة لها دور هـام في حياة المسيح الطّيِّلين ، وهي حزء من عقيدة التثليث عندهم .

 $<sup>^{113}</sup>$  – دائرة المعارف الكتابية، الطبعة الثانية بدون تاريخ دار الثقافة القاهرة ، ج $^{11}$  -  $^{11}$  .

فالشيطان عندهم ملاك ساقط له قدرات محدودة ، وهذا ما سنبينه في الفصل السابع إن شاء الله . ومن المؤلفات التي كتبت عن الملائكة المبشر والمنصر الشهير الأمريكي بيللي غراهم باسم الملائكة . وكتاب الملائكة في حياتنا للأم ألكسندرا وترجمة القمص إشعياء مخائيل .

وكتاب الدكتور موريس تاوضروس عالم الملائكة.

وكتاب عالم اللاهوت النظامي للقس جيمس أنس.

#### وسأقارن بين هذه الكتب في تعريفها للملائكة حول المحاور التالية:

١- التعريف اللغوي .

٢- التعريف الاصطلاحي .

٣- أدلة و حود الملائكة العقلية والنقلية .

٤ - أعدادهم .

٥- أعياد الملائكة .

### تعريف الملائكة:

معنى كلمة ملاك واحد في اللغات العبرية واليونانية والعربية ، وهو (رسول ) ، واستعملت في الكتاب المقدس لكل ما يستخدمه الله لإحراء مقاصده وإعلان ذاته وقوته ، فجاءت في معنى رسول

ومسمى الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس "ملاك حضرته" وملاك العهد في (سفر إشعياء ٢٣ : ٩) [٩ فِي كُلِّ ضِيقِهِمْ تَضَايَقَ وَمَلاَكُ حَضْرَتِهِ خَلَّصَهُمْ. بِمَحَبَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ هُوَ فَكَّهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَرَفَعَهُمْ كُلَّ الأَيَّامِ الْقَدِيمَةِ.] و(سفرملاحي٣ : ١) [١ هأَنذَا أُرْسِلُ مَلاَكِي فَيُهيِّئُ الطَّرِيقَ أَمَامِي. وَيَأْتِي بَعْتَةً إِلَى هَيْكُلِهِ السَّيِّدُ الَّذِي تَطْلُبُونَهُ وَمَلاَكُ الْعَهْدِ الَّذِي تُسَرُّونَ بِهِ. هُو ذَا يَأْتِي قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ ].

واشتهرت كلمة "ملاك" باستعمالها للأرواح السماوية الذين يستخدمهم الله ليجروا إرادت وعرفوا باسم "ملاك الله: إنجيل (متى ٢٥: ٣١) [٣١ «وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيكُ وعرفوا باسم "ملاك الله: إنجيل (متى ٢٥: ٣١) كُرْسِيِّ مَجْدِهِ.] دا للهُ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ.] دا المُلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ.]

 $<sup>^{11}</sup>$  – علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنس مراجعة القس منيس عبدالنور ، طباعةالكنيسة الأنجيلية بقصر الدوبارة ، القاهرة ص $^{70}$  .

وهي تعبر عن معنى أعم ، حيث إنها تعني حامل رسالة ما أو المرسل ليحمل وصية أو رسالة ما .

والملائكة هم رسل الله ، وعملهم الرئيس تنفيذ أوامر الله في العالم ، وقد عهد إليهم بمهمات ليقوموا بها كما لو كانوا سفراء 11 .

أما ألكسندرا ترى أن لفظ الملاك المستعمل غير دقيق فهو في اليونانية يعني "رسول" وهذا التعبير ينطبق على مرتبتين من الملائكة ذوي الصلات المباشرة بالإنسان ١١٠٠ .

# معنى الملائكة في الاصطلاح:

هم كائنات روحية تمثل حليقة الله الروحية غير المنظورة ، وقد خلقوا قبل العـــا لم ، وهـــم يؤلفون جنساً خاصاً ولا يتناسلون ، ومكان إقامتهم غير محسوس وغير مادي ، بل هو عقلي .

ولهم أحساد أثيرية غير قابلة للفساد أو الموت ، وهي كائنات محدودة ، بمعنى كل منهم يوجد في مكان ما ولا يوجد في مكان آخر ، ولكنه مع ذلك فالملاك لا يوجد مرتبطاً بمكان معين ولكنه ينتقل في سهولة من مكان إلى آخر ولذلك فمن العبث البحث عن المكان الذي فيه ١١٠٠.

أما الأم ألكسندرا فهي تخالف الدكتور تاوضروس الرأي في زمن حلق الملائكة فتقول (وقصة الخلق لا تذكر ولا متى تمّ خلقه المخلوقات الروحية ،ولهذا يبقى موضوعها مجالاً للمجالات اللاهوتية )١٩٥

أما كتاب علم اللاهوت النظامي فيقول في طبيعة الملائكة : هم أرواح غير ماديين ، لا ندركهم بالحواس، ولا خبرة شخصية لنا بوجودهم لا بحواسنا ولا بمشاعرنا ، ولكن ذلك ليس دليلاً على عدم إمكان ذلك، ولم يذكره غير الملحدين ٢٠٠٠.

\_

<sup>.</sup>  $^{-17}$  – عالم الملائكة ، د. تاوضاروس ، ص $^{-7}$  .

١١٤ - الملائكة في حياتنا ، الأم الكسندرا ،ص ١٣.

<sup>.</sup> عالم الملائكة ، تاوضاروس ، من ص V-V بتصرف .

<sup>. 17</sup> الملأئكة في حياتنا ، الأم الكسندرا ،ص  $^{11}$ 

٢٠٠ - علم اللاهوت النظامي، جيمس أنس ، ص٣٠٦ .

## أما عن زمن خلقهم فيقول:

ليس في الكتاب المقدس كلام صريح في ذلك فقال بعضهم إلهم حلقوا بعد الإنسان ، بدليل أن الله لما أبدع الكائنات الأرضية ابتدأ من الأدنى إلى الأعلى إلى أن خلق الإنسان ، ثم تقدم بعد ذلك إلى ما هو أعلى منه فخلق الملائكة ، وهذا مخالفلما ورد في نصوص الكتاب المقدس على أن وجود الملائكة كان في السماء قبل وجود البشر على الأرض بدليل ما يأتى :

٧- لما أصاب الرب أيوب من العاصفة قال له: أيوب (٣٨: ٤-٧) [٤ أَيْنَ كُنْتَ حِينَ أَسَّسْتُ الأَرْضَ؟ أَخْبِرْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فَهْمٌ. ٥ مَنْ وَضَعَ قِيَاسَهَا؟ لأَنَّكَ تَعْلَمُ! أَوْ مَـنْ مَـدَّ عَلَيْهَـا مِطْمَاراً؟ ٢ عَلَى أَيِّ شَيْء قَرَّت قَوَاعِدُهَا أَوْ مَنْ وَضَعَ حَجَرَ زَاوِيَتِهَـا ٧عِنْهُمَا تَرَتَّمَـت عَطْمَاراً؟ ٢ عَلَى أَيِّ شَيْء قَرَّت قَوَاعِدُهَا أَوْ مَنْ وَضَعَ حَجَرَ زَاوِيَتِهَـا ٧عِنْهُمَا تَرَتَّمَـت كَوَاكِبُ الصَّبْحِ مَعاً وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي الله؟] ، والتفسير المشهور ، أن بني الله هم الملائكة ، فالملائكة كانوا موجودين حين وضعت أسس الأرض ، وأما الإنسان فهو تاج المخلوقات ليس لأنه آخرها ٢٠٤٠.

# أجساد الملائكة:

لما لم يكن في الكتاب المقدس نص على أن للملائكة أجساداً كانت أقوال النصارى في هذه المسألة متباينة ومبنية على الترجيح العقلي ، فقال بعضهم إن لهم أجساداً لطيفة جداً مثل النور والهواء لا نقدر أن نراها، واستدلوا على ذلك بأدلة عقليه منها :

١- إذا أمكن وجود مادة كالهواء الذي نتنفسه ولا نقدر أن نراه فلماذا لا يكون للخلائق العاقلة
 السامية أجساداً روحية غير منظورة تعمل بها كما يعمل الإنسان بجسده الحيواني الكثيف .

<sup>.</sup>  $^{871}$  – علم اللاهوت النظامي، جيمس أنس ،  $^{90}$  .

- ٢- قول بولس ( يوحد حسم حيواني وحسم روحاني ) وأوضح الفرق بينهما في (الرسالة الأولى إلى أهل كورنفوس ١٥٠ : ٤٠ ٥٥) [٠٤ وَأَجْسَامٌ سَمَاوِيَّةٌ وَأَجْسَامٌ أَرْضِيَّةٌ. لَكِنَّ مَجْدَ الشَّمْسِ شَيْءٌ وَمَجْدُ الْقَمَرِ آخَرُ وَمَجْدُ الشَّمْسِ شَيْءٌ وَمَجْدُ الْقَمَرِ آخَرُ وَمَجْدُ اللَّبُحُومِ آخَرُ. لأَنَّ نَجْماً يَمْتَازُ عَنْ نَجْمٍ فِي الْمَجْدِ. ٢٤ هَكَذَا أَيْضاً قِيَامَةُ الأَمْوَاتِ: يُزْرَعُ فِي النَّجُومِ آخَرُ. لأَنَّ نَجْماً يَمْتَازُ عَنْ نَجْمٍ فِي الْمَجْدِ. ٢٤ هَكَذَا أَيْضاً قِيَامَةُ الأَمْوَاتِ: يُزْرَعُ فِي فَسَادٍ وَيُقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ. ٣٤ يُزْرَعُ فِي صَعْفٍ ويُقَامُ فِي فَسَادٍ ويُقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ. ٣٤ يُزْرَعُ فِي صَعْفٍ ويُقَامُ فِي قُونَ وَيُقَامُ فِي مَجْدٍ. يُزْرَعُ فِي صَعْفٍ ويُقَامُ فِي قُونَ ويُقَامُ فِي مَجْدٍ. يُزْرَعُ فِي صَعْفٍ ويُقَامُ فِي قُونَ وَيُقَامُ فِي مَجْدٍ. يُزْرَعُ فِي صَعْفٍ ويُقَامُ فِي قُونَ ويُقَامُ فِي مَجْدٍ. يُزْرَعُ فِي صَعْفٍ ويُقَامُ فِي قُونَ وَيُقَامُ فِي مَجْدٍ. يُورَعَ فِي صَعْفِ ويُقَامُ فِي وَيُقَامُ وَي وَيُقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ. ٣٤ عَيُوانِيُّ ويُقِحَد جَسْمٌ حَيَوانِيُّ ويُوجَد بُوسَى ويُقَامُ وي ويُحَد وَلِكَ الرُّوحَانِيُّ ويُقَامُ ويَهِ وَالْتَوْرَانِيُّ ويَعِمَ لَوْمَ اللَّوْمِ وَالْقِولُ وَاللَّوْمِ وَالْقَولُ هَذَا السَّمَاءِ. ٨٤ كَمَا هُوَ التُورَانِيُّ هَكَذَا التَّرَابِيِّ سَـنَلْبَسُ مَورَةَ السَّمَاوِيُّ هَكَذَا السَّمَاوِيُّ مَنَ السَّمَاءِ. ٩٤ وَكَمَا لَبِسْنَا صُورَةَ التُرَانِ أَنْ يَرِثَلَ أَيْضًا صُورَةَ السَّمَاوِيِّ مَكَذَا السَّمَاوِيُونَ أَيْضًا وَوَكَمَا لَهُ اللَّوْمَ اللَّمَادُ عَلَى اللَّهُ وَلاَ يَقُلُولُ هَذَا أَلْفَسَادُ عَلَمَ الْفُسَادُ عَلَمُ الْفُسَادُ عَلَمَ الْفُسَادُ عَلَمَ الْفُسَادُ عَلَمَ الْفُسَادُ عَلَمُ
- ٣- الاعتقاد أن للملائكة أحساداً روحية أفضل من الاعتقاد ألهم جوهر بسيط أو أرواح بالمعنى
   المفهوم في شأن الله .
- ٤ قول عيسى عليه السلام عن أبناء القيامة ألهم يصيرون مثل الملائكة وبما أننا نعلم أن أبناء القيامة يكون لهم أحسام روحية نستنتج أن الملائكة هم أيضاً كذلك، (متى ٢٢: ٣٠) [٣٠ لأنّهُمْ فِي الْقَيَامَةِ لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاًئِكَةِ اللّهِ فِي السَّمَاء.].
- ٥- حكم بجمع نيقية الثاني سنة ٧٨٧م أن للملائكة أجساداً لطيفة من النار أو الهواء استناداً على بعض نصوص الكتاب المقدس مثل:

(مت ٢٨ : ٢\_٣ ) [٢وَإِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ لأَنَّ مَلاَكَ الرَّبِّ نَزَلَ مِنَ السَّمَاء وَجَاءَ وَحَرَجَ الْحَجَرَ عَنِ الْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ. ٣وَكَانَ مَنْظَرُهُ كَالْبَرْقِ وَلِبَاسُهُ أَبْيَضَ كَالثَّلْجِ. ] . (مرقص ١٦ : ٥) [ ٥وَلَمَّا دَخَلْنَ الْقَبْرَ رَأَيْنَ شَابًا جَالِساً عَنِ الْيَمِينِ لاَبِسا حُلَّةً بَيْضَاءَ فَانْدَهَشْنَ.]

(لوقا ٢٤ : ٤) [ ٤ وَفِيمَا هُنَّ مُحْتَارَاتٌ فِي ذَلِكَ إِذَا رَجُلاَنِ وَقَفَا بِهِنَّ بِثِيَابِ بَرَّاقَةٍ. ] (أعمال الرسل ١ : ١٠) [ ١٠ وَفِيمَا كَانُوا يَشْخَصُونَ إِلَى السَّمَاءَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِذَا رَجُلاَنِ وَأَعَلَ وَتُورٌ أَضَاءً قَدْ وَقَفَا بِهِمْ بِلِبَاسٍ أَبْيَضَ ] (أعمال الرسل ١٢ : ٧) [ ٧ وَإِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ أَقْبَلَ وَنُورٌ أَضَاءً فِي الْبَيْتِ فَضَرَبَ جَنْبَ بُطْرُسَ وَأَيْقَظَهُ قَائِلاً: «قُمْ عَاجِلاً». فَسَقَطَتِ السِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَيْهِ. ]

(الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ١١: ١٤) [٤ ٩ وَلاَ عَجَبَ. لأَنَّ الشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شَكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلاَكِ نُورٍ!] و (رؤيا يه حنا ١٠: ١) [ ١ ثُمَّ رَأَيْتُ مَلاَكاً آخَرَ قَويّاً نَاذِلاً مِنَ السَّمَاء، مُتَسَـ بِلاً بسَـحَابَة،

و (رؤيا يوحنا ١٠ : ١) [ ا ثُمَّ رَأَيْتُ مَلاَكاً آخَرَ قَوِيّاً نَازِلاً مِنَ السَّمَاءِ، مُتَسَــرْبِلاً بِسَــحَابَةٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ قُزَحَ، وَوَجْهُهُ كَالشَّمْسِ، وَرِجْلاَهُ كَعَمُودَيْ نَارِ، ]

## القول المخالف استند إلى:

١- المجمع اللاتراني الذي عقد عام ١٢١٥م الذي نادى بأن الملائكة بدون أحساد ، ووافقه في ذلك كثيرون من علماء اللاهوت ، وقالوا إن الأحساد التي ظهروا فيها أحياناً غير حقيقية ٢٢٠٠٠ .

#### ويجمع بين الرأيين الدكتور تاوضاروس فيقول:

"إن القول بأن الملائكة كائنات عاقلة مجردة عن الأحسام يتناقض مع القول بأن الملائكة لهم الحساد أثيرية غير قابلة للفساد كما يقول بعض الآباء ، فإذا قورن الملائكة بالبشر قيل عنهم إلهم بلا أحساد، ومجردون عن المادة ، أما إذا قورنوا بالله البسيط بساطة مطلقة ، وهو الروح المطلق بلا مادة ولا حسد فإن هذه الحالة من المقارنة يقال عن الملائكة إن لهم أحساداً ....

والملائكة ولو كانوا أرواحاً إلا ألهم ليسوا مجردين من سائر الأحسام ، ولا من أخلاط المادة الكثيفة ، بل هم ذوو أحسام حقيقية غير أن أحسادهم هوائية لطيفة حداً لا نقدر أن نراها كالهواء الذي نستنشقه ، فإنه حسم لكن غير منظور بأعيننا .

أما الأحسام التي كانوا يظهرون بها للناس فهي ليست حقيقية ، ولكنها أحسام مستعارة إلى حين ليتمكن المرسل إليهم من رؤيتهم ومحادثتهم وليستأنسوا بهم ولا يخافوا منهم ، لأن الملائكة أرواح لا تدركهم الأبصار إلا بلبسهم صوراً مرئية مماثلة لصورة البشر " ٢٣٠.

وهذا تلفيق بين الأقوال ، فالملائكة من مخلوقات الله الغيبية ، فلا يمكننا أن نحكم عليهم إلا بدليل من الكتاب أو السنة ، فالمسلم يؤمن بوجود ملائكة مخلوقة من نور لا يمكن رؤيتها لعدم القدرة البشرية على رؤيتها إلا بأمر من الله ، فيتشكل الملك على هيئة بشر كما في الوحي وغيره من الأدلة الصحيحة .

۲۲ - انظر عالم الملائكة ، د. تاوضاروس ، ص ۱۸ .

\_ ۲۲۲ – السابق ، ص ۳۰۷ .

#### مكان وجود الملائكة:

الملائكة كائنات محدودة ، فإن كلاً منهم يوجد في مكان ما ولا يوجد في مكان آخر ، ولكن مع ذلك فالملائكة لا يوجد مرتبطاً بمكان معين ، ولكنه ينتقل في سهولة من مكان لآخر .

والكتاب المقدس كثيراً ما يشير إلى السماء كمكان للملائكة ، ولكنه يقص من هذا أن العالم كله مجال لتحرك الملائكة، وليسوا مرتبطين بمكان ما مثل البشر الذين يرتبطون بالأرض .

"وهم لا يوحدون في نفس الوقت في كل مكان ، فهذا من خصائص الله هذا في رأي الكاتب ، فعندما يكون الملاك في السماء لا يكون في نفس الوقت على الأرض ، وعندما يرسل من قبل الله إلى الأرض لا يكون في نفس الوقت في السماء وهو كائن متحرك دائماً "٢٤٤.

وهناك أنواع من الملائكة تسمى بالسرافيم والكروبيم دائماً في السماء تسبح الله ، فهم رتب مختلفة لارتفاع بعضهم على بعض من حيث حلال أنوارهم وقوتهم التي يتسامون بما عن الآخرين .

# أدلة وجود الملائكة:

#### ١ – الأدلة العقلية

إن الإيمان بعالم روحاني لا يتناقض مع منطق العمل بل على العكس يبدو أمراً معقولاً ومقبولاً. فالتقدم التدريجي الذي نلاحظه في سلم المخلوقات يجعلنا نتقبل الاعتقاد بأنه على نحو ما توجد درجات من المخلوقات تتدرج مما هو أعلى إلى ما هو أقل وأدنى تربط بين الإنسان وبين المادة الميتة غير الحية .

هكذا يكون من المعقول تقبل وجود كائنات أعلى من الإنسان ، سواء بالنسبة للعلاقة بين الإنسان وبين كيانه الروحي ، أو بالنسبة للعلاقة بين الإنسان والله ،ويستدل بقول الأسقف ايسزورس في كتابه المطالب النظرية" لا بد من وجود معلول قريب المماثلة والمشابحة لعلته ، والحال أن مملكة الإنسان بعيدة المماثلة للذات الواجبة الوجود "أي الله" لتركبها من مادة ونفس ، ومملكة الحيوان أكثر بعداً للمشابحة مع الخالق لاحتوائها على المادة الحساسة فقط ، كذلك القول في مملكة النبات والجماد ، لاقتصار الأولى على القوة النامية فقط والثانية على المادة والصورة فقط .

فإذن لا بد من وجود مملكة أخرى تكون أكثر مناسبة واتصالاً بالعلة الأولى تكون مجردة عن المادة بحتاً، وهذه المملكة هي العالم .... إليه الروحي البحث " ٢٥٠٠ .

\_\_\_\_ ۲۲٤ – السابق ص ١٦

اعتقد فلاسفة اليونان القدماء كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو بوجود درجة أو درجات من الخلائق متوسطة بين البشر والخالق -عز وجل - ، ورأى بعض النصارى المتأثرين بالنظريات الفلسفية عدم محدودية الله ، واتساع الكون بما فيه الكائنات الكثيرة العدد ، متدرجة كدرجات سلم ، تبدأ من العدم (أي عدم وجود كائن) إلى كائن غير محدود ، ولاحظوا أن المسافة بين الإنسان وأدنى المخلوقات مشغولة بدرجات مختلفة من الخلائق غير محددة ، ولا تكون خالية من الخلائق .

فإذا ثبت وجود خلائق على درجات مختلفة في هذه المسافة القصيرة بين أدنى المخلوقات والإنسان فلا بد من أن الخالق لم يترك المسافة بينه وبين الإنسان بدون مخلوق ، وهذا القول ترجمي فقط ، لأنه لا بد أن يبقى بين أعلى المخلوقات والخالق -عز وحل - غير المحدود مسافة غير محدودة ٢٦٦.

#### ٢ - الأدلة من الكتاب المقدس

إن بدء حلق الملائكة وأصل حلقتهم بواسطة الله يشهد له سفر الخروج بطريق غير مباشر ، حيث جاء في ( سفر الخروج ٢ : ١١) [ ١ ا لأَنْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ السَّرَبُّ السَّسَمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ٢٠٠٠. لِذَلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ. ]

وفي سفر التكوين إشارة إلى حلق الملائكة (١: ١-٣) [١ في الْبَدْءِ حَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. ٢ وَكَانَتِ الأَرْضُ حَرِبَةً وَخَالِيَةً وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ وَرُوحُ اللهِ يَرِفُ عَلَى وَجْهِ الْعَمْرِ ظُلْمَةٌ وَرُوحُ اللهِ يَرِفُ عَلَى وَجْهِ الْمَيَاهِ. ٣ وَقَالَ اللهُ: ﴿لِيَكُنْ نُورٌ ﴾ فَكَانَ نُورٌ ﴾ فَكَانَ نُورٌ ﴾ وفي السيماوات إلى حلقه الملائكة في المُكلُّ: اللهُ عَلَى الأَرْضِ، مَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشًا أَمْ سِيادَاتِ امْ رَياسَاتٍ أَمْ سَلَاطِينَ. الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ. ].

نظرية ومن الملائكة ، د. تاوضاروس ، ص 11-11 ، نقلاعن الأسقف ايسزورس في كتابه المطالب النظرية ص 77-77

٤٢٦ - علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنس ، ص ٣٠٥ .

٢٠٠٠- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هذا من التحريف في الواضح في كتبهم وقد رد عليه القرآن الكريم

وذكرت الملائكة أكثر من مرة في (سفر المزامير ١٠٠ ) [ ٢٠ بَارِكُوا السرَّبَّ يَا مَلاَئِكَتَهُ الْمُقْتَدِرِينَ قُوَّةً الْفَاعِلِينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاعٍ صَوْتِ كَلاَمِهِ. ] ، (المنزامير ١٤٨ : ٢) [ ٢ سَبِّحُوهُ يَا جُمِيعَ مَلاَئِكَتِهِ. سَبِّحُوهُ يَا كُلَّ جُنُودِهِ. ] ٢٠٠٠.

وذكر العهد الجديد وجود ملائكة ، فعلم المسيح أن الملائكة يفرحون بالخطاة متى تابوا (لوقا ١٥: ١٠) [١٠ هَكَذَا أَقُولُ لَكُمْ يَكُونُ فَرَحٌ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ اللهِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُ». ]

.

وأنه متى أتى ثانية تصحبه كل الملائكة (متى ٢٥: ٣١) [٣٩ وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ مَعَهُ فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ. ] وأن من أنكره على الأرض قدّام الناس ينكره قدّام ملائكة الله (لوقا ١٢: ٨-٩) [وأَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَنِ اعْتَرَفَ بِي قُدَّامَ النّاسِ ينكره قدّام ملائكة الله (لوقا ١٢: ٨-٩) [وأَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَنِ اعْتَرَفَ بِي قُدَّامَ النّاسِ ينكره قدّام ملائكة الله (لوقا ٢٠: ٨-٩) [وأَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَنِ اعْتَرَفَ بِي قُدَّامَ النّاسِ يَنكُرُ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ الله . ]. يَعْتَرِفُ بِهِ ابْنُ الإِنْسَانِ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ الله . ٩ وَمَنْ أَنْكَرَنِي قُدَّامَ النّاسِ يَنْكُرُ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ الله . ]. وفي أقوال الرسل عبارات كثيرة تدل على وجود هذه الطبقة السامية من الكائنات ٢٠٠٠.

## أقوال المخالفين حول وجود الملائكة:

- ١- قالوا إنهم انبثاقات من اللاهوت ولو أنها زائلة .
- ٢- وقالوا إلهم انبثاقات من اللاهوت باقية ، وهو مذهب الغناطسة .
- ٣- أنكروا وجودهم وقالوا إن ما جاء في الكتاب المقدس عنهم مجرد وهم وتخيلات شـعرية أو
   من خرافات العامة ، نقله القديسيون مجاراة لأهل عصرهم .

وهذا هو مذهب العقلانيين ، وهو باطل ، وحججهم ضعيفة ، وإذا أخذنا برأيهم يلزم رفض سلطان الكتاب كله أو اتخاذ مبادئ تفسير تنقض قوته وتنفي أنه قانون الإيمان الوحيد ". وقد يوافقهم الرأي الكثير من أتباع المذهب العقلاني من المسلمين اليوم .

#### الخلاصية

خلاصة أفكار اللاهوتين عن الملائكة: ألهم أرواح خادمة يعلنون إرادة الله ويطيعونه، ويجرون مقاصده وأحكامه، ويسبحونه، وألهم بشروا بالحبل بالمسيح وبولادته وبقيامه وصعوده ومجيئه الثاني وألهم خدموا المسيح التَّلِيُّلُ وسيرافقونه في الجيء الثاني، ويبتهجون به، وأن البشر

<sup>. 17</sup> عالم الملائكة، د. تاوضاروس ، ص  $^{17}$ 

٤٢٩ - علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنس ، ص ٣٠٦ .

٤٣٠ – السابق ، ص٢٠٦ .

يحصلون على خدماتهم لهم بالصلاة ، وهم يفرحون بالخطاة التائبين ، وهم برتب مختلفة ، ولا يجــوز عبادهم ٤٣١ .

وهذا المفهوم عن الملائكة موافق لمفهوم الإسلام من حيث التبشير بحمل وولادة المسيح الطِّيلًا وكذلك الطاعة وتنفيذ أمر الله تعالى وفرحهم بالتائبين من البشر واختلاف رتبهم والنهي عن عبادتهم ولكن لا نوافقهم في مفهومهم الخاطيء عن الجيء الثاني لعيسى الطِّين في ومرافقة الملائكة له ليحكم بين الناس فهذا شرك فالحكم لله وحده وهو حير الحاكمين .

نظر كتاب الملائكة ، القس إبر اهيم عبد المسيح ، صV نقلا عن مغني الطلاب في مواضيع الكتاب ،  $^{
m cr}$ المطبعة الأميركانية بيروت ١٩٢٦م ، ص٢٢، ٢٢١.

# الباب الثاني

الملائكة في الديانة النصرانية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية المبحث الثاني

تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية.

- خلق الملائكة .
  - عددهم .
- النهى عن عبادتهم .
- رؤساء الملائكة ورتبهم.
- حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة.

# المبحث الثاني

# تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية

ولتوضيح مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية لا بد لنا من التعرف على النصوص التي ذكرت الملائكة في الأناجيل وفي أسفار العهد الجديد .

# خلق الملائكة:

فالملائكة حلقهم الله ، وهم جزء من الكون الذي حلقه الله كما جاء في (سفر العبرانيين ١ : ٧ ) [٧ وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ يَقُولُ: «الصَّانِعُ مَلاَئِكَتَهُ رِيَاحاً وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ». ] وأوضح أنه حلقهم لخدمته (سفر العبرانيين ١ : ٤-٦ ) [٤ صَائِراً أَعْظَمَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بمِقْدَارِ مَا وَرِثَ اسْماً أَفْضَلَ لَخدمته (سفر العبرانيين ١ : ٤-٦ ) [٤ صَائِراً أَعْظَمَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بمِقْدَارِ مَا وَرِثَ اسْماً أَفْضَلَ عَنْهُمْ. ٥ لاَئَهُ لِمَنْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ: «أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْيَوْمَ وَلَدَّتُكَ»؟ وَأَيْضاً: «أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبِلَ وَهُو يَكُونُ لِيَ ابْناً»؟ ٢ وَأَيْضاً مَتَى أَدْخَلَ الْبِكْرَ إِلَى الْعَالَمِ يَقُولُ: «وَلْتَسْجُدْ لَهُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ اللهِ»]

ويعتقد النصارى أن الملائكة قد خلقوا بواسطة الرب يسوع وله ، واستدلوا لذلك بما حاء في (رسالة كولوسي ١: ١٥ ، ١٦) [٥ ا الَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَةِ. ٢ فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ الْكُلُّ: مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِ، مَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى، سَواءٌ كَانَ عُرُوشاً أَمْ سِيَادَاتٍ أَمْ رِيَاسَاتٍ أَمْ سَلاَطِينَ. الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ. ].

ومقرهم في السماء كما حاء في أنجيل (لوقا ٢ : ١٣ –١٤) [١٩ وَظَهَرَ بَغْتَةً مَعَ الْمَاكِ جُمْهُورٌ مِنَ الْجُنْدِ السَّمَاوِيِّ مُسَبِّحِينَ اللهَ وَقَائِلِينَ: ١٤ «ٱلْمَجْدُ لِلَّهِ فِي الأَعَالِي وَعَلَى الأَرْضِ جُمْهُورٌ مِنَ الْجُنْدِ السَّمَاوِيِّ مُسَبِّحِينَ اللهَ وَقَائِلِينَ: ١٤ «ٱلْمَجْدُ لِلَّهِ فِي الْآعَالِي وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ».] وإنجيل (من ٢٢ : ٣٠) [٣٠ لأَنَّهُمْ فِي الْقِيَامَةِ لاَ يُزوِّجُونَ وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةِ اللّهِ فِي السَّمَاء. ]، (أفسس ٣: ١٠) [١٠ لِكَيْ يُعَرَّفَ الآنَ عِنْدَ الرُّوَسَاء وَالسَّلاَطِينِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ الْكَنيسَةِ بِحِكْمَةِ اللهِ الْمُتَنَوِّعَةِ، ] ، (رؤيايوحنا ١ : الرُّؤَسَاء وَالسَّلاَطِينِ فِي السَّمَاءِ عَظِيمَةً وَعَجِيبَةً: سَبْعَةَ مَلاَئِكَةٍ مَعَهُمُ السَّبْعُ الضَّرَبَاتُ اللَّهُ الْخَيرَةُ، لأَنْ بِهَا أُكْمِلَ غَضَبُ لللهِ. ]

#### عددهم:

تعتقد النصارى أن عدد الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص ، وهم كثر لا يعدون ، فقد حـــاء في سفر (العبرانيين ٢١: ٢٢) [٢٢بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَإِلَى مَدِينَةِ اللهِ الْحَيِّ: أُورُشَلِيمَ

السَّمَاوِيَّةِ، وَإِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ مَلاَئِكَةٍ، ] ٢٦ ، وفي (سفر المزامير ١٠٣ ، ١٠٩ ) [ ١٩ اَلرَّبُ فِي السَّمَاوَاتِ ثَبَّتَ كُرْسِيَّهُ وَمَمْلَكَتُهُ عَلَى الْكُلِّ تَسُودُ. ٢٠ بَارِكُوا الرَّبُّ يَا مَلاَئِكَتَهُ الْمُقْتَلِينَ فِي السَّمَاوَاتِ ثَبَّتَ كُرْسِيَّهُ وَمَمْلَكَتُهُ عَلَى الْكُلِّ تَسُودُ. ٢٠ بَارِكُوا الرَّبُّ يَا جَمِيعَ جُنُودِهِ خُدَّامَهُ الْعَامِلِينَ قُوَّةً الْفَاعِلِينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاعٍ صَوْتِ كَلاَمِهِ. ٢١ بَارِكُوا الرَّبُّ يَا جَمِيعَ جُنُودِهِ خُدَّامَهُ الْعَامِلِينَ مَوْضَاتَهُ ] والكتاب المقدس لا يعطي رقماً واضحاً لأعداد الملائكة التي خلقها الله وهو رقم كسبير حداً ٢٠٠ ، ويوحنا يحدد عددهم بشكل أكثر وضوحاً في (سفر الرؤيا ٥١١) حين يقول حداً ١٢٠ ، ويوحنا يحدد عددهم بشكل أكثر وضوحاً في (سفر الرؤيا والشُّيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالشُّيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالشُّيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالشُّيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُمْ وَبُواتِ رَبُواتٍ وَأَلُوفَ أَلُوفِ ] .

أما توما الأكويني فيرى أن عدد الملائكة يفوق عدد البشر وسائر المخلوقات المادية ، لأنهـم هم الذين يديرون العناصر المادية ويحرسون الكون والمجال ، ولذلك اتخذتهم الكنيسة شـفعاء لهـا ، وكذلك الدول والممالك والشعوب ٢٠٠٠ .

ويقول ديو ينسيوسي الأريوباغي : إن عدد الملائكة أكثر من عدد الأشياء الهيولية لأن الله تعالى حسب كمال قصده وعظمة قدرته أراد أن يكثر من الأشياء الأكثر كمالاً ٣٦٠ .

ويصف عدد الملائكة في سفر (الملوك الأول ٢٢: ١٩)بقوله [**٩ ا**وَقَالَ:فَاسْمَعْ إِذاً كَلاَمَ الرَّبِّ: قَدْ رَأَيْتُ الرَّبُّ جَالِساً عَلَى كُرْسِيِّهِ، وَكُلُّ جُنْدِ السَّمَاءِ وُقُوفٌ لَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.]

وفي (سفر المزامير ٦٨: ١٧) المنسوب لداود الطَّيِّلِ [١٧ مَرْكَبَاتُ اللهِ رَبَوَاتٌ أُلُوفٌ مُكَرَّرَةٌ. الرَّبُّ فِيهَا. سِينَا فِي الْقُدْسِ.]

وهناك من يرى أن عدد الملائكة الناصحين أكثر عدداً مقابل الملائكة الساقطة ... الشيطان ، ليقينهم برحمة الله وجوده وإحسانه فقد حاء في إنجيل متى قول المسيح التَّكِيُّلِ لبطرس : إنجيل (متى ٢٦: ٥٥) [٥٣ أَتَظُنُّ أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ؟

<sup>&</sup>lt;sup>٢٣٤</sup> - محاضرات في علم اللاهوت النظامي ، هنري ثيسن ، ترجمة دكتور فريد فؤاد عبد الملك ، ص٢٣٢ ، دار الخيل للطباعة .

٢٣٠ - هذا رأي الأنباغريغوريوس نقلاً من كتاب الملائكة، للقس إبراهيم عبد المسيح، ص١١.

<sup>&</sup>lt;sup>†۲†</sup> - انظر كتاب بماذا يفكر الإنجيليون، في أساسيات الإيمان المسيحي، رؤية معاصرة في ضوء كلمة الله اللاهوت النظامي ، الجزء الأول ص٣٣٥ ، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م مطبوعان ايجلز القاهرة .

<sup>&</sup>lt;sup>٢٥</sup> - انظر الملائكة ، القس إبراهيم عبدالمسيح، ص١٧، .

٤٣٦ - المرجع السابق ، ص١٨ .

وعددهم لا يحصى كما جاء في (العبرانيين١٢ : ٢١-٢٢ ) [٢٦ وَكَانَ الْمَنْظَرُ هَكَذَا مُخِيفاً حَتَّى قَالَ مُوسَى: «أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ!». ٢٢ بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَإِلَى مَدِينَةِ اللهِ الْحَيِّ: أُورُشَلِيمَ السَّمَاوِيَّةِ، وَإِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ مَلاَئِكَةٍ، ].

مما سبق يتضح أن النصارى تعتقد بعظم حلق الملائكة وكثرة عددهم وألهم أكثر من عالم الإنس وعالم لجن ، اما قولهم أن عدد الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقض ، فهذا مخالف لما ورد في السنة الصحيحة في حديث البيت المعمور (...فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - اللهُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُور وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ.) ٢٧

#### النهى عن عبادتهم:

تقر العقيدة النصرانية بتكريم الملائكة ، وتحث النصارى على التشبه بعبادتهم وصلواتهم ، والتحلي بفضائلهم، وتحذر الكنيسة من عبادة الملائكة ، لأن العبادة لله وحده ٢٨٠٠ .

ويقول القس إلياس مقار: "ولقد ظهرت بدع حاربها الرسل في تعظيم الملائكة أو عبادتهم، ومهما يقل بأن هذه العبادة نسبية وغير مطلقة ، فإن الكتاب ضدها على خط مستقيم ، وهي تعد تجديفاً وإهانة لمجد الله ومركزه ، وهي نوع من الشرك والعبادة الوثنية " ٤٣٩ .

وكذلك نجد ملاكاً يتكلم إلى يوحنا في سفر الرؤيا ويحذره من السجود له: فخررت أمام رجليه لأسجد له ، (رؤيا يوحنا ١٠: ١٠) [١٠ فَخَرَرْتُ أَمَامَ رِجْلَيْهِ لأَسْجُدَ لَهُ، فَقَالَ لِسِيَ: «انْظُــرْ لاَ لَاسجد له ، (رؤيا يوحنا ١٠: ١٠) [١٠ فَخَرَرْتُ أَمَامَ رِجْلَيْهِ لأَسْجُدُ لَهُ، فَقَالَ لِسِيَ: «انْظُــرْ لاَ تَفْعَلْ! أَنَا عَبْدٌ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ. اسْجُدْ لِلَّهِ. فَإِنَّ شَهَادَةَ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ النَّبُوَّةِ».]

ويعلل النهي عن عبادة الملائكة صاحب كتاب بماذا يفكر الإنجيليون بقوله: "ينبغي ألا نصلي للملائكة ، علينا أن نصلي إلى الله الذي هو وحده كلي القدرة ، وقادر بالتالي أن يستجيب الصلاة ، والذي هو وحده كلي العلم ، وقادر أن يسمع صلوات كل شعبه في كل الأوقات ، نستطيع كذلك أن نصلي إلى الله الابن والله الروح القدس كون كل واحد منهما كلي القدرة والمعرفة لكن هذا لا يصلح في أي كائن آخر ، ويحذرنا بولس من التفكير بوجود وسيط آخر بيننا وبين الله ... فلو صلينا

 $<sup>^{*77}</sup>$  – صحیح البخاري کتاب بدء الخلق ، باب ذکر الملائکة حدیث رقم ( $^{*70}$ ) صحیح البخاري ج  $^{*7}$  اص  $^{*77}$ 

<sup>.</sup> 27-27 انظر كتاب الملائكة ، للقس إبر اهيم عبدالمسيح ، ص 27-27 .

<sup>&</sup>lt;sup>٢٩</sup> - إيماني أو القضايا المسيحية الكبري ، القس إلياس مقار، ص ٣٤٦ -٣٤٧ .

إلى الملائكة \_ لا ريب أننا بذلك نعطيهم شأناً مساوياً لله الأمر الذي يحب ألا نفعل ، ولا يوجد في الكتاب المقدس مثل واحد يبين أن أحداً صلى إلى ملاك معين وطلب منه العون "نكم.

وهذا تناقض واضح في العقيدة النصرانية من حيث إنما تدعو إلى التوحيد وتنهى عن عبادة الملائكة سوى روح القدس الذي تنسب له القدرة الكلية ، ومع ذلك تنفي أن يكون هناك وسيط ثم تثبته لابن الله (تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا) ولروح القدس .

# رؤساء الملائكة ورتبهم:

الملائكة الأبرار منظمون ، وتحت رياسات متعددة كالفيالق والرتـب المختلفـة في تنظـيم الجيوش .

الأولى ، الساروفيم والشاروبيم ٢٠٠٠ والكراسي القريبون من الله ، ولهم ثلاثة أقسام ، أما الساروفيم والشاروبيم فقد سبق الحديث عنهم في الفصل الأول من الرسالة .

القسم الأول: أما الكراسي والعروش فمنهم الأربعة مخلوقات الحية (الحيوانات) غير المتجسدين الممتلئون عيوناً من قدام ومن وراء والذين يسبحون الله نهاراً وليلاً قائلين مع السرافين قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء ، الذي كان والكائن ، والذي يأتي الـــذين يعطون الرب المحد والكرامة والشكر والسجود .

(سفر الرؤيا ٤: ٨) [ ٨ وَالأَرْبَعَةُ الْحَيَوَانَاتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِتَّةُ أَجْنحَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِل مَمْلُوَّةٌ عُيُوناً، وَلاَ تَزَالُ نَهَاراً وَلَيْلاً قَائِلَةً: «قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، الرَّبُّ الْإلَهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء، الَّذِي كَانَ وَالْكَائِنُ وَالَّذِي يَأْتِي».

(سفر الرؤيا ٤: ٩-١١) [٩ وَحِينَمَا تُعْطِي الْحَيَوَانَاتُ مَجْداً وَكَرَامَةً وَشُكْراً لِلْجَالِس عَلَى الْعَرْش، الْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الآبدِينَ، ١٠ يَخِرُ لاأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَيْخاً قُدَّامَ الْجَالِس عَلَى الْعَرْش، وَيَسْجُدُونَ لِلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الآبدِينَ، وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيلَهُمْ أَمَامَ الْعَرْش قَائِلِينَ: ١١ «أَنْتَ مُسْتَحِقٌ أَيُّهَا الرَّبُّ أَنْ تَأْخُذَ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْقُدْرَةَ، لأَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ الأَشْيَاء، وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِنَةٌ وَخُلِقَتْ»]

ننه - بماذا يفكر الإنجيليون ي أساسيات الإيمان المسيحي ،رؤية معاصرة في ضوء كلمة الله ، ج١

انظر إيماني ، القس إلياس مقار ، ص٣٤٣، ٣٤٤ والملائكة ، إبراهيم عبد المسيح، ص٣٣-٣٤ .

نَنُ - سبق أن عرفنا معنى السرافيم و الكروبيم في الفصل الثاني في معرض الحديث عن عقيدة اليهود .

(سفر الرؤيا ٧ : ١١-١١) [ ١١ وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ كَانُوا وَاقِفِينَ حَوْلَ لاْعَرْشِ وَالشُّسيُوخِ وَالْحَيَوَانَاتِ الأَرْبَعَةِ، وَخَرُّوا أَمَامَ الْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسَجَدُوا لِلَّهِ ٢ ١ قَائِلِينَ: «آمِسينَ! الْبَرَكَةُ وَالْمَجْدُ وَالْحِكْمَةُ وَالشُّكْرُ وَالْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ لِإِلَهِنَا إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ» الْبَرَكَةُ وَالْمَجْدُ وَالْحِكْمَةُ وَالشُّكْرُ وَالْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ لِإِلَهِنَا إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ»

وترمز العيون الكثيرة في هذه المخلوقات الروحية إلى المعرفة الثابتة والاطلاع الواسع على الماضي والحاضر وهم مكلفون بخدمة البشر في أمور خلاصهم أنه .

"وسفر حزقيال وسفر الرؤيا كلاهما يخبرنا عن المخلوقات الحية حول عرش الله ، وبمنظرها التي تشبه الأسد والعجل والإنسان والنسر تمثل أقوى ماهر خليقة الله بأسرها حيوانات مفترسة ، حيوانات أليفة ، الإنسان، الطيور "نائلة .

القسم الثاني : الأرباب المرتفعون عن كل انحطاط والجنود المدافعون عن بني البشر ، والسلاطين المكلفون بالنظام والترتيب والقوات الجبارة غير المتزعمين الذين يعملون المعجزات والأمرور الخارقة .

القسم الثالث: الملائكة ومن بينهم الأربعة والعشرون قسيساً البتولون غير الدنسين الجالسون المتسربلون بثياب بيض ، على رؤوسهم أكاليل من ذهب .

( سفر الرؤيا ٧: ١١-١٦) [١١وَجَمِيعُ الْمَلاَئِكَةِ كَانُوا وَاقِفِينَ حَوْلَ الْعَـرْشِ وَالشُّـيُوخِ وَالْحَيَوَانَاتِ الأَرْبَعَةِ، وَخَرُّوا أَمَامَ الْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَسَجَدُوا لِلَّهِ ١٢قَائِلِينَ: «آمِينَ! الْبَرَكَةُ وَالْقُوَّةُ لِإِلَهِنَا إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ» الْبَرَكَةُ وَالْقُوَّةُ لِإِلَهِنَا إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ»

(سفر الرؤيا ١٩: ١٠) [٠ ١ وَلَهَا أَذْنَابٌ شِبْهُ الْعَقَارِبِ، وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهَا حُمَاتٌ، وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهَا حُمَاتٌ، وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤْذِي النَّاسَ حَمْسَةَ أَشْهُرٍ. ]

#### رؤساء الملائكة

يعتقد أكثر علماء النصارى أن للملائكة رئيساً واحداً هو ميخائيل الطَّكِيُّ وسيأتي ذكر وصفه وأهم أعماله في الفصل الثابي من الباب الثابي إن شاء الله.

# اعتقاد النصارى في رتب الملائكة:

<sup>.</sup>  $^{123}$  – الملائكة ، إبر اهيم عبد المسيح ، ص $^{123}$ 

الإنجيليون ، ص ٣٣٠. الإنجيليون ، ص ٣٣٠.

هناك من يعتقد أن الكروبيم والسرافيم أسماء لمسميات واحدة ، ومنهم من يضع قسماً واحداً لرتبة الكراسي وهي الأرباب ، ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك نن .

وقد فسر علماء اللاهوت النصاري الوجوه الأربعة بعدة تفسيرات منها:

- ١- إعلان عن الحكمة الإلهية والقوة والعلم والخليقة .
- ٢- آخرون يرونها إشارة إلى الأناجيل الأربعة ، فمتى يشير إلى المسيح الملك ممثل في صورة الأسد ، ومرقص يشير إلى الذبيحة في صورة الثور ، ولوقا يشير إلى الطبيعة في التجسد في صورة الإنسان ، ويوحنا إلى اللاهوت الممثل في صورة النسر ، ومن الآخذين بهذا الرأي أغسطينس وجيروم واثناسيوس وإيرانيوس وغريغوري وإمبروز ووردثورت .
  - ٣- وغيرهم يرونها إشارة إلى كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد .
- ٤- وهناك أخيراً من ينظر إليهم على اعتبار ألهم أعلى طبقة من طبقات الملائكة ، أما السرافيم فالرأي الراجح سواء كانوا هم ذات الكروبيم أو غيرهم ألهم طبقة من الطبقات العالية في الرتب الملائكية ٢٤٠٠.

#### الخلاصة:

مما سبق يتضح تضارب أقوال النصارى حول رتب الملائكة وأسماء الرتب وأقسامهم ، ويتضح حلياً محاولة رسم صورة قريبة لهذه المخلوقات الكريمة الغيبية ، وتشبيهاً بعالم الحس كالحيوانات والطيور والإنسان ، ولا شك أن هذا التشبيه مناف للعقيدة الإسلامية فالملائكة مخلوقات نورانية عظيمة لم يثبت لها القرآن إلا الأجنحة والقوة والرتب العالية ، فهم ينتظمون في السماء وكل له مقام معلوم .

### حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة:

والملائكة تحضر احتماعات المؤمنين مع الرب يسوع ، كما جاء في ( الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ١٠: ١١) [١٠ لِهَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ كورنثوس ١١: ١٠) [١٠ لِهَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ الْمَلائِكَةِ.].

وهذا موافق لما ذكرناه من أن الملائكة تحضر مجالس العلم ، أما تغطية الرأس للمرأة بسبب وحود الملائكة فقد وحد له أثر في قصة خديجة رضي الله عنها مع الملك حبريل عندما حسرت عن

<sup>°</sup> نظر إيماني ، إلياس مقار ، ص، ٣٤٣، والملائكة ، بابا شنودة ، ص١٦٠ .

انظر الملائكة في حياتنا ، القمص إشعياء ميخائيل ،ص١٥٠ .

رأسها ، وعلق على القصة أبو بكر الجزائري ٤٠٠ بقوله: الملائكة تكون مع الحياء والستر واستحباب ستر المرأة رأسها ولو في خلوهما حتى لا تقربها الشياطين ، وأخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق. قال ابن إسْحَاق : وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزّبَيْرِ : أَنّهُ حَدَّثَ (عَنْ خَدِيجَةَ رَضِي اللّهُ عَهُا أَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ هَا أَيْ ابْنَ عَمّ أَتُسْتَطِيعُ أَنْ تُخبِرنِي بِصَاحِبِك هَذَا الّذِي يَأْتِيك إِذَا جَاءَك ؟ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَتْ فَإِذَا جَاءَك فَأَخْبرنِي بِهِ . فَجَاءَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلَامُ ، كَمَا كَانَ بَعَنْعُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ هَا لِخَدِيجَةَ " يَا خَدِيجَةُ هَذَا جَبْرِيلُ قَدْ جَاءَنِي " ، قَالَتْ قُمْ يَا ابْسنَ عَسَ فَاحْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُسْرَى ، قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ — هَمُّ — فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ هَلْ تَسَواهُ اللّهِ عَلَى فَخِذِي الْيُسْرَى ، قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَخِذِي الْيُمْنَى ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ فَاجْلِسْ غِي عَجْرِي الْيُمْنَى ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى فَجِذِي الْيُمْنَى ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ فَاجْلِسْ فِي حِجْرِي ، قَالَتْ فَتَحَوّلُ وَاللّهِ فَي عَجْرِهَا ، قَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ " نَعَمْ " ، قَالَ " نَعَمْ " ، قَالَ فَتَحَسَرَتْ فَتَحَوّلُ رَسُولُ اللّهِ — فَجَلَسَ عَلَى فَجِذِي الْ سُرُعُمَ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَلَى حِجْرِهَا ، قَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ " نَعَمْ " ، قَالَ اللهِ عَمْ أَنْهُ اللهِ فَي حِجْرِهَا ، قَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ " نَعَمْ " ، قَالَ اللهِ اللهِ قَلْ عَرْهُ اللهِ فَي حِجْرِهَا ، قَالَتْ هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ " اللهِ اللهُ عَمْ أَلْهُ اللهُ اللهُ عَمْ أَلْسُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

 $<sup>^{13}</sup>$  انظر مجمع الزوائد ومنبع القوائد ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،كتاب علامات النبوة باب ما جاء في بعثته رقم الحديث (١٣٩٣) ج $\Lambda/$  0 عقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

# الباب الثاني

الملائكة في الديانة النصرانية الفصل الأول

مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية المبحث الثالث

موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة ورح القدس.

- موقف الفرق النصرانية من الإيمان بالملائكة
  - فلسفة توما الأكويني .

# الهبحث الثالث

# موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة

#### تمهيد

يعود انحراف عقيدة التوحيد في النصرانية إلى أسباب عدة منها :

1- الحقيقة الواقعة التي لا جدال فيها أن التوحيد الخالص المجرد هو أساس الديانة النصرانية وأصلها الذي عليه أتباع المسيح ومن جاء من بعدهم ، وذلك حتى انقضاء القرون الثلاثة الأولى الستي تلت وجود المسيح ، وهو أصل وأساس جميع الأديان السماوية ، ولم تحدث عقيدة التثليث إلا حينما دخل الوثنيون من الرومان والمصريين واليونانيين في النصرانية ، فنقلوا معهم عقيدة التثليث المتأصلة في نفوسهم وعقولهم إلى النصرانية .

وفي ذلك يقول القس بولس إلياس اليسوعي وهو من رجال دين النصارى: "لقحت الكنيسة الفكر الوثني بالفكر المسيحي ، فحمل مراسلوها إلى اليونان الحكمة والتوراة وآداب الإنجيل وأخذوا منهم وضوح التعبير ودقة التفسير ، فنتج عن هذا التلاقح تراث جديد نقلوه إلى روما ولقد احترمت الكنيسة تقاليد الشعوب ، وحافظت على تنوع الطقوس عند مختلف الطوائف فما فرضت صيغة موحدة للصلاة " واسأل الكاتب أين وضوح التعبير ودقة التفسير في التثليث ؟ وكيف يتسنى فهم العقيدة المحرفة والقساوسة يقولون : " إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط في كفه " وي المحدد في كفه " وي التعليد وإن من يحاول إدراك سر الثالوث على الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط في كفه " وي كنه " وي كنه " وي كنه المحدد وي كنه المحدد وي كنه " وي كنه " وي كنه المحدد وي كنه وي كنه المحدد وي كنه المحدد وي كنه وي كنه وي كنه وي كنه المحدد وي كنه وي

Y - أمر الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين بعقد مجمع لتقرير عقيدة النصرانية في المسيح والدين ، وقد انعقد ذلك المجمع سنة ٢٥م أي بعد المسيح بثلاثمائة سنة وقبل البعثة المحمدية بمثل ذلك ، ولما كان الأمبراطور قسطنطين وثنياً ولا علم له بالنصرانية الحقة انحاز إلى ما يوافق هواه ورغبته ، فنصر القائلين بألوهية المسيح العيلي، وأمر بلعن وطرد الموحدين أنه .

<sup>177-</sup>٢٣ - النصرانية في الميزان ،محمد عزت الطهطاوي ، ص ٢٦-٢٦

<sup>&</sup>quot;وعد عشرة من تلك المجامع التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، قال: "فهذه عشرة مجامع من مجامعهم وعد عشرة من تلك المجامع التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، قال: "فهذه عشرة مجامع من مجامعهم مشهورة اشتملت على أكثر من أربعة عشر ألفا من البتاركة والأساقفة والرهبان، كلهم ما بين لاعن وملعون. فهذه حال المتقدمين منهم ، مع قرب زمانهم من أيام المسيح، ووجود أخباره فيهم، والدولة دولتهم، والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا ،واهتمامهم في دينهم كما ترى ؛ وهم حيارى تأهون ضالون مضلون، لا يثبت لهم قدم و لا يستقر لهم قول في الههم، بل كل منهم قد اتخذ الهه هواه، وصرح بالكفر والتبرؤ ممن اتبع سواه، قد تفرقت بهم في نبيهم والههم الأقاويل، وهم كما قال الله تعالى: "قد ضلوا من قبل و أضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل" (٧٧) سورة المائدة فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم، لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب والخادم

٣- تُجمع الفرق النصرانية المثلِّثة اليوم على القول بأن الإله إنما هو إله واحد من ثلاثة أقانيم، وتجمع أيضاً على أن أول هذه الأقانيم هو الأب، وثانيها هو الابن، وثالثها هو روح القدس. والثلاثة إله واحد.

" وروح القدس الذي حل في مريم لدى البشارة ، وعلى المسيح في العماد ، وعلى صورة حمامة ، وعلى الرسل من بعد صعود المسيح ، وهو مازال موجودا ، ويترل على الآباء والقديسين بالكنيسة ، ويرشدهم ويعلمهم ويحل عليهم المواهب ليس إلا روح الله وحياته إله حق من إلى حق " الا

الصحيح أن روح القدس هو الملاك حبرائيل، وهو مخلوق، أما كلمة الله فقوله تعالى: "كن" التي خلق سبحانه بها المسيح من غير أب ، فالمسيح مخلوق، أما كلام الله فهو منه سبحانه، ولذلك فهو غير مخلوق "٢٠٠٤.

وهذا هو محور دراستي للفرق النصرانية إن شاء الله أي روح القدس واعتقاد الفرق فيه ، وكيف اعتبرتها إلها يعبد مع الله وهو واهب الحياة لكل حي ، وبه ينطق البابا ، ويأمر وينهي ، ويحل ويحرم مع أن روح القدس أو روح الله أطلقت في العهد القديم والعهد الجديد على حبريل عليه السلام ، أو على الملائكة ، أو على الكذبة المتنبئين .

يمتاز تاريخ النصارى بكثرة الفرق والطوائف بالنسبة لتاريخ سائر الأديان في العالم ، ولكن سأعرض أكبر الطوائف من حيث اعتقادها بروح القدس باعتباره يشار إليه أنه مسلاك تسارة ، وأقنوم من الأقانيم الثلاثة تارة أخرى .

#### الفرق النصرانية

تنقسم الفرق النصرانية من حيث العقيدة إلى قسمين

1- فرق موحدة : ترفض عقيدة التثليث أو ما تسمى بعقيدة بولس ومنها : فرقة أبيون 1-

بجواب، فما ظنك في عصرنا هذا، وهم نخالة الماضين، وزبالة الغابرين، ونفاية المتحيرين ؟ وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه ؟ " اهـ من إغاثة اللهفان ج ٢/ص ٢٨١

انه جل جلاله و احد أو ثلاثة ، منقذ بن محمود السقار ، ج ١/ ص١١٢.

<sup>20</sup>۲- انظر الموسوعة الميسرة،اشراف مانع بن حماد الجهني ، ج٢ /ص٤٧٥ والنصرانية في الميزان، سليم القاضلي ص ٢٦-٢٦ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ،سعود الخلف ٢٥٠ص-٢٦٣ باختصار وتصرف.

و آريوس ١٥٤

والشمشاطي ٥٥٠٠.

7 فرق خاضعة لقوانين الكنيسة وتلتزم بعقائد المجامع التي بنيت على أساس التثليث ، وتقسم هذه إلى فرق قديمة وفرق معاصرة ، فالفرق القديمة منها والمشهورة هي الملكانية  $^{63}$  ، واليعقوبية  $^{63}$  .

أدات تقر جميع شرائع موسى عليه السلام وتعتبر عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره مجرد بشر رسول ولها أنجيل خاص مدون باللغة الأرمية وانقرضت هذه الفرقة في أو اخر القرن الرابع الميلادي .انظر كتاب الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ، على عبد الواحد وافي .

<sup>303</sup> - (أريوس بن اصفانوس)، يُلقب برشيد قومه ، وهو أكبر تلامذة (ماربطرس) بطريك الإسكندرية، وخريج المدرسة اللاهوتية، كان داعية قويا شجاعا لا يخاف، وخالف أستاذه كثيرا ؛ فكان يحارب مقالة ألوهية المسيح بكل ما أوتي من قوة ؛ و آراؤه هذه هي ما يسميه النصارى بـ (بدعة آريوس) ، فسخطه أستاذه وجرده من كهنوته.

قال مانيوس: إن آريوس لم يقل إن المسيح خلق الأشياء ولكن قال: به خلقت الأشياء، لأنه كلمة الله التي خلق بها السموات والأرض، وإنما خلق الله الأشياء بكلمته، ولم تخلق الأشياء كلمته) اهد. والصدواب: أن المسيح يقال له كلمة الله من حيث أن الله قال له: كن فكان من غير أب .. فهذه هي كلمة الله التي خلق الله بها السموات والأرض كما خلق المسيح "كن فيكون" وليست كلمة الله التي خلق الله بها الأشياء هي المسيح نفسه ، وكلام آريوس غير واضح وتوضيح مانيوس له يحتاج إلى توضيح، انظر الفصل ج١/ص ٩٠ والتحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية ، ج ١/ص ٩٩.

<sup>°°ئ</sup> - الشمشاطي وكان بطريركيا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح وإن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله تعالى في بطن مريم من غير ذكر وأنه إنسان لا إلهية فيه وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس الملل ج ١ / ص ٤٧

" الملكانية فقيل سموا كذلك لأنهم أيدوا القرار الذي نصره قسطنطين في المجمع الذي جمعه، وقيل لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه مجمع خلكدونية عام ١٥٥م ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية، القائلة بطبيعة واحدة المسيح، فلقبهم مخالفوهم بالملكيين لوقوفهم في صف مرقيانوس الذي كان يعاضد المجمع قال ابن حزم في الفصل ج١/ص١٠: (هو مذهب جميع ملوك النصارى حاشا الحبشة والنوية، وقولهم أن الله تعالى عبارة عن ثلاثة أشياء: أب وابن وروح قدس، وأن عيسى إله تام كله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الأخر، وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل، وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك ، وأن مريم ولدت الإله والإنسان ) تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا ، وكلا القولين مؤداه أن هذه الفرقة تابعت القول الذي نصره الملوك فنسبوا إلى ذلك هم أهل الشمال من الشام والروم" ، ومنهم كاثوليك يعترفون برئاسة بابا روما، ويسمون الروم الكاثوليك انظر الملل والنحل للشهرستتاني ج٢٢٢/١

"النسطورية: نسبة إلى نسطور، الذي كان بطريركا القسطنطينية لمدة أربع سنين قبل خلعه ونفيه إلى مصر، وكان يرى أن مريم أم المسيح لم تلد الإله بل ولدت الإنسان فقط، ثم اتحد الإنسان بعد و لادت بالاقنوم الثاني و هو الابن، وليس ذلك الاتحاد حقيقياً بل مجازي لأن الله منحه المحبة، فهو اتحاد في المشيئة عنده وقيل نشأت في زمن دولة المسلمين في عهد المأمون، وهم قليل وينسبون إلى ( نسطور الحكيم ) الذي كان يقول: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة، و هذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هو، وأن الكلمة اتحدت بالجسد لا على سبيل الامتزاج كما قالت الملكانية، ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية؛ لكن كإشراقة الشمس في كوة على بلورة، وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم وكاتبه على أثر ذلك (كيرلس) بطريرك الاسكندرية، ويوحنا بطريرك إنطاكيا ليعدل عن رأيه، لكنه لم يستجب لهم، فانعقد مجمع سنة (٢٣١عم) وقرر لعنه وطرده وإثبات أن مريم العذراء ولدت الإنسان الإله وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس ملل ج١ /٢٢٤ .

<sup>١٥٠</sup> – واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين وهو إله وهو المولود قالوا: إن مريم ولدت الها تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكذلك قالوا في القتل والصلب: إنه وقع على الجوهر الذي هو من

## لمحة عن طوائف النصرانية وفرقها الحديثة

أما أهم الفرق والطوائف النصرانية المتبقية اليوم فهي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت

# أولاً: الأرثوذكس:

هي إحدى الكنائس الرئيسة الثلاث في النصرانية، وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل لهائي عام ١٠٥٤م، وتمثّلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا روما عليها، ويجمعهم الإيمان بأن روح القدس منبثقة عن الأب وحده ، وعلى خلاف بينهم في طبيعة المسيح، وتُدعى أرثوذكسية بمعنى مستقيمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرى، وتسمى كنيستهم بالكنيسة الشرقية أو اليونانية أو كنيسة الروم الشرقيين لأن أتباعها كانوا من شرق أوروبا وروسيا والبلقان واليونان.

مقرها الأصلي كان القسطنطينية، بعد انفصالها عن كنيسة روما سنة ٤٠٠٥م .. وترتيبها يتبع نظام الأكليروس: فيبدأ من البطريرك ويليه في الرتبة المطارنة. ثم الأساقفة، ثم القمامصة، وهمم قسس ممتازون، يليهم القسس العاديون ٥٠٠٠.

#### ويمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيستان:

- الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية، والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو كنيسة الإسكندرية ، التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ، وتضم كنائس الحبشة والسودان، ويوافقها على ذلك كنائس الأرمن واليعقوبية.
- الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية، والمعروفة باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الكنيسة الشرقية ، تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح في حين ألها توافق الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين، ويجمعها مع الكنيسة المصرية الإيمان بانبثاق روح القدس عن الأب وحده ، والأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأحرى تؤمن بإله واحد

جوهرين و قالوا: ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد وزعم بعضهم: أنا نثبت وجهين للجوهر القديم فالمسيح قديم من وجه محدث من وجه

وزعم قوم من اليعقوبية: إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا ولكنها مرت بها كالماء بالميزاب وما ظهر بها من شخص المسيح في الأعين فهو كالخيال والصورة في المرآة وإلا فما كان جسما متجسما كثيفا في الحقيقة الفصل ج١/١١ وملل ج ٢٠٥١)

ونظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية ،الطبعة الثانية 1818هـ مكتبة ابن خزيمة الرياض ،0 ، 0 والموسوعة الميسرة في الأديان، إشراف مانع بن حماد الجهني -7/0

مثلث الأقانيم: الأب ، الابن ، روح القدس على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي ٢٥٥م. ٢٦٠م. ٢٦٠

وانحراف عقيدة هذه الفرقة في الملائكة واضح جدا ، فروح القدس انبثق عن الأب ، وهذا يعني تأليه روح القدس الذي هو ملك كريم .

#### ثانيا: الكاثوليك:

وتسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني الذين يسكنون بلاد إيطاليا وبلجيكيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ، ويوجد لهم أتباع في أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا، ويدعون أن مؤسس فرقتهم (بطرس) كبير الحواريين ، ويدعون أن بابوات روما خلفاؤه، ولذلك يسمون كنيستهم بالبطرسية أو اللاتينية، لأنها تدعى إمام الكنائس ومعلمتها، لأنها وحدها التي تنشر النصرانية في العالم.

وتتبع الكنيسة الكاثوليكية في روما النظام البابوي، وهو مجمع الكنائس. ٤٦١

# ومن أهم عقائدها ذات الصلة بموضوع الملائكة :

- ١- أنها تؤمن بأن روح القدس انبثق من الأب والابن معا
- ٢ ألها تعتقد بالمساواة الكاملة بين الآلهة : الأب والابن وروح القدس
  - ٣- أنها تؤمن بالإلهام كأحد مصادر المعرفة والوحى المستمر.
- ٤- أن البابا في نظرهم معصوم لا يصدر عنه الخطأ ، فإرادته إلهية ، لأن روح القدس حلت عليه، وأوامره إلهية يجب اتباعها ٤٦٢ .

وانحراف عقيدة هذه الفرقة واضح في اعتقادها استمرار الوحي على البابوات وحلول روح القدس عليهم.

وبلورت فكر الكنيسة الأرثوذكسية حول مفهوم الملائكة منذ عام ١٠٠-٣٢٥م الأم ألكسندرا في كتابها الملائكة في حياتنا فقالت: تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية بما يلي:

١- عدم وجود حسد للملائكة ، وهي لا تموت ولا تولد ، وتتميز بإرادة ، وعليها أن تجاهد الشيطان لتصل إلى الكمال ، والكنيسة الأرثوذكسية ترفض القول بأن العالم قد خلق

- انظر اليهودية والمسيحية ، د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، ص ٣٩٩

مانع بن حماد الجهني ج $\gamma/\omega$  مانع بن حماد الجهني ج $\gamma/\omega$ 

٤٦١ - السابق، ج٢/ص٢٠٦

بواسطة الملائكة – على خلاف ما ذكر في فلسفة نوما الأكويني – وتؤمن بأن مع كــــل إنسان ملاكان واحد للصلاح والآخر للإثم ٤٦٣٠.

أما عصر اللاهوت الأرثوذكسي كان في الفترة (٣٢٥-١٠٥٤م) فقد قرر أن الملائكة خدام للمسيح، وهم يستمدون قداستهم من الأقنوم الثالث روح القدس، وهناك ملائكة أرضية وملائكة سماوية ، والقوات السماوية ليست مقدسة بالطبيعة ، ولكن روح القدس هو الأقنوم الثالث للثالوث مقدس أدني.

# ثالثاً: البروتستانت: "وتعني الإصلاح الديني"

ينتشرون في ألمانيا وإنكلترا والدانمرك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، وهولندا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية، وتسمى كنيستهم "الكنيسة الإنجيلية" بمعنى أن أتباعها يتبعون الإنجيل ويفهمونه بأنفسهم دون الخضوع لأحد من رجال الدين أو طائفة أخرى، وخالفوا بذلك الكنائس الأخرى التي تعتبر فهم الإنجيل وقفاً على رجال الكنيسة .

الكنيسة البروتستانتية حركة إصلاحية بدأت في الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر متأثرة بدعوات الإصلاح السابقة لها، ومن ثُمَّ تحولت من حركة إصلاحية داخل الكنيســة إلى حركة عقائدية مستقلة ومناهضة لها ٢٠٠٠.

## ومن أبرز المؤسسين:

مارتن لوثر: ولد لوثر سنة ١٤٨٣م في ألمانيا، وعاش في بيئة نصرانية تشيع فيها الخرافات والمعتقدات الزائفة، وهم من النصارى احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل. ولا تختلف الكنائس البروتستانتية عن باقي الكنائس النصرانية سواء في الإيمان بإله واحد مثلث الأقانيم: الأب، والابن، روح القدس تثليث في وحدة، أو وحدة في تثليث،

حسب افترائهم.

<sup>&</sup>lt;sup>377</sup> – انظر الملائكة في حياتنا ، الأم الكسندرا باختصار ،ص ١٨٩ – ١٩٤ .

<sup>15</sup>٤ - المرجع السابق ، ص١٩٩ - ٢٠٢ .

نظر الموسوعة الميسرة ، الندوة العالمية ، ج7/ 119-719و. التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصر انية ،أبو عاصم المقدسي ، ج 1 / ص ١١٥.

## أهم الخلافات بين الأرثوذكس والبروتستانت

يخالف البروتستانت الأرثوذكس في قضايا عديدة أما أهم القضايا التي لها علاقة بموضوع الملائكة فهي:

١ - عدم إكرام الملائكة والقديسين .

٢- عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس ، واعتبارها من مظاهر الوثنية ، والبروتستانت
 كالكاثوليك في قولهم أن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد ، إحداهما لاهوتية والأخرى ناسوتية ٢٦٤

وبالجملة فالبروتستانت لم يبطلوا في إصلاحهم المزعوم أصلاً من أصول النصرانية الشركية، لـذلك بقيت موضوعات رئيسة وضخمة لم يتطرق لها إصلاحهم الديني المزعوم، من قريب أو بعيد ؛ أهمها .

عقيدة التثليث ، وما تضمنته قرارات المجامع السابقة في العقيدة، خصوصاً قرارات مجمع نيقية سنة ٥٣٢م وقرارات مجمع القسطنطينية سنة (٣٨١م)، ففي الأول تقررت عقيدة التثليث وألوهية المسيح عندهم، وفي الثاني قرروا ألوهية روح القدس، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، إذ كل من ادعي السعي في إصلاح النصرانية أو كنيستها دون أن يطرق هذه الأصول المهمة في الديانة النصرانية فهو ضال واهم في إصلاحه ، ودعواه محض زيف وضلال ، وهم بإنكارهم لاتخاذ الصور والتماثيل والنهي عن تجسيم عالم الملائكة الغيبي الذي لم يطلع على حقيقته أحد من البشر سوى الأنبياء ، على خلاف الكنائس الأخرى التي تصور الملائكة بصورة أطفال لهم أجنحة يحيطون بالمسيح عند ولادته ، وهذا شيء من لوثة الوثنية التي لم تعرفها الديانات السماوية قبل تحريفها.

الصحيح أن روح القدس هو الملاك جبرائيل، وهو مخلوق، أما كلمة الله فقوله تعالى: "كن" التي خلق سبحانه بها المسيح من غير أب، فالمسيح مخلوق، أما كلام الله فهو منه سبحانه، ولذلك فهو غير مخلوق.

٤٦٦ – السابق.

## فلسفة توما الأكويني حول الملائكة

يمثل توما الأكويني المنهج الفلسفي في الديانة النصرانية ومن أشهر كتبه (الخلاصة اللاهوتية) الذي فصل فيه القول عن تصوره للملائكة

وتناول توما الأكويني ٢٦٠ في حديثه عن الملائكة ثلاثة مباحث:

#### المبحث الأول: في جوهر الملائكة وفيه خمس مسائل:

- ١- هل الملائكة أرواح محضة ومجردة عن الجسم بالكلية ؟
  - ٢- وهل هي مركبة من مادة وصورة ؟
    - ٣- ما تعداد الملائكة؟.
      - ٤ تمايزهم.
    - ٥- خلودهم وعدم فنائهم.

والمبحث الثاني: فيما يتعلق بعقلهم

والمبحث الثالث : فيما يتعلق بإرادتهم

وقرر في الفصل الأول: أن الملائكة أرواح بالنسبة لنا كبشر لا نحكم إلا على المحسوس، أما بالنسبة لله عز وحل فهي مادية وحسمية، واستدل على هذا بقوله: "يظهر أن الملاك ليس مجرداً عن الجسم بالكلية لأن ما كان مجرداً عن الجسم بالنظر إلينا فقط لا بالنظر إلى الله، فليس مجرداً عن الجسم مطلقا ... ويقال إن الملاك مجرد عن الجسم وعن المادة بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله فهو حسمي ومادي فإذا ليس مجرد عن الجسم مطلقا واستدل أيضا بأنه ليس يتحرك إلا الجسم كما تثبته الفلاسفة، والملاك حوهر عقلي متحرك على الدوام فهو إذن حوهر حسمي ...واستدل بقول جميع المخلوقات محصورة في حدود معينة من طبيعتها، والانحصار خاص بالأحسام فإذن كل خليقة فهي حسمية والملائكة من مخلوقات الله كما ورد في (سفر المزامير ١٤٤٨) [سبحوا الرب يا جميع ملائكته] ثم قوله بعد ذلك

[ فإنه هو قال فكّونت وهو أمر فخُلقِت ] فالملائكة إذن حسميون " ٢٦٨ .

 $<sup>^{772}</sup>$  – توما الإكويني (  $^{772}$  –  $^{172}$  م ) ألماني ، من طلائع المستشرقين ، وتعلم في دير مونتي كاسينو للرهبان البندكتيين، ثم انضم إلى الرهبان الدومنيكيين ، وتعلم على ألبر الكبير ، وأحرز لقب أستاذ في اللاهوت ، وحاضر في البلاط البابوي عشرين عاما ، توفي قاصدا ليون لحضور مجمعها وكان قد أعلن قديسا بعد أن اتهم بالخروج من الدين لاهتمامه بالفلسفة ودفاعه عن أرسطو وابن رشد ، ومن آثاره : خلاصة المذهب الكاثوليكي ضد الوثنيين ،انظر المستشرقون والتنصير ،علي إبراهيم النملة ،  $^{72}$  – الخلاصة اللاهوتية ، للقديس توما الأكويني ترجمة الخوري بولس طبع بالمطبعة الأدبية بيروت ،  $^{72}$  – الخلاصة

وفي الفصل الثاني: أقر أن الملاك مركب من مادة وصورة ، واستدل بذلك على الجــنس والفصل والنوع ، واستدل بدليل عقلي أن كل ما يتمايز في العقل فهو متمايز في الخارج أيضا .

وفي الفصل الثالث: حول كثرة الملائكة يقول: "يظهر أن الملائكة ليست كـــثيرة كثــرة بالغة، لأن العدد نوع للكم ولاحق لقسمة المتصل، وهذا مستحيل في الملائكة لتجردها عن الجسم " ٢٠٠٠ فتكثر الملائكة لا يجب اعتباره لا بحسب المادة ولا بحسب الأحسام، بل بحسب الحكمة الإلهية المبدعة الجواهر المجردة على مراتب مختلفة "٠٠.

والفصل الرابع: يقول إن الملائكة ليست مختلفة في النوع ويعلل ذلك بقوله: "لما كان الفصل أشرف من الجنس كانت جميع الأشياء المتوافقة فيما هو الأشرف فيها متوافقة في الفصل الأخير المقوم فكانت من ثمة متحدة في النوع. والملائكة متوافقة في ما هو الأشرف فيها أي العقلية. فهي إذن كلها نوع واحد " فالملائكة أنواع متكثرة لا أفراد في نوع واحد بحسب احتلاف درجات الطبيعة العقلية.

الفصل الخامس: حلود الملائكة ، ويقرر توما الأكويني أن الملائكة ليست قابلة للفساد بطباعها، لأنها جوهر عقلي ، غير قابل للفساد ، ولكن وجود الملائكة متوقف على قدرة الله ، فإن أراد أن يرده إلى العدم برفع حفظه عنه ولا يقال إنه يقبل للفساد ٢٠١١ .

ويقرر توما الأكويني أن الملائكة تعرف جزءاً من الغيب فيقول: "يظهر أن الملائكة يعرفون المستقبلات ؛ لأنهم أقدر في المعرفة من الناس وبعض الناس يعرفون كثيراً من المستقبلات فإذاً الملائكة أحرى بذلك " وباعتبار الملائكة عقولاً مجردة يفسر معرفتها للحاضر والمستقبل فيقول: "إن الحاضر والمستقبل فصلان للزمان ، وعقل الملاك فوق الزمان ، لأن العقل المفارق فوق السرمدية أي الدهر ... فإذن ليس بين الماضي والمستقبل فرق بالنظر إلى عقل الملاك ، بل يعرف كليهما على السواء ... " " وهذا يعارض ما ورد في الأناجيل بأن الغيب لا يعلمه إلا الله ، حتى المسيح عليه السلام لا يعلم الغيب فكيف بالملائكة !!

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> الخلاصة اللاهوتية ، توما الأكويني ، ج ا / ص ١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٠</sup>- السابق ، ج١/ ص١٧.

۲۱ - السابق ، ج ۱ /ص ۲۱.

۲۰۰۰ السابق ، ج۲ /ص۷۰.

وينفي الإرادة عن الملائكة ويثبت لهم شيئاً أعلى من الإرادة لاندراج الإرادة تحت الشهوة ، والشهوة تتعلق بالناقص ، وهم ليسوا كذلك ٢٠٠٠ ، ثم عاد وأثبت قوة شهوانية وغضبية للملائكـة المناهم، وناقض نفسه ونفى عن الملائكة الاختيار أيضاً ٢٠٠٠ .

أما عن أصل حلق الملائكة فيقول: " يظهر أن وجود الملائكة ليس معلول علة ....فإذا ليسوا مخلوقين من الله " ٢٧٦.

ويجسد نظرية الفيض فيقول: " يظهر أن الملاك صادر عن الله منذ الأزل؛ لأن الله هو علة الملاك بوجوده إذ ليس يفعل بأمر زائد على ذاته، ووجوده أزلي فإذا قد أصدر الملائكة منذ الأزل " ٤٧٧.

مما سبق يتضح تناقض (اضطراب) فكر توما الأكويني حول مفهوم الملائكة ومعارضته الشديدة لنصوص الكتاب المقدس ، وتأويله ليوافق النظريات الفلسفية التي يكثر الاستشهاد بما في كتابه .

وسبب هذا الاضطراب محاولته الجمع بين المسلّمات المنطقية والقضايا الدينية المسلمة في الكتاب المقدس.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٣</sup> السابق ، ج٢/ص ٩٠.

٤٧٤ - السابق ، ج٢ /ص٩٦.

<sup>.</sup> ٩٤ /ص ٢٠٠ السابق ، ج٢ /ص

٤٧٦ - السابق، ج٢ /ص١٠٩

٤٧٧ - السابق ، ج٢/ص١١٠.

# الباب الثالث

# عالم الجن الفصل الأول

# عقيدة اليهود والنصاري في الجن

تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصاري في الكلام عن الجن

المبحث الأول: تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية.

المبحث الثانى: أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية

المبحث الثالث: أعمال وجزاء الجن

# الفصل الثاني

# علاقة الحن بالإنسان

المبحث الأول: التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان.

المبحث الثاني: المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم.

المبحث الثالث: المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم

# الفصل الثالث

موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصاري في الجن

المبحث الأول: مفهوم الجن في الإسلام.

المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام .

المبحث الثالث: الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير.

# الباب الثالث

# عالم الجن الفصل الأول

عقيدة اليهود والنصارى في الجن تمهيد: بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن

المبحث الأول: تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية.

- تعريف الجن من كتب اليهود وموسوعاتهم.
- تعريف الجن من كتب النصارى وموسوعاتهم .

المبحث الثاني: أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية.

- سقوطهم.
  - أسبابها .
- أسماء وأوصاف الجن.

المبحث الثالث: أعمال وجزاء الجن

- أعماله الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية .
  - جزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية.

# الباب الثالث

عالم الجن الفصل الأول

عقيدة اليهود والنصاري في الجن

تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن

المبحث الأول تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية .

- تعريف الجن من كتب اليهود وموسوعاتهم .
  - تعریف الجن من کتب النصاری وموسوعاتهم.

# تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن

يعتقد اليهود والنصاري تبعا لهم بأن الشيطان هو رمز الشر وأنه من الملائكة الساقطين ، وقد كانوا في وقت من الأوقات نظير الملائكة الصالحين ، لكنهم أخطأوا وخسروا امتيازهم كخدام لله ، فهم إذاً مخلوقات كالملائكة ،وكائنات روحية ذات قدرة على التمييز وذكاء مفرط ، لكن بدون أحساد مادية، وهم مستمرون في عمل الشر في العالم ٤٧٨ . ورئيسهم إبليس ، ويسمى الشيطان أيضاً ، وهم يمثلون حانب الشر المطلق ، فموقف العقيدة اليهودية والنصرانية موقف العداء من إبليس و جنوده ، وأما نهاية إبليس وأتباعه فمصيرهم النار ، وهذا هو السقوط الأحير الذي لاقيام بعده حين يأتي المسيح العَلِينٌ بمجد عظيم مع ملائكته ، ويقضى على الشيطان وجنوده في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت أبد الآبدين.

ويرى أهل الكتاب أن الله أعطى إبليس مميزات عن الملائكة ، وتوجه رئيسا عليها ، وأيده بالحكمة والكمال والقوة والعظمة ، واستشهدوا بما ورد في سفر (حزقيال ٢٨: ١٢) [أَنْتَ خَاتِمُ الْكَمَال، مَلآنٌ حِكْمَةً وَكَــامِلُ الْجَمَال. ٣١كُنْتَ فِي عَدْنٍ جَنَّةِ اللَّهِ. كُلُّ حَجَر كَريم سِتَارَتُكَ، عَقِيقٌ أَحْمَرُ وَيَاقُوتٌ أَصْفَرُ وَعَقِيقٌ أَبْيَصُ وَزَبَرْجَدٌ وَجَزْعٌ وَيَشْبٌ وَيَاقُوتٌ أَزْرَقُ وَبَهْرَمَانُ وَزُمُرُّدٌ وَذَهَبٌ. أَنْشَأُوا فِيكَ صَنْعَةَ صِيغَةِ الفُصُوصِ وَتَرْصِيعِهَا يَوْمَ خُلِقْتَ. ١٤ أَنْتَ الْكَرُوبُ الْمُنْبَسطُ الْمُظَلِّلُ. وَأَقَمْتُكَ عَلَى جَبَلِ اللَّهِ الْمُقَدَّسِ كُنْتَ بَيْنَ حِجَارَةِ النَّارِ تَمَشَّيْتَ. ١٥ أَنْتَ كَامِلٌ فِي طُرُقِكَ مِنْ يَوْمَ خُلِقْتَ حَتَّى وُجِدَ فِيكَ إِثْمُّ].

وسبب سقوط إبليس كما ورد في سفر إشعياء هو تفكيره بأن يصبح كالإله (إشعياء ١٤: ١٣)[وَأَنْتَ قُلْتَ فِي قَلْبكَ: أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ. أَرْفَعُ كُرْسِيِّي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللَّهِ وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَلِ الإِجْتِمَاعِ فِي أَقَاصِي الشِّمَالِ. ٤ أَصْعَدُ فَوْقَ مُرْتَفَعَاتِ السَّحَابِ. أَصِيرُ مِثْلَ الْعَلِيِّ].

٢٧٠- بماذا يفكر الإنجيليون ، في أساسيات الإيمان المسيحي ، الناشر برنامج التعليم اللاهوتي بالأردن ومطبوعات إيجلز ، مصر، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م ، ص٣٤٥

أما نهاية إبليس فقد ذكرت في العهد الجديد في (الرسالة الثانية لبطرس ٢: ٤) [٤ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُوا، بَلْ فِي سَلاَسِلِ الظَّلاَمِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ، وَسَلَّمَهُمْ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاء] ٤٧٩.

وهذا المقصود منافٍ للتصور الإسلامي حول الجن ، فالجن في التصور الإسلامي خلق مختلف عن الملائكة، ولهم ذرية ، ويتناسلون ويأكلون ، وهم مكلفون ومحاسبون على أعمالهم يوم القيامة ، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، فالصالحون في الجنة والفاسقون في النار ، ويمثل الشيطان جانب الشر المطلق، والجني المسلم جانب الخير .

وتصور أهل الكتاب عن نهاية إبليس موافق للمفهوم الإسلامي، فالشيطان وحزبه في نار جهنم وبئس المصير، قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرِنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ [سورة مريم آية ٦٨].

وكذلك عداوته للإنسان فهو موافق للتصور الإسلامي باعتباره مصدراً للشر ، قال تعالى : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير ﴾ [سورة فاطر آية ٦]

 $^{879}$  – انظر الملائكة،البابا شنودة الثالث، ص $^{87}$ 

\_

# المبحث الأول

# تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية

#### تعريف الجن عند اليهود من موسوعاتهم:

لم ترد كلمة حن عند اليهود ، ولكن وردت كلمة شيطان – وهو نوع من الجن بالنسبة للمفهوم الإسلامي – ونسبته الموسوعة اليهودية إلى الله ، فقالت "إن الشيطان أحد أبناء الله ، وهذا مما جعل الشر أكثر تعقيداً" ١٠٠٠.

المعنى اللغوي للشيطان: ذكر اسم الشيطان في العهد القديم بمعنى العدو أو المعارض ، وبمعنى ملاك الموت أو ملاك التحريض ٢٨٠٠ ، ومن معناه المقاوم والمشقي والمهلك ٢٨٠٠ . وهو مخلوق متميز عن المخلوقات العلوية ، ويرغب في إيذاء البشر ، ولكنه لا يستطيع ذلك، ويعتقد أنه غريزة الشر التي تغوي الإنسان بالأفعال الشريرة . ويغوي المخطئ ، وهو ملاك الموت ، ولكنه محدود القدرات ٢٨٠٠ . المعنى في الإصطلاح : الشيطان كائن حقيقي أعلى شأناً من الإنسان ، ورئيس رتبة من الأرواح النجسة (متى ١٦ : ٢٤) [أمًّا الْفَرِّيسيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا: هَذَا لاَ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبُولَ رئيس الشَّيَاطِين]

وهو ذو طبيعة روحية ، وهو ملاك ساقط بسبب الكبرياء ، وله امتيازات الملائكة العقلية والإدراكية ، والقدرة على التمييز والتذكر والإرادة والاختيار ، وهو خبيث وذكي ، يعرف صفات الإنسان وطباعه وميوله، ويستخدمها للإيقاع به في الخطيئة ٥٨٠.

ومفهوم الشيطان عند هيرماس الراعي <sup>٨٦؛</sup> " مع الإنسان ملاكان ، ملاك العدل وملاك الشر ، فملاك الشر هو جاهل ، وأعماله شريرة تدمر عبيد الله ، وعند ما يدخل إلى قلبك تستطيع أن تميزه

<sup>.</sup> - الموسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري، + ١ - ١ - ٠٠٠

 $<sup>^{(4)}</sup>$  – الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري،  $^{(4)}$  –  $^{(4)}$  الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري،  $^{(4)}$ 

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  – موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية ، د. رشاد الشامي ص  $^{(\Lambda)}$  .

الموسوعة اللهوتية، الشهيرة بالحاوي لابن مكين  $^{677}$  وانظر الموسوعة اللهوتية، الشهيرة بالحاوي لابن مكين  $^{677}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري ج٥/ص١٠٥٢ .

٥٨٤ - السابق.

فوراً من أعماله ، فعندما تشعر بالتذمر والمرارة فأعلم أن الشيطان يقطن فيك ، وعندما تبذر في الملبس والمأكل والمشرب ، وتندفع وراء الملذات العابرة والفجور ، وعندما تشعر بأنانيتك وكبريائك وطمعك فاعلم أن شيطان الظلم يعيش فيك" ١٩٨٠ .

والشياطين عندهم تسبب بعض الأمراض ، فقالوا "وتنسب بعض الأمراض لــــالأرواح الشيطانية ، حتى أن بعض الشياطين لهم نفس مسميات المرض الذي يجلبونه ، مثل الصداع أو الحمى ، وهي العفريتة التي تقتل الأطفال"<sup>٨٨٨</sup> .

وهذا موافق ألى حد ما للحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده عن الرسول الله قال : (الطاعون وخز أعدائكم من الجن و هو لكم شهادة ) ٤٨٩ .

ويناقض قوله في كونها كائنات خرافية وحتى قوله بانها خيرة فيذكر نوعاً من عبدة للشيطان ، حيث يقربون كبش فداء لله عز وجل وكبشاً آخر لعزرائيل ، ويلقى من صخرة في البرية ليحمل خطايا بني إسرائيل ، فقال : "يوم الغفران —وهو من أعيادهم – هو يوم نزول موسى من سيناء ومعه لوحا الشريعة حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة العجل ، ويقدم الكهن

حماحب كتاب الراعي ، وهو من آباء المسيحيين الأوائل من ١٠٠-٣٢٥م و كتابه روحي واضح ، ويتميز بالقوة ، وفيه أول ذكر متميز للملاك الحارس ، والشيطان ، وملازمتهما للإنسان ، الملائكة في حياتنا، إشعياء ميخائيل ص١٩٤.

 $<sup>^{24}</sup>$  انظر عالم الملائكة ، موريس تاوضروس، ص $^{2}$  3.

 $<sup>^{\</sup>wedge \wedge 1}$  – الموسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري، جه  $^{\circ}/$  ص  $^{\circ}$  107٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup><sup>6</sup> – قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٩٥١ في صحيح الجامع ، السلسلة الضعيفة ،ج١/ ص١٦٣ . و الحديث في مسند أحمد، ج٤/ ٣٩٥٧، ٤١٣ ، وكذا الطبراني في " المعجم الصغير " ص١٧ والحاكم أيضا ج١/٥٠ من طرق عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ: " الطاعون وخز أعدائكم من الجن " و قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي . قات : هو صحيح ، أما على شرط مسلم، فلا ، فإن فيه عند الحاكم و كذا أحمد في بعض طرقه أبا بلج و اسمه يحيى بن سليم و هو ثقة ، إلا أنه ليس من رجال مسلم ، و له عند أحمد طريق أخرى بسند صحيح أيضا ، و صححه الحافظ ، فهذا هو المحفوظ في الحديث : وخز أعدائكم ، وأما لفظ إخوانكم فإنما هو في حديث آخر ، و هو قوله عليه السلام: " فلا تستنجوا بهما يعني العظم و البقر فإنهما طعام إخوانكم من الجن " رواه مسلم و غيره انظر " نيل الأوطار " فكأنه اختلط على بعضهم هذا بالأول .

<sup>.</sup> الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري ج7/-0 . .

٤٩١ –السابق.

الأعظم كبشين يذبح الأول في الهيكل ، أما الثاني يلقى من صخرة عالية في البرية لتهدئــة عزازيـــل (الروح الشريرة) وليحمل ذنوب الجماعة"٤٩٢ .

### ساطان (الشيطان):

أتى هذا الاسم في العهد القديم بمعنى عدو و معارض ، وبمعين ملك الموت - أو ملك التحريض  $^{49}$ .

- الشيطان مخلوق متميز من المخلوقات العلوية ، وهو يرغب في إيذاء البشر ، ولكنه لا يستطيع ذلك، يعتقد أنه هو غريزة الشر التي تغوي الإنسان بالأفعال الشريرة ، ويغوي المخطئ ، وهو ملاك الموت ولكنه محدود القدرات أو المعلقة المعلقة
- تمثل ملاك الشرعلى صورة (تيس الماعز) وهو رمز في اليهودية لكل قوة شر تقوم باضطهادهم أو إيذائهم في أي عصر من العصور ، أو تقوم بتعطيل قيامهم بأداء شرائعهم وطقوسهم الدينية . عندما يتوب الإنسان فإن هذه التوبة تزيل ذلك الملاك الشرير من الوجود ، وهو ما قاله ناثان النبي لداود العَلِيِّ "إن الله أزال خطيئتك ولا تموت " أي عند الإقرار بالذنب يقوم مرتكب الذنب بإرسال "تيس عزازيل" هذا إلى رأس جبل ويدفعه الموكل بهذا العمل ، ويقول الكاهن "كذلك نمحي ذنوب شعبك إسرائيل" وهو وسيلة دفاع ضد ارتكاب المعاصي ومخالفة نصوص الدين هو أدبي الدين هو أدبي الله المعاصي ومخالفة نصوص الدين هو أدبي المعاصي و الدين الدين الدين الدين الدين الدين المعاصي و المعالم المعاصي و الدين الدين الدين الدين الدين الدين المعالم المعاصي و المعالم الدين الدين الدين الدين المعالم الله المعالم الدين المعالم المعالم الله الله المعالم الدين المعالم المعالم الله المعالم المعالم الدين المعالم الله المعالم المعالم المعالم المعالم الدين المعالم ا
- ليليت (جنية شيطانة بومه ): هو طائر ورد اسمه في العهد القديم ، أما في "الأجاداه" فهي ملكة الشياطين ، واحدة من شياطين الأشوريين الثلاثة.

وصفها: يصفها التلمود بألها امرأة ذات شعر طويل ، تظهر ليلاً .

عملها : ساد الاعتقاد في العصر الوسيط بأن ليليت الشيطانة وقبيلتها يترصدون بالمرأة التي تلد وبوليدها سبعة أيام ٤٩٦ .

# مفهوم الجن عند اليهود من التلمود

٤٩٢ - السابق ج٢/ص٤٩.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> - انظر الموسوعة اللاهوتية الشهيرة باالحاوي ، لابن مكين ، ج ٢ / ص ٧٠

<sup>&</sup>lt;sup>963</sup> - موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية ، د. رشاد شامي ، ص ٢٨٩ .

 $<sup>^{190}</sup>$  موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية  $^{190}$  موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية  $^{190}$ 

٤٩٦ - السابق ، ص١٧٦ .

نادراً ما يذكر في الأجزاء القديمة من التلمود ، غير أنه قد ورد ذكره في عصر متأخر من التلمــود ، ويرى المدراش أن الشيطان قد خلق مع حواء في نفس الوقت.

ومن خصائصه : أنه يستطيع الطيران ، ويتخذ صورة طائر أو امرأة .ويعتقدون ظهوره على صورة وعلى .

ويخاطَب بلهجة احتقار "حصوة في عينك يا شيطان "٤٩٧

مما سبق يتضح لنا تباين مفهوم الشيطان باعتباره مصدراً للشر في الموسوعات اليهودية ، وأنه أقدوى من الإنسان من جهة ، وتقديم القرابين له لإرضائه في الإرضائه والاستهزاء به في قصص التلمود ، واحتقاره من جهة أخرى، وهذا مناف للمفهوم الإسلامي الواضح الذي أقر بضعف الشيطان قال تعالى : الذين آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا السورة النساء آية ٢٧] ، وقد حذرنا ربنا من كيده وإتباع خطواته فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ عَلَيْكُم ﴾ [سورة النور آية ٢١] .

#### تعریف الجن عند النصاری:

تعتقد النصارى أن الجن كلهم شياطين لا خير فيهم ، وهم أقوى من الإنسان ، وهم سبب جميع خطايا البشر ، لذلك يسمونهم بالأرواح غير النظيفة ، أو الأرواح الشيطانية ، كما في الأدب السرياني ، ويعتقد ألهم يعيشون ، في الأماكن الوسخة ١٩٩٠ .

والشيطان يعتبر المسئول الأول عن جميع خطايا البشر في الإنجيل ، وعن سقوط الإنسان وعبادته للعجل عندما أخبرهم موسى أنه لن يعود من طور سيناء ... .

وهو موافق للمفهوم الإسلامي ، قال ابن تيمية " يوجدون كثيراً في الخــراب والفلــوات ، ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر " ٠٠٠ .

أما عن عبادة العجل فقد برأ السامري الشيطان من هذه الخطيئة ، ونسبها إلى نفسه كما أحبرنا تعالى : ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَاهِرِيُّ (٥٥) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ

٤٩٧ - السابق، ص١٧٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩٨</sup> - هذا شرك وفيه نوع من العبادة ، وهو الذبح لغير الله .

<sup>.</sup> الموسوعة اليهودية ، ج0/- الموسوعة اليهودية ،

Volume XII ، New Catholic Encyclopedia ۱ ، ۳۹ ص ۲۹ ص ۱۹۵۰ الموسوعة الكاثوليكيـــة الجديـــدة ج ۷ ص ۱۹۵۶ تا 1905G : The Evangelical Seminary Library .

<sup>°° -</sup> مجموع الفتاوى، لابن تيمية ج ٤٠/١٩ وسيأتي تفصيله عند الحديث عن الجن في الفصل الثالث من هذا الباب.

أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسي (٩٦) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَتَهُ ثُمَّ لَنَنْسَفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ [سورة طه ه ٩ - ٩٦].

ويذكر الشيطان بالاسم خمساً وثلاثين مرة في العهد الجديد ٥٠٠٠، والنصاري أظهروا أكثر من اليهود خصومة الشيطان ، فقالت موسوعة الأديان في العهد الجديد : استعمل كلمة شيطان ليعني خصماً للإله بعد أن كان يعني خصماً فقط في العهد القديم". · .

ويوضح قاموس الكتاب المقدس أن سبب سقوط الشيطان كان من تكبره وغيرته من الإنسان الأول (آدم التَّلِيُّلِيُّ) مع عظم خلقه وتميزه عن باقي الملائكة ، فقالت : " والشيطان بشكل خاص كان غيوراً من الإنسان الأول وغيرته هذه قادته إلى الهاوية ، لرفضه السجود لآدم بعد أن نفخ الله فيه من روحه ، ودعا جميع الملائكة للسجود ، - إلا الشيطان وهو أعظم الملائكة في الجنة المتميز بأجنحته السبعة بدلاً من الستة - رفض الانقياد لأمر الله ٥٠٠٠.

وهذا المفهوم موافق للمفهوم الإسلامي من حيث إن طرد إبليس من الجنة كان بسبب حسده وتكبره ورفضه السجود لآدم الطِّيلًا ، قال تعالى : ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَر ْتُكَ قَــالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّــرَ فِيهَـــا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْني إلَى يَوْم يُبْعَثُونَ (١٠) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَــرينَ ﴾ [سورة الأعراف أبة ١٢-١٥].

أما من حيث تميزه فقد كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة.

يقول الواعظ الشهير بللي حراهام في وصف الشيطان "كانت أعظم كارثة في تاريخ الخليقة هي عصيان لوسيفر (الشيطان) ضد الله ، والتي تبعها سقوط حوالي ثلث عدد الملائكة التي اشتركت معه في عصيانه وشره " ٠٠٠ ، وبسبب عظم معصية الشيطان بالنسبة لمعصية آدم وحواء بقوله : " إن خطيئته أعظم بكثير من خطيئة الإنسان ، لأنه سقط من غير أن يجر به أحد ، في حين أن خطأ آدم وحواء حدث بعد أن خدعهما الشبطان ".

The Anchor Bible Dictionary Volume 5 : Published ۹۸۸ ص ۹۸۸ ص الکتاب المقدس ج ه ص ۱۸۸ ص by Doubleday 1992.

<sup>&</sup>lt;sup>0.۳</sup> - موسوعة الأديان ، ج٤/ ص ٣١٩ .

<sup>\*\* -</sup> قاموس الكتاب المقدس، ج٢/ ص ٢٩ : ١٣٩ Dictionary Volume 2 : ١٣٩ ص موس الكتاب المقدس، ج٢ Published by Doubleday 1992.

<sup>°°° -</sup> الملائكة رسل الله المخفون ،بلي غراهام، ص ٥٨.

وهذا مخالف للمفهوم الإسلامي ، لأن عظم خطيئة إبليس كان بسبب إصراره على الذنب ، ورفضه لأوامر الله حسداً وكبراً ، أما آدم التَّلِيُّ فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه كما قال الله تعالى : ﴿فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [سورة البقرة آية ٣٧] .

ويصف لوسيفر بقوله: "كان أبمى وأجمل كل خليقة الله في السماء ، وربما كان الأمير المعين من قبل الله حاكماً للمسكونة ، وحدث العصيان وحدثت حرب في السماء! واستمرت الحرب مشتعلة في السماء منذ لحظة أخطاء الشيطان ضد الله ، واتسعت فشملت الأرض أيضاً "٢٠٠.

وهذا موافق لما ذكر الشبلي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجان ، ونسبه إلى ابن عباس هيقال : (كان ابليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض .. وكان يسوس ما بين السماء والأرض ) . . . . . .

أما صاحب موسوعة علم اللاهوت فيقول " إن كل شيء حي إما أن يكون صالحاً بكليته ، أو طالحاً شريراً بكليته ، وأما أن يكون الصلاح فيه غالباً للشر أو يكون الشر غالباً للصلاح أو أن يكون خيره وشره متساوين ... فالأول هو الله جل شأنه ، والثاني غير موجود لأن الله لم يخلق شيئاً هو شر محض ، والثالث هم الملائكة ، والرابع هم الشياطين ، والخامس هو الإنسان " ٥٠٠٠ .

وهذا التقسيم فيه حرأة على مكانة الخالق رهجل ميث أشركه مع المخلوق في تقسيم الصلاح والفساد ومما تتره الله عز وجل عن ذلك ، وهذه النظرة مخالفة للمفهوم الإسلامي ، فالإنسان لا بد أن يكون حيره أكثر من شره ، بل قد يصل بصلاحه إلى مرتبة الملائكة ، والشياطين نوع من الجن كله شر، أما الجن فيهم من الخير والشر كما أحبر تعالى عن قولهم فقال : ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ [سورة الجن آية ١١].

٥٠٦ - السابق ،ص٥٠٠ .

<sup>°·</sup>۰ - الحديث إلى هنا صحيح سيأتي تخريجه أما الزيادة فلم أقف على تخريجها .

۰۰۸ - انظر آكام المرجان، للشبلي، ص٢٦، ٢٧ بتصرف ..

٥٠٩ - موسوعة علم اللاهوت ، ميخائيل مينا ص ١٤٩.

# الباب الثالث

عالم الجن الفصل الأول

عقيدة اليهود والنصارى في الجن المبحث الثاني

أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية .

- سقوطهم .
  - أسبابها .
- أسماء وأوصاف الجن.

# الهبحث الثاني

# أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية

### أصل خلق الجن:

تناولت التوراة الحديث عن الشيطان في مواقع قليلة من أسفارها ، فالمفهوم الغيبي في الديانة اليهودية لم يكن واضحاً كما مر معنا في مفهوم الملائكة ، وكذلك مفهوم الشر والشيطان لم يكن واضحاً أيضاً ، وتتضح شخصية الشيطان في التوراة بشكل كبير في سفر أيوب كما سنوضحه في الفصل الثامن إن شاء الله .

أما عن خلق الشيطان في كتاب التلمود الذي يراه اليهود أهم من كتاب التوراة فيرى التلمود أن الله خلق الشياطين يوم الجمعة عندما حيم الغسق ، ولم يخلق لهم أحسادا ولا ملابس ، لأن يوم السبت كان قريباً ، وما كان لديه الوقت الكافي ليعمل كل ذلك ' ° . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، هذا يصور مدى اضطراب مفهوم الخالق القادر سبحانه وتعالى في عقيدهم ، كيف لم يكن لديه الوقت الكافي وهو القائل سبحانه وتعالى : ﴿ أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [سورة الأحقاف والقائل : ﴿ لَكُونُ النَّاسِ فَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ السَّمَاواتِ عَلَى على عسب رواية أخرى لم يخلق لهم أحساداً عقاباً لهم كانوا يريدون أن يخلق الإنسان بلا حسد .

وحسب تفسير التلمود فإن الشيطان على جملة أنواع ، فبعضهم مخلوق من مركب مائي وناري ، وبعضهم مخلوق من الهواء ، وبعضهم من الطين ، أما أرواحهم فمخلوقة من مادة موجودة تحت القمر لا تصلح إلا لصنعها " ، وهذا موافق لحديث ضعيف ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيف (حلق الله الجن على ثلاثة أصناف : صنف حيات وعقارب وحشاش الأرض ، وصنف كالريح في الهواء ، وصنف كبني آدم عليهم الحساب والعقاب . وخلق الله الإنس على ثلاثة أصناف : صنف كالبهائم لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٧٩] ، وصنف الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٧٩] ، وصنف

<sup>&</sup>lt;sup>011</sup> - السابق

أجسادهم كأجساد بني آدم ، وأرواحهم أرواح الشياطين، وصنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ١٢١٠

أما الصحيح فما رواه ابن حبان " ، قال : أحبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حدير بن كريب عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني قال : سمعت رسول الله على يقول : ( الجن على ثلاثة أصناف : صنف كلاب وحيات وصنف يطيرون في الهواء وصنف يحلون ويظعنون )

ويرى التلمود أن بعض الشياطين من نسل آدم ؛ لأنه بعدما لعنه الله ، أبى أن يجامع زوجته حواء حتى لا تلد له نسلاً تعيساً ، فتحضر له اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين . وجاء في التلمود أن آدم كان يأتي شيطانة مهمة اسمها ليليت مدة مائة وثلاثين سنة فولد منها شياطين

وكانت حواء لا تلد في هذه المدة إلا شياطين بسبب نكاحها من ذكور الشياطين ، والشياطين حسب التلمود يتناسلون ويأكلون ويشربون ويموتون ١٤٠٠.

وهذا كذب وافتراء على مقام النبوة وعصمتهم ولا يوافق المفهوم الإسلامي إلا في إثبات التناسل ، فالجن ومنهم الشياطين يتناسلون ويأكلون ويشربون ويموتون لقوله تعالى : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾ [سورة الرحمن آية ٧٤].

وفي صحيح مسلم حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : ( كُتّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَا طُعَامًا لَمْ نَضَعْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : ( كُتّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَت جَارِيَةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلا فَيَعْمَعَ يَدَهُ ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَت جَارِيَةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَذَهَبَت لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِيدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِي كَأَنّهَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْعَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْعَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْعَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْعَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذَهِ الْعَرَابِيّ لِيَسْتَحِلٌ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَالّذِي نَفْسِي الْمَعْوَلَ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَالّذِي نَفْسِي الْمَا عَلَيْهِ وَالّذِي نَفْسِي اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِي نَفْسِي الْمَالَاقُ يَدَهُ فِي يَدِى مَعَ يَدِهَا ). " " "

 $<sup>^{\</sup>circ 17}$  – السلسلة الضعيفة مختصرة ، للألباني، ج  $^{\wedge}$  / ص  $^{\circ 17}$ 

<sup>°</sup>۱۱ – أساطير اليهود ، لويس جنزبرج ،ج١/ص٢١٣ .

<sup>°</sup>۱۰ - صحيح مسلم، كتاب الأشربة ، باب أَدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا.رقم الحديث (۵۳۷۸) ج ٦ / ص ١٠٧ .

ويموتون لقوله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [سورة الرحمن آية ٢٦] .

ومن شناعات التلمود أيضاً أن أمهات الشياطين المشهورات أربع ، استخدمهن سليمان الحكيم بما كان له عليهن من السلطة وكان يجامعهن ١٦٠٠.

وهذه فرية على سيدنا سلميان الطَّيِّ فندها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ السَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ السَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلْمِانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّعَانِ السَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ

وقال التلمود: إن إحدى هؤلاء النسوة امرأة الشيطان المسماة (شماعيل) تذهب مع بناته في مقدمة مائة وثمانين ألف شيطانة بصفة رئيسة عليهم ليضروا الناس في ليلتي الخميس والسبب ، وليليب السابق ذكرها ، عصت آدم ، فعاقبها الله بموت أولادها ، فهي تنظر كل يوم مائة من أولادها يموتون أمامها ، ومن ذلك الحين تعهدت أن لا تقتل أحداً من الأطفال الذين لها عليهم السلطة إذا تليب عليهم ثلاثة أسماء من أسماء الملائكة ، وهي تعوي دوماً كالكلاب ، ويصحبها مائة وثمانون ملكاً من الأشرار .

وتوجد شيطانة أخرى من الأربع المذكورات ، دأبها الرقص دون أن تستريح ، وهي تصحب معها مائة وتسعاً وسبعين روحاً شريرة .

أما محل سكن الشياطين ، فقال الحاخامات : "إن بعضهم يسكن في الهواء ، وهـم الـذين يسببون الأحلام للإنسان" ، وبعضهم يسكن في قاع البحر ، وهم الذين يتسببون في خراب الأرض إذا تركوا وشألهم، وبعضهم يسكن في أحساد اليهود المتعودين على ارتكاب الخطايا .

أما سكناهم في البحار فقد ورد في صحيح مسلم - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سُوعِتُ النَّاسَ فَالْحَرْ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَاعْظَمُهُمْ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَاعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ﴾. ( إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَاعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ﴾. ( إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَاعْظَمُهُمْ فِيْنَةً ﴾. ( إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَالْمَعْمُ فَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْنَا لَهُ إِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ويرى التلمود أن اثنتين من الشيطانات تسكنان في حبال الشرق المظلمة ، اسماهما إذا وإذائيل . وهما اللتان علمتا السحر لبلعام وأيوب ، وكان يحكم الملك سليمان على الطيور والشياطين بواسطتهما، وكانتا السبب في حضور بلقيس إليه ٥١٨.

 $^{\circ}$  - صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة و الجنة ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، رقم الحديث الحديث ( $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>.</sup>  $^{11\circ}$  – أساطير اليهود ،لويس جنزبرج ،جا

۱۵ - يوسف نصر الله ، الكنز المرصود في قواعد التلمود، ص ٢٦-٦٦ ، طبعة الاولى ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧ م ، دار القلم دمشق .

وهذا مخالف لما ورد في القرآن الكريم من أن اللذين كانا يعلمان السحر ببابل هاروت وماروت ، كما سبق أن بينا في قصة الملكين .

من خلال ما تقدم نرى أن كلام التلمود هو أقرب إلى الهذيان والأسطورة ، وفيه من معالم الكفر ما لا يعد ولا يحصى .

ونلاحظ أن ما عجزت التوراة عن ذكره عن الشياطين ، قدمه التلمود ، ولكن بأسلوب خرافي أسطوري يعبق برائحة الكفر والإشراك بالله ، والتجني على آدم وحواء أيوب وسليمان عليهم السلام ٥١٩.

وهو مخالف لما قرأت من كتب وموسوعات اليهود والنصارى التي تجمع على أن الشيطان أصله ملاك ساقط، لا يأكل ولا يتزوج خلافاً لما ورد في التلمود وخلافاً لما قرره القرآن الكريم ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ﴾ [سورة الكهف آية ٥٠]

أما عن أصل حلق الملائكة الساقطة في الكتاب المقدس فهو يشير إلى أن الملائكة حلقت من نور ونار لما ورد في (سفر العبرانيين ١ : ٧) [ ٧وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ يَقُولُ: «الصَّانِعُ مَلاَئِكَتَــهُ رِيَاحــاً وَخُدَّامَهُ لَهِيبَ نَارِ»]، وهو عام لجميع الملائكة ، ثم سقط جزء منهم وسموا شياطين ٢٠٠ .

وهذا مخالف للمفهوم الإسلامي ، فالشيطان من ذرية إبليس وإبليس من الجن ، وهو حلق مختلف عن الملائكة، خلقوا قبل آدم السَّمُوم ﴾ [سورة المجر الملائكة، خلقوا قبل آدم السَّمُوم ﴾ [سورة المجر آية٢٧]

### سقوط الملائكة

للحديث عن سقوط الملائكة لابد من التعرض لقضية فلسفية ، وهي نشأة الشرهل كانت في الأرض أو في السماء وهل الشر أزلي ؟ وحول هذا الموضوع يقول هنري ثيسن : "يعتقد النصارى أن الشر نشأ في السماء وليس على الأرض ، أما علماء اللاهوت النصراني وفلاسفة الهندوس فيعتبرون الشر وهما ، ويسمونه خطأ العقل الفاني ، وبالقطع أن وجود الشر في العالم هو أحد المسائل المحيرة في الفلسفة وعلم اللاهوت ، وذلك لصعوبة التوفيق بين فكرة الشر وبين المفهوم عن الله الأبدي القدوس الكريم صانع الخيرات واللالهائي ، بينما يعتبر البعض الفكرتين متضاربتين متبنين بذلك مذهب الثنائية، مؤكدين أن الخير والشر كلاهما أبدي وهذا هو الرأي الذي يعتنقه الزرادشتيون الفرس ، ويتخذ بعض علماء اللاهوت المحدثون رأيا شبيها معلمين أن الله هو إله محدود وقد احتاز صراعا أبديا مع الشر

۱۹ - أساطير اليهود ، لويس جنز برج، ج ۱ /ص ۲۱۶ .

<sup>°</sup>۲۰ - انظر موسوعة علم اللاهوت ، ميخائيل مينا ،ص ١٥٨.

، لقد ابتدع الإنسان كل تلك الآراء والمذاهب سعيا نحو صراع أبدي مع الشر . لقد ابتدع الإنسان كل تلك الآراء والمذاهب سعيا نحو رفع مسئولية الشر عن الله ، وهذا تقليل من قيمة الله" ٥٢١.

ونشأ هذا الخلط في مفهوم الشر عندهم نتيجة فقدالهم للمصدر الإلهي الذي يسربط الأرض بالسماء، فضلوا وأضلوا ، فالخير والشر من أقدار الله ، ولا يطلق على الشر أزلي أو أبدي ، أما الشيطان وشره حلق من مخلوقات الله ، لا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله.

وتكاد كتب اليهود والنصارى تجمع تبعاً لهم تجمع على أن الشيطان كان من الملائكة السي تسكن السماء، وأن قوتهم أكبر من قوة أهل الأرض، وألهم خلقوا أولاً في حالة القداسة، ثم سقطوا منها، واختلفوا في سبب السقوط، فمنهم من قال: إن خطيئتهم الأولى كانت الكبرياء، واستدلوا (الرسالة الأولى لثيموثاوس٣: ٦) [٦... لِنَلاَّ يَتَصَلَّفَ فَيَسْقُطَ فِي دَيْنُونَةِ إِبْلِيسَ].

والمقصود أن الدينونة التي استحقها إبليس كانت بسبب خطيئة الكبرياء كما ٢٢ يستفاد من القرينة ، لأن معنى الفعل تصلف هو "أدعى فوق ما عنده إعجاباً وتكبراً".

ومنهم من قال أن ما حمل الشيطان على العصيان وإغواء أبوينا الأولين هو الطمع في التسلط على أرضنا وجنسنا ، ولكن ليس في الكتاب المقدس ما يؤيد هذا الزعم ٢٣٠٠.

وزعم آخرون أن الشيطان طمع في مقام الألوهية ، ولما لم يحصل غرضه تمرد هو ومن تبعه <sup>٢٠</sup> ، ولم يذكر دليلاً .

قول العقلانين إن الشيطان كناية عن الشر، فيكون الشيطان أمراً معنوياً لا شخصياً عاقلاً حقيقياً، وهذا مخالف لنصوص الكتاب المقدس وإيمان الكنيسة ٢٠٠٠.

مما سبق يتضح اضطراب أهل الكتاب في أسباب سقوط الملائكة ، وعصيان إبليس لله ، وذلك لتحريف كتبهم وإلغائهم لكثير من الكتب التي تحمل قصة الأمر من الله لأهل السماء بالسجود لآدم ، فسجدوا إلا إبليس رفض السجود لتكبره وحسده لآدم ، وأياً كان السبب فمعصيته الأولى هي رفض أمر الله بالسجود لآدم ، وهذا ما لم تذكره كتبهم المحرفة ، وإنما ذكرت هذه القصة في كتاب يهودي قديم يسمى سفر اليوبيل -وهو من الأسفار غير القانونية- رواية تذكر أن أحد رؤساء الملائكة رفض السجود (لآدم) بعد خلقه فصار شيطاناً ٢٠٠٠ .

\_\_\_

<sup>°</sup>۲۱ - محاضرات في علم اللاهوت ،هنري ثيسن ،ص ۲۳٥.

٥٢٠ - انظر الملائكة رسل الله المختفون ، بلي جراهام، ص ٥٨ وموسوعة علم اللاهوت ، ميخائيل مينا،

مرة - علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنس ، ص ٣١٣ .

<sup>°</sup>۲۶ - موسوعة علم اللاهوت ، ميخائيل مينا ، ص١٥٣.

م اللاهوت النظامي ، جيمس أنس ، ص  $^{\circ \circ}$  .

٥٢٦ - موسوعة علم اللاهوت ، ميخائيل مينا، ص١٥٠.

أما القرآن الكريم فقد حسم القضية من بدايتها ، وأوضح أن سبب طرد إبليس من الجنة وإمهاله إلى يوم يبعثون كان لرفضه لأوامر الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ وَمِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٠) فَسَجَدَ صَلْصَالَ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (٢٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٠) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٢٠) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (٣٠) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (٣٠، قَالَ لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللله

## أما سبب سقوط الملائكة كما ورد في سفر أخنوخ الأبوكريفي

سقوط الملائكة يحكي قصة المؤامرة التي دبرها الملائكة الذين أغوقهم النساء ، فقد كشف الملائكة المنحرفون عن تعاليم منحرفة كالسحر والشعوذة ، ومن اجتماع الملائكة مع النساء ولد العمالقة الذين راحوا يبتلعون البشر ، وسمع الله شكوى الأرض فأعلن لنوح عقاب الملائكة وبقاء الصالحين ، لكن أخنوخ هو الذي كلف من قبل الساهرين بإبلاغ أخوقهم الضالين بعقائهم ٢٠٠٠ .

وهذا نص السفر VI [ 1 عندما تكاثر البشر ، ولد لهم بنات غضة وجميلات ، ٢ ورآهن الملائكة أبناء السماء فاشتهوهن ، فقال بعضهم لبعض : "لنذهب ونختر نساء من البشر ولننجب أطفالاً" . ٢ فقال لهم شمهازا Shemehaza الذي كان رئيسهم : "أخشى أن تتراجعوا فأصبح وحدي المقترف لخطيئة كبيرة"، ٤ فأجابوه جميعاً : "لنقسم كلنا لاعنين بعضنا بعضاً ألا نتخلى عن هذا المخطط حتى نتمه ونكون قد أنجزنا الأمر" ، ٥ عندما أقسموا مع بعضهم جميعاً وتعاهدوا حتى اللعن من أجل ذلك ، وكانوا بمجملهم مائتين ، وكانوا قد نزلوا في زمسن يسرد وتعاهدوا حتى اللعن من أجل ذلك ، وكانوا بمجملهم مائتين ، وكانوا قد أقسموا وتبادلوا العهد حتى اللعن].

VII: [1 هؤلاء وجميع رفقائهم اتخذوا نساء لأنفسهم ، واحدة لكل منهم ، وبدؤوا بتقربهن وبالتنجس بالاحتكاك بهن ، وعلموهن الأدوية والسحر والنبات ، وأرشدوهن إلى الأعشاب . ٢ وحملت (النساء) وولدن عمالقة ،طولهم ثلاثة آلاف ذراع . ٣ ابتلعوا نتاج تعب البشر كله ، إلى حد أن البشر لم يعودوا يستطيعون إطعامهم ، ٤ وتحالف العمالقة ضدهم كه

مخطوطات قمران، ج٢/ص٨. مخطوطات

يقتلوهم وابتلعوا البشر . ٥ وراحوا يذنبون تجاه (الحيوانات) كلها ، الطيور ، وذوات الأربع ، والزواحف ، والأسماك ، كما وابتلعوا بعضهم بعضاً ، وشربوا الدم . ٦ عندها اشتكت الأرض من المجرمين لما كان قد جرى عليها] ^ ٢٠٠٠ .

ثم اختلفوا في وجود الشيطان كشخص عاقل إلى ثلاثة أقوال ٢٥٠٠:

القول الأول : الإيمان بوجود الملاك الساقط الذي يتميز بقوة وطبيعة وقدرة الملائكة ، وهذا ما عليه أغلب أهل الكتاب .

القول الثاني : من أنكر وجود الشيطان ، واعتبره كناية عن الشر ، واعتبره أمراً معنوياً لا شخصاً عاقلاً حقيقياً.

وهذا مخالف لإيمان الكنيسة ، ولنصوص الكتاب المقدس ، واستدلوا بما يلي :

النصب الكتاب المقدس إليه صريحاً الصفات والأعمال الشخصية ، فقد حرب آدم وألقاه في الخطيئة كما في سفر (التكوين ٣: ١٣ - ٤ ١) [ ٣ ١ فَقَالَ الرَّبُ الإِلَهُ لِلْمَرَّأَةِ: «مَا هَذَا الَّذِي فَعَلْتِ؟» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: «الْحَيَّةُ غَرَّتْنِي فَأْكَلْتُ». ٤ ١ فَقَالَ الرَّبُ الإِلَهُ لِلْحَيَّةِ: اللّهَ الْحَيَّةُ عَرَّتْنِي فَأْكَلْتُ». ٤ ١ فَقَالَ الرَّبُ الإِلَهُ لِلْحَيَّةِ: «لاَنْكَ فَعَلْتِ هَذَا مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَمِيعِ الْبَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ الْبَرَيَّةِ. عَلَى بَطْنكِ تَسْعِينَ وَتُرَاباً تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِكِ]. وله مملكة مؤلفة من فعلة (أشـخاص) عـاقلين (مت ١٢ - ٢٥) [ ٢٥ فَعَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسمةٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبَثُ. ٢٦ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ فَقَدِ انْقَسمَ عَلَى ذَاتِهِ. فَكَيْفَ تَثُبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟] وأنه سيدان في اليوم الآخر ويعاقب مع البشر الخطاة الهالكين (رسالة بطرس الثانية ٢: ٤) [ ٤ لاَنَّهُ إِنْ كَانَ اللّهُ لَـمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُوا، بَلْ فِي سَلاسِلِ الظَّلامِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَـنَمَ، وَسَـلّمَهُمْ يُسُوعُ مَوْطَهُمْ إلَى دَيْنُونَةِ الْيُومِ الْعَظِيمِ بقُيُودٍ أَبَدِينَ لَمْ يَحْفَظُوا رِيَاسَـتَهُمْ، بَـلْ مَمْكُنَهُمْ حَفِظَهُمْ إلَى دَيْنُونَةِ الْيُومُ الْعَظِيمِ بقُيُودٍ أَبَدِينَةٍ تَحْتَ الظَّلامَ الظَلامَ الظَّلَامَ الطَّلامَ الظَلامَ الظَلامَ الظَلامَ الظَلامَ الطَّلامَ ].

٢- ما جاء في التاريخ يدل على أنه شخص عاقل وله رفقاء ساقطون مثله ، ومن ذلك الكلام على قيام حرب هائلة منذ السقوط بين الخير والشر ، نشأت عنها طوائف وثنية ، وأديان خرافية، وفلسفات كاذبة ملأت العالم والزمان ، وكلها تدل على قوة عقل إبليس الطاغي سبب الخطيئة ومصدرها .

 $<sup>^{\</sup>circ \wedge \wedge}$  – المرجع السابق ، ج $^{\circ \wedge \wedge}$  – المرجع

٥٢٩ - علم اللاهوت النظامي ، جيمس أنس ، ص ٣١٣-٣١٤ .

وهذا القول يوافق عليه كثير من العقلانيين من المسلمين الذين ينكرون وجود الشياطين ، منهم سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن °°،

وقول العقلانيين هذا مردوده منافٍ للكتاب والسنة لوجود سورة كاملة في القرآن باسم الجن، وثبوت بعثه محمد على للثقلين الجن والإنس والله أعلم .

القول الثالث : إن الذين قيل عنهم إلهم خاضعون للشيطان هم أرواح البشر الساقطين الذين خرجوا من هذا العالم ، لا الملائكة الأشرار ، وهذا باطل لما يأتي :

- ١ المقارنة بين ملائكة القداسة والملائكة الساقطة .
- ٢- قول يهوذا إلهم لم يحفظوا رياستهم أو حالتهم الأولى (يهوذا ١:٦) [٦وَالْمَلاَئِكَةُ اللّذِينَ لَمْ
   يَحْفَظُوا رِيَاسَتَهُمْ، بَلْ تَرَكُوا مَسْكَنَهُمْ حَفِظَهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ بِقُيُودٍ أَبَدِيَّةٍ تَحْتَ
   الظَّلاَم].
- ٣- قول بطرس (الرسالة الثانية لبطرس ٢: ٤) [ ٤ لأنَّهُ إِنْ كَانَ اللَّهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَـــدْ
   أَخْطَأُوا، بَلْ فِي سَلاَسِل الظَّلاَم طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ، وَسَلَّمَهُمْ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاء].
- ٤ تلقيهم سلاطين وقوات ورؤساء ونحوها من الألقاب التي تدل على أنهم أسمى من الإنسان وأشد منه قوة .

وبعد سرد هذه الأقوال يرجح مؤلف كتاب علم اللاهوت النظامي القول الأول ، ويقول : إن خلاصة ما جاء في أسفار الكتاب المقدس التعليمية والتاريخية تدل على أن الشيطان شخص عاقل ذو قوة وسلطان ورسل وأتباع ، وأنه يجرب ويقاوم ، وسوف يحاسب ويعاقب ، وفي الكتاب المقدس أدلة كافية على شخصية الملائكة والبشر ٥٣١ .

والقول الأول هو الأقرب للمفهوم الإسلامي فإبليس له جنود وأعوان كما سنبين في الفصل التاسع إن شاء الله .

### مراحل سقوط الملائكة الأشرار:

يعتقد أكثر علماء أهل الكتاب أن الملائكة الأشرار أو (الشياطين) قد سقطوا دفعة واحدة ، أي أن سقوط إبليس وأعوانه كان بعد خلقهم مباشرة بعد أن أعطوا فرصة للاختبار بصفتهم أحراراً

انظر كتاب سيد قطب،في ظلال القرآن، ج7/ص777 وتبعه رشيد رضا في تفسير المنار ج0.7

٥٣١ - المرجع السابق.

، فدخل الغرور قلب رئيسهم ، وأراد أن تسجد له ملائكته كما تفعل لله ، فتحول إلى شيطان هــو وأعوانه .

وهناك من يرى أن سقوطهم كان على دفعات كما يلي :

- ١- الأولى: من الرتبة الملائكية والطرد من السماء بأن ألقوا في قاع الجحيم ومع ذلك يسمح لهم بالتردد على السماء (أيوب ١: ٦) [ 6وكان ذات يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو اللهِ لِيَمْثُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْضًا فِي وَسَطِهمْ].
- ٢- الثانية: في العهد الجديد كما ورد في إنجيل لوقا بعد ما أعطى التلاميذ السبعين السلطان على إخراج الأرواح النحسة ، ونجاحهم في ذلك ، فقال لهم عيسى التَّلِيُّالِيّ (رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء) (لوقا ١٠: ١٧) [ ١٧ فَرَجَعَ السَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ: «يَا رَبُّ حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا باسْمِك].
- ٣- الثالثة: قبل قيام دولة الدحال ضد المسيح ، والحرب بين رئيس الملائكة ميخائيل وإبليس
   وأعوانه.

وهذا التصور من طرد إبليس دفعات من السماء إلى الأرض وإلقائه إلى الهاوية مع إمكانية صعوده إلى السماء ثم حربه مع الملائكة في آخر الزمان ، تصور مضطرب لعدم وضوح معصية إبليس لأمر الله بالسجود لآدم السلائل الذي كان نتيجة الهبوط إلى الأرض ، لا إلى الهاوية أو الجحيم ، واستمرار وجود إبليس إلى اليوم الآخر مع إمكانية استراق السمع من السماء الدنيا حتى حجبوا عنها بعد بعثة محمد البليس إلى اليوم الآخر مع إمكانية استراق السمع من السماء الدنيا وشهبًا (٨) وَأَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْع فَمَنْ يَسْتَمِع الْآنَ يَجدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ [سورة الجن آية ٨-٩] .

### تصنيف الملائكة الساقطة

يقسم علماء اللاهوت الملائكة الساقطة إلى عدة رتب وهي:

### ١. الملائكة المحفوظون في السجن:

وهؤلاء مذكورون بصفة حاصة محفوظون إلى دينونة اليوم العظيم ، بقيود أبدية تحت الظلام ، ومطروحين في جهنم ، (يهوذا ٢:١) [٦وَالْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ لَمْ يَحْفَظُوا رِيَاسَتَهُمْ، بَلْ تَرَكُوا مَسْكَنَهُمْ حَفِظَهُمْ إلَى دَيْنُونَةِ الْيَوْم الْعَظِيم بقُيُودٍ أَبَدِيَّةٍ تَحْتَ الظَّلاَم].

ومعنى ترك الملائكة لرياستهم معناها تخليهم عن مسئولياتهم وواجباتهم ، ولكن من الأرجح ألهم سعوا لتحقيق المزيد من الرياسة ، ولعل تركهم لمسكنهم معناه ألهم تركوا المسكن السماوي ، ونزلوا إلى الأرض ،وهناك تفسير آخر تكون خطيئة سدوم وعمورة مشابحة لخطيئة الملائكة أي أن

الملائكة أخطأوا خطيئة أخلاقية ،وعلى هذا فإن خطيئة أبناء الله مع بنات الناس معناها تورط الملائكة مع النساء في خطيئة جنسية .وكعقاب لهذه الخطيئة طرحهم الله في الجحيم وهو مكان مظلم تحت الهاوية ٣٢٠ .

### ٢. الملائكة الأحرار

وهم يذكرون دائما مرتبطين برئيسهم الشيطان (متى ٢٥: ٤١) [ ٤١ «ثُمَّ يَقُولُ أَيْضاً لِلَّذِينَ عَنِ الْيُسَارِ: اذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلاَعِينُ إِلَى النَّارِ الأَبَدِيَّةِ الْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ ] أو قد يذكرون مستقلين رسالة (رومية ٨: ٣٨) [ ٣٨ فَإِنِّي مُتَيَقِّنُ أَنَّهُ لاَ مَوْتَ وَلاَ حَيَاةَ وَلاَ مَلاَئِكَةَ وَلاَ رُؤَسَاءَ وَلاَ قُواتَ وَلاَ أُمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَصْبَلَةً ٣٩وَلاَ عُلُو وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيقَةَ مَلاَئِكَة وَلاَ مُشْتَصْبَلَةً ٣٩وَلاَ عُلُو وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيقَة أَدْرَى تَصْوِلاً عَنْ مَحَبَّةِ اللهِ الَّذِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً. ] ، ووظيفتهم الرئيسة هي مساندة رئيسهم الشيطان ضد الملائكة الأبرار ، وضد شعب الله .

### ٣. الأرواح النجسة الشريرة

كثيرا ما تذكر الأرواح الشريرة النجسة في الأسفار ، خاصة الأناجيل ، وهي كائنات روحية إنجيل (متى ١٦ : ١٦ ) [ ١٦ وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَثِيرِينَ فَأَخْرَجَ الأَرْوَاحَ بَكَلِمَةٍ وَجَمِيعَ الْمَرْضَى شَفَاهُمْ] وهم أرواح نجسة إنجيل (مرقص ٩: ٢٥ ) [ ٢٥ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ بَكَلِمَةٍ وَجَمِيعَ الْمَرْضَى شَفَاهُمْ] وهم أرواح نجسة إنجيل (مرقص ٩ : ٢٥ ) [ ٢٥ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ الْجَمْعَ يَتَرَاكَضُونَ النَّهَرَ الرُّوحَ النَّجِسَ قَائِلاً لَهُ: «أَيُّهَا الرُّوحُ الأَخْرَسُ الأَصَمُّ أَنَا آمُرُكَ: اخْرَجُ مِنْهُ وَلاَ تَدْخُلُهُ أَيْضًاً!» ] يخدمون تحت أمرة الشيطان ،وهم قادرون على إحداث الأمراض بالإنسان مثل البكم والخرس (متى ٩: ٣٢ ) [٣٧وَفِيمَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانٌ أَخْرَسُ مَجْتُونٌ قَدَّمُوهُ إِلَيْهِ. ٣٣فَلَمًا أُخْرِجَ الشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ الأَخْرَسُ فَتَعَجَّبَ الْجُمُوعُ قَائِلِينَ: «لَمْ يَظُهَرْ قَطُّ مِثْلُ هَذَا فِي إِسْرَائِيلَ!» ]وغيرها من العاهات الجسدية والتشوهات،فهل الأرواح الشريرة متميزة عن الملائكة الساقطين أو هم منهم ؟ يرجح البعض أن الأرواح الشريرة هي أرواح غير متجسدة لا جسد لها من جنس أقدم من آدم ،ومن الفضل مطابقتهم بالملائكة الساقطين والذين لا زالوا أحراراً بعد لها من حذي الأفراد كجزء من جهدهم المستمر مع الشيطان معادين لللهُمُ

### ٤. الشيطان

لقد ورد هذا الكائن الفائق للبشر في العهد القديم في سفر (أيوب ٢: ١) [ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو اللهِ لِيَمْثُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْضاً فِي وَسَطِهِمْ لِيَمْثُلَ أَمَامَ الرَّبِّ.] وربما أَثَهُ جَاءَ بَنُو اللهِ لِيَمْثُلُ أَمَامَ الرَّبِّ.] وربما أشير إليه بالتيس كما سيأتي أن شاء الله.

 $<sup>^{\</sup>circ r_1}$  - محاضرات في علم اللاهوت النظامي ، هنري ثيسن ، ص $^{\circ r_1}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>077</sup> - السابق،ص ٢٤٦.

#### أسماء الملائكة الساقطة

وردت عدة أسماء لرئيس الملائكة الأشرار وهي كالتالي :

- ١- الشيطان معناه المقاوم أو المخاصم . كماجاء في سفر (زكرياالطَّكِلَمُّ ٣: ١)[1وَأَرَانِي يَهُوشَعَ الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ قَائِماً قُدَّامَ مَلاَكِ الرَّبِّ وَالشَّيْطَانُ قَائِمٌ عَنْ يَمِينِهِ لِيُقَاوِمَهُ].
- والمخاصم حاء اسمه في رسالة (بطرس الأولى ٥: ٨) [٨أَصْحُوا وَاسْهَرُوا لأَنَّ إِبْلِــيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ زَائِر، يَجُولُ مُلْتَمِساً مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ].
- ٢- إبليس معناه المفتري أو القاذف أو المجرب . (متى ٤:١) [ ١ ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِيَّةِ مِنَ
   الرُّوح لِيُجَرَّبَ مِنْ إبْلِيسَ] .
- ٣- رئيس هذا العالم: لأن كل تابعيه من البشر العصاة. رسالة بولس الثانية لأهسل
   (كورنثوس٤: ٤)[٤الَّذِينَ فِيهِمْ إِلَهُ هَذَا الدَّهْرِ قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، لِئَلاَّ تُضِيءَ
   لَهُمْ إِنَارَةُ إِنَارَةُ إِنجِيلِ مَجْدِ الْمَسيح، الَّذِي هُوَ صُورَةُ الله ].
- ٤- التنين : لشدة قساوته وشكله المرعب . كما جاء في رؤيا (يوحنا ١٢ : ٣) [٣وظَهَرَتْ آيَةً أُخْرَى فِي السَّمَاءِ: هُوذَا تِنِّينٌ عَظِيمٌ أَحْمَرُ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ أَحْمَرُ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِيجَانٍ. وكذلك (١٢: ٧) [٧وَحَدَثَتْ حَرْبٌ فِي السَّمَاءِ: مِيخَائِيــلُ وَمَلاَئِكَتُـــهُ حَرْبٌ فِي السَّمَاءِ: مِيخَائِيــلُ وَمَلاَئِكَتُـــهُ حَرْبٌ فِي السَّمَاءِ: مِيخَائِيـــلُ وَمَلاَئِكَتُـــهُ حَرْبُوا التَّنِينَ. وَحَارَبَ التَّنِينُ وَمَلاَئِكَتُهُ].
- ٥- عزازيل في العهد القديم . كما جاء في سفر (اللاويين ١٦: ٧-١٠) [٧وَيَأْخُهُ التَّيْسَيْنِ قُرْعَتَيْنِ: ويُوقِفُهُمَا أَمَامَ الرَّبِّ لَدَى بَابِ حَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ. ٨وَيُلقِي هَارُونُ عَلَى التَّيْسَيْنِ قُرْعَتَيْنِ: قُرْعَةً لِلرَّبِّ وَقُرْعَةً لِعَزَازِيلَ. ٩ وَيُقَرِّبُ هَارُونُ التَّيْسَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ لِلسَّرَّبِّ وَيَعْمَلُهُ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ. ١٠ وَأَمَّا التَّيْسُ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ لِعَزَازِيلَ فَيُوقَفُ حَيّاً أَمَامَ الرَّبِّ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ لِيُرْسِلَهُ إِلَى عَزَازِيلَ إِلَى الْبَرِيَّةِ].
- ٦- الحية الخبيثة لأهما قاتلة بسمها ، والشيطان قاتل بأفكاره . كما جاء في الرسالة الثانية لأهل (كونثوس ١١: ٣) [٣ و لكينني أخاف أنّه كما خدَعَتِ الْحَيَّةُ حَوَّاءَ بِمَكْرِهَا، هَكَذَا تُفْسَدُ وَكُونثوس ١١: ٣) [٣ و لكينني أخاف أنّه كما خدَعَتِ الْحَيَّةُ حَوَّاءَ بِمَكْرِهَا، هَكَذَا تُفْسَدُ أَذْهَانُكُمْ عَنِ الْبَسَاطَةِ الَّتِي فِي الْمَسِيح]. وفي العهد القديم أيضا في (سفر التكوين ٢:٣) [١ و كَانَتِ الْحَيَّةُ أَحْيَلَ جَمِيعِ حَيَوانَاتِ الْبَرِيَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّبُ الإلَهُ فَقَالَت لِلْمَرْأَةِ: ﴿ وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَحْيَلَ جَمِيعِ حَيَوانَاتِ الْبَرِيَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّبُ الإلَهُ فَقَالَت لِلْمَرْأَةِ: ﴿ وَكَانَتِ اللهَ لاَ تَأْكُلاَ مِنْ كُلِّ شَجَرِ الْجَنَّةِ؟»] وسفر (إشعياء ٢٧: ١) [1 فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَيُعَاقِبُ الرَّبُ بِسَيْفِهِ الْقَاسِي الْعَظِيمِ الشَّدِيدِ لَوِيَاثَانَ الْحَيَّةَ الْهَارِبَةَ. لَوِيَاثَانَ الْحَيَّةَ الْمُتَحَوِّيَةَ وَيَقْتُلُ التَّيِّينَ الَّذِي فِي الْبَحْر].

- ٧- رئيس سلطان الهوى (رسالة أفسس ٢:٢) [٢الَّتِي سَلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْـرِ هَــذَا الْعَالَمِ، حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ، الرُّوحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ،]. وسمي كذلك لاعتقادهم أن كثيراً من الأرواح موجودة في الهواء.
- ٨- الشرير: إنجيل يوحنا ومتى ولقب بصانع الشر (متى ٦: ١٣) [ ١٣ وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ
   لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّير. لأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَالْقُوَّةَ وَالْمَجْدَ إلَى الأَبَدِ. آمِينَ].
- 9- بعل زبول أي إله الذباب عند الفلسطينين ، وبدل اليهود الباء باللام (بلزبوب) للإهانة ، ولقبوا به الشيطان لاحتقارهم إياه ويعبده الكنعانيوون ، لأهم يزعمون أنه يقيهم من الحشرات الضارة، وكذلك فإن الشيطان كثيراً المضايقة للناس مثل الذباب الذي يعود بعد طرده مرات عديدة . (ملوك الثاني ١: ٢) [2وسَقَطَ أَخَزْيًا مِنَ الْكُوَّةِ الَّتِي فِي عُلِيَّتِهِ الَّتِي فِي عُلِيَّتِهِ الَّتِي فِي السَّامِرَةِ فَمَرِضَ، وأرسل رُسُلاً وقَالَ لَهُمُ: اذْهَبُوا اسْأَلُوا بَعْلَ زَبُوبَ إِلَهَ عَقْرُونَ إِنْ كُنْتُ أَبْراً مِنْ هَذَا الْمَرَضِ]. (ومتى ١٢: ٢٤) [٤٢أمًا الْفَرِيسيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا: هَذَا لاَ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ إلاَّ ببَعْلَزَبُولَ رئيس الشَّيَاطِين»].
- ١٠ أسد : لقوة الشيطان وتشوقه لافتراس المؤمنين . (رسالة بطرس الأولى ٥: ٨) [ ٨ أصْحُوا وَاسْهَرُوا لأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ زَائِر، يَجُولُ مُلْتَمِساً مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ].
- ١١- بليعال(رسالة كورنثوس الثانيةوس (٦: ١٥) [ ١٥ وَأَيُّ اتِّفَاقٍ لِلْمَسِيحِ مَعَ بَلِيعَالَ؟ وَأَيُّ اتِّفَاقٍ لِلْمُوسِيحِ مَعَ بَلِيعَالَ؟ وَأَيُّ اتِّفَاقٍ لِلْمُوسِيحِ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ؟] \*٥٣ نَصِيبِ لِلْمُؤْمِنِ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ؟] \*٥٣ نصيبِ لِلْمُؤْمِنِ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ؟]

أما أسماء الشيطان في الأسفار غير القانونية التي وردت في مخطوطات قمران فهي كالآتي :

١- روح الشر

أطلق على الشيطان اسم روح الشر فقد جاء في سفر دستور الجماعة ، (٣٧: ٩) [غير أنه لروح الشر إنما ينتمي الطمع والتواني في خدمة العدالة والتجديف والكذب والكبرياء وعجرفة القلب] ٥٣٠.

\_

 $<sup>^{\</sup>circ r_{\circ}}$  انظر محاضرات في علم اللاهوت النظامي ، هنري ثيسن ص757-759. وحروب الشيطان ، البابا شنودة الثالث ص77.

<sup>°°° -</sup> انظر مخطوطات قمران ،ج ۱/ ص۷۹.

### ٢ – ملائكة الدمار

وكذلك أطلق عليه ملاك الدمار دستور الجماعة ( ٤٧ : ١٢ ) [بالنسبة لجميع الدين يسيرون في هذه الروح فهو يشمل على غزارة الضربات التي يدبرها جميع ملائكة الدمار وعلى الهاوية الأبدية من خلال الغضب الثائر لرب الانتقام ] ٥٣٦ .

#### ٣- اسمه بلعال

وذكر اسم بلعال في دستور الجماعة تحت عنوان الأحكام الأحلاقية للنصير الكامل وذكر اسم بلعال في دستور الجماعة تحت عنوان الأحكام الأحلاقية للنصير الكامل [...] سأكون بلا رحمة [...] تجاه جميع الذين ابتعدو عن الدرب ولسن أواسي الذين ضربوا حتى تصبح دروبهم كاملة ولن أحفظ بلعال في قلبي .. [...]

#### ٤ – ملاك الظلمات

ويسمى أيضاً ملاك الظلمات ، فقد جاء في دستور الجماعة تحت عنوان الروحان والإنسان . III : ٩ [ ... وفي يد ملاك ٢١ الظلمات السيادة كلها على أبناء الضلل وهم في دروب الظلمات يسيرون وأنه بسبب ملاك الظلمات إنما يضل ٢٢ جميع أبناء العدل ، وكل خطيئتهم، وكافة آثامهم ... نتيجة لسيادته مصلال المسادة المسلمات إمان المسلمات المسلمات

### أسماء رؤساء الشياطين من الأسفار غير القانونية

[٧ وهاكم أسماء رؤسائهم : شمهازا هو الأول ، أرتقيف Arataqif الثاني بعده ، رمت المسلم الثالث بعده ، كوكبئيل Kokabiel الرابع بعده — تمثيل Tamiel الشامن بعده ، دانئيل Daniel السابع بعده ، زيكئيل Zikiel الثامن بعده برقئيل Pamiel السادس بعده ، دانئيل Daniel السابع بعده ، زيكئيل Barakiel الثامن بعده هرموني Barakiel التاسع بعده أسائيل Ananiel الثاني عشر بعده أنانئيل Ananiel الثالث Ananiel الحادي عشر بعده ، مطرئيل Matariel الثالث عشر بعده سهرئيل Shamshiel الخامس عشر بعده سهرئيل Shamshiel الشامن عشر بعده تومئيل Touriel الشامن عشر بعده ، تورئيل Touriel الثامن عشر بعده يومئيل Yehadiel العشرون بعده ، هؤلاء هم مقدموهم العشرون العشرون بعده ، هؤلاء هم مقدموهم العشرون أ.

أما عن أهم أعمالهم التي بسببها سقطوا فتذكر لنا المخطوطات ما يلي :

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲ه</sup> - مخطوطات قمران ،ج۱/ص۳۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>077</sup> - المرجع السابق ،ج ا / ص 90

٣٨٥ - المرجع السابق ،ج١/ ص٧٧

VIII : [ ١ علم عزائيل Azazel البشر صنع السيوف والأسلحة والتروس والدروع ، وهي أمور تعلمها الملائكة ، وقد أراهم المعادن وطرائق شغلها ، كما والأساور والحلي والكحل وخضاب الجفون ، وكافة أنواع الحجارة الكريمة والأصبغة . ٢ ونتج عن ذلك كفر كبير (فالناس) فجروا وضلوا وضاعوا في دروهم كلها . ٣ وعلمهم شمهازا Shemehaza التعاوية وعلم النبات ، وهرموني Hermoni الرقيات والسحر والشعوذة والمهارات ، وبرقئيل Baraqiel التنجيم الفلكي ، وكوكبئيل إشارات النجوم ، وزيكئيل Ziqiel إشارات الشهب وارتقيف Arataqif إشارات الرض ، وشمشئيل shamshiel إشارات الشمس، وسهرئيل sahriel إشارات الـ قمر ، وأخذوا يكشفون كلهم الأسرار لنسائهم ] ٥٠٠٠.

### أوصاف الشيطان:

الشيطان هو العدو الأول للإنسان في عقيدة أهل الكتاب ، لذا نجدهم قد حددوا صفات عدوهم ، وهي ما يلي:

### ١ - صاحب قتال لا يهدأ:

يصفون قتاله أنه كان قبل خلق آدم وحواء ، حيث استطاع أن يسقط مجموعات من ملائكـــة السماء اتبعوه وصاروا من جنده .

وكذلك في قتاله مع أنبياء الله ورسله: وهو في قتاله لا يهدأ ولا يمل ولا يستريح دائماً يجــول كأسد يزأر ، (رسالة بطرس الأولى ٥: ٨)[ ٨أصْحُوا وَاسْهَرُوا لأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَــد زَائِر، يَجُولُ مُلْتَمِساً مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ].

وهُو مشغول بالجولان في الأرض ، (أيوب ١: ٧) [ ٧ فَقَالَ الرَّبُ لِلشَّيْطَانِ: (مِنْ أَيْنَ جِئْت؟) فَأَجَابَ الشَّيْطَانُ: (مِنْ الْجَوَلاَنِ فِي الأَرْضِ وَمِنَ التَّمَشِّي فِيهَا). ، (مـــى ١٣: ٢٤-٢٦) [ ٤٢ قَالَ لَهُمْ مَثَلاً آخَرَ: «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ إِنْسَاناً زَرَعَ زَرْعاً جَيِّداً فِي حَقْلِهِ. ٥٢ وَفِيمَا النَّاسُ نِيَامٌ جَاءَ عَدُّوهُ وَزَرَعَ زَوَاناً فِي وَسَطِ الْجِنْطَةِ وَمَضَى. ٢٦ فَلَمَّا طَلَعَ النَّبَاتُ وَصَنعَ ثَمَراً حِينَئِذٍ ظَهَرَ الزَّوَان أَيْضاً ]..

وليس البشر فحسب بل حتى الملائكة يحاربهم كما مر معنا سابقاً أنه وقف واحداً وعشرين يوماً ضد الملاك الذي أرسله الرب لدنيال النبي لو لا تدخل رئيس الملائكة ، لاعانته ( دانيال ١٠: ١٢ – ١٣) [٢ فَقَالَ لِي: لاَ تَحَفْ يَا دَانِيآلُ لأَنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الأَوَّلِ الَّذِي فِيهِ جَعَلْتَ قَلْبَكَ لِلْفَهْمِ وَلِإِذْلاَلِ الْفَهْلِي لَوْسُ وَقَفَ مُقَابِلِي لَقُسْكَ قُدَّامَ إِلَهِكَ سُمِعَ كَلاَمُكَ وَأَنَا أَتَيْتُ لأَجْلِ كَلاَمِكَ. ١٣ وَرَئِيسُ مَمْلَكَةِ فَارِسَ وَقَفَ مُقَابِلِي وَاحِداً وَعِشْرِينَ يَوْماً وَهُودَا مِيخَائِيلُ وَاحِدٌ مِنَ الرُّؤَسَاءِ الأَوَّلِينَ جَاءَ لِإِعَانتِي وَأَنَا أَبْقِيتُ هُنَاكَ عِنْدَ

<sup>&</sup>lt;sup>۳۹۰</sup> - مخطوطات قمران ،ج۲/ص ۳۱.

مُلُوكِ فَارِسَ]. ووقف ضد الملاك ميخائيل يحاججه من جهة جسد موسيي التَّكِيُّلُ (يهـوذا١: ٩)[ ٩ وَأَمَّا مِيخَائِيلُ رَئِيسُ الْمَلاَئِكَةِ، فَلَمَّا خَاصَمَ إبْلِيسَ مُحَاجًّا عَنْ جَسَدِ مُوسَى، لَمْ يَجْسُرْ أَنْ يُورِدَ حُكْمَ افْتِرَاء، بَلْ قَالَ: «لِيَنْتَهُرْكَ الرَّبُّ»].

وهذا التصور فيه اضطراب ، فكيف يمكن للشيطان أن يؤثر على الملائكة المعصومة ؟، ثم كيف له أن يسقط الكثير منها ... حسب زعمهم .

أما أنه لا يهدأ ولا يمل فهذا موافق لوصفه في القرآن الكريم ﴿ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ [سورة الناس أية ٤] الجاثم على قلب ابن آدم ، كلما سها وغفل وسوس وإذا ذكر الله حنس ٠٤٠ .

### تفاوتهم في القوة:

الشياطين ليسوا في درجة واحدة ، بل بينهم رئيس ومرؤوسون (افسس ٢:٢) ) [الَّتِ سَلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْر هَذَا الْصَالَم، حَسَبَ رَئِيس سُلْطَان الْهَوَاء، الرُّوح الَّذِي يَصْمَــلُ الآنَ فِـــي أَبْنَــاء الْمَصْحِــيَةِ] لذلك فطبيعتهم أن يكونوا متعاونين في القوة والاحتيال والغش للنفس التي تطيعهم .

وسبب قوله أنه أحد الملائكة "المقتدرين قوة "كما جاء وصفه في (المزامير ١٠٣: ٢٠)

[ • ٢ بَارِكُوا الرَّبَّ يَا مَلاَئِكَتَهُ الْمُقْتَدِرِينَ قُوَّةً الْفَاعِلِينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاع صَوْتِ كَلاَمِــهِ] فهو ملاك فقد طهارته لكنه لم يفقد طبيعته القوية ومن الأدله على قوته : أنه استطاع أن يضرب. أيوب السَّلِيِّكُ بقرح رديء من قدمه حتى رأسه (سفر أيوب ٢: ٧) [7 غَذَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنْ دَخْرَةِ الـرَّبِّ وَضَرَبَ ٱلَّيْوِبَ بِقُرْحٍ رَدِيءٍ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ إِلَم هَامَتِهِ]. وهذا موافق لما ورد في القرآن الكـــريم : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنيَ الشَّيْطَانُ بنُصْب وَعَذَابِ ﴾ [سورة ص آية ٤١] .

## إسقاطه لسليمان الحكيم في عبادة الأصنام:

يعتقد أهل الكتاب أن سليمان أحكم أهل الأرض ، فقد أخذ الحكمة من الله نفسه ، (سفر الملوك الأول ٣: ١٢) [ ٢ هُوَذَا قَدْ فَعَلْتُ حَسَبَ كَلاَمِكَ. هُوَذَا أَعْطَيْتُكَ قَلْباً حَكِيماً وَمُمَيِّزاً حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِثْلُكَ قَبْلُكَ وَلاَ يَقُومُ بَعْدَكَ نَظِيرُكَ]. الذي تراءى له الله مرتين ، (سفر الملوك الأول ٣: ٥) [ ٥ فِي جَبْعُونَ تَرَاءَى الرَّبُّ لِسُلَيْمَانَ فِي حُلْم لَيْلاً. وَقَالَ اللَّهُ: "اسْأَلْ مَاذَا أُعْطِيكَ"].،

ويصف سقوطه بقوله (سفر الملوك الأول ١١: ٤-٨) [ \$وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ نسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلاً مَعَ الرَّبِّ إِلَهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِيهِ. ٥ فَذَهَبَ

<sup>••• -</sup> تفسير القرآن العظيم ،لا بن كثير، ج١ / ص٥٤٠.

سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَثَ إِلَهَةِ الصَّيْدُونِيِّنَ وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِيِّينَ. ٦ وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ، وَلَمْ يَتْبَعِ الرَّبُّ تَمَاماً كَدَاوُدَ أَبِيهِ. ٧ حِينَئِذٍ بَنَى سُلَيْمَانُ مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِيِّينَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي تُجَاهَ أُورُشَلِيمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي عَمُّونَ. ٨ وَهَكَذَا فَعَلَ لِجَمِيعِ اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقِدْنَ وَيَذْبَحْنَ لِآلِهَتِهِنَّ.] انْ .

وهذا منافٍ لما ذكر في القرآن الكريم الذي جاء مدافعاً عن سيدنا سليمان التَّكِيُّ ومثبتاً لنبوته ومعجزاته التي من ضمنها تسخير الجن، قال تعالى ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ [سورة ص آية ٣٦-٣٦] .

ولا يقتصر كذبه على الكلمات فحسب بل هناك ما هو أخطر مثل:

أ ) يرسل أنبياء كذبه :

<sup>۲۱°</sup> - سنن النسائي الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة ،ذكر ما يكب العفريت ويطفئ شعلته، ج٢/ص٢٣٧، وفتح الباري لابن حجر باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل ج ٤ / ص ٤٨٧.

انه - سليمان المن في نظر المنصفين منهم ملك حكيم وفي نظر اليهود ملك ساحر كما سبق أن بينا في قصة هاروت وماروت في الفصل الثالث من هذا البحث .

حذر المسيح من الأنبياء الكذبة فقال (متى ٢٤: ٣٣- ٢٤) [ ٣٣ حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَـدُ: هُوَذَا الْمَسيحُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ فَلاَ تُصَدِّقُوا. ٢٤ لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آياتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضاً].

وفي (رسالة تسالونيكي الثانية ٢: ٩)[٩ الَّذِي مَجيئُهُ بِعَمَلِ الشَّيْطَانِ، بِكُلِّ قُـوَّةٍ، وَبَآيَاتٍ و عَجَائِكَ كَاذِبَة].

### ب) تكلم الشيطان من أفواه الأنبياء الكذبة:

كما أن روح القدس هو الناطق في أفواه الأنبياء ، كذلك الشيطان هو الناطق في أفواه الأنبياء الكذبة ، مثال ذلك إغواء آحاب الملك ليهلك ، فقد جاء في سفر (الملوك الأول ٢٢: ٣٣) [٣٣وَالآنَ هُوَذَا قَدْ جَعَلَ الرَّبُّ رُوحَ كَذِب فِي أَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ هَؤُلاَء، وَالرَّبُّ تَكَلَّمَ عَلَيْكَ بشَرٍّ].

وهذا موافق للتصور الإسلامي ، فهناك من ادعى النبوة في زمن الرسول على مثل مسيلمة الكذاب أُوَّالُ رِدَّةٍ كَانَتْ فِي الْعَرَبِ مُسَيْلِمَةُ بِالْيَمَامَةِ فِي بَني حَنيفَةَ وَالْأَسْوَدُ بْنُ كَعْبِ الْعَنْسيُّ بِالْيَمَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَخَرَجَ طُلَيْحَةُ بْنُ خُوَيْلِدٍ الأَسَدِيُّ فِي بَنِي أَسَدٍ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ يَسْجَعُ لَهُمْ " ُ " ، وأحبرنا الرسول ﷺ بكثرة من يدعى النبوة آخر الزمان (...لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة ٌ عظيمة دعواهما واحدة ، وحتى يبعث دجالون كذابون قريبٌ من ثلاثين ، كلهم يزعم أنه رسول الله...) 300

ج) وكذب الشيطان يظهر في أقوال السحرة والعرافين وأمثالهم ، ولذلك جاءت الوصايا من الرب في سفر التثنية بالنهي عن العرافة والسحر وتحضير الأرواح ، فقال " لا تتعلم أن تفعل ...." (تثنية ١٨: ٩-١١) [9«مَتَى دَخَلَتَ الأَرْضَ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِهْكَ لا تَتَعَلَمْ أَنْ تَفْعَل مِثْل رجْس أُولَئِكَ الأُمَم. ١٠ لا يُوجَدْ فِيكَ مَنْ يُجيزُ ابْنَهُ أَو ابْنَتَهُ فِي النَّارِ وَلا مَنْ يَعْرُفُ عِرَافَةً وَلا عَائِفٌ وَلا مُتَفَائِلٌ وَلا سَاحِرٌ ١١وَلا مَنْ يَرْقِي رُقْيَةً وَلا مَنْ يَسْأَلُ جَانّاً أَوْ تَابِعَةً وَلا مَنْ يَسْتَشِيرُ المَوْتَى. ١٢ لأَنَّ كُل مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الرَّبِّ. وَبسَبَب هَذِهِ الأَرْجَاس الرَّبُّ إِلْهُكَ طَارِدُهُمْ مِنْ أَمَامِك].

نَهُ - صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَتَّى أَنْ يَكُونَ رقم الحديث (٧٥٢٦) ج ٨ / ص ١٨٩.

والمستقدي على البيهقي ، ج ٢ / ص ١١١، كتاب قتال أهل البغي، باب مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ – سنن البيهقي ، البيهقي ، ج ٢ / ص

وهذا موافق لنهي الرسول عن الكهانة والعرافة والسحر ، حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّتَنِي أَبِي حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّتَنَا خِلاَسٌ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ ( مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ). " والعمل بالسحر كبيرة بإجماع المسلمين وقد يكون كفرا إن كان فيه ما يقتضي الكفر كإهانة القرآن ونحوه ، وكذلك تعلمه وتعليمه . وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر متعاطيه واستيب منه ، فإن تاب قبلت توبته عند الشافعية وقال أحمد ومالك رحمهما الله تعالى الساحر كافر ولا يستتاب ولا تقبل توبته ، بل يتحتم قتله . " والله عنه ما يتحتم قتله . " والله عنه ، فإن تاب قبلت توبته يتحتم قتله . " والله عنه ما يقتضي الكفر عور متعاطيه واستيب منه ، فإن تقبل توبته ، بل

وتحضير الأرواح دعوى قديمة ، وانتشرت اليوم بشكل كبير عبر وسائل الإعلام الحديثة ، وصدق بهذه الفرية كثير من الذين يعدهم الناس عقلاء وعلماء ، وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحداً فمنه ما هو كذب صراح يستعمل فيه الإيجاء النفسي والحيل العلمية ، ومنه ما هو استخدام للجن والشياطين ، وقد أشار إليه ابن تيمية في مجموعه بقوله : " وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذى يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين ، وشيء معين ، وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين ، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وانما هو من الأحوال الشيطانية، وأعرف من هؤلاء عدداً ، ومنهم من كان يحمل فى الهواء إلى مكان بعيد ويعود ، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به ، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس ، أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ، ونحو ذلك....

٣- لـحـوح: من صفات الشيطان أنه كثير الإلحاح جداً ولا يمل ، وربما يعرض الفكرة الواحدة مرات ومرات ، ومهما رفضه الناس يستمر أيضاً في عرضه ، ربما من كثرة الضـغط المسـتمر والإلحاح يستسلم الإنسان ويخضع له .

كما فعل في حربه مع عيسى التَّكِيُّ لم يهدأ بعد فشله في التجربة الأولى والثانية والثالثة من ولما انتهره مضى .(لوقا ٤: ١٣) [ ١٣ وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ فَارَقَهُ إِلَى حِينٍ.] وعبارة "إلى حين" تعني أنه رجع إلى تجربته مرة أحرى أو مراراً عديدة ٥٤٥.

..

 $<sup>^{\</sup>circ \circ \circ}$  فتح الباري، لابن حجر، باب الكهانة قال (أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة )

ج ، آ / ص ٢١٧. آناه – معارج القبول، للحكمي، ج ٢ / ص ٥٥٥.

۷۵۰ - مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ج ۱۱ / ص ۲۳۹ .

منه - ستأتي قصة تجربة الشيطان لسيدنا عيسى الله في المبحث القادم إن شاء الله .

<sup>&</sup>quot; وانظر حروب الشيطان ، البابا شنودة الثالث ص٣٧.

وهذا التصور بأنه لحوح موافق للتصور الإنساني ، فالشيطان يجثم على قلب الإنسان ، أما قصة عيسى التَّكِيُّلِةُ مع الشيطان فلم ترد في الكتاب ولا في السنة .

2- كثير المواهب: من صفات الشيطان التي يعتقدها أهل الكتاب أنه كثير القدرات إلى حد بعيد يعرف أشياء كثيرة ويتقنها ، فالمواهب التي منحت له وهو ملاك لم يسحبها الله منه ، ومعرفته واسعة في كل مجال، فالشيطان يعرف الشعر بل أن كثيراً من الشعراء يتحدثون عن شيطان الشعر ، وأنه ملهم أفكارهم.

والشيطان يعرف الموسيقي والفن والنحت ، وهذا موافق للتصور الإسلامي فالغناء والمزامير من أسلحة الشبطان .٠٠٠.

يقول ابن القيم "استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة ، فإلهم لو استحلوها مع اعتقاد أن لا الرسول حرمها كانوا كفارا و لم يكونوا من أمته ، ولو كانوا معترفين بألها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم معصية ، ولما قيل فيهم : يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني ألهم يسمولها بغير اسمها كما جاء في الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمولها خمرا ، وهذا لا يحرم واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة ، وهذا لا يحرم كأصوات الطيور" الم

• حسود: من صفات الشيطان أيضاً أنه حسود ، فقلبه لا يستريح أن يرى إنساناً ناجحاً أو باراً، فيعمل لإسقاطه ، ومن أمثلة حسده قصة يوسف التَّكِيُّ عندما رأى الرؤيا فنقل الحسد إلى قلوب إخوة يوسف ، حتى جعلوه في الجب ثم بيع كعبد ، وهذا موافق للعقيدة الإسلامية في النهى عن الحسد .

و يوسف الطَّيْنُ نسب ما حدث بينه وبين إخوته إلى وسوسة الشيطان قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمَا لَمُ مَن نَزعات نفسه أولاً ، الْحَكِيمُ ﴾ [سورة يوسف آية ١٠٠] ولكن هذا لا ينفي دور الإنسان المؤمن من نزعات نفسه أولاً ، ثم الشيطان ثانياً والله أعلم .

<sup>· · · -</sup> انظر محاضرات في علم اللاهوت النظامي ، هنري ثبسن ، ص ٢٤٥ .

<sup>°°</sup>۱ إغاثة اللهفان ، لابن القيم ، ج ١ /ص ٣٦٤

# الباب الثالث

عالم الجن **الفصل الأول** عقيدة اليهود والنصارى في الجن

المبحث الثالث أعمال وجزاء الجن

- أعماله الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية .
  - جزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية.

# الهبحث الثالث

# أعمال وجزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية

### أعمال الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية:

يعمل الشيطان دائماً على إفساد الإنسان وإبطال أعماله الصالحة بطرق عديدة ، منها :

### ١ - تزيين الباطل:

الشيطان يزين الخطايا للإنسان ويسميها بغير أسمائها ، وبأسلوب يسهل قبوله ، ويلبس الخطايا ثياب فضائل .

كما حاء في إنجيل (متى ٧: ١٥) [ ٥٠ «ٱحْتَرِزُوا مِنَ الأَنْبِياءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِشِيَابِ الْحُمْلاَنِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلٍ ذِنَابٌ خَاطِفَةً!] فالشيطان لا يقدم الخطيئة مكشوفة لثلا يرفضها الإنسان ، بل يقدمها باسم آخر ،حاء في إنجيل (يوحنا ١٦: ٢) [سَيُخْرِجُونَكُمْ مِنَ الْمَجَامِعِ بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلَّهِ]. فقدم الشيطان خطيئة القتل باسم "الغيرة المقدسة" أو الدفاع عن الدين أو الجهاد المقدس ، وربماكان هذا شعور الكتبة الفريسيين وشيوخ الشعب عندما صلبوا "٥ المسيح التَّاتِيُلِيّ.

ومن أمثلة تزيين الباطل أن يسمي الغناء والموسيقي فناً ، وأن يسمي البخل ،حسن تدبير، أو عدم التبذير .

وإذا أراد الشيطان أن يمنع غنياً من أن يدفع للفقراء يقول له: ليس من الخير أن تعودهم التسول والتواكل ، إن عدم إعطائهم هو عين الحكمة ليبحثوا عن عمل ، ولكي يأكلوا من كسبهم، كما حاء في وصية الرب في (سفر التكوين ٣: ١٩) [بعَرَق وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزاً حَتَّى تَعُودَ إِلَى كما الأَرْض الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لأَنَّكَ تُرَابٌ وَإِلَى تُرَابُ تَعُودُ ] ٥٠٠ .

وهذا موافق للعقيدة الإسلامية فالشيطان لا يزال بالإنسان يحسن له الباطل ويكره إليه الحق حتى يندفع إلى فعل المنكرات ، ويعرض عن الحق ، كما أخبرنا بذلك الذكر الحكيم ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَتَنِي لَأَزْيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [سورة الحجر ٣٩-٤] وقوله تعالى : ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾ [النحل/٢٠]قال الطبري: " فحسَّن لهم الشيطان ما كانوا عليه من فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  – في المفهوم الإسلامي المسيح لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه .

<sup>°°° -</sup> انظر حروب الشيطان ، البابا شنودة الثالث، ص٣٦ .

الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمين، حتى كذّبوا رسلهم، وردّوا عليهم ما جاءوهم به من عند ربهم ﴿ فَهُو َ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ﴾ يقول: فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا، وبئس الناصر""٠٠٠.

يقول ابن القيم في هذا الصدد "ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً حتى يكيده ، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله ، فيزين له الفعل الذي يضره ، حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء ، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له ، حتى يخيل له أنه يضره ، فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان "٥٠٠ .

#### ٧ – التشكيك

إن الشيطان يزرع الشكوك في كل مجال من مجالات الحياة ، لأن الإنسان في حالة الشك يكون ضعيفاً يمكن للشيطان أن ينتصر عليه ، فهو مثلاً يغرس الشك من جهة التوبة ، سواء من جهة إمكانية التوبة أو من جهة قبول الله لها ، فهو يصور للإنسان أنه ليس من السهل عليه أن يتخلص من هذه الخطايا التي صارت طبيعة فيه ، أو عادة من عاداته ، لا يمكنه الاستغناء عنها ، ويغرس فيه الشك الكامل في قدرته ويخفى عنه تماما معونة الله ، أو يشكك فيها أيضاً.

أما إن صمم الإنسان على التوبة فإنه يشككه في قبول الله لتوبته: إما لأنها أتــت بعــد فــوات الفرصة، أو لأنها توبة غير حقيقية ، أو لأن خطاياه بشعة من الصــعب مغفر تهــا ، وتحتــاج إلى عقوبات فوق احتماله .

وأيضاً يشكك في الإيمان وفي العقائد ، وكل البدع والهرطقات التي قاست منها البشرية هي من صنع الشيطان ومن أفكاره .... والإلحاد أيضاً من صنع الشيطان ٥٠٠.

وهذا موافق للتصور الإسلامي فمن أساليب الشيطان زعزعة العقيدة بما يلقيه من شكوك وشبهات في العقيدة وحول الخالق سبحانه وتعالى ، ففي حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله في "لا ياتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق ... قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ التَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اللهُ عَما الذين الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية 201] "أن ذلك خبر من الله عما يمس الذين اتقوا من الشيطان، وإنما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه، وذلك كالغضب والوسوسة. وإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزلّه عن طاعة ربه، أو ليوسوس له. والوسوسة والاستزلال هو "الطائف من الشيطان". "٥٠٥

<sup>.</sup> ۲۳۰ - تفسير جامع البيان ، للطبري، ج + ۱۷ - - - - .

<sup>°°° -</sup> إغاثة اللهفان، لابن القيم، ج١/ص١٣٠.

<sup>··· -</sup> انظر حروب الشيطان ، البابا شنودة الثالث، ص٦٣ .

<sup>.</sup>  $^{\circ\circ}$  – تفسیر جامع البیان ، للطبري ج  $^{\circ}$  / ص  $^{\circ\circ}$ 

وقال بعض الكوفيين: "الطائف": ما طاف بك من وسوسة الشيطان.

ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب وقوله: ﴿ تَذَكَّرُوا ﴾ أي: عقاب الله وجزيل ثوابه، ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا، واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. ٥٠٠

والمقصود بمبسهم طائف - أي ألهم بالذنب أو إصابته تذكروا عقاب الله ووعده فتابوا واستغفروا فإذا هم مبصرون، أي استقاموا وصحو مما كانوا فيه، وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره بما يلقيه عليه من غشاوة ، وما يغشى به القلب من الشبهات والشكوك  $^{00}$ .

#### ٣- التسويف:

المقصود بالتسويف تأجيل العمل ، فإذا وحد الشيطان الإصرار على العمل الصالح ، فإنه يدعوه إلى التاحيل ، والمقصود بالتأجيل هو إضاعة الحماس للعمل ، أو إضاعة الفرصة ، أو ترك الموضوع فترة لعلك تنسى ، ويسوف ويؤجل في التوبة والصلاة وعمل الخير ، كما جاء في سفر (الأمثال ٣: ٥٦ - ٢٨) [لا تَمْنَع الْخَيْر عَنْ أَهْلِهِ حِينَ يَكُونُ فِي طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ. ٨٦ لا تَقُلُ لِصاحبِك: «اذْهَبْ وَعُدْ فَأَعْطِيَك غَداً» وَمَوْجُودٌ عِنْدَك]. فالتأجيل لون من ألوان قساوة القلب ، والشيطان يدعوه إلى هذه القساوة بالتأجيل فتعتاد على قساوة القلب ، وتستمر بعيدا عن الله ٢٠٠.

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  – تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ج  $^{\circ}$  / ص  $^{\circ \circ}$  .

 $<sup>^{\</sup>circ\circ}$  ومن أمثلة التشكيك الإسراف في الوضوء فقد ذكر السيوطي في كتابه جمع الجوامع أو الجامع الكبير (ج 1 / ص ٧٨٨٨) إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء (الطيالسي ، والترمذى ، وابن ماجه ، وأحمد ، وابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان ، والروياني ، وابن خزيمة ، والحاكم ، وأبو نعيم في المعرفة ، والضياء عن أبي بن كعب ، قال الترمذى : غريب ، وليس إسناده بالقوى ، و لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة ، والصواب وقفه على الحسن . ) أخرجه الطيالسي (ص ٤٧ ، رقم ٤٧٥) ، والترمذى (١/٥٨ ، رقم ٥٧) ، وقال : غريب وليس إسناده بالقوى . وابن ماجه (١/٢٤١ ، رقم ٢١٤) ، وابن أبى الدنيا في المكايد (ص ٥٠ ، رقم ٢٩) ، وأحمد (٥/١٣١ ، رقم ٢١٢١) ، وابن خزيمة (١/٦٣ ، رقم ٢١٢) ، والحاكم (١/٢٦ ، رقم ٢٨١) ، وأخرجه أيضًا : ابن أبي حاتم في العلل (١/٥٠ ، رقم ١٣٠) ، وقال : سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : رفعه إلى النبي ( منكر . وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١٠١/١) : في إسناده ضعيف .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - حروب الشيطان ، باب شنودة الثالث 0 - ٦٦ بتصرف .

نام عليك ليل طويل) <sup>٥٦</sup> . وهذا التسويف من الشيطان يكون بالوسوسه أو الكسل أو يسند لــه طول الأمل يقول ابن الجوزي للتسويف وتأجيل العمل "كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني" وقال بعض السلف : أنذركم (سوف) فإنها أكبر جنود إبليس "<sup>٥٢٢</sup>.

#### ٤ - اليـــــــــاس :

ويذكر صاحب كتاب حروب الشيطان أن من أهم وسائل إبليس ما يوقع به الإنسان بعد مقدمات طويلة تمهيدية ، وربما تكون هذه المقدمات سقطات متتالية يوقع فيها ضحيته بلا هوادة حتى يقول لا فائدة ... ويضخم له الأخطاء ليقع في اليأس ، ويقول : هل من المعقول أن يغفر الله لي كل هذه الاخطاء حتى يشعر بالكفر وهكذا ألا تكون له مغفرة إلى الأبد كما جاء في إنجيل (مرقص ٣: ٢٩) [٢٩ وَلَكِنْ مَنْ جَدَّفَ عَلَى روح القدس فَلَيْسَ لَهُ مَعْفِرَةٌ إِلَى الأَبَدِ بَلْ هُو مَمْشُو جَبُّ دَيْنُونَةً أَبِدِيَةً].

ويقنعه بالسقوط الابدي ، ولكن لا بد أن يذكر كلمات العزاء التي وردت في سفر (ميخا ٧: ٨) [الا تشمتي بي يا عدوتي ، فإني إذا سقطت أقوم] وفي سفر (الأمثال ٢٤: ٢٦) [اتُقَبَّلُ شَفَتَا مَنْ يُجَاوِبُ بِكَلاَم مُسْتَقِيم] حاء سبع مرات .

وهذا السقوط الكثير سماه الكتاب المقدس صديقاً ، ومن طرقه ليوصلك إلى اليأس أنه يغريك بمستويات أعلى منك في العبادة فقد تستمر بالعبادة يوماً أو أكثر ، ثم تفشل في الاستمرار ، فهنا يبدأ بإلقاء اليأس عليك ، ولكن لا بد من التخفيف لما جاء في (أعمال الرسل ١٥ ١ : ١٩) [لِذَلِكَ أَنَا أَرَى أَنْ لاَ يُشَقَّلَ عَلَى الرَّاجِعِينَ إلَى الله مِنَ الْأُمَم ].

وقوله (أعمال الرسل ١٥ كَ ٢٧ ) [فَقَدْ أَرْسَلْنَا يَهُوذَا وَسِيلاً وَهُمَا يُخْبِرَانِكُمْ بِنَفْسِ الْـأُمُورِ شِفَاهاً. ٢٨ لأَنَّهُ قَدْ رَأَى روح القدس وَنَحْنُ أَنْ لاَ نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثِقْلاً أَكُثَرَ غَيْرَ هَــذِهِ الأَشْــيَاءِ الْوَاجِبَةِ: " وللرد على طرقه حتى لا يقع الإنسان في اليأس لا بد من المقاومة (يعقــوب٤: ٧) [ "قاوموا إبليس فيهرب منكم"] "٢٥.

<sup>°</sup>۱۱ - رواه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٠٩٦) ج ٣ / ص ١١٩٣

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٢</sup> – تُلبيس البيس، لابن الجوزي، ص ٤٦٧ ، تحقيق خالد محمد عَثْمَانُ الطبعةُ الأولى ، ١٤٠٠هـ /٢٠١م ، دار البيان القاهرة .

 $<sup>^{\</sup>circ 77}$  انظر حروب الشيطان، شنودة الثالث ، $^{\circ 0.7}$  -  $^{\circ 0.7}$  باختصار ، موسوعة علم اللاهوت ، ميخائيل مينا  $^{\circ 17}$  -  $^{\circ 0.7}$  انظر مينا .

وفي التصور الإسلامي اليأس من صفات الكافرين والطالحين قال تعالى : ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْلَ مَلَ مِلْ مِلْ مِلْ مِلْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [سورة المحر آية ٥٦]

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [سورة يوسف آية ٨٧]

وعرف اليأس بأنه: القنوط: اليأس. وفي التهذيب: اليأس من الخير. وقيل: أشد اليأس من الشيء من الشيء ونه ونه وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، أي: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء، ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون واليأس من الكبائر لما روى عن الرسول

" الكبائر : الشرك بالله و الإياس من روح الله و القنوط من رحمة الله "566.

### جزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية

تعتقد اليهود والنصارى أن مصير الشيطان هو الخلود في نار جهنم ، نظراً لمعصيته وحسده واستكباره ، ومعصيته كما أسلفنا في تصورهم هي إغواء حواء بالأكل من الشجرة فقط ، ولا ذكر للمعصية الحقيقية التي بسببها استحق الطرد واللعن ، ألا وهي رفضه لأوامر الله بالسجود لآدم الطيلية. فقد جاء في كتاب موسوعة الحقائق الكتابية عن جزاء ابليس " لقد لعن الرب إبليس في شخصية الحنة لعنة خاصة "٥٦٥".

وتتلخص هذه اللعنة في قضاء المسيح – في آخر الزمان – على جنوده وآلاته ، والشياطين أعد لهم ناراً أبدية ، وهناك ملائكة أشرار مقبوض عليهم ، ومحروسون في سيجن عنذاب الأرواح الشريرة ، وهم الذين قال عنهم : الملائكة الذين لم يحفظوا .... (يهوذا ٢:١) [٦وَالْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ

مردد من البيان في تأويل القرآن ، الطبري ، ج ٢٠ / ص ١٠٢ .

٥٦٥ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ، ج ٤ / ص ٤٠٦ .

 $<sup>^{70}</sup>$ - السلسلة الصحيحة، للالباني ،ج  $^{9}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1$ 

لَمْ يَحْفَظُوا رِيَاسَتَهُمْ، بَلْ تَرَكُوا مَسْكَنَهُمْ حَفِظَهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ بِقُيُودٍ أَبَدِيَّةٍ تَحْـتَ الظَّلَامِ. ] ^ َ ` .

ويرى علماء أهل الكتاب أنه قد تم طرح الشياطين بعد سقوطهم منذ ملايين السنين في ظلمة الجحيم ، ثم صرح الله لفئة منهم لتذهب إلى الأرض لامتحان الناس كما يقول بولس (افسس ٢: ٢) [٢ الَّتِي سَلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هَذَا الْعَالَمِ، حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ، الرُّوحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاء الْمَعْصِيةِ].

ويعتقدون ألهم معذبون الآن في جهنم بدون نجاة ، وسيزيد عذاهم يوم الدينونة مثل أشرار البشر "وإبليس الذي كان يضلهم ، وهذا الاعتقاد يناقض ما قاله من أنه صرح لفئة منهم لامتحان أهل الأرض ، أما عن عذاب الشياطين النفسي فيقول صاحب موسوعة علم اللاهوت "سيكون امتحان المؤمنين على الشياطين المتكبرين عذاباً أليماً وعاراً مهيناً لهم ، وهذا عقاب نفسي يضاف إلى عذاهم المحتوم في جهنم "٢٩٥

أما جزاء الجن في الأسفار غير القانونية فقد نصت عليه مخطوطات قمران تحت عنوان "لهاية الملائكة الساقطة على يد رؤساء الملائكة "كالتالى:

[٤ قال الرب لرافائيل: كبل قدمي ويدي عزازيل، وأرده في الظلمات وافتح الصحراء التي لدادونيل وأرمه فيها، ٥ ضع عليه حجارة خشنة وحادة وغلفه بالظلمات وليبق هناك للأبد، غط وجهه فلا يرى النور ٦ وفي يوم الحساب الأخير سيقاد إلى السعير].

[٩ وقال الرب لجبرائيل أذهب وجد الهجناء والساقطين وأبناء الفجور .... أرسلهم بتقاتلون حتى الموت .وقال لميخائيل أذهب وأعلن هذا الشهمازا .... قيدهم لسبعين جيلاً في ثنايا الارض حتى يوم دينونتهم .. عندها سيقادون إلى هوة النار ..... ٥٧٠ ].

ثم أمر أخنوخ أن يبلغ عزرائيل بالعقاب الصارم الذي ينتظره هو والملائكة الساقطين ، فطلبوا منه تحرير استرحام لكي يحصلوا على المغفرة ، فكتب التماسهم ، ونام ورأى في أحالام رفض استرحامهم ٥٠١٠.

و نماية الأسطورة شبيه بالقصص [... قال لي أورائيل أيضاً "هنا سيوضع الملائكة الـــذين واصلوا النساء ... وستصبح نساء الملائكة المتمردين جنيات البحر"] ٢٧٠

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٨</sup> - موسوعة الحقائق الكتابية ، برسوم ميخائيل، ١٨٧-١٩٨ بتصرف .

٥٦٩ - موسوعة علم اللهوت ، ميخائيل مينا، ١٥٨ اختصار .

<sup>°°</sup>۰ – مخطوطات ق<sup>م</sup>ران ، ج۲/*ص۱۷* .

<sup>&</sup>lt;sup>۷۱ –</sup> مخطوطات قمران ، ج۲/*ص*۳٦.

وفي العقيدة الإسلامية الاعتقاد في جزاء ، الجن والشياطين أوضح وأوفى ، ولا يوجد اضطراب فيه كما هو في كتبهم المحرفة ، فالجن في الإسلام خلق من مخلوقات الله ، خلقت من نار قبل خلق آدم التَّكُلُا، وهم مكلفون بالعبادة قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الذاريات ٥٦].

والعبادة تستلزم العمل بالتكاليف الشرعية فهم مأمورون كالإنسان بفعل الطاعات ، ولديهم المقدرة ، ومنهيون عن فعل المعاصي والمحرمات ، ولهم حرية الاختيار ، بين الحق والباطل، وهذا هو مذهب جمهور الإسلام ٥٧٣ .

أما إبليس فهو منبع الشرور والآثام ، والقائد إلى الهلاك الدنيوي والأخروي ، فقد طلب من الله إمهاله إلى يوم يبعثون ، وفي إلقائه إلى آخر الدهر حكم وضحها ابن القيم في كتابه شفاء العليل منها : امتحان العباد ، ومجازاة له على صالح عمله السابق وإملاؤه ليزداد إثما وإبقاؤه ليتولى المجرمين ٥٧٤.

مما سبق يتضح لنا أن الجن مكلفون بالإيمان بالله ، وطاعته وعبادته ، فمؤمنهم يستحق الشواب ، وكافرهم يستحق العقاب ، وقد ورد في القرآن الكريم آيات عن ثواب الجن وعقابهم ، منها قول تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦) فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا ثُكَذَّبَانِ ﴾ [سورة الرحمن ٤٦-٤٤] ، قوله تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (٥٦) فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴾ [سورة الحرمن ٥٥-٥٠] وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَاأَنُ وَالسَجِدة ١٣].

و حزاء إبليس النار لقوله تعالى : ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [سورة الشعراء آية ٩٥].

أما بالنسبة للعذاب النفسي للشيطان فقد ورد ما يوافق ذلك في قوله تعالى : ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينِ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٣] ، قال الشنقيطي : "بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده ، حيث قصد التعاظم والتكبر فأخرجه الله صاغراً ذليلاً " ٥٠٠ .

<sup>.</sup>  $^{\text{TV}^{\circ}}$  – أساطير اليهود ،لويس جنزبرج ،ج $^{\text{TV}}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>٥٧٢</sup> - انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم الجوزية ، تحقيق وتعليق محمد الدين الخطيب ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ ، دار المطبعة السلفية ، القاهرة ص٤٢٨.

<sup>°</sup>۷۶ – شفاء العليل ، لابن القيم، ص۲۲۷ ،

٥٧٥ - تفسير أضواء البيان للشنقيطي ج٢/ ٢٩٤.

# الباب الثالث

# عالم الجن **الفصل الثاني**

# علاقة الجن بالإنسان

## المبحث الأول

- التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان .
  - تصور المجوس.
  - تصور اليونانيين والرومانيين.
    - تصور الهنود القدماء.
    - تصور مشركى العرب.

## المبحث الثاني

- المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم.
  - كبش عزازيل .
  - أحكام الجان.
  - العلاقة بين الجن والأنبياء .

## المبحث الثالث

- المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم
  - أثر الجن على الإنسان .
  - العلاقة بين الجن وعيسى الطيية .

# الباب الثالث

عالم الجن

الفصل الثاني

علاقة الجن بالإنسان

المبحث الأول التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان .

- تصور المجوس.
- تصور اليونانيين والرومانيين .
  - تصور الهنود القدماء.
  - تصور مشركي العرب.

# المبحث الأول

## التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان

عالم الجن جاء ذكره في الكتب السماوية وأحاديث الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، وتكلمت عنه الديانات البشرية على اختلاف نزعاتها ، فهو تراث عريق عميق الجذور ، ومتصل الحلقات من عهد هبوط أبينا آدم الطبيع وزوجه إلى الأرض وطرد إبليس ؛ والعلاقة بين إبليس والإنسان هي علاقة عداوة مستمرة ، أنتجت تراثاً ما زال يكبر ويضخم عما يضاف إليه من حقائق وأساطير ، حتى ملا الأسفار وشغل الأفكار ، وصار متعة النادين والسمار ، واختلفت تصورات الأمم السابقة حول الجن وتباينت ، لذلك سنذكر طرفاً من هذه التصورات .

### أ) تصور المجوس للجن:

أما المجوس فإلهم يقرون بوجود الجن ، لكنهم يجعلون لهم شركة مع الله في الخلق والتدبير ، قال الفخر الرازي : "روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قوله تعالى : ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَ ﴾ [سورة الأنعام آية ١٠٠] . ألها نزلت في الزنادقة ، الذين قالوا : إن الله وإبليس أحوان ، فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات ، وإبليس حالق السباع والحيوانات والعقارب والشرور ٢٠٠ ، ثم قال : والذي يقوي هذا الوجه قوله تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَهِينَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ﴾ [سورة الصافات آية ١٥٨] وإنما وصف بكونه من الجن أي إبليس الأن لفظ الجن مشتق من الاستتار ، والملائكة والروحانيون لا يُرون بالعيون ، فصارت كألها مستترة من العيون ، فهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب المحوس ، وإنما قال ابن عباس : "هذا قول الزنادقة" لأن المجوس يلقبون بالزنادقة ٢٠٠٠ .

والمجوس يجعلون الله والملائكة في جهة يحاربون إبليس في الجهة الأخرى ، والله سبحانه يمثل الخير ، في حين أن إبليس يمثل الشر ، قال الفخر الرازي : "وأعلم أن المجوس قالوا : كل ما في

<sup>.</sup> التفسير الكبير ، للفخر الرازي، ج $^{117}$ 

النفسير الكبير الكبير الله الفخر الرازي ،ج ١٨/ص ١١٣ ، وقد ذكر القرطبي في تفسيره ج $\sqrt{-000}$  أن الذي قاله الفخر الرازي في تفسيره من قول ابن عباس رضي الله عنه ، إنما هو في الحقيقة من قول الكلبي وقد ذكر القول الثاني و هو قوله.

هذا العالم من الخيرات فهو من (يزدان) وجميع ما فيه من الشرور فهو من (أهرمن) وهي وهي المسمى بإبليس في شرعنا، ثم اختلفوا: فالأكثرون منهم على أن أهرمن محدث ، ولهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة ، والأقلون منهم قالوا: إنه قديم أزلي ، وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير هذا العالم ، فخيرات هذا العالم من الله تعالى ، وشروره من إبليس ... والله مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من الشياطين ، فلهذا السبب حكى الله عنهم أفهم أثبتوا لله شركاء من الجن  $^{0}$ 

والمجوس يتخبطون في حلق الشيطان ، ويعتبرون أن حلقه ليس لحكمة أرادها الله ، قال الفخر الرازي : "ثم إن في المجوس من يقول : إنه تعالى تفكر في مملكة نفسه واستعظمها ، فحصل نوع من العجب ، فتولد الشيطان عن ذلك العجب ، ومنهم من يقول : شك في قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان . فهؤلاء معترفون بأن أهرمن محدث ، وأن محدثه هو الله تعالى ، فقوله تعالى : (وخلقهم) إشارة إلى هذا المعنى ، ومتى ثبت أن الشيطان مخلوق لله ، امتنع جعله شريكاً في تدبير العالم لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق ، وجعل الضعيف الناقص شريكاً للقوى الكامل محال في العقول "٨٠٠" .

وهذا التصور عن الجن عند المجوس هو تصور في غاية الفساد والبطلان ، وهو مناقض للعقول والفطر السليمة لأنه تصور يدل على أن الله عاجز عن تدبير هذا العالم ، علاوة على وصفه تعالى بالصفات البشرية ، التي لا تليق بجلاله سبحانه .

وإضافتهم الشر إلى إبليس في هذا العالم فيه دليل على ألهم يجعلونه شريكاً مع الله في الخلق ، وأن الله ليس مالكاً لكل شيء وهو تخبط وتيه في الضلال ، إذ أن الله هو الخالق لكل شيء في هذا العالم : حيره وشره ، وهو يريد الخير لخلقه ويكره الشر في مقابل ذلك .

### ب) تصور اليونانيين والرومانيين للجن:

وأما اليونانيون والرومانيون فإلهم يعترفون بالجن ، ولكنهم كغيرهم قد وقعوا في التصورات الفاسدة والانحرافات الجائرة ، إذ ألهم يعبدون الجن مع الله والعبادة – كما هو معلوم – لا تجوز إلا لله سبحانه "فقد جعل هؤلاء الجن على ثلاث مراتب الأولى : الآلهة ، وأولهم المولد لهم (أحينوس) وهو الخالق لكل شيء عندهم ، وهو نفس ( زفس) أو ( حوبيتر) والثانية : توابع

<sup>.</sup> يزدان : الآله القديم الأزلي عند المجوس و هو الخير أو النور .

٥٧٩ - التفسير الكبير ،للرازي ،ج١١٠ اص ١١٣.

٠<sup>^</sup> - التفسير الكبير، الرازي، ج١١٦/ص١١٦.

الشعوب والأقطار والبلاد، فلكل منها رب من الجن مدبر له ومتصرف فيه ، وقد نصب الروم الشعوب والأقطار والبلاد، فلكل منها رب من الخين رومية تمثالاً من الذهب ، والثالثة : توابع الأفراد - أي قرناؤهم"\^\0000 .

وما تقدم يدل على أن اليونانيين والرومانيين قد جعلوا الجن آلهة تتصرف في الكون وتدبر أمر الشعوب والبلاد ، لكننا نجد ألهم في المرتبة الثالثة من مراتب الجن قد جعلوا لكل إنسان تابعاً من الجن وهو القرين – وهذا قريب مما قرره الإسلام من أن لكل إنسان قريناً من الجن وقريناً من الملائكة ، إلا أن نظر قمم العامة للجن تبقى نظرة تقديس لهم ، على أساس ألهم الآلهة المدبرون لهذا العالم ، وهو – كما تلاحظ – انحراف خطير بعيد عما قررته العقيدة الإسلامية في شأن الجن

### ج) تصور الهنود القدماء:

أما الهنود القدماء فإن نظر قمم للجن تقترب من النظرة الإسلامية في بعض أحوال الجن ، من حيث تقسيمهم إلى أخيار وأشرار ، إلا أن هذا التقسيم يختلط باعتقادات فاسدة عندهم "فالهنود يقسمون الجن إلى قسمين :

أخيار وأشرار ، فيسمون الأخيار (ديوه) وهم عندهم فرق كالآلهة ، أشهرها ( الكنارة) السذين دأهم الترنم بمدائح (بواسيتا) ، ويليها ( الياكة) الذين يقسمون الثروة والغين بين الناس ، ويتألف منهم أجواق في السماء تدخل فيها (الكنارة) فيسبون العقول بتسبيحهم على معازفهم ، ومنهم (الأبسارة) وهن إناث يملئن العالم كله ، ومختاراتهن في سماء (أندرا) يرقصن الرقص البهيج تحت أشجار الذهب والياقوت في جنة (مندانا) ، ومنهم (الراحينية) وهن قيان موكلان بالمعازف ، مقامهن في سماء ( برهما) وعددهن ستة عشر ومنهم الفعلة الإلهية ، ويسمون (الجيدارة) وهم الذين بنوا قصر الآلهة، وأنشأوا جميع المباني العجيبة في العالم" مقامها في العالم" دارية على دارية العالم" دارية العالم" دارية العالم" دارية على دارية العالم العالم العالم العرب دارية العرب دارية

ومما تقدم يتبين لنا أن الجن الأخيار لا هم لهم - عند الهنود - إلا الرقص والغناء والعرف للآلهة وبناء القصور وتقسيم الثروات بين الناس ، مع أننا نجد أن الجن الأخيار في الإسلام لا يقومون بأي وظيفة من هذه الوظائف التي جعلها الهنود القدماء لفرق الجن الأخيار كما تقدم ، والذي يوحي به تقسيمهم للجن الأخيار على هذه الشاكلة ، ألهم يجعلون الجن عندهم في مقابل الملائكة في الإسلام ، مع احتلاف كثير في الأعمال التي يقومون بها .

<sup>،</sup>  $\gamma = \gamma = \gamma / \gamma$  . مثیر المنار، رشید رضا  $\gamma = \gamma / \gamma / \gamma$ 

 $<sup>^{\</sup>circ \wedge \circ}$  تفسیر المنار، رشید رضا ،ج $^{\vee}/$  منار، مثلا مثلا منار، مثلا مثل مثلا منار، مثلا منار، مثلا منار، مثلا منار، مثلا منار، مثلا مثلا منار، مثل مثل منار، مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل

"ويقسمون الجن الأشرار إلى طوائف أيضاً ، منهم : (( الديتيــة ، والأســورة،والدنارة ، والرقاسة)) ويقولون إن مقامهم في الظلمة ، وإنهم كانوا قد هاجموا الآلهة ، ليتراـوهم ، عـن عروشهم ، ففروا منهم إلى بلاد الساقة ، وأرادوا أن يسلبوهم شجر الحياة"٥٨٠٠ .

فنظرهم للجن الأشرار – كما نلاحظ – تشبه النظرة الإسلامية من حيث الإطار العام ، وهو تميز الجن الأشرار بالشر والإفساد ، مع مخالفة الإسلام لهذه النظرة في بقية الأمور التي ذكروها.

### د) تصور الجن عند مشركي العرب:

كانت العرب يعتقدون بوجود الجن والشياطين ، وألهم قوة خفية شريرة مؤذية ، ويدل على ذلك طلبهم الاستعاذة والاستجارة من الجن ، لأنهما تنشآن عن الخوف والفزع ، وقد نسبب الجاهليون إلى الجن أعمالاً خارقة ، وهذا الاعتقاد كوّن جزءاً كبيراً من عقيدتهم ، حتى تقربوا إليهم أكثر من تقربهم إلى الآلهة ، فأثبتوا نسباً بين الله وبين الجن ، وجعلوهم شركاء مـع الله ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ [سورة الصافات : الأيــة ١٥٨] . على بعض الوحوه المحتملة في الآية ، وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

وقوله تعالى ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الأنعام آية ١٠٠] . ومن اعتقاد قريش أن الجنون من مس الجن ، ويدل على هذا قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٨٤] ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٠) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾ [سورة النكوير الآيات ٢٢-٢٤

وتلاحظ من حلال هاتين الآيتين أن العرب كانوا يعتقدون بصلة قوية بين الجن والجنون ، وأن الجنون هو أثر من آثار الجن في الإنسان.

 $<sup>^{\</sup>circ \wedge r}$  – تفسیر المنار، رشید رضا ،ج  $^{\vee}/$   $^{\circ \wedge r}$ 

وألهم كانوا يعتقدون أن الجن أصناف وأنواع ، فمنهم العفريت ، والشيطان والغول ، والسعلاة، وشق ، وغيرها ، وأن الغول تظهر بصورة مختلفة وتتعرض للسفار في الصحارى والفلوات فتضلهم و تملكهم.

والجن يتشكلون بأشكال مختلفة ، ويكثر تواجدهم في الأماكن المهجورة ، والوديان المظلمة والموحشة ، والمقابر ، وإذا نزل واحد منهم فيها استعاذ أو استجار برئيسهم أو عظيمهم خشية أذاهم ، لأنهم يراعون - على زعمهم - حرمة الجوار ، كما يأتي ذكر ذلك .

ويدل على ذلك قوله تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِنَ الْجنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [سورة الجن آية ٦] .

كما كانوا يذبحون ذبائح لاسترضائهم عند نزولهم في بيت حديد ، أو حفر بئـر ، أو مـا شاكل ذلك ، خوفاً من مسهم بسوء .

وكانوا يعتقدون بأن الشياطين من الجن يسترقون السمع من السماء ، ثم يلقونه إلى الكهان ، ومن هنا فإنهم يعرفون بعضاً من الغيبيات ، وكان هذا قبل بعثة الرسول ﷺ فلما بعـــث منعـــوا فترلت الآية تحكى عنهم قال تعالى : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [سورة الحن/٨، ٩]

وكذلك كانوا يعتقدون بأن للجن قبائل وعشائر كما للإنس تماماً ، وأن لها رؤساء وملوكاً ، وقد ذكر أهل الأخبار بعض الأسماء لقبائل الجن ، وأنها تراعى حرمة الجوار وتعقـــد العقــود والأحلاف ، كما عقد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد ، وقد يقاتل بعضهم بعضاً أو يقاتلون مع الإنس ، إذا اعتدى معتد على حنى انتقمت قبيلته من المعتدي ، وقد يتصاهر الإنسان مع الجن ، كما ذكر الأحباريون قصصاً في وقوع ذلك .

وربما نجد مادة خصبة عن فكرة الجن في الشعر الجاهلي ، وكانوا يعتقدون بأن لكل شاعر شيطاناً من الجن يلقى الشعر على لسانه ، كما كانوا يزعمون أن اسم شيطان الأعشى (مسحل) ، والكلام عن فكرة الجن عند مشركي العرب مفصل في كتب كثيرة يمكن الرجوع إليها ٥٨٠٠.

ج٦/ص٧٠٥ وبعدها ، وكتاب عصر النبي صلى الله علبه وسلم وبيئته قبل البعثة: لمحمـــد عـــزة دروزة صُلَا١٦ وبعدها ، وكتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، لمحمود شكري الالوسي ج٢/ص٢٣٢، ٣٢٥،٣٤٠ و بعدها ، و غيرها من الكتب.

# الباب الثالث

عالم الجن **الفصل الثان**ي

علاقة الجن بالإنسان

المبحث الثاني

المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم

- كبش عزازيل .
  - أحكام الجان .
- العلاقة بين الجن والأنبياء .

# المبحث الثاني

## المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم

وردت كلمة جان في العهد القديم عشر مرات ، وكلمة شيطان ثماني عشرة مرة ، أما كلمة إبليس وشياطين فقد وردت في العهد الجديد فقط ، و لم ترد كلمة عفريت في الكتاب المقدس ، إنما ذكر اسم عزائيل مرة واحدة فقط .

ولهم عدة معتقدات حول عزائيل سأذكرها أولا ثم معتقداتهم في الشيطان ، وسأعقب بمفهوم الجان عندهم أخيراً.

#### ١ - كبش عزازيل:

معناه : اسم عبري معناه "عزل" وله عدة تفسيرات :

- التيس الذي كان اليهود يطلقون في البرية لعزله.
- كلمة مطلقة : على العزل للخطيئة أو الفصل .
- البرية أو المكان الصحراوي النائي الذي كان التيس يعزل فيه .
  - الشيطان أو الجن في الصحارى والبراري أو ملاك ساقط .

والتيس المطلق رمز إلى عزلة الخطيئة وابتعادها عن البشر وإطلاقها ، أما التيس المذبوح فكان كفارة عن أخطاء البشر ٥٩٥ ، أما التيس المطلق في البرية فكان الكاهن يضع يده على رأسه ويعترف بخطايا إسرائيل ثم يرسله مع إنسان إلى البرية ولا يعود الإنسان إلى المحلة إلا بعد أن يغتسل ويغسل ثيابه ٥٩٦ ، ويرمز عزازيل إلى ما يلي : (بمثل "تيس الماعز" عزازيل في العقيدة اليهودية قوة الشر ، فعندما يتوب الإنسان فإن هذه التوبة تزيل ذلك الملاك الشرير من الوجود ، وهو ما قاله ناثان النبي لداود "إن الله أزال خطيئتك ولا تموت" أي أنه عند الإقرار بالذنب يقوم مرتكب الذنب بإرسال "تيس عزازيل" هذا إلى رأس جبل ، ويدفعه الموكل بهذا العمل ، ويقول الكاهن "كذلك نمحي ذنوب شعبك إسرائيل" ويقول بعض المفسرين أن "عزازيل" هو وسيلة دفاع ضد ارتكاب المعاصي ومخالفة نصوص الدين ، وأصبح تيس الماعز "عزازيل" رمزاً

<sup>.</sup> 37. – lide قاموس الكتاب المقدس، 0.

٥٨٦ - انظر السنن القويم ، ج٢/ص ١١٤-١١٤ باختصار .

في اليهودية لكل قوة شر تقوم باضطهادهم أو إيذائهم في أي عصر من العصور ، أو تقوم بتعطيل قيامهم بأداء شرائعهم وطقوسهم الدينية ٥٨٠ .

## معنى كلمة عزازيل

#### Azazel من موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية

«عزازئيل» اسم عبري معناه «الرب يقوي»، و«قوة الرب»، وكذلك «القوة المناوئة للرب» كما يُقال إن الاسم يعود إلى اسم الإله السوري الكنعاني «عزيز». وعزازئيل روح شريرة أو شيطان ورد اسمه في العهد القديم (لاويين ١٦: ٨-١٠) [٨وَيُلْقِي هَارُونُ عَلَى التَّيْسَيْنِ قُوْعَتَيْنِ: قُرْعَةً لِلرَّبِّ وَقُرْعَةً لِعَزَازِيلَ.]،

وهو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السماء ، ويعيش عزازئيل حسب الرؤية اليهودية القديمة في البرية بالقرب من أورشليم ، وكان كبير الكهنة يُقدِّم في يوم الغفران كبير الكهنة يُقدِّم في يوم الغفران كبشين: أحدهما قرباناً ليهوه ، والآخر قرباناً لعزازئيل . وكان الكبش الثاني لا يُدبَح، وإنحا يُطلَق سراحه في البرية، حاملاً ذنوب جماعة إسرائيل، ولكنه مع هذا كان يُذبَح فيها أو يُدفَع به من عل حتى لا يعود حاملاً هذه الذنوب ٨٠٠.

ومن الواضح أن عزازيل هذا هو استمرار لطقوس وثنية وأفكار غنوصية، فهو رمز الشر، بل هو خالق كل الشرور في العالم، وهو نقيض يهوه خالق الخير، ويبدو أن هذا الطقس يفترض أن يهوه وعزازئيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علاقة إله الخير بإله الشرو في عبادات الفرس الثنوية. وقد توارى وجوده بعض الشيء أثناء الفترة التلمودية، ولكنه عاد إلى الظهور مرة أخرى مع انتشار القبالاه.

وقد صار عزازيل في القبَّالاه قوة مستقلة تصارع ضد الإله، ولذلك يقرأ القبَّاليون أدعية لإرضاء الإله وأخرى لإرضاء الشيطان. بل ويؤمن القبَّاليون بأن بعض القرابين في الهيكل كانت تُقدَّم إلى الشيطان، وهم ليسوا مجانبين الصواب تماماً في ذلك، ويُقال إن كل القرابين في الأيام السبعة الأولى من عيد المظال كانت تُقدَّم إلى عزازئيل باعتباره حاكم الأغيار، حتى يظل مشغولاً عن اليهود، وحتى يمكن تقديم القرابين إلى الإله في اليوم الثامن.

<sup>.</sup>  $^{\circ \wedge \vee}$  –  $^{\circ \wedge \vee}$  موسوعة المصطلحات اليهودية ، رشاد شامي ، $^{\circ \wedge \vee}$  .

موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية ، عبد الوهاب المسيري ،ج ١٤ / ص ٣٠٦.

وقد ذكر عزازيل ثلاث مرات في أسفار العهد القديم كما يلي : (لاوين ١٦: ٨) [٨ويُلْقِــي هَارُونُ عَلَى التَّيْسَيْن قُرْعَتَيْن: قُرْعَةً لِلرَّبِّ وَقُرْعَةً لِعَزَازِيلَ. ]

(لاويين١٦: ١٠) [ • ١ وَأَمَّا التَّيْسُ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ لِعَزَازِيلَ فَيُوقَفُ حَيَّا أَمَامَ الرَّبِّ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ لِيُرْسِلَهُ إِلَى عَزَازِيلَ إِلَى الْبَرِيَّةِ. ]

(لاويين ٢٦: ٢٦) [٢٦وَالَّذِي أَطْلَقَ التَّيْسَ إِلَى عَزَازِيلَ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَرْحَضُ جَسَدَهُ بِمَاء وَبَعْدَ ذَلِكَ يَدْخُلُ إِلَى الْمَحَلَّةِ].

وتقديم الكبش لله قربى أمر لا نزاع فيه ، أما إطلاق الكبش الآخر في البرية لعزازيل ، لإبعاد شر الملائكة الساقطة فهذه هي الوثنية الثنوية بعينها ، إذ يشترط أن يكون الكبشان متشاهين في كل شيء ، ويقترع بينهما أيهما للرب وأيهما للشيطان سبحانك ربي هذا همتان عظيم ، قال تعالى في وصف أمثالهم : ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣١) ﴾ [سورة الأنعام آية ١٣٦] .

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية "هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وشركًا، وجعلوا لله جزءًا من خلقه، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ ﴾ أي: مما خلق وبرأ ﴿ مِنَ الْحَرْثِ ﴾ أي: من الزروع والثمار ﴿ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ أي: جزءا وقسما، ﴿ فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِللّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذًا لِللّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَادًا لِللّهِ بَرَعْمِهِمْ وَهَا لَيْ اللّهِ بَرَعْمِهِمْ وَهَا لَا لِللّهِ بَرَعْمِهِمْ وَهَا لَا لِللّهِ بَرَعْمِهِمْ وَهَا لَيْ اللّهُ بَرَعْمِهِمْ وَهَا لَا لَهُ مِنْ كَانِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

.... وقال ... "كل شيء جعلوه لله من ذبْح يذبحونه، لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه، وقرأ الآية حتى بلغ: ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ أي: ساء ما يقسمون، فإلهم أخطأوا أولا في القسمة، فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وله الملك، وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره، ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة، بل جاروا فيها، وكذلك زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام "٥٩٩".

وهذا التصور في المعتقد اليهودي عن الشيطان فيه الكثير من التحريف فالشيطان إن كان أصله ملاكاً ساقطاً كما يعتقد كثير من اليهود فهو خلق مع الملائكة في اليوم الثاني أو الخامس من بدء الخلق أي قبل خلق آدم التكنيكين، وبالتالي قبل خلق حواء، وتصورهم حول

 $<sup>^{\</sup>circ \wedge \circ}-$  انظر تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ج $^{\circ}/$  ص $^{\circ \wedge \circ}$  ،جامع البيان ، الطبري ج $^{\circ \wedge \circ}$ 

طيران الشيطان فهذا موافق للعقيدة الإسلامية حيث سبق أن خرجنا حديث : أن ثلاثة منهم من يطير في الهواء.

- أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية حدير بن كريب عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني قال: سمعت رسول الله على يقول: ( الجن على ثلاثة أصناف: صنف كلاب وحيات وصنف يطيرون في الهواء وصنف يحلون ويظعنون). ٥٩٠

وظهوره على صورة وعل لم يثبت في التصور الإسلامي -على حسب اطلاعي - شيء من ذلك ، ولكن أثبتت الأحاديث المتوافرة ، قدرته على التشكل بعدة صور كرجل الصدقة ، والشيخ النجدي ، والحية، والكلب الأسود ، واعتقادهم أنه غريزة الشر التي تغوي الإنسان فهذا موافق لصفته أنه وسواس خناس يأمر بالشر وهو موافق للمفهوم الإسلامي .

وقوله : ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ ﴾ [سورة الناس آية ٤] يعني : من شرّ الشيطان ﴿ الْخَنَّـاسِ ﴾ الذي يخنس مرّة ويوسوس أخرى، وإنما يخنس فيما ذُكر عند ذكر العبد ربه.

عن ابن عباس، في قوله ﴿ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ قال : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله حنس ٩٠٠.

وكونه ملاك الموت هذا مخالف للمفهوم الإسلامي ، فالشيطان يحضر عند قبض ملائكة الموت روح الإنسان ليفتنه كما ورد

وروى أبو داود أن رسول الله على كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهَرَم، وأعوذ بك من الهَرَم، وأعوذ بك من الهَدْم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت) ٩٢٠.

### ٢ – أحكام الجان:

الجان : وردت كلمة جان أربع مرات في التوراة -الاسفار الخمسة - كلها تنهى عن الموت التعامل مع الجان والتوابع والعرافات ، وتوضح عقوبة من يفعل ذلك أنه الرحم حتى الموت ، وذكرت كلمة جان في باقى أسفار العهد القديم ست مرات ، تحدثت فيها عن الملك

وضعیف میر القران العظیم ، ابن کثیر ، ج  $\circ$  / ص  $\circ$  ۶ ، وصححه الألباني في کتابه صحیح وضعیف سنن أبي داود ج  $\circ$  / ص  $\circ$  ۲ رقم ( $\circ$  ۲ رقم ( $\circ$  ۲ )

\_\_\_\_

وط، الأرنووط، بين حبان بترتيب ابن بلبان ، لابن حبان ،ط۲، ۱۶۱۶هـ -199م تحقيق شعيب الأرنووط، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي ج 112 س 113.

٥٩١ - جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري ،ج ٢٤ / ص ٧٠٩.

شاول الذي كان مستقيماً أول حياته ثم لجأ إلى العرافة ، فكان نتيجة معصيته أنه مات منتحراً بسيفه خلال معركته ضد الفلسطينيين .

وقصة الملك منسي الشرير الذي كان يستخدم السحر والعرافة ثم تاب قبل موته .

سفر اللاويين: وردت كلمة جان في سفر اللاويين ثلاث مرات: الأولى كلها تنهي عن اتباع من يتعامل مع الجان وتوضح عقوبته (لاوين ١٩ : ٣١) [٣١ لَأَتُفِتُوا إِلَى الْجَانِ وَلاَ مَن يتعامل مع الجان وتوضح عقوبته (لاوين ١٩ : ٣١) يقول صاحب السنن القويم في معيى كلمة جان "اختلفت الأقوال في الجان ، فمنهم من ذهب إلى أن الجان مخلوقات روحية مستقلة ، ومنهم من قال إلها أرواح الموتى ، ومنهم من قال إلها الشياطين ، ومنهم من قال إلها صورة خيالية "٥٠٥ ، ورجح ألها صور خيالية ونسبها إلى اعتقادات وثنية أخذها اليهود منهم فنهاهم عن ذلك .

والتوابع أيضا نوع من الجن ، أو أرواح تتبع بعض الناس فتشقيهم أو تسعدهم ، وهذه من الأمور الباطلة التي صدقها بعض اليهود في ذلك العصر .

أما عقوبة اتباع الجان والعرافة فقد جاء في سفر (اللاويين ٢٠: ٦) تقتل رجماً ٩٤٥ . السبب في جمع المرأة بالرجل كما جاء في سفر (اللاويين ٢٠: ٢٧) لأن كثيرات من النساء ادعت العرافة بواسطة الجان والتوابع وكلاهما من الأرواح ، العرافون على نوعين :

- ١- أصحاب الجان ، وهم من يجمعون الأرواح عند الحاجة أو يحضروها ويسالونها عن الخفيات كأصحاب المندل .
- ٢- الذين معهم أرواح دائماً ، فيسألونها عن ذلك متى أرادوا ، وهم أصحاب التوابع ، والسبب في قتل من يدعي العرافة أنه يقيم نفسه مقام الله في معرفة الخفايا والمستقبلات التي لا يعلمها إلا الله ، والمقصود بدمه عليه أي هو مطالب بدم نفسه لأنه عرض نفسه للقتل رجماً ٥٩٥ .

وفي سفر (التثنية ١٨: ١٠-١١) [١٧ يُوجَدْ فِيكَ مَنْ يُجِيزُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فِي النَّارِ وَلا مَنْ يَعْرُفُ عِرَافَةً وَلا مَنْ يَسْأَلُ جَانَاً أَوْ يَعْرُفُ عِرَافَةً وَلا مَنْ يَسْأَلُ جَانَاً أَوْ تَابِعَةً وَلا مَنْ يَسْتَشِيرُ المَوْتَي.] .

ورد تكرار النهي عن التعامل مع الجان ، وكل من يدعى علم الغيب مثل العرافة .

<sup>&</sup>lt;sup>990</sup> - السنن القويم ج٢/ ص ١٤١ .

٩٤٥ - المرجع السابق ، ١٤٦٠.

٥٩٥ - المرجع السابق ، ص١٤٩ .

والعائف: زاحر الطير للتفاؤل أو التشاؤم.

ومتفائل: متيمن ببعض الأمور ، وذلك كأن يسمع المريض أحداً يقول يا سالم فيسر بذلك متوقعاً السلامة .

الساحر: أي مستعمل السحر وهو ادعاء فرق العادة بكتابة أو إشارة أو غيرها ، أو إحراج الباطل بصورة الحق .

يرقي رقية "يقول كلاماً يدعي أنه يقي به من الضر أو يدفعه أو ما أشبه ذلك وقال بعضهم إن معنى الأصل العبراني "يعقد عقداً" ، لأن السحرة الأقدمين كانوا يأخذون خيوطاً يعقدونها وينفثون في العقد يدَّعون ألهم يؤثرون بذلك في من يريدون الإضرار به ".

والتابعة : زعموا أنها حنية تتبع الإنسان أينما ذهب ، وأن لبعضهم القدرة على سؤالها متى أراد متنبأ به ، أو يأمرها بما شاء لتفعله ، فمن يسألها يعلم أمور العالم غير المنظور .

أما استشارة الموتى المقصود به استشارة أرواح الموتى ، وجميع الأمور السابقة نهى عنها الدين اليهودي، لأنها أمور وثنية ، ويكفي اتباع الأنبياء الذين بعثوا فيهم من عند الله ٩٦٠ .

ثم ذكر الجان بعد ذلك في سفر صمؤئيل ليحدثنا عن الملك شاول الذي طرد العرافين من المدينة ، وأمر بقتلهم ، ولكن بعد انقطاع الوحي عنه ذهب هو على العرافة ، وكانت نهايته أنه قتل نفسه منتحراً في حربه ضد الفلسطينيين ٥٩٧ عقاباً له على معصيته .

والمثل الثاني عن الملك منسي الذي استخدم العرافين والسحر الأسود وخالف أوامر الشريعة ثم تاب <sup>٥٩</sup> (ملوك الثاني ٢١: ٦) [٦وعَبَّرَ ابْنَهُ فِي النَّارِ، وَعَافَ وَتَفَاءَلَ وَاسْتَخْدَمَ جَانًا وَتَوَابِعَ، وَأَكْثَرَ عَمَلَ الشَّرِّ فِي عَيْنَي الرَّبِّ لإِغَاظَتِهِ] (الايام الثاني ٣٣: ٦)، [٦وعَبَّرَ بنيهِ فِي النَّارِ فِي وَادِي ابْنِ هِنُّومَ وَعَافَ وَتَفَاءَلَ وَسَحَرَ وَاسْتَخْدَمَ جَانًا وَتَابِعَةً وَأَكْثَرَ عَمَلَ الشَّرِّ فِي عَيْنَبِي الرَّبِّ السَّرِّبِ لإِغَاظَتِهِ.] السَّرِّبِ هِنُّومَ وَعَافَ وَتَفَاءَلَ وَسَحَرَ وَاسْتَخْدَمَ جَانًا وَتَابِعَةً وَأَكْثَرَ عَمَلَ الشَّرِ فِي عَيْنَبِي الرَّامَةِ الرَّامَةِ إِنْ وَلَا المَّاسِرِ فَي عَيْنَ وَدَفَنُوهُ فِي الرَّامَةِ الإَغْظَتِهِ.] ، (صموئيل الأول ٢٨: ٣) [3ومَاتَ صَمُوئِيلُ وَنَدَبَهُ كُلُّ إِسْرَائِيلَ وَدَفَنُوهُ فِي الرَّامَةِ فِي مَدِينَتِهِ. وَكَانَ شَاوُلُ قَدْ نَفَى أَصْحَابَ الْجَانِّ وَالتَّوَابِعِ مِنَ الأَرْضِ].

وذكر النهي عن التعامل مع الجان أيضا في مخطوطات قمران :

LX: LX عندما تدخل الأرض التي أعطيتك إياها فلا تتعلم أن تعمـــل V وفــق الطريقــة القبيحة لتلك الأمم ، فلا يكن بينك أحد يعرض ابنه أو بنته V للنار ، ويتعاطى العرافة والتعزيم

٥٩٦ – انظر السنن القويم، ج٢/ ٤٣٥.

<sup>°°</sup>۷ – انظر التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص٦٢٦.

٥٩٨ - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص ٨٣٤.

والرقية والسحر واستحضار الأرواح ١٩ استشارة الموتى ، لأنه قبيح بالنسبة لي كل من يفعل ٢٠ ذلك وإنما بسبب تلك القبائح سأطرد الأمم أمامك] ٩٠٠ .

### علاقة الجن بالإنس في العقيدة اليهودية:

يعتقد اليهود بدخول الجن حسد الإنسان وتأثيره فيه ويسمى "دبوق".

وهي أرواح الموتى ، وقد أجريت عمليات طرد لهذه الأرواح بواسطة تعويذة تحمل أسماء الرب في صفد في فلسطين ، وأجراها السحرة وكبار الحاخامات الورعين في فترة متأخرة ... أما صاحب السنن القويم فيقول في تفسيره تعليقاً على ما جاء في سفر (اللاويين ٢٠: ٢٧) "قوله على أنه يستفاد من هذه الآية وغيرها من آيات الكتاب أنه كان في بعض الناس أرواح حقيقية أي شياطين ١٠١٨

والنهي عن العرافة مطابق لما جاء في العقيدة الإسلامية من النهي عن العرافة ، لأن الغيب لا يعلمه غير الله فمن أتى كاهناً أو عرافاً فقد كفر .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلاَسٌ عَن أَبِي هُرَيْسِرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ « مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » ' ' ` .

والعمل بالسحر كبيرة بإجماع المسلمين ، وقد يكون كفرا إن كان فيه ما يقتضي الكفر ، كإهانة القرآن ونحوه، وكذلك تعلمه وتعليمه . وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر متعاطيه ، واستتيب منه ، فإن تاب قبلت توبته عند الشافعية وقال أحمد ومالك رحمهما الله تعالى : الساحر كافر ولا يستتاب ولا تقبل توبته ، بل يتحتم قتله بالخنجر "٠٠٠ .

۹۹۰ - مخطوطات قمران ،ج۲/ ص۲۵۱ .

<sup>··· -</sup> موسوعة المصطلحات اليهودية ، رشاد شامي، ص ٩٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> - السنن القويم ،ج٢/ص١٤٩ .

<sup>7.7</sup> – مسند أحمد ، ج 7.7 ص 8.13 وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية ، ط1818 هـ ، المكتب الإسلامي بيروت، 9.7 .

۱۰۳ - صحيح البخاري ، ج ٥ / ص ٢١٧٣.

والإسلام لا ينهي عن الفأل الحسن بخلاف اعتقاد اليهود لما روي عن أنس بن مالك عليه: عن النبي علا قال : ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ) . قالوا وما الفأل ؟ قال ( كلمة طيبة )

#### ٣- العلاقة بين الجن والأنبياء:

#### إبراهيم العَلَيْكُلْ:

وردت قصة ابتلاء إبراهيمالتَكِلُمْ وأمره بذبح ابنه في سفر (التكوين ٢٢: ١- ٩) [بَعْدَ هَذِهِ الأُمُورِ أَنَّ الله امْتَحَنَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَهُ: «يَا إِبْرَاهِيمُ». فَقَالَ: «هَانَذَا». ٢ فَقَالَ: «خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ الَّذِي تُحِبُّهُ إسْحَاقَ وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْمُرِيَّا وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحْرَقَةً عَلَى أَحَدِ الْجبَالِ الَّذِي أَقُولُ لَكَ». ٣فَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحاً وَشَدَّ عَلَى حِمَارِهِ وَأَخَذَ اثْنَيْنِ مِنْ غِلْمَانِهِ مَعَهُ وَإِسْحَاقَ ابْنَهُ وَشَقَّقَ حَطَبـــاً لِمُحْرَقَةٍ وَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللهُ. ٤ وَفِي الْيَوْمِ النَّالِثِ رَفَعَ إبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ بَعِيدٍ ٥ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِغُلاَمَيْهِ: «اجْلِسَا أَنْتُمَا هَهُنَا مَعَ الْحِمَار وَأَمَّا أَنَا وَالْغُلاَمُ فَنَذْهَبُ إِلَى هُنَاكَ وَنَسْجُدُ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَيْكُمَا». ٦ فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ حَطَبَ الْمُحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إسْحَاقَ ابْنسهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ النَّارَ وَالسِّكِّينَ. فَذَهَبَا كِلاَهُمَا مَعاً. ٧وَقَالَ إسْحَاقُ لإِبْرَاهِيمَ أَبِيهِ: «يَا أَبِي». فَقَـالَ: «هأنذا يَا ابْني». فَقَالَ: «هُوَذَا النَّارُ وَالْحَطَبُ وَلَكِنْ أَيْنَ الْخَرُوفُ لِلْمُحْرَقَةِ؟» ٨فَقَالَ إبْــرَاهِيمُ: «اللهُ يَرَى لَهُ الْخَرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ يَا ابْني». فَذَهَبَا كِلاَهُمَا مَعاً. 9فَلَمَّا أَتَيَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ الله بَنَى هُنَاكَ إِبْرَاهِيمُ الْمَذْبَحَ وَرَتَّبَ الْحَطَبَ وَرَبَطَ إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَــي الْمَــذْبَح فَــوْقَ الْحَطَب] ، ولم يذكر فيها ظهور الشيطان ووسوسته لإبراهيم الطِّين الكِّن في أساطير اليهود المعرفة بالإحادة ذكرت قصة الشيطان ، وطلبه من الرب ابتلاء إبراهيم ، كما ذكر في قصة أيوبالطِّيِّكُ سابقاً ، ثم ظهر الشيطان لإبراهيم تارة ولأبنه الذبيح تارة وثالثة لزوجه ساره .

طلب الشيطان من الرب ابتلاء إبراهيم الكيك [ وكان يوم مخصص لحضور أبناء الرب ليتفقوا أمام "الرب" فاتى الشيطان معهم ] [ رأيت كل أبناء الأرض يعبدونك ويتذكرونك عندما يكونون في حاجة إليك ، وعندما تعطيهم ما سألوك فإلهم يهجرونك ولا يعودون يتذكرونك ، هـــل رأيــت إبراهيم بن تراح ، الذي لم يكن له أو لاد في البداية فإنه عبدك وأقام لك المذابح حيثما حل وقدم لك القرابين عليها ، واخذ يدعو باسمك باستمرار جميع أبناء الأرض ؟ والآن بعد ما ولد له ابنـــه إسحق هجرك ، فلقد صنع وليمة عظيمة لكل سكان الأرض ونسى "الرب" إذ وسط كل ما فعل لم يقدم لك قرباناً ، ولم يحرق لك قرباناً ولا بعض قربان ، ولا حملاً ولا عترة من كلما ذبح في يوم

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  صحيح البخاري، كتاب الطب ،باب لاعدوى رقم (٥٤٤٠) ج ٥ / ص ٢١٧٨ أخرجه مسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم رقم (٥٩٣١) صحيح مسلم ، ج ٧ / ص ٣٢ .

فطام ابنه] [فقال الرب للشيطان: هل قصدت عبدي إبراهيم؟ فليس هناك أحد مثله في الأرض ، رجلاً كاملاً ومستقيماً أمامي من اجل قربان محروق ويخاف الرب ويتجنب الشر ، وحياتي لــو قلت له : أحضر ابنك إسحق أمامي فلن يتأخر عني ، لا أن يتأخر عن إحراق قربان لي من قطعان ماشية وغنمه ماشية

فواصل الشيطان كلامه إلى الرب قائلا: تكلم الآن إلى إبراهيم كما قلت وسترى أنه يضرب بكلامك عرض الحائط اليوم وأمر الرب إبراهيم بذبح ابنه ، وفي الطريق تمثل لــه الشــيطان فتقول الأسطورة [وبينما إبراهيم وإسحق في طريقهما ، ظهر لهما الشيطان في هيئة شيخ هرم متواضع ذليل ، وقال لإبراهيم : "هل أنت غبي أم مجنون لتفعل ذلك بابنك الوحيد؟ لقد أعطاك الرب ابناً في أواخر أيامك، وفي شيخوختك ، التذهب وتذبحه وهو الذي لم يرتكب جرماً ، وهل ستجعل روح ابنك الوحيد لهلك من على الأرض؟ ألا تعرف ولا تفهم أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون من الرب؟ ].

ثم ظهر إلى إسحاق الطَّيْكِ [ثم عاد الشيطان وذهب إلى إسحاق وظهر له في هيئة شــاب حسـن الطلعة والهندام وقال له "ألا تعرف يا صاح أن أباك العجوز المخرف سيذبحك اليوم لا لشهيء ؟ فإياك أن تسمع له فما هو إلا رجل عجوز مخرف ولا تدع روحك الغالية وطلعتك البهية تملكان من على الأرض" ، فأخبر إسحق اباه بهذه الكلمات فقال له إبراهيم "انتبه له ولا تستمع لكلماته : فإنه الشيطان ويحاول أن يجعلنا نضل عن أمر الرب" ] ٢٠٦ .

ثم ظهر مرة أحرى ، وحوَّل نفسه إلى جدول كبير للمياه على الطريق ، وعندما وصل إبراهيم وإسحق والغلامان إلى ذلك المكان ؛ رأوا جدولاً واسعاً قوياً مثل المياه القوية ، فخاضـوا في الجدول يريدون عبوره ، لكنهم كلما تقدموا فيه أصبح أعمق حتى وصلت المياه إلى رقابهم ، فخافوا جميعاً من الماء ، ولكن إبراهيم تعرُّف على المكان ، وعرف أنه لم يكن به ماء من قبل وقال لابنه إنني أعرف هذا المكان ولم يكن به حدول ماء من قبل ، لا بد أن الشيطان هو الذي يفعل بنا كل ذلك لكي يؤخرنا اليوم عن إنفاذ أوامر الرب ، وانتهر إبراهيم الشيطان قائلاً: قبحك الرب يا شيطان ، اذهب عنا لأننا سننفذ أمر الرب ، وارتعد الشيطان من صوت إبراهيم ، وولى عنهم ، فأصبح المكان حافاً كما كان في البداية ، وتوجه إبراهيم مع إسحاق إلى المكان الذي أخبره به الرب .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۱</sup> أساطير اليهود ، لويس جنز برج ، ج١/ص ٢٥١.

كما ظهر لسارة [ ثم ظهر الشيطان لسارة في هيئة عجوز وقال لها : أين ذهب زوجك ؟ ، أجابته : إلى عمله ، فسألها : وأين ذهب ابنك إسحق ؟ ، فأجابته : ذهب مع أبيه إلى مكان لدراسة التوراة ، فقال لها الشيطان : يا عجوز يا مسكينة لسوف تصطك أسنانك هلعاً على ابنك إذا عرفت أن إبراهيم أخذ ابنه معه ومضى ليضحي به ، فلما سمعت كلامه تقلصت عضلات معدة سارة وارتعدت فرائصها ، فما كانت سوى امرأة من البشر ، ومع ذلك رجعت إلى نفسها وقالت : فليفعل إبراهيم كل ما أمره به الرب فإنه في صالحنا ] ٢٠٠٧ .

وهذه القصة من أساطير اليهود ،التي يعتقدونما ويؤمنون بما ، فالذبيح عندهم إسحاق لا إسماعيل عليهما السلام ، وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية ، أما ظهور الشيطان مع الملائكة ليخبر الله عز وجل بما في الأرض ، فهذا من تحريف اليهود لعقيدهم ، فعلم الله شامل لما في الأرض والسماء ، وهذه الأسطورة تصور لنا الشيطان وهو يوسوس للرب (تعالى الله عما يقولون)

أما التصور الإسلامي لظهور الشيطان لإبراهيم الكليلة وزوجه هاجر في قصة الـــذبح فهـــي مختلفة ، فقد ذكر في قصة إبراهيم الكلي في القرآن : أن كعبا قال لأبي هريرة: ألا أحبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبيِّ؟ قال أبو هريرة: بلي، قال كعب: لما رأى إبراهيم ذبح إسحاق ، قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحدا منهم أبدا، فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة إبراهيم، فقال لها: أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق ؟ قالت سارة: غدا لبعض حاجته، قال الشيطان: لا والله ما لذلك غدا به، قالت سارة: فَلِمَ غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه! قالت سارة: ليس من ذلك شيء، لم يكن ليذبح ابنه! قال الشيطان: بلى والله! قالت سارَة: فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك، قالت سارَة: فهذا أحسن بأن يطيع ربه إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق وهو يمشي على إثر أبيه، فقال: أين أصبح أبوك غاديا بك ؟ قال: غدا بي لبعض حاجته، قال الشيطان: لا والله ما غدا بك لبعض حاجته، ولكن غدا بك ليذبحك، قال إسحاق: ما كان أبي ليذبحني! قال: بلي، قال: لِمَ ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك، قال إسحاق: فوالله لئن أمره بذلك ليطيعنُّه، قال: فتركــه الشــيطان وأسرع إلى إبراهيم، فقال: أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتي، قال: أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه، قال: لِمَ أذبحه؟ قال: زعمت أن ربك أمرك بذلك، قال: الله فوالله لئن كان أمرني بذلك ربي لأفعلن، قال: فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسَلَّم إسحاق، أعفاه الله وفداه بذبح عظيم ، واختلف أهل التأويل، في المفديّ من الذبح من ابني إبراهيم، فقال بعضهم : هو إسحاق.

- ذكر من قال ذلك: عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة الصافات آية ١٠٧] قال: هو إسحاق. ٦٠٨

وهنا يظهر التشابه بين الأساطير اليهودية والإسرائيليات التي ذكرت في كتب التفسير.

#### أما عن ظهور الشيطان لإبراهيم الطِّيِّلا قال:

"إنه لما أُري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه ، فذهب الشيطان فدخل على سارة ، فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة ، وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: وَلِم يذبحه ؟ قال : وَعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك ؟ ، قال : لبعض حاجته. قال : إنه لا يذهب بك لحاجة ، ولكنه يه يدالك ليذبحك . قال : ولم يذبحني ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمره بدلك ليفعلن . قال : فيئس منه فلحق بإبراهيم، فقال : أين غدوت بابنك ؟ ، قال لحاجة . قال : فإنك لم تغد به لحاجة ، وإنما غدوت به لتذبحه قال : وَلم أذبُحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. قال: فوالله أمرني بذلك لأفعلن . قال : فتركه ويئس أن يطاع "١٠٠" .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْج ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي عاصم الغَنوي، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس أنه قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي ، فسابقه فسبقه إبراهيم ، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ، وثَمّ تَلَّه للجيبين ،

۲۰۹ - تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج ٧ / ص ٣٣.

١١٠ - تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج ٧ / ص ٢٩ .

وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال له: يا أبت، إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاحلعه حيى تكفنني فيه. فعالجه ليخلعه، فنُوديَ من حلفه: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَفْنني فيه. فعالجه ليخلعه، فنُوديَ من حلفه: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَفْنني فيه. فعالجه ليخلعه، فنُوديَ من حلفه: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ فإذا بكبش أبيض أقررن كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [سورة الصافات آية ١٠٤-١٠٥] ، فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقررن أعين ٢٠٠٠.

#### سليمان الطييلا:

#### أيوب الطِّيِّكُارُ :

ويليها في الشهرة قصة سيدنا أيوب التَّلِيَّلِ التي ذكرت في سفر أيوب حلال إصحاحاته "٢٤ إصحاحا" وهي تصف كيف طلب الشيطان من الرب التسلط على أموال وأبناء أيوب التَّلِيلِ ، ثم على حلده ، ثم على حسده امتحاناً لصبره وإيمانه ، ثم عوضه الله أضعافاً (أيوب ٤٢: ١٢) ثم على حلده ، ثم على حسده امتحاناً لصبره وإيمانه ، ثم عوضه الله أضعافاً (أيوب ٤٤: ١٢) [٢ وَبَارَكَ الرَّبُ آخِرَةَ أَيُّوبَ أَكْثَرَ مِنْ أُولاَهُ. وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفاً مِنَ الْغَسَمِ وسِستَّةُ الاَبِلِ وَأَلْفُ زَوْجٍ مِنَ الْبَقرِ وَأَلْفُ أَتَانٍ.] بأبناء وبنات ورأى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أحيال (أيوب ٤٢: ١٦-١٧) [٦ وعَاشَ أَيُّوبُ بَعْدَ هَذَا مِئَةً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً وَرَأَى بَنِيهِ وَبَنِي بَنِيهِ إلى أَرْبَعَةِ أَجْيَال. ١٧ ثُمَّ مَاتَ أَيُّوبُ شَيْحًا وَشَبْعَانَ الأَيَّام ] .

ونص القصة في الأسفار (أ: ٢٢ - ٢: ١٠) وقصة أبوب التَّلِيُّة في القرآن الكريم:

إن أشهر من اقترن اسمه بالصبر نبي الله أيوب النفي ، فلقد أصابه ضر عظيم في بدنه وأهله وماله فصبر، فخلد ذكره في القرآن فقال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُو عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ (١٠) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلِّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [سورة ص الآيات ١١، ٢٢] لقد ذكر له من ألوان التكريم وأوسمة الشرف ما هو جدير بمثله لعظيم صبره، فأولهما تكريمه بتخليك ذكره ، ومباهاة الله به عند رسوله محمد هذا وثانيه: تكريمه بقوله ((عبدنا))، حيث أضافه إليه، والعبودية من أشرف أوصاف الإنسان التي يتحلى بها، وثالثها: عندما استجاب نداءه وكشف ضره ووهب له أهله ومثلهم معهم، ورابعها: حينما جعل له مخرجاً من يمين حلفه على امرأته فكرمت وكرم بما يخلصه من مأزق الحنث، وكانت خاتمة ذلك هذا الوسام من الشرف العريض ﴿إِنَّكُ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [سورة ص آية ٤٤] فوصفه بالصبر حتى قرن الصبر بأيوب فلا يذكر إلا وهو معه، ثم قال: نعم العبد فكانت شهادة من الله بتمام عبوديته، ثم حتم ذلك بقوله إنه أواب، والأواب: المبالغ في شدة رجوعه إلى الله تعالى. ١٦٢

ذكر الطبري في تفسير هذه الآية "قال: لما ابتُلي نبيّ الله أيوب الطبيخ الله وولده وحسده، وطُرح في مَزْبَلة، جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه، فحسده الشيطان على ذلك، وكان يأي أصحاب الخبز والشوي الذين كانوا يتصدّقون عليها، فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم، فإلها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها، فالناس يتقذّرون طعامكم من أجل ألها تأتيكم وتغشاكم على ذلك، وكان يلقاها إذا خرجت كالمحزون لما لقي أيوب، فيقول: لَجَّ صاحبك، فأبي إلا ما أتى، فوالله لو تكلم بكلمة واحدة لكشف عنه كلّ ضرّ، ولرجع إليه ماله وولده، فتجيء، فتخبر أيوب، فيقول لها: لقيك عدو الله فلقنك هذا الكلام، ويلك، إنما مثلك كمثل المرأة الزانية إذا جاء صديقها بشيء قبلته وأدخلته، وإن لم يأتما بشيء طردته، وأغلقت بالها عنه! لما أعطانا الله المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به، ونبدّل غيره! إن أقامني الله من مرضي هذا لأحلدنّك مئة، قال: فلذلك قال الله تعالى وخُذُهُ بيكِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ به وَلا تَحْنَثُ السورة ص آية ؟؟] .

وقوله ﴿ وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْتًا ﴾ يقول: وقلنا لأيوب: حذ بيدك ضغثا، وهو ما يجمع من شيء مثل حزمة الرُّطْبة، وكملء الكفّ من الشحر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساق"٦١٣

وفي تفسير الدر المنثور "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن إبليس قعد على الطريق ، فاتخذ تابوتاً يداوي الناس فقالت امرأة أيوب : يا عبدالله إن ههنا مبتلي من أمره كذا وكذا . . فهل لك أن تداويه؟ قال : نعم . بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره . فأتت

<sup>117</sup> موسوعة الدفاع عن رسول الله ، جمعها وقدم لها علي بن نايف الشحود ،ج ١/ ص ٩٩.

١١٣ - جَامَعُ البيان في تفسير القرآن، الطبري ،ج ٢١ / ص ٢١٢.

أيوب الطَّيِّةُ فذكرت ذلك له فقال: ويحك. . ! ذاك الشيطان لله عليَّ إن شفاني الله تعالى أن أجلدك مائة جلدة ، فلما شفاه الله تعالى أمره أن يأخذ ضغثاً فأحذ عذقاً فيه مائة شمراخ ، فضرب بها ضربة واحدة . "الما

### ويذكر قصة الشيطان مع زوج أيوب الطِّيِّل تفسير أبي السعود فيقول:

"وروي أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة فقال: أنا إله الأرضِ فعلت بزوجك ما فعلت لأنه تركني وعبد إله السماء ، فلو سجد لي سجدة لرددت عليه وعليك جميع ما أحذت منكما ، وفي رواية : لو سجدت لي سجدة لرَجعت المال والولد وعافيت ورجك ، فرجعت إلى أيوب وكان ملقى في الكُناسة لا يقرُب منه أحد فأحبرته بالقصة فقال الكيلي : كأنك افتينت بقول اللعين لئن عافاني الله عز وجل لأضربتك مائة سوط وحرام علي أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك ، فطردها فبقي طريحاً في الكُناسة لا يحوم حوله أحد من الناس ، فعند ذلك حر ساجداً فقال : رب إني مسين الضر وأنت أرحم الراحمين ، فقيل له : ارفع رأسك فقد استُجيب لك ، اركض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها ، فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا سقطت ولا حراحة إلا برئت ، ثم ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج وعاد صحيحاً

#### والصحيح الثابت

عن أنس بن مالك، أن رسول الله قال : (إنَّ نَبِيَّ الله أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلاؤُهُ ثَمانِيَ عَشْرَة سَنَة، فَرَفَضَه القَرِيبُ وَالبَعِيدُ، إلا رَجُلانِ مِنْ إخْوَانِهِ كَانا مِنْ أَخَصَ إخْوَانِهِ بِهِ، كَانَا يَعْدُوانِ إلَيْهِ مِن وَيَرُوحانِ، فَقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبه: تَعْلَم والله لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ الله فَيكُشِفَ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحا إلَيْهِ لَمْ يَصْبُر الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُسرُ على الرُّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُسرُ على الرُّجُلُ حَتَى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُسرُ على الرُّجُلُ عَيْرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُسرُ على الرُّجُلُ عَيْرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُسرُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّجُوبُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُسِدُكُ الله إلا في على الرُّجُلَيْنِ يَتَنازَعانِ فَيَذُكُوانِ الله، فَأَرْجِعَ إلى بَيْتِي فَأَكُفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُسِومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا بِهِ مِنَ البَلاءِ، وَهُو عَلَى أَسُومُ مَا يَوْبُ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

 $<sup>11^{\</sup>frac{1}{8}}$  تفسير الدر المنثور ، السيوطي ج  $\Lambda$  / M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M - M -

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، أبي السعود ، ج ٤ / ص ٤٣٢ .

رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ بِهِ مَنْكَ إِذْ كَانَ صحيحا؟ قال: فإنّي أنا هُوَ، قال: وكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ: أَنْدَرُ للْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ للشَّعِيرِ، فَبَعَثَ الله سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إحْداهُما على أَنْدَرِ القَمْحِ، أَفْرَغَتْ فِيهِ السَّدَّهَبَ وَأَنْدَرُ للشَّعِيرِ، فَبَعَثِ الأَخْرَى فِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الوَرِق حتى فاضَ. 117

السلسلة الصحيحة مختصرة ، للألباني ج 1/ 0 0 0 رقم 11 ، وصحيح ابن حبان ، ج 11/ 0 0 .

# الباب الثالث

عالم الجن الفصل الثاني علاقة الجن بالإنسان

المبحث الثالث المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم

- أثر الجن على الإنسان .
- العلاقة بين الجن وعيسى الطيالة.

# الهبحث الثالث

## المعتقدات النصرانية للجن من أناجيلهم

### أثر الجن على الإنسان

وتعتقد أن الله أعطى المسيح الطِّيْلُ ورسله وتلاميذه من بعده سلطاناً على إخراج الأرواح النجسة (متى١٠:١) [١ ثُمَّ دَعَا تَلاَمِيذَهُ الإِثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً عَلَى أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ حَتَّى النجسة (متى١٠:١) [١٩هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَاناً يُخْرِجُوهَا وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ. ] لوقا (١٠:١) [١٩هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَاناً لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْعَدُّوِ وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءً].

### أعمال الشيطان المتعلقة ببنى البشر:

- ١- هو المتسبب في سقوط الجنس البشري وهلاكه منذ بدء وجودهم (يوحنا ٨: ٤٤) [٤٤ أَنْ تُتُمْ مِنْ أَبِ هُوَ إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَالاً لِلنَّاسِ مِنَ الْبَدْءِ وَلَـمْ مِنْ أَبِ هُوَ إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَالاً لِلنَّاسِ مِنَ الْبَدْءِ وَلَـمْ يَتُكُمُّ مَنِي الْجَقِ الْمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُـو يَشْبُتْ فِي الْحَقِ للنَّلَهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌ. مَتَى تَكَلَّمَ بِالْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُـو الْكَذَبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُـو الْكَذَابِ الْكَذَابِ اللهَ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌ. مَتَى تَكَلَّمَ بِالْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُـو الْكَذَابِ اللّهُ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌ.
   الْكَذَابِ] .
- ٢- سبب الأمراض ، (لوقا ١٦: ١٦) [٦١وَهَا وَهِيَ ابْنَةُ إِبْرَهِيمَ قَدْ رَبَطَهَا الشَّيْطَانُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هَذَا الرِّبَاطِ فِي يَوْمُ السَّبْتِ؟] .
- ٣- سبب في موت الإنسان ، (عبرانيين ٢ : ١٤) [٤ أَفَاِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأَوْلاَدُ فِي اللَّحْمِ وَالسدَّمِ الشَّرَكَ هُوَ أَيْضاً كَذَلِكَ فِيهِمَا، لِكَيْ يُبِيدَ بِالْمَوْتِ ذَاكَ الَّذِي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْتِ، أَيْ إِبْلِيسَ]
- البلاء النازل على رحال الله لتجربتهم ليتبين صبرهم سفر (أيوب ١: ١-١٠) [كَانَ رَجُلٌ فِي أَرْضِ عُوصَ اسْمُهُ أَيُّوبُ. وَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ كَامِلاً وَمُسْتَقِيماً يَتَّقِي الله وَيَحِيدُ عَنِ الشَّرِ. ٢ وَوُلِدَ لَهُ سَبْعَةُ بَنِينَ وَثَلاَثُ بَنَاتٍ. ٣ وَكَانَتْ مَوَاشِيهِ سَبْعَةَ آلاَفٍ مِنَ الْغَنَمِ وَثَلاَثَ الشَّرِ. ٢ وَوُلِدَ لَهُ سَبْعَةُ بَنِينَ وَثَلاَثُ بَنَاتٍ. ٣ وَكَانَتْ مَوَاشِيهِ سَبْعَةَ آلاَفٍ مِنَ الْغَنَمِ وَثَلاَثَ الرَّجُلُ الشَّرِينَ جِدًاً. فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ آلَافِ جَمَلِ وَخَمْسَ مِئَةٍ زَوْجٍ بَقَرِ وَخَمْسَ مِئَةٍ أَتَانٍ وَخَدَمُهُ كَثِيرِينَ جِدًاً. فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ

أَعْظَمَ كُلِّ بَنِي الْمَشْرِقِ. ٤ وَكَانَ بَنُوهُ يَلْهُبُونَ وَيَعْمَلُونَ وَلِيمَةً فِي بَيْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي يَوْمِهِ وَيُرْسِلُونَ وَيَسْتَدْعُونَ أَحَوَاتِهِمِ الشَّلَاثَ لِيَا كُلْنَ وَيَشْرَبْنَ مَعَهُمْ. 6وكَانَ لَمَّا دَارَتْ أَيَّامُ الْوَلِيمَةِ أَنَّ أَيُّوبَ أَرْسَلَ فَقَدَّسَهُمْ وَبَكَّرَ فِي الْغَدِ وَأَصْعَدَ مُحْرَقَاتٍ عَلَى عَدَدِهِمْ كُلِّهِمْ لأَنَّ الْوَلِيمَةِ أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ: (رُبَّمَا أَخْطَأَ بَنِيَّ وَجَدَّفُوا عَلَى الله فِي قُلُوبِهِمْ). هَكَذَا كَانَ أَيُّوبُ يَفْعَلُ كُللَّ أَيُّوبُ يَفْعَلُ كُللَّ اللهِ فِي قُلُوبِهِمْ). هَكَذَا كَانَ أَيُّوبُ يَفْعَلُ كُللَّ اللهِ لِيمُثُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْصَا فِي اللهُ لِيمُثُلُوا أَمَامَ الرَّبِ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْصِبُ فِي اللهِ لِيمُثُلُوا أَمَامَ الرَّبِ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ: (مِنْ الْجَوَلَ اللهَ لِيمَثُلُوا أَمَامَ الرَّبِ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ: (مِنْ الْجَولِانِ فِي وَسَعِهِمْ. لافَقَالَ الرَّبُ لِلشَّيْطَانِ: (مِنْ أَيْنَ جَمْتَ؟) فَأَجَابَ الشَّيْطَانُ: (مِنْ الْجَولِانِ فِي اللهُونِ وَمِنَ التَّمَشِي فِيهَا). المُقَالَ الرَّبُ لِلشَّيْطَانِ: (هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَيُّوبُ اللهُ وَيَحِيدُ عَنِ الشَّويَ وَمَولًا لَوْنُ الْمُونَ التَّمَشِي فِيهَا). المَّامِلُ وَمُسْتَقِيمٌ يَتَقِي اللهُ وَيَحِيدُ عَنِ الشَّولِي وَمَولَ بَيْتِهِ وَحَولً كُلُ مَا اللهَ يُعْمَلُ يَقِي اللهُ وَيَعِيدُ عَنِ الشَّومِ فَيْ اللهُ وَعَولًا بَالْمُ الْوَيْفُ وَحَولًا بَيْتُهُ فَى اللهُ وَعَولًا بَاللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَعَولًا بَاللهُ عَلَى عَبْدِي أَيْتُ مِعَالُ عَلَى اللهُ وَعَولًا بَاللهُ وَعَولًا كُلُو اللهُ الرَّابُ عَلَى اللهُ وَعَلَى الرَّولِ اللهُ الْوَلَى الرَّابُ الْمَاكُمُ الْكَيْ يُعَولِهُ الْكُولُ وَعَولًا اللهُ وَعَولًا كُولُ اللهُ وَالْولَ الرَّالِ اللهُ اللهُ الرَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّالِ الرَّالِ اللهُ الل

ه- يستطيع أن يدخل الأذهان و الأحساد ، (الرسالة الثانية لأهل كورنثوس ١١: ٣) [٣وَلَكِنَّنِي أَخَافُ أَنَّهُ كَمَا حَدَعَتِ الْحَيَّةُ حَوَّاءَ بِمَكْرِهَا، هَكَذَا تُفْسَدُ أَذْهَانُكُمْ عَنِ الْبَسَاطَةِ الَّتِسِي فِسِي أَخَافُ أَنَّهُ كَمَا حَدَعَتِ الْحَيَّةُ حَوَّاءَ بِمَكْرِهَا، هَكَذَا تُفْسَدُ أَذْهَانُكُمْ عَنِ الْبَسَاطَةِ الَّتِسِي فِسِي الْمَسْيحِ] ، (رؤيا ١٢: ٩) [٩ فَطُرِحَ التِّنِّينُ الْعَظِيمُ، الْحَيَّةُ الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُو ُ إِبْلِيسَ وَالشَّيْطَانَ، اللَّذِي يُضِلُّ الْعَالَمَ كُلَّهُ - طُرحَ إلَى الأَرْض، وَطُرحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَتُهُ.] .

وأحساد البشر أيضاً ، (مرقص قَ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ ٤ لِأَنَّهُ فِي الْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ ٤ لِأَنَّهُ قَدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ ٤ لَاَنَّهُ قَدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلاَ بَسَلاَسِلَ ٤ لَانَّهُ قَدْرُ أَحَدٌ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ٥ وَكَانَ دَائِماً رُبِطَ كَثِيراً بِقُيُودٍ وَسَلاَسِلَ فَقَطَّعَ السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُيُودَ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ٥ وكَانَ دَائِماً لَيُلاً وَنِهَاراً فِي الْعَبَالِ وَفِي الْقُبُورِ يَصِيحُ وَيُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. ٦ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدِ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ! أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ! أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ! اللَّهِ الْعَلِيِّ! أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ! اللَّهِ الْعَلِيِّ! أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ! اللَّهِ الْعَلِيِّ! أَسْتَحْلِفُكَ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ إِللَّهِ الْعَلِيِّ إِللَّهُ قَالَ لَهُ: «آخُرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ السَّقِجسُ». ٩ وَسَالَهُ: «مَا السَّفَعَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْمَالَةِ وَيَعْمَلُ أَنْ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْمَعْ اللَّهِ الْمُعَى اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُ عَلَمُ عَلْمُ وَيَعْرُونَ لَا أَنْهُ عَيْرُونَ ] ، (مرقص ٩: ١٧ - ١٨ ) [ ١٧ فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الْقَوْمُ فَيُونُ لِللَّهُ وَيَعْمُونُ الْمُعْمَعُ : يَا مُعَلِّمُ قَدْ قَدَّمُنَ الْمِيْ فِي أَنْ يُعْرُونَ } أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا». ]

(مرقص ٩: ٢٦) [٢٦ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَدِيداً وَخَرَجَ فَصَارَ كَمَيْتٍ حَتَّى قَالَ كَثِيرُونَ: إِنَّهُ مَاتَ]

٦- تطهير المسيح الطَّكِيُّلِ أحسام الكثير منهم (متى ١١: ٢٩) [٣٩ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ؟] . بَيْتَ الْقَوِيِّ وَيَنْهَبُ بَيْتَهُ؟] .

٧- ولا يمكن إخراج الشيطان عن طريق السحر لأن الشيطان لا يخرج الشيطان ، وليس من طبيعته المنفعة بل الضرر (متى ٢٦: ٢٦ ) [٢٦ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطَانَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى المنفعة بل الضرر (متى ٢٦: ٢٦ ) [٢٦ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطَانَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى المنفعة بل الضرر (متى ٢٦: ٢٠ ) [٢٠ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطَانَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى المنفعة بل الضرر (متى ٢٦) .

### اعتقاد النصارى في أن السبب في سقوط الجنس البشري وهلاكه هو الشيطان:

- 1- موافق إلى حد ما للعقيدة الإسلامية ، فالشيطان متربص بالإنسان ليهلكه ، ولكن الخطيئة والسقوط كان ذلك لآدم التَّلِيُّ وتاب فتاب الله عليه ، ولا استمرار لهنده الخطيئة ، وإنما الاستمرار للعداوة بين الإنسان والشيطان ليكون من حزب الشيطان ، ويهوي به في نار جهنم والعياذ بالله لقوله تعالى : (اسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِنْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ السَّورة المجادلة آية ١٩] .
- ٢- وكونه سبباً للأمراض فقد ورد عن النبي الله أن الطاعون من وحز أعدائكم من الجن ١٠٠٠.
   ولكن لا يشمل كل الأمراض ، فالمرض في اعتقاد المسلم يكون حيراً له ، لأنه إما كفارة ، أو زيادة في الأجر والثواب ، إذا صبر واحتسب عند الله و لم يظهر السخط والتذمر ، لقوله تعالى :
   ﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُو ْجَعُونَ ﴿ إِسُورة الأنبياء آية ٢٥] .
- ٣- أما اعتقادهم أنه سبب في الموت فهذا مخالف للعقيدة الإسلامية ، فالموت غيب لا يعلمه إلا الله ، وهو مكتوب منذ الأزل ، ولا يستطيع الشيطان أو غيره تأجيل الموت أو تقديمه لقوله تعالى :
   ﴿ قَلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مَ فَلَا يَسْتَقُدُمُونَ ﴾ [سورة يونس آية ٤٩] .
- ٤- اعتقادهم أن الشيطان سبب البلايا مخالف للتصور الإسلامي فالابتلاء سنة الله في حلقه لا من الشيطان لقوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ ﴾ [سورة البقرة آية ١٥٥].
  - ٥- أما استطاعة الشيطان أن يتشكل بأشكال الحيوانات فذلك ثابت في السنة لقوله الله المام. ٦١٨.
- ٦- ودخوله في أجسام الناس هذا موطن خلاف بين علماء المسلمين حول معنى المس ، وهل هـ و حقيقي أو مجازي ، وسنوضح أدلة الفريقين في الفصل التاسع إن شاء الله .

<sup>------</sup>۱۱۷ – سبق تخریجه .

١١٨ - سيأتي ذكر الأدلة على ذلك في الفصل القادم إن شاء الله.

٧- أما عن إمكانية إخراج الشيطان عن طريق السحر فهو تابع للخلاف السابق ، فمن العلماء من يجيزه، وأكثرهم على التحريم ، وسيأتي التفصيل في الفصل القادم إن شاء الله .

#### العلاقة بين الجن وعيسى الليلا:

ورد ذكر الشيطان في الأسفار النصرانية أكثر من ثمانين موضعاً <sup>119</sup>، وتصور هذه المواضيع اعتقاد النصارى في الشيطان بأن له سلطاناً على الأنبياء ، ويرسل لامتحالهم وتجربتهم ، فهم يعتقدون أنه حرب المسيح في البرية ، وتعتقد أن الأرواح الشريرة هي مرسلة من قبل الشيطان ، وتحت أمره وسلطانه ، وألها تدخل الناس والبهائم فتحدث فيهم أعراض الجنون والصرع .

وتعتقد دخول الشياطين في الناس أمراً حقيقياً يظهر على هيئة أمراض حسدية وعقلية والخرس والعمى أيضاً ، بسبب الشيطان .

#### ١ - إبليس يجرب عيسى العَلِيَّالا:

تزعم النصارى أن الشيطان حرب يسوع السَّكِيُّاعندما كان إنساناً ليثبت الرب أنه كامل قدوس بلا حطيئة ، فوصف إنجيل متى التجربة بقوله : (متى ٤: ١-١١) [١ ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرَيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. ٢ فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَاراً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاعَ أَخِيراً. ٣ فَتَقَدَّمَ إِيْلِهِ المُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزاً». ٤ فَأَجَابَ: «مَكُتُوبٌ: الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزاً». ٥ ثُمَّ أَحَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَعْيَا الإِنْسَانُ بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللَّهِ». ٥ ثُمَّ أَحَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَأُوقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكُلِ ٦ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَأُوقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكُلِ ٢ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى الْمُلْيَعَةِ الْمُقَدِّسَةِ وَأُوقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكُلِ ٢ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَلَى الْمُعْرَفِ بَعْبَولِ بَا أَنْ اللَّهِ فَاطْرَحْ بَعْسَكَ إِلَى الْعَلَمُ وَمَعْدَهُ بِكَ فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرِ رَجْلَكَ». ٧ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْطِيلُ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا ٩ وَقَالَ لَهُ: «أَعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ حَرَرْتَ جَمِيعَهَا إِنْ حَرَرْتَ لِللَّهُ مَكُنُوبٌ : ﴿ لَكُنُ اللَّهُ لَكُنُ اللَّهُ مَكْثُوبٌ : ﴿ لَكُولُولُ الْعَلَمُ وَحُدَهُ الْعُلُهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ الْعُلُهُ وَحُدَهُ الْمُهَدِي الْمُؤْلِكَ الْعَالَمُ وَاذَا مَلاَئِكَ الْمُؤَلِي فَصَارَتْ تَعْدُهُهُ. ] . . ١ اللَّهُ الْمُلِي الْعَلَمُ وَإِذَا مَلاَئِكَ أَقَالُهُ فَاعْدَى الْمَالَمُ وَحُدَهُ فَصَارَتْ تَعْبُدُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ وَالْمَلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُقَالِمُ وَمُؤْلُولُ الْمُلَالِقُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ أَنْ اللَّهُ اللَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّولُولُ الْمُنْعُلُولُ الْمُؤْلُول

حاء في كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أن الشيطان لم يجرب عيسى الطّيَّكِين في الهيكل أو في مكان قوة ، بل في البرية وهو متعب ووحيد وجائع ، أي في أحرج الظروف ، والشيطان كثيراً ما يجرب الإنسان عندما يكون ضعيفاً ومتعباً ووحيداً ، وتتركز تجارب الشيطان على ثلاث جهات: رغبات الجسد ، و الممتلكات والسلطان والقوة ،الكبرياء ٢٠٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>719</sup> - قمت باحصاء المواضع من فهرس الكتاب المقدس واستعنت بموقع الكتاب المقدس على الشبكة العنكبوتية وقارنته بكتاب النفسر التطبيقي للكتاب المقدس.

٦٢٠ - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص١٨٨٠.

وهذا لا يوافق العقيدة الإسلامية ، فالأنبياء معصومون من تسلط الشياطين على الله الوسوسة التي أثبتها الله سبحانه في كتابه لأنبيائه . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيٍّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وأما جهات الشيطان الثلاث فهي توافق العقيدة الإسلامية ، فالشيطان يدخل إلى الإنسان من الإسراف في الأكل والشرب وهي من رغبات الجسد ، قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [سورة الإسراء آية ٢٧] .

ويدخل للإنسان في حبه للمال ، ونهى الإسلام عن الكبر لأن الكبر ، على الناس يــؤدي إلى الكبر على أوامر الله تعالى .

قال الغزالي إنما ضرب إبليس بهذا مثلاً لهذا ، وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به فإنه قال : أنا خير منه ، وهذا الكبر بالنسب لأنه قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيين ، فحمله ذلك على أن يمتنع من السجود الذي أمره الله تعالى ، وكان مبدؤه الكبر على آدم ، والحسد له ، فجره ذلك إلى التكبر على الله، فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد .

و هي الإسلام عن الكبر في أكثر من موضع ، منها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَنَ اللَّهِ مُرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ [سورة الإسراء آية ٣٧] ، وبين سوء عاقبة المتكبرين فقال: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [سورة الزمر آية ٢٠] ، وقال : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [سورة الأحقاف آية ٢٠]

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ ثُلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّــهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُنظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَــيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. ) ٢٢٢

<sup>1</sup>۲۲ – أُخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم اسبال الأزار ، حديث رقم (١٠٧) ج ١ / ص ٧٢.

وفي طلب إبليس لعيسى الطَّيْكُلِ السجود ينفي زعمهم بأن عيسى الطَّيْكُلِ إله ، فكيف يطلب إبليس من الإله أن يسجد له ؟

ويجيب عيسى الطَّيْلُ إبليس بقوله: (لوقا ٤: ٨) [ ﴿ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ: «ٱذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! وَيَجب عيسى الطَّيْلُ إبليس بقوله وَوَحْدَهُ تَعْبُدُ».] إذاً الرب هو الإله ، وليس عيسى الطَّيُلُ ، والسجود والصلاة لله وحده ، وليس للآب والابن وروح القدس ، وهذه النصوص تؤكد بشرية عيسى الطَّيْلُ ووحدانية الله تعالى ٢٢٣.

#### أمراض يسببها الشياطين:

تعتقد النصارى أن الشياطين سبب لأمراض عديدة ، منها العمى والخرس والجنون ، وأن عيسى الطَّيِّلُا استطاع شفاء الكثير من المصابين بهذه الأمراض ، فقد حاء في إنجيل (متى ٤ : ٢٣-٢٥ ) [٢٣وكان يَسُوعُ يَطُوفُ كُلَّ الْجَلِيلِ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ ويَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضَعْفٍ فِي الشَّعْبِ. ٤٢فَذَاعَ خَبَرُهُ فِي جَمِيعِ سُورِيَّةَ. فَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ السُّقَمَاءِ الْمُصابِينَ بِأَمْرَاضٍ وَأَوْجَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالْمَجَانِينَ وَالْمَصْرُوعِينَ وَالْمَفْلُوجِينَ فَشَفَاهُمْ.]

### - شفاء الرجل الأعمى والأخرس:

تذكر أناجيلهم أن اليهود الهمت عيسى السَّكِيُّاباستخدام الشياطين (بعلزبول) في شفائه للمرض، فقالت (من ١٢ - ٢٨) [٢٢ جينئِذ أُحْضِرَ إِلَيْهِ مَجْنُونٌ أَعْمَى وَأَحْرَسُ فَشَفَاهُ للمرض، فقالت (من ١٦٠ - ٢٨) [٢٢ جينئِذ أُحْضِرَ إِلَيْهِ مَجْنُونٌ أَعْمَى وَأَحْرَسُ قَصَّلَهُ وَأَبْصَرَ. ٣٢ فَبُهِتَ كُلُّ الْجُمُوعِ وَقَالُوا: «أَلَعَلَّ هَذَا هُو ابْنُ لَكُمُ وَقَالُوا: «هَذَا لاَ يُحْرِجُ الشَّيَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبُولَ رَئِسِسِ دَاوُدَ؟» ٤٢ أَمَّا الْفَرِيسيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا: «هَذَا لاَ يُحْرِجُ الشَّيَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبُولَ رَئِسِسِ الشَّيَاطِينِ». ٥٧ فَعَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُّ مَمْلَكَة مُنْقَسِمَة عَلَى ذَاتِها تُحْرَبُ وَكُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبُتُ. ٢٧ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطِينَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبُتُ. ٢٢ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطِينَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبُتُ. ٢٢ فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدِ انْقَسَم عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبُتُ. ٢٢ فَإِنْ كُنتُ أَنَا بِيعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدِ انْقَسَم عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبُثُ مَمْ كُنْتُ أَنَا بِيعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدْ انْقَسَم عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْبُثُ مَمْ لَكُوتُ اللَّيَاطِينَ فَقَدْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اللّهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اللّهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدْ الْقَيَاطِينَ فَقَدْ أَقَبْلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللَّهِ أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدْ الْقَيَاطُينَ فَقَدْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اللّهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدْ الْقَالِكَ هُمْ مَلَكُوتُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُودِ اللَّهِ أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَدُ الْ الْمُورِ وَ اللّهِ أَخْرِجُ الشَّيَاطُينَ فَقَدْ الْقَدْمُ اللَّهُ أَنْ عَلْنُ مُ مَلَكُوتُ اللَّهِ الشَيْعَامِينَ فَقَدْ

#### نلاحظ هنا ما يلى :

٦٢٣ - انظر مقارنة بين الأناجيل الأربعة ، د. محمد على الخولي ص١١٩-١٢٠ .

- ١- الهم اليهود عيسى التَّكْيُلِينَ بأنه يتلقى العون في معجزاته من رئيس الشياطين ، وماذا ضرهم لـو قالوا إنه يتلقى العون من الله ، ولكنه عمى القلوب والعقول .
- ٢- رد عليهم عيسى التَلْكِلْ بأن الشيطان لا يخرج الشيطان ، لأنه يكون بذلك قد انقسم على نفسه ، وهو الرد ذاته يصلح للرد على الزاعمين بأن عيسى ابن الله ، لأنه بذلك يكون الابن قد حرج من مثيله ، وهذا يعني أن الله انقسم على نفسه ، وهذا لا يصح في حلال الله .
- ٣- يقر عيسى الطَّلِيُّ أن معجزاته لا تتم إلا بروح الله ، وليست من عنده ، وهذا يؤكد صفته البشرية ، وأنه رسول من الله وحسب ٦٢٠.

## - عيسى اللي يشفي صبياً فيه الشيطان:

يحدثنا إنحيل متى عن رحل حثا أمام عيسى الطَّيْكُمْ يطلب منه أن يشفى ابنسه المصاب بالصرع، ويشتكى إليه تلاميذه الذين لم يستطيعوا شفائه فشفاه ووبخ تلاميذه ووصفهم بقلسة الإيمان (متى ١٧: ١٤ - ٢١) [٤ وَلَمَّا جَاءُوا إِلَى الْجَمْعِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌّ جَاثِياً لَهُ ٥ وَقَائِلاً: «يَا الإيمان (متى ١٧: ١٤ - ٢١) [٤ وَلَمَّا جَاءُوا إِلَى الْجَمْعِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌّ جَاثِياً لَهُ ٥ وَقَائِلاً: «يَا سَيِّدُ ارْحَمِ ابْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّمُ شَدِيداً وَيَقَعُ كَثِيراً فِي النَّارِ وَكَثِيراً فِي الْمَاءِ. ١٦ وَأَحْضَرْتُهُ إِلَى تَلاَمِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَشْفُوهُ». ١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ: «أَيُّهَا الْجِيلُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْتَسوِي إِلَى مَتَى أَحُونُ مَعَكُمْ؟ إِلَى مَتَى أَحْتَمِلُكُمْ؟ قَدِّمُوهُ إِلَيَّ هَهُنَا!» ١٨ فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَحَرَجَ مِنْكُ الشَّاعَةِ. ١٩ ثُمَّ تَقَدَّمَ التَّلاَمِيذُ إِلَى يَسُوعُ عَلَى الْفِرَادِ وَقَالُوا: الشَّيْطَانُ. فَشُغِيَ الْغُلاَمُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ. ١٩ ثُمَّ تَقَدَّمَ التَّلاَمِيذُ إِلَى يَسُوعُ عَلَى الْفِرَادِ وَقَالُوا: ﴿ لِمَاذَا لَمْ نَقُدِرْ نَحْنُ أَنْ نُحْرِجَهُ؟» ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لِعَدَم إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَوْ كَانُ لَكُمْ إِيمَانُ مِنْ هُنَا إِلَى هُمَاكَ فَيَنْتَقِلُ وَلاَ كَانُ لَكُمْ إِيمَانَ مَنْ هُنَا إِلَى هُمَاكَ فَيَنْتَقِلُ وَلاَ يَحُرُدُ وَ إِلاَ بِالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ»] .

إذا كان تلاميذ عيسى الطَّيْلِ يفتقدون إلى الإيمان وهو معهم ، فكيف بنصارى اليوم الـــذين حرفوا كلامه ! فهل يكونون على الإيمان ؟.

#### - عيسى العَلِيلا يطرد روحاً نجساً:

تستمر الأناجيل الأربعة في ذكر قصص الأرواح التي تسكن أحساد البشر ، فيلجأون إلى عيسى الطَّكِلاً ليخلصهم ، فقد جاء في إنجيل (مرقص ١: ٢٣-٢٦) [٣٧وكانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ ليخلصهم ، فقد جاء في إنجيل (مرقص ١: ٢٣-٢٦) [٣٧وكانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ فَصَرَحَ ٤ ٢ قَائِلاً: «آهِ! مَا لَنَا ولَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ! أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ اللَّهِ!» ٢٥ فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً: «ٱخْرَسْ وَاخْرُجْ مِنْهُ!» ٢٦ فَصَرَعَهُ الرُّوحُ النَّجِسُ وَصَاحَ بِصَوْتٍ عَظِيم وَخَرَجَ مِنْهُ.] ويعلق صاحب كتاب التفسير التطبيقي بقوله : "يستبعد كثيرون من علماء عَظِيم وَخَرَجَ مِنْهُ.]

<sup>. 119–11</sup>۸ مقارتة الاناجيل الأربعة ، د. عمر علي الخولي ص $^{11}$ 

النفس قصص سكن الشياطين في الناس على اعتبار ألها طريقة بدائية لوصف الأمراض العقلية ، ولكن من الواضح أن شيطاناً كان يسيطر على الرجل المذكور هنا ، فمرقص يصف صراع الرب يسوع مع القوى الشريرة ليبين تفوقه عليها ... و لم يكن يسوع في حاجة إلى اجراء طقوس معينة لطرد الشيطان ، بل كانت كلمة منه كافية لطرد الشيطان "٦٢٥ .

#### - الشفاء من الاستحاضة

يذكر أنه شفي امرأة بمجرد لمسها لرداء عيسي الطَّيْكُمْ (مرقص ٥: ٢٥-٣٤)[٢٥وَ ٱمْرَأَةٌ بِنَزْفِ دَم مُنْذُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً ٢٦وَقَدْ تَأَلَّمَتْ كَثِيراً مِنْ أَطِبَّاءَ كَثِيرينَ وَأَنْفَقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتَفِعْ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ – ٢٧لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ جَاءَتْ فِي الْجَمْع مِسنْ وَرَاء وَمَسَّتْ ثَوْبَهُ ٢٨ لأَنَّهَا قَالَتْ: «إنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شُفِيتُ». ٩ كَفَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَنْبُوعُ دَمِهَا وَعَلِمَتْ فِي جسْمِهَا أَنَّهَا قَدْ بَرِئَتْ مِنَ الدَّاء. ٣٠ فَلِلْوَقْتِ الْتَفَتَ يَسُوعُ بَينَ الْجَمْعِ شَاعِراً فِي نَفْسِهِ بِالْقُوَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ: «مَنْ لَمَسَ ثِيَابِي؟» ٣١ فَقَالَ لَــهُ تَلاَمِيــذُهُ: «أَنْتَ تَنْظُرُ الْجَمْعَ يَزْحَمُكَ وَتَقُولُ مَنْ لَمَسَني؟» ٣٢وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى الَّتِي فَعَلَتْ هَذَا. ٣٣ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةً بِمَا حَصَلَ لَهَا فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ الْحَــقّ كُلَّهُ. ٤٣فَقَالَ لَهَا: «يَا ابْنَةُ إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ. اذْهَبي بسَلاَم وَكُوني صَحِيحَةً مِنْ دَائِكِ»] ، وهو موافق للحديث عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله ﷺ أستفتيه وأحبره ، فوجدته في بيت أحتى زينب بنت جحش ، فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ، قالت هو أكثر من ذلك ، قال فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ، قال رسول الله على سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم ، قال لها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي ، فإن ذلك يجزيك ، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين ، مع الفجر فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا أعجب الأمرين إلي . ( حسن )^٢٦٦

· ۱۹۸۱ - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص١٩٨١ .

لم يذكر إنجيل مرقص علاقة الحيض بالشيطان ، ولكن ذكرها من ضمن معجزات عيسي الطّيِّكِ في الشفاء والترف عن المرأة الشديد بالإضافة إلى كونه مرضاً فهو ركضة من ركضات الشياطين كما أخبرنا به المصطفى .

علاج عيسى التَّكِيُّ للأمراض السابقة كان من معجزاته التَّكِيُّ لقوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ اللَّهُ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا اللَّهِ الْمَوْتُلُ الْمُؤْتِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

أما اتهام اليهود له التَّلِيِّ بأنه يتعامل مع الشياطين فهذا نتيجة لعدم إيمانهم به كرسول من عند الله ، وقد اتهموا محمداً عَلَم مَجْنُونٌ الله الله ، وقد اتهموا محمداً الله عنده بالجنون : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴾ [سورة الدخان آية ١٤] .

#### - طرد الشياطين:

يروي لنا إنجيل متى قصة عيسى التَّكِيُّ مع رحلين تسكنهما الشياطين ، وكانا يعيشان في القبور ولكن عيسى أنقذهما (متى ٨: ٢٨-٣٣) [٢٨ وَلَمَّا جَاءَ إِلَى الْعَبْرِ إِلَى كُورَةِ الْجِرْجَسِيِّنَ السَّتَقْبَلَهُ مَجْنُونَانِ خَارِجَانِ مِنَ الْقُبُورِ هَائِجَانِ جِدًّا حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَجْتَازَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ. ٢٩ وَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَحَا قَائِلَيْنِ: «مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللَّهِ؟ أَجِئْتَ إِلَى هُنَا قَبْلَ الطَّرِيقِ. ٢٩ وَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَحَا قَائِلَيْنِ: «مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللَّهِ؟ أَجِئْتَ إِلَى هُنَا قَبْلَ اللَّهِ الْعَذَبَا؟» ٢٠ وكَانَ بَعِيداً مِنْهُمْ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى. ٢١ فَلَشَيَاطِينُ طَلَبُوا إِلَيْهِ الْوَقْتِ لِلْعَذِبَا؟» وَكُانَ بَعِيداً مِنْهُمْ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى. ٢٦ فَلَشَيَاطِينُ طَلَبُوا إِلَيْهِ قَلِيلِينَ: «إِنْ كُنْتَ تُحْرِجُنَا فَأْذَنْ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى قَطِيعِ الْخَنَازِيرِ وَإِذَا قَطِيعُ الْخَنَازِيرِ كُلُّهُ قَدِ الْدَفَعَ مِنْ عَلَى الْجُرْفِ إِلَى الْبَحْر وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِ.] . (الْجُرُفِ إِلَى الْبَحْر وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِ.] .

فالشيطان هنا اعترض على عيسى أنه حاء ليعذهما قبل الأوان ، فهم يعرفون أن مصيرهم النهائي إلى النار كما ذكر إنجيل (متى ٢٥: ٤١) [ ٤١ «ثُمَّ يَقُولُ أَيْضاً لِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلاَعِينُ إِلَى النَّارِ الأَبَدِيَّةِ الْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ].

وعندما دخلت الشياطين في الخنازير دفعتها إلى البحر ، وما فعلته الشياطين يدل على نيتها في التدمير، فإذا لم تستطع أن تملك المجنونين ، فلا أقل من أن تملك الخنازير ٦٢٧ .

٦٢٧ - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ١٨٩٧ .

أما القصة في إنجيل مرقص تدل على حيش من الأرواح النجسة التي استطاع أن يخرجها عيسسى السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَهُ مِنَ الْقُبُورِ النَّهُ فَي الْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ ٤ لأَنَّهُ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجسٌ ٣كَانَ مَسْكُنُهُ فِي الْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِلَ ٤ لأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِيراً بِقُيُودٍ وَسَلاَسِلَ فَقَطَّعَ السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُيُودَ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ٥ وكَانَ دَائِماً لَيْلاً وَنَهَاراً فِي الْجَبَالِ وَفِي الْقُبُورِ يَصِيحُ وَيُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. ٢ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ وَيُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. ٢ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ الْعَلِسِيّ! وَلَي بَعِيدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللَّهِ الْعَلِسِيّ! وَفِي الْقَبُورِ يَصِيحُ ويُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. ٢ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ ابْنَ اللَّهِ الْعَلِسِيّ! وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللَّهِ الْعَلِسِيّ! وَسَجَدَدُ لِفُكَ بِاللَّهِ أَنْ لاَ تُعَذّبُنِي!» ٨ لأَنَّهُ قَالَ لَهُ: «ٱخْرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ السَّجِسُ». وَسَالَلُهُ أَنْ لاَ تُعَذّبُنِي!» ﴿ وَسَجَدَدُ لَا أَنَا كَثِيرُونَ لاَ لَنَا كَثِيرُونَ فَى الْإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا الرُّوحُ السَّعِي لَجَنُونُ لاَ أَنَا كَثِيرُونَ ». ].

وهذا تناقض في القصتين ، ومبالغة كبيرة ، وهو موافق لما نقل عن الرسول السلام مع المسووع، وذلك ( أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ لَلْمَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ لَمَمٌ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ للمصروع، وذلك ( أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ». قَالَ فَبَرَأً. قَالَ فَأَهْدَتْ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَـيئًا مِنْ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ». قَالَ فَبَرَأً. قَالَ فَأَهْدَتْ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَـيئًا مِنْ مَنْ . ) ٨٦٢ .

#### الخلاصة :

مما سبق يتضح اعتقاد النصارى بتأثير الجن على الأبدان من مرض وشلل وعمى وأن المسيح التَّلِيَّةُ استطاع إخراج هذه الأرواح الشريرة و لم يستطع تلاميذه فعل ذلك ، وهذا الاعتقاد لا يـزال مستمراً في أوساط النصارى اليوم .

 $<sup>^{17}</sup>$  – مسند أحمد ،  $^{7}$  / ص  $^{7}$  ، السلسلة الصحيحة للألباني قال: قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي ، والحديث بهذه المتابعات جيد ،  $^{7}$  / ص  $^{7}$  .

# الباب الثالث

# عالم الجن

# الفصل الثالث

# موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصاري في الجن

المبحث الأول: مفهوم الجن في الإسلام.

مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات والتفسير.

مفهوم عند الفلاسفة.

أعمالُ الجن.

أسماء الجن.

أوصاف الجن.

بعثة محمد على للجن.

المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام .

تكليف الجن .

سماع الجن.

جزاء الجن .

العلاقة بين الجن والإنس.

المبحث الثالث: الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير.

آدم العَلِيْهُ الْ

سليمان العَلِيَّةُ .

أبوب العَلَيْثُلا .

# الباب الثالث

عالم الجن **الفصل الثالث** 

موقف الإسلام

من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن المبحث الأول مفهوم الجن في الإسلام.

مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات والتفسير.

مفهوم عند الفلاسفة.

أعمال الجن.

أسماء الجن.

أوصاف الجن.

بعثة محمد على للجن.

# المبحث الأول

# مفهوم الجن في الإسلام

الجن خلق من المخلوقات العاقلة التي خلقت للعبادة ، قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْمِنْ اللهِ اللهِ تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ [سورة الذاريات ٥٦].

وعالم الجن كعالم الملائكة من حيث إنه غيب يجب الإيمان به مع الاختلاف في أصل الخلق ، فالملائكة خلقت من نور ، والجان خلقوا من نار .

والملائكة لا يأكلون ، ولا يشربون ، ولا يتناسلون ، ولا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الجن فإلهم يأكلون ويشربون ، ولهم ذرية ، منهم العصاة ، ومنهم الصالحون ، فهما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا ، ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاقهما ، ولفظ الجن ورد في القرآن الكريم في تسعة وخمسين موضعاً ٦٢٩.

والجن : ضد الإنس ، وسميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى ٦٣٠ ، قال تعالى .إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ [سورة الأعراف ٢٧].

#### تعريف الجن لغة:

يستفاد من معاجم اللغة أن الجن سميت جناً لاستتارها عن الأعين ، فأصل الجن: ستر الشيء عن الحاسة ، ولهذا يقال جنة الليل وأجنّة ، ولذا سمي الولد في بطن أمه جنينًا ، والمفرد جن وجان والجمع جنان والجنّة : الطائفة من الجن ، وهو أخص من الجن ، ومن الجن من يقال له شيطان أو عفريت أو مارد ، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك ، وبذلك تكون الملائكة جناً (بمعني الاستتار) ، ولكن ليس كل الجن ملائكة .

أنظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم ، محمد عوض العايدي ، مركز الكتاب النشر، ج٢/ص ٩٥٠-٩٥٤، معجم الإعلام والموضوعات في القرآن الكريم ، عبد الصبور مرزوق ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م ، دار الشروق ج١/٣٧٤ص-٤٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> – انظر لسان العرب ، لابن منظور، ج $\overline{1}/\sqrt{0}$  و والصحاح، للجوهري ج $0/\sqrt{0}$  ، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م ج $3/\sqrt{0}$  ١٩٩٠، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميري ، المتوفي 0.00 من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميري ، المتوفي 0.00 مفردات الفاظ القرآن ، الحسين بن محمد بن المفضل ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ١٩٩٩م ، المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفي 0.00 من المفضل ، دار الفكر المعاصر ، بيروت 0.00 المعروف الطبعة الأولى 0.00 المعروف 0.00 المعروب المعر

فالجِن بالكسر يدل على عالم الغيب ، والواحد حيى ، والجمع حنان وهم الِحنة ، قال تعالى مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاس [سورةالناس ٦].

والجِن : ولد الجان ، والجان : أبو الجن حلق من نار ثم حلق منه نسله ، وهم اسم جمع للجن أيضاً ، قال تعالى في سورة الرحمن كُمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ [سورة الرحمن ٥٦ ] ٦٣١ .

ومن صفات الشيطان في كتب اللغة ما يلي :

- الرئي: وهو حني يرى فيحب، والرئي حني يراه الإنسان ويقال به رئي من الجن أي مس٦٣٢. والحِنُّ بالكسر: حَيُّ من الجِنِّ يقال منهم الكلابُ السُّودُ البُهْمُ أو سَفِلَةُ الجِنِّ وضُـعفاؤُهُم أو كلابُهُم أو حَلْقُ بين الجِنِّ والانْس٦٣٣.
  - السعلاة ، والسعلاء الغول أو ساحرة الجن ٦٣٤ .
- الغول ومنه غيلان وأغوال : الحية وساحرة الجن وشيطان يأكل الناس والجن التغوّل التلوّن ٦٣٥ .
  - الخَبْل: فَسادُ الأَعْضاء والخابلُ: المُفْسدُ والشيطانُ ٦٣٦.
- وجاء في وصف صوت الجن بالعزيف والعَزيفُ : صوتُ الجِنِّ وهو جَرْسٌ يُسْمَعُ في المَفاوِزِ بالليلِ ٦٣٧ . أما عن أماكن تواجدهم فتسمى الأرض الخافية : التي بما جن ٦٣٨.
  - عبقر: الوادي كثير الجن ٦٣٩.

قال أبو محمد "وهم أحسام رقاق صافية هوائية ، لا ألوان لها ، وعنصرهم النار ، كما أن عنصرنا التراب ، وبذلك جاء القرآن قال الله عز و جل والجان خلقناه من قبل من نار السموم ، والنار والهواء عنصران لا ألوان لهما ، وإنما حدث اللون في النار المشتعلة لإمتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر ، ولو لم يكونوا أحساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس "٢٤٠

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣١</sup> - المراجع السابقة .

النظر السان العرب ، لابن منظور ، ج٤ ١/ص ٢٩١و القاموس المحيط ، للفيروز أبادي ،ج١/ص١٦٥٨.

للمان العرب، لابن منظور، ج11/ - 111 العرب، لابن منظور، ج11/ - 111 - القاموس المحيط، للفيروز آبادي ، ج1/ - 111 - 111 -

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣٥</sup> - القاموس المحيط ، للفيروز أبادي ، ج ا/ص ١٣٤٤. لسان العرب لابن منظور ج ١١/ص٥٠٧.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> - القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ج١/ص ١٢٨٠ والصحاح في اللغة للجو هري ج١/ص ١٦٢٠ .

۱۳۷ – القاموس المحيط ، للفيروز أبادي ، ج1/ص١٠٨٢.

١٩٥٢ - المرجع السابق ، ج١/ص ١٩٥٢ .

 $<sup>^{779}</sup>$  – القاموس المحيط ، للغيروز آبادي ، ج $^{1}$ ص ٥٥٩. ولسان العرب ، لابن منظور ، ج $^{3}$ ص ٥٣٤ ، تاج العروس ، للزبيدي، ج $^{1}$ ص ١٤٩ .

۱<sup>۱۲۰</sup> – الفصل ، لابن حزم ، ج ٥ / ص ٩.

أسماء الجن وقبائلهم في كتب اللغة:

إبليس: من البلس: محركة: ما لا ضمير عنده أو هو الذي عنده: بلاس وشر، وقيل إبليس، إذا دهش وتحير ومنه اشتقاق إبليس لعنه الله لأنه يئس من رحمة الله وندم وهو أعجمي معرفة ولذا لم يصرف.

والإبلاس معناه في اللغة : القنوط وقطع الرجا من رحمة الله تعالى ، وقيل الانكسار والحزن ، يقال إبلس فلان إذا سكت غماً وحزناً ٦٤١ .

الشيطان : من شطن إذا بعد ، والشيطان معروف وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان .

والشيطان من قال النون فيه أصلية فهو من شطن أي تباعد ، ومن قال النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق غضباً ، فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه القرآن الكريم ، ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضية والحمية الذميمة وامتنع من السجود ، والأول أصح ، فالشيطان من الشطن البعد أي البعد عن الخير، أو من الحبل الطويل، كأنه طال في الشر، والشيطان ضرب من الحيات قبيح الخلقة ٢٤٢.

#### ومن أسماء الجن في لغة العرب:

ورد في كتب اللغة وكتب التفسير أن اسم إبليس "الحارث"٦٤٣ ، ومن أسمائه عزازئيل ، وهو من الإسرائيليات التي وردت إلينا ، فاسم عزازيل مر معنا في العقيدة اليهودية٢٤٤ .

وجمع بين الاسمين صاحب اللباب فقال : كان اسم إبليس عزازيل بالسريانية ، وبالعربية معناه الحرث ، فلما عصى غير اسمه فسمى إبليس ٦٤٥ .

الجنن في الشرع

انظر لسان العرب ، لابن منظور ، ج١٣/ص٢٣٨ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ، للأصفهاني ج١/ص٢٤٨ . ح١/ص١٦٦ .

انظر تاج العروس من جواهر القاموس ، محب الدين أبي الغيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ، دراسة تحقيق علي شبري، دار الفكر ، ج $\Lambda$ / $\Lambda$ 7-٢٩ ، وكتاب معجم متن اللغة، الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م ج $\Lambda$ / $\Lambda$ 7 .

الم الم البيان في تأويل القرآن ، للطبري، ج الص ٢٦٥ ، المحرر الوجيز ج الص ١٢٥ ، المحرر الوجيز ج الص ١٢٤ ، الطبعة والجو اهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ، تحقيق أبو أحمد العماري الإدريسي ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م ، دار الكتب العلمية، ج ١ /ص ٢٣٠ .

المرجع السابق ،ج١ /ص٢٦٦ ، معالم التنزيل، للبغوي ج/١ ص٦٣ ،الطبعــة الثانيــة ١٤٠٧هـــ – المرجع السابق ،ج١ /ص١٤٠٧ .

<sup>° &</sup>lt;sup>۱۱۰</sup> - لباب التأويل في معالم التنزيل ،المخازن ، ج١/ ص٤٢ .

خلق من مخلوقات الله الغيبية التي حجبت عنا ، لذلك سميت جناً لاستتارها عن العيون٦٤٦ . خلقوا من نار، ويأكلون ويشربون ويتناسلون ويموتون ، وهم ذوات عاقلة ، فاعلون بالإرادة ، مأمورون ومنهيون بخطاب الله لهم ، لذا فهم محاسبون في اليوم الآخر على أعمالهم الدنيوية ، وهم أصناف ، وبعضهم لديه القدرة على التشكل بأشكال مختلفة ، لذا ترى بصورة غير صورها الحقيقية ، أما رؤيتهم في صورهم الحقيقية فهي للأنبياء عليهم السلام كسليمان الكيلا ومحمد على كما سيأتي في الصفحات القادمة إن شاء الله .

وهذا التعريف مستنبط من نصوص الكتاب والسنة ، حيث وصفت لنا الجن من حيث أصل الخلقة والصفات الخلقية لهم.

أما عن خلق الجن فهم خلقوا قبل آدم عليه السلام لقوله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (٢٦) وَالْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَار السَّمُوم [سورة الحجر آية ٢٦-٢٧]

قال الطبري "عني بالجان هاهنا: إبليس أبو الجن ، وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم"٧٤٢.

وتقديم الجن على الإنس في الآيات التالية يقصد به الترتيب ، قال تعالىي : وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [سورة الذاريات آية ٥٦] ، يَا مَعْشَرَ الْجنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهدْنَا عَلَى أَنْفُسنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهدُوا عَلَى أَنْفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرينَ [سورة الأنعام آية ١٣٠] ، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجنِّ وَالإِنْس فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لْأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْف وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ [سورة الأعراف آية ٣٨] ، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجنِّ وَالإِنْس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ [سورة الأعراف آية ١٧٩] ، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَار السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلا بسُلْطَانٍ [سورة الرحمن آية ٣٣] .

١٤٧ - جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج١٧/ ص٩٩ ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ،ج٤/ ص ۵۳۳ه .

٦٤٦ - والحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على صورة قبيحة ، فلو رأيناهم لم نقدر على تناول الطعام والشراب فستروا عنا رحمة بنا، وكذلك الملائكة خلقوا من نور فلو رأيناهم لطارت أرواحنا لديهم وأعيننا إليهم ، من شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان ، للإمام الملا على القاري ت١٠١٤هـ ،

هذا عن بداية حلق الجن ، أما عن مادة حلق الجن فقد ذكر لنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ألهم حلقوا من نار ، ثم وصفت النار بعد ذلك بألها نار السموم ، ومارجُ من نار ، قال تعالى : قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتُهُ مِنْ طِين [سورة الأعراف آية ١٢] ، وفي وصف النار التي حلق منه الجان قال تعالى والْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ [سورة الحجر آية ٢٧] ، وقال المفسرون: "إن نار السموم هي السموم الحارة التي تقتل ، وقيل لهب من نار السموم ، وقيل نار الحر الشديد النافذ في المسام، وقيل كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار ، وقيل هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خرج منها الجان ، وقال الشديدة الحرارة" ٦٤٨.

وقال ابن مسعود: (الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَإِنَّ السَّمُومَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْجَانُّ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءً

ووصفت كذلك بالمارج ، قال تعالى : وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ [سورة الرحمن آية ٥٠] قال المفسرون :المارج اللهب ، وهو خالص النار ، وقيل أوسطه وأحسنه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لسالها الذي يكون في طرفها إذا التهبت ، وقال الليث : المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد ، وقيل المارج النار المرسلة التي لا تمنع ، وفي اللغة : المارج خلط النار ، وأصله من مرج إذا اضطرب واختلط بعضه ببعض من بين أحمر وأصفر وأخضر الذي يعلو إذا أوقدت ٢٥٠ .

<sup>.</sup>  $^{15.6}$  – انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، + 1/ –  $^{15.6}$ 

تفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج $\cdot$  1/ص المعجم الكبير، للطبراني ،ج  $\wedge$  1  $\wedge$  0  $\wedge$  18 و افقه الخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وو افقه الذهبي.

حامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج77/77-77 وتفسير الجامع في أحكام القرآن، للقرطبي ج71/77-71 و وتفسير مدارك النتزيل، للنسفى، ج7/27 .

العقل والحياة فيه، قيل إن الله قادر على إيجاد العقل والحياة في الجسم الحار ، أو جدهما في الإنسان المخلوق من الطين على أن الجن لم يبق على صورة النار بل استحال بقدرة الله إلى نوع آخر يكون قابلاً للحياة ، كما هو الشأن في الإنسان ٢٥٢ .

#### تعريف الجن من الموسوعات:

ذكرت موسوعة دائرة معارف القرن الرابع عشر في تعريف الجن "أنه نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه الإنسان ، ولكنهم مجردون من المادة ، ليس لنا من علم بهذا النوع من الأرواح إلا ما هدانا إليه القرآن العظيم من ألهم عالم قائم بذاته ، وألهم قبائل وطوائف ، وأن منهم المسلمين ، ومنهم الكافرون ، واستدل بآيات من سورة الجن لمعرفة أحوالهم .

وقال عن طبيعتهم : اختلف أهل التأويل في تفسير قوله تعالى : وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ [سورة الحجر آية ٢٧] في معنى نار السموم فقال : هي السموم الحارة التي تقتل ، وقال آخرون معنى ذلك من لهب ونار"٣٥٣ .

من التعريف السابق يثبت المؤلف أن للجن أرواحاً عاقلة ، وينفي عنهم المادة ، ويناقض نفسه بإثبات مادة خلقهم من نار السموم ، فهم لهم مادة خلقوا منها ، وهي مادة نارية ، ولهم أحسام ، ولكن الخلاف هل أحسامهم لطيفة أو كثيفة ؟ كما سنبين في هذا الفصل إن شاء الله .

أما الموسوعة العربية العالمية فتقول في تعريف الجن: "إلها كائنات حفية ، لها القدرة أن تتخذ أشكالاً متعددة ، وتسمى هذه الكائنات أيضاً الجان والمردة ، وكل الثقافات تعرف الجن ، وبعضها ينفي وجوده، وبعضها الآخر يبالغ فيما يمكن أن يقوم به الجن ، والإسلام هو الدين الوحيد الذي أكد على وجود هذه الخلائق ، بل وقسمها إلى قسمين ، قسم مؤمن وآخر كافر "٢٥٤ .

وهذا التعريف لم يتعرض لأحسام الجن ، ولكن ذكر قدرات الجن ووسطية الإسلام ووضوحه في أمر هذا العالم الغيبي ، أما المعجم الموسوعي للديانات فعرف الشيطان بقوله : وإبليس في القرآن الكريم هو الملاك الذي عصى الله برفضه الاعتراف بأن مخلوقه آدم أسمى منه ، وطرد من الجنة ،

 $^{70}$  – دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ج $^{7}$  – دائرة معارف القائلة ،دار المعرفة للطباعة بيروت .

<sup>.</sup> التفسير الكبير، للرازي ج ١٩ ا- 100 بتصرف - - 100

 $<sup>^{30}</sup>$  – الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1517 هـ – 199 م 150 م 199 .

وتدبر سقوط آدم وحواء من النعمة الإلهية وللشيطان دلالتان: الشيطان على وجه التخصيص الدقيق : الذي يعمل أبداً على قيادة الجنس البشري إلى الضلال بوسوسته الماكرة ، والآخر من الأرواح الشريرة والأشرار بشكل عام ، وهو نظير للجن الكفار ، وعلى أي حال في يوم الحساب (القيامة) سيرد إبليس – الشيطان – وحيشه جهنم ، وفي المعارف الإسلامية كثيراً ما يعطي الشيطان لقب الرجيم: أي ذلك الذي يجب رجمه وذلك كواحد من مناسك الحج التقليدية ٥٥٠.

وهذا مخالف لما عليه معظم المسلمين من أن إبليس كان جنياً ولم يكن ملاكاً عاصياً ، وسمي رجيماً لأن الرجم معناه اللعن والطرد ، ولرجمه بالكواكب أظهر ٢٥٦ من رجمه في الحج ، لأن الرجم في الحج رمز لرجم الشيطان لا سبب لتسميته .

#### مفهوم الجن في بعض كتب التفسير:

الإيمان بوجود الجن جزء من عقيدة المؤمن أيضاً ، وذلك لأنه من الغيب الذي أمر المؤمن بالإيمان به ، وأن الأدلة على وجود الملائكة عليهم السلام هي بعينها ما يؤتى بما للاستدلال على وجود الجن ، ولما كان المؤمن قد آمن بالملائكة وهم غيب فعليه أن يؤمن بعالم الجان والشياطين وهما أقرب المغيبات إلى الملائكة عليهم السلام غير أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بخلاف الإيمان بالجن فليس ركناً منه .

وذكر لفظ الجن ومرادفاته من إبليس وشيطان في القرآن الكريم أكثر من مائتي مرة ٢٥٧، وأول ذكر لعالم الجن كان عند ذكر قصة إبليس في سورة البقرة ، ورفضه لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ، وجاء لفظ إبليس في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعاً ، وعرف المفسرون إبليس يما يلي :

قال الطبري احتلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : كَانَ مِنَ الْجِنِّ:

- ١- فقال بعضهم إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن.
- ٢- قال آخرون بل من حزان الجنة فنسب إلى الجنة .
- ٣- وقال آخرون بل قيل (من الجن) ، لأن من الجن الذين استجنوا عن أعين بني آدم .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۰</sup> - المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ فجر التاريخ حتى العصر الحالي ، تعريب د. سهيل زكار ج٢/ص٥٤٢ ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـــ -١٩٩٧م ، دار الكتاب العربي بيروت .

<sup>&</sup>lt;sup>١٥٦</sup> – انظر تاج العروس ، الزبيدي، ج١/ص٢٧٢ وتهذيب اللغة ، للأزهري، ج٤/ص٧ ولسان العرب، لابن منظور ج٢/ ص٩٥٠–٩٥٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۵۷</sup> – انظر الفهرس الموضوعي لأيات القرآن الكريم ، معجم الأعلام والموضوعات في القــرآن الكــريم د. عبد الصبور مرزوق ج1/ص17۲–110، الطبعة الأولى 1٤١٥هـــ 1٩٩٥م ، دار الشروق ، القاهرة .

ويرجح الطبري أن الجن من الملائكة ويدلل بما يلي:

- ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة ، قال وكان خازناً من خزان الجنة ، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي .
- قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار ، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت .
- وقال : كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا وغيرها من الأدلة التي ترجح رأيه ٢٥٨ ، وسبق أن ذكرنا هذا الخلاف في الفصل الثالث من الرسالة .

قال ابن حرير الطبري في تفسيره إبليس على وزن إفعيل من الإبلاس ، وهو الإياس من الخير ، والندم والحزن ، وروى عن ابن عباس بسنده : إبليس أبلسه الله من الخير كله ، وجعله شيطاناً رحيماً عقوبة لمعصيته .

وهذا يوافق ما ذكرنا من أن معنى إبليس الشيطان من أسماء الجن ، ويذكر الطبري أول بعث للجن في زمن النبوة فيقول : كان أول بعث ركب من أهل نصيبين ٢٥٩ ، وهي أشراف الجن وساداتهم فبعثهم الله إلى تمامة، فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا النبي الله يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا ٢٦٠ .

والبغوي في تفسيره ٦٦١ يذهب إلى رأي الطبري فيقول: (إلا إبليس) كان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحرث، فلما عصى غير اسمه وصورته، وقال أكثر المفسرين إن إبليس كان من الملائكة، وأورد قول ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم ٦٦٢، وقال الحسن: كان من الجن و لم يكن من الملائكة، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل

١٥٨ - جامع البيان من تأويل آي القرآن ، الطبري ، تحقيق د. عبدالله التركي ، ج١٥/ص٢٨٦ -٢٩٠.

<sup>.</sup> ع ... و ي ع بر المربية من بلاد الجزيرة في الطريق من الموصل إلى الشام ، معجم البلدان ج٤/ص٧٨٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>17.</sup> – انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق د. عبدالله بن عبدا لمحسن التركي ج١١/ ص١٦٤.

<sup>171 -</sup> معالم الننزيل ، البغوي الشافعي المتوفي سنة ٥١٦هـ ، حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر ، عثمان جمعة ضميريه ، سليمان مسلم الحرش ، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة ، ١٤١٧هـ ، ١٩٩٧م .

١٦٢ -انظر جامع البيان ، الطبري، ج١/ص٥٠٢.

الإنس٦٦٣ فَفَسَقَ أي حرج عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عن طاعة ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ يعني بابني آدم وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ أِي أعداء .

وفيما يلى أدلة الفريقين:

قول الحسن إنه من الجن استناداً لقوله تعالى إِلا إبليس كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ [سورة الكهف آية . ٥].

- ١- فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس.
- ٢- لأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور .
  - ٣- لأن له ذرية ولا ذرية للملائكة .

والقول الأول :وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه حي من الملائكة يقال لهم حن- أصح عند البغوي للأدلة التالية :

- ١- لأن خطاب السجود كان مع الملائكة .
- ٢ وقوله كَانَ مِنَ الْحِنِّ أي من الملائكة الذين هم حزنة الجنة .

وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة ، وقال قوم : من الملائكة الذين يصيغون حلى أهل الجنة.

٣- أن فرقة من الملائكة حلقوا من النار سموا جناً لاستتارهم عن الأعين ، وإبليس كان منهم ، والدليل عليه قوله تعالى : وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ .
 [الصافات ١٥٨] وهو قولهم الملائكة بنات الله ، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية ، ويجاب على أدلته بقوله : لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى كَانَ مِنَ الْجِنِّ أنه كان

<sup>&</sup>quot;

" وقال ابن كثير ،هذا اسناد صحيح عن الحسن ، وقد رجح الطبري رحمه الله الرأي الأول وكأنه رجح غير الراجح ، وظاهر القرآن أن إبليس كان من الجن وأنه خلق من نار وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها تنصرف إلى الجن المعهودين وليس إلى قبيل الملائكة يقال لهم "الجن" من نار السموم ولكن لم يقم الدليل على صحة ذلك .. ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كثير الروايات في ذلك قال : (٩٠/٣) : "وقد روى في هذا آثار كثيرة عن السلف إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من نار واسمهم الجن و غالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير منها ،ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا ،وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ،الأنها لا تكاد تخلو من تنبديل وزيادة ونقصان ،وقد وضع فيها أشياء كثيرة ،وليس لهم من الحفاظ المتقين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد ،الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك معيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب ، أو يحدث عنه بما ليس منه ، فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم أخرجه الطبري في تفسيره ج١/ص٢٠٥ .

حازن الجنة ، لأن قوله إلا إبليس [سورة الكهف آية ٥٠] يشعر بتعليل تركه السجود ، ولكونه جنياً ، ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازناً للجنة .

أما قوله تعالى وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا [سورة الصافات آية ١٥٨] يجاب عليه بأن الملك يسمى جناً بحسب الأصل اللغوي ، لكن لفظ الجن بحسب العرف احتص بالجن .

يرى الإمام ابن كثير في تفسيره أن إبليس أدخل في خطاب الملائكة وإن لم يكن من عنصرهم لكونه تشبه بمم وتوسم بأفعالهم ، فلهذا دخل في الخطاب لهم ، وذم في مخالفة الأمر .

ثم ساق كلام ابن عباس ضي الله عنهما وكلام الحسن وصحح إسناد الحسن

## وفي تفسير اللباب في علوم الكتاب

سرد فيه أقوال الفرق والمفسرين في معنى الجن ، وحاول الجمع بين الأدلة ، فذكر أن قول أكثر المتكلمين والمعتزلة إنه لم يكن من الملائكة ، وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد والحسن وقتادة رضى الله عنهم، قالوا: إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ، و لم يكن ملكاً .

وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين : كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلهم الملائكة فسبوه صغيراً فتعبد مع الملائكة وحوطب .

وحكاه الطبري وابن مسعود وابن حريج ، ورجحه الطبري ، وهو ظاهر الآية أنه من الملائكة .

وطريق الجمع بين الدليلين ما حكاه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم ، وخلقت الملائكة من نور ، وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحارث ، وكان من عزنة الجنة ، وكان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا ، وكان له سلطانها وسلطان الأرض ، وكان من أشد الملائكة احتهاداً وأكثرهم علماً ، وكان يسوس ما بين السماء والأرض ، فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمة ، فذلك الذي دعاه إلى الكفر ، فعصى الله، فمسخه شيطاناً رجيماً ٣٦٤.

فاعتمد في الجمع بين الأقوال على روايات لم تصح وأوضح علتها أهل الحديث ، والراجح ما ذكرنا في الفصل الثالث ، والله أعلم .

انقسم الناس في اعتقادهم حول الجن إلى ثلاثة أقسام:

انظر اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفي 175-170 . 175-170 .

القسم الأول أثبت وحود الجن واختلف في ما هيته :

قال الألوسي في ماهية الجن والشياطين: "أطبق الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص حسمانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس والبهائم، بل القول المحصل فيه قولان: الأول : إلها أحسام هوائية، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة.

والقول الثاني: إن كثيراً من الناس أثبتوا ألها موجودات غير متحيزة ، ولا حالّة في المتحيز ، وزعموا ألها موجودات مجردة عن الجسمية ، ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية ، وهي الملائكة المقربون ،كما قال الله تعالى : وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ [ الأنبياء : ١٩ ] ....وآخرها مرتبة الأرواح السفلية ، المتصرفة في هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة في هذا العالم .

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية حيرة سعيدة ، وهي المسماة بالصالحين من الجن ، وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية ، وهي المسماة بالشياطين . "٦٦٥

القسم الثاني نفي وجود الجن:

واحتج المنكرون لوجود الجن والشياطين بوجوه: الوجه الأولى: أن الشيطان لـوكان موجوداً لكان إما أن يكون جسماً كثيفاً أو لطيفاً ، والقسمان باطلان ، فيبطل القول بوجوده ، وإنما قلنا إنه يمتنع أن يكون جسماً كثيفاً لأنه لوكان كذلك لوجب أن يراه كل من كان سليم الحسس ، إذ لو حاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها ، ومن جوز ذلك كان خارجاً عن العقل ، وإنما قلنا إنه لا يجوز كونها أحساماً لطيفة وذلك لأنه لوكان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية ، وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال الشاقة ، ومثبتو الجن ينسبون إليها الأعمال الشاقة ، ولما بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن ٢٦٦٠

القسم الثالث أوّل نصوص و جود الجن.

<sup>-</sup> انظر تفسير روح المعاني ، الألوسي ،ج ٢١ / ص ٣٣١.

٦٦٦ – السابق .

تأثر المؤولون لنصوص وجود الجن بما ظهر في القرن التاسع عشر في أوربا من أفكار تدور على إعطاء التجارب المعملية نوعاً من الاهتمام البالغ ، فأي شيء لا يخضع للتجربة لا يستحق الاهتمام به ، ولا الإيمان به أصلاً ، فتأثر بعض المسلمين المنهزمين نفسياً وما استطاعوا أن ينكروا الأمور الغيبية الثابتة بالكتاب والسنة، فأولوها لأنها لا تخضع للبحث والتجارب المعملية .

وقد نتج عن هذا الفهم ثلاثة اتحاهات في تأويل الجن :

- ١- اتجاه لتأويلهم بقوى النفس الخبيثة، فقد جعلوا الملائكة قوى النفس الصالحة ، والشياطين قوى النفس الخبيثة ٦٦٧٠.
- 7- اتجاه لتأويلهم بالميكروبات والجراثيم: وقد ذهب إلى هذا المذهب الشيخ رشيد رضا في بعض المواطن في تفسيره فيقول "والمتكلمون يقولون إن الجن أحسام حية خفية لا ترى ، وقد قلنا في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال إن الأحسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعاً من الجن..." ٦٦٨.
- ٣- اتجاه لتأويل الجن بالرجل المتوحش: وهم القاديانية ، وعلى رأسهم رئيسهم أحمد حان الذي
   كتب كتاباً سماه "تفسير الجن والجان على ما في القرآن" ٦٦٩ .

وهذه التأويلات بلا شك أفكار خاطئة من أساسها ، لأننا نعتقد اعتقادات كثيرة و معظمها أمور لا تخضع للتجارب المعملية ، ومن جملة ما نعتقد الإيمان بوجود الجن كعالم غيبي مستقل بذاته بصحيح وصريح الكتاب والسنة .

ومن اثبت وجود الجن وصنفه ابن عبد البر قال: "الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان مترلون على مراتب: فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا: حيى، وأن أرادوا أنه ممكن أن يسكن مع الناس قالوا عامر، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعزم فهو شيطان، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره فهو عفريت، وجمعه عفاريت" ٦٧٠.

<sup>۱۲۸</sup> – تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،ج٣/ص٩٦ و هذا لا ينفي إيمانه بوجود الجن ، راجع كتاب منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ، تامر محمد محمود متولي ط الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م ، دار ماجد عسيري جدة ص٦٤٦- ٦٥١.

\_\_\_

<sup>17</sup>V - الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم، ج<sup>٥</sup>/ص١٢.

 $<sup>^{179}</sup>$  – أنظر كتاب الجن في القرآن والسنة ، ولي زار بن شاه الطبعة الثانية ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ص $^{23}$  ، وأحال إلى كتاب تفسير الجن والجان على مافي القرآن ص $^{2}$  ، وأحال إلى كتاب تفسير الجن والجان على مافي القرآن ص $^{2}$  بتصرف .

<sup>· &</sup>lt;sup>۱۷</sup> - نقلا عن آكام المرجان في أحكام الجان الشبلي، ص ٢٠. وعنه نقل كتاب عالم الجن العمر الأشقر ص ٢٠. وعنه نقل الجن في القرآن والسنة ، ولي زار ص ٨١.

العلاقة بين الجان والجن وإبليس والشيطان:

اختلف العلماء في الجان فقال بعضهم: إنه إبليس، وعليه فهما اسمان لمسمى واحد، وقال آخرون: إنه أبو الجن.

قال الرازي : "فاحتلفوا في الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس : يريد إبليس ، وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة .

وقال ابن عباس في رواية أخرى: الجان هو أبو الجن" ٦٧١. وإليه ذهب مجاهد عندما قال : هو أبوالجن وليس بإبليس ٦٧٢ .

وقد رجح الطبري والشيخ ابن تيمية٦٧٣ أن إبليس هو أبو الجن .

وإليه ذهب الشيخ محمدالطاهر بن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: . إلا إبليس أبى واستُكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ [سورة البقرة آية ٣٤] ، حيث يقول: "و لم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبليس ، وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو آدم" ٦٧٤ .

ومن هنا فلفظ الجان الوارد في قوله تعالى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ (٢٦) وَالْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ [سورة الحجر آية ٢٦-٢٧] ، وقوله تعالى : . خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالُ كَالْفَخَّارِ [سورة الرحمن آية ١٤]، قصد به إبليس ، كما صرح بذلك في قوله تعالى : . وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لَمْ يَكُنْ مِن السَّاجِدِينَ [سورة الأعراف آية ١١] .

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ : وعنى بالجان هنا إبليس أبا الجن ، يقول تعالى ذكره : وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم ٦٧٥.

ويقول القرطبي في تفسيره : "أي من قبل حلق آدم التَّلَيُّلاً" . ثم ينقل ما قاله الحسن : يعني إبليس ، خلقه الله تعالى قبل آدم التَّلِيُّلاً ٦٧٦ .

ويترتب على الخلاف السابق خلاف آخر في أصل الجن ، هل هم أولاد الجان أم أولاد إبليس ؟ وهل هم حنس غير الشياطين أو أن الشياطين نوع منهم ؟

<sup>- 11</sup> التفسير الكبير، للرازي ج- 11

ر عن روح المعاني ، للألوسي ، ج/٢/ص/١٠٥. ۱۲۷ – نقلاً عن روح المعاني ، للألوسي ، ج/٢/ص

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  - انظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية ،  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$ 

 $<sup>^{1/2}</sup>$  – التحرير و التتوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج  $^{1}$  / $^{0}$  ٤٢٣ ، وكذلك انظر ج  $^{1/2}$  .

 $<sup>^{-1}</sup>$  - جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ،ج  $^{-1}$ 

<sup>.</sup>  $^{7V7}$  – الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ،  $^{9}$ 

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول : إنهم أولاد إبليس ، وهم يموتون ، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن ، والكافر يسمى شيطاناً ، وهو قول أكثرهم .

القول الثاني : إنهم أولاد الجان ، والشياطين أولاد إبليس ، وهم لا يموتون إلا معه ، إذاً هما جنسان متغايران .

قال العيني : "وفي التلويح وقد اختلف في أصلهم ، فعن الحسن أن الجن أولاد إبليس ومنهم المؤمن والكافر، والكافر يسمى شيطاناً ، وعن ابن عباس هم ولد لجان وليسوا شياطين ، منهم الكافر والمؤمن وهم يموتون والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس ٢٧٧ .

وقد رجح الرازي أن الشياطين نوع من الجن حيث قال : "واختلفو في الجن فقال بعضهم : إله عنه عبر الشياطين ، والأصح أن الشياطين قسم من الجن ، فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان ، وكل من كان منهم كافراً يسمى بمذا الاسم " ٦٧٨ .

قال ابن حجر: "فقد اختلف في أصلهم ، فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس ، فمن كان منهم كافراً سمي شيطاناً، وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده ، وحديث ابن عباس في سورة الجن يقوي ألهم من نوع واحد من أصل واحد . عن ابن عباس رضي الله عنه قال : انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم وين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب ، قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لشيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغارها فانظرو ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تمامة إلى النبي في وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حيث رجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا . إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا على نبيه في قُلْ أُوحِي وإنما أوحي إليه قول الجن ٢٧٩ . واختلف صنفه فيمن كان كافراً سمي على نبيه في قُلْ أُوحِي وإنما أوحي إليه قول الجن ٢٧٩ . واختلف صنفه فيمن كان كافراً سمي شيطاناً وإلا قيل له جني" ٢٨٠ .

<sup>77</sup> – عمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري، العيني، ج7/-

۱۸۰ - التفسير الكبير ،للراز*ي*، ج ۱۹/*ص*۱۸۰ .

١٧٩ - صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، رقم (١٠٥) ج١ /ص١٨٧-١٨٨.

١٨٠ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر، ج١٢/ص٧٦.

ثم ذكر الحديث وقال في شرحه : "وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن ، وأنهما لمسمى واحد، وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان ، فلا يقال لمن آمن إنه شيطان" ٦٨١ .

قلت: ومما يرجح هذا أن القرآن استعمل لفظ الشيطان مرادفاً للفظ الجن في قصة سليمان الطَّكِيُّ قال الله تعالى: وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ [سورة سبأ آية ١٢].

وقوله تعالى في سورة الأنبياء : . وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ . [سورة الأنبياء آية ٨٦] .

والراجح أن لفظ الجن حنس عام يشمل أنواعاً عدة كالشيطان وإبليس وغيره .

## الجن في الاصطلاح:

عرف الجن بتعريفات عدة منها:

١- الجن: "نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه روح الإنسان ولكنهم مجردون عن المادة" ٦٨٢

٢- ومثله عرف السيد سابق فقال: "الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان، ولكنهم مجردون عن المادة البشرية، مستترون عن الحواس، لا يُرَون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية ولهم قدرة على التشكل "٦٨٣.

وفي كلا التعريفين إثبات العقل الإرادة والحياة ، ونفي المادة أو الجسمية عن الجن ، وهذا هـــو سبب استتارهم عن الحواس .

ولكن ابن حزم يثبت الجسمية للجن فيقول: "هم أحسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم ، وعنصرهم النار ، كما أن عنصرنا التراب ، لذلك جاء في القرآن الكريم وَالْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ [سورة الحجر آية ١٧] ، والنار والهواء عنصران لا ألوان لهما ، وإنما حدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك ، ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر، ولو لم يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس "٢٨٤.

٦٨١ - المرجع السابق ، ج١٨/ص ٣٢١.

۱۸۰ – دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ج٣/ص١٨٥.

٦٨٣ - العقائد الإسلامية ، سيد سابق، ص١٣٣ .

۱۸۶ – الفصل ، لابن حزم، ج٥ /ص٩.

وفي هذا التعريف إثبات الجسم للجن ، ونفي اللون والكثافة ، وبجمع بين السرأي الأول والثاني ، الإمام البيضاوي في تعريفه للجن فيقول في تفسير لقوله تعالى : قُل أُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَع نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ آسورة الجن آية ١] ، "الجن أجسام عاقلة خفية ، تغلب عليهم النارية أوالهوائية ، وقيل نوع من الأرواح المجردة ، وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدالها ، أما إضافة النوع الثالث وهي القول بألها نفوس بشرية مفارقة أبدالها فهو قول مرجوح لأنه من القول بالتناسخ أو ما شابه ، ولا شك أن مذهب التناسخ مذهب باطل كما هو مقرر في الإسلام ، فإن الأرواح لا تنتقل إلى الأبدان الأجرى بعد الموت ، بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ منعمة أو معذبة "٦٨٥

أما الألوسي فيعرف الجن في تفسيره بقوله: "هم أحسام عاقلة تغلب عليها النارية ، كما يشهد له قولـــه تعالــــى: وَحَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ [ سورة الرحمن آية ١٥] ، وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة من شألها الخفاء ، وقد تُرى بصور غير صورها الأصلية ، بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام، وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، ومن شاء الله تعالى من حواص عباده عز وجل ، ولها قوة على الأعمال الشاقة ، ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأحسام اللطيفة النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ، ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيبة مثلاً ، وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأحسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول ، فلتكن أحسام الجن على ذلك النحو من الأحسام ، وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام ، وأكثر الفلاسفة على إنكار الجن ، وفي رسالة الحدود لابن سينا : الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة ، وهذا شرح الاسم ، وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ، ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى ، واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ، ويسموهم بالأرواح السفلية، والمشهور ألهم زعموا ألها جواهر قائمة بأنفسها ليست أحساماً ولا حسمانية"٦٨٦. فالألوسي يثبت للجن أحساماً عاقلة هوائية لطيفة ، ويوضح النوع الثالث بإطلاق اسم الروحانية فيقول :" ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها أزدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية ، فإذا اتفق حدوث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما ، وتصير كالمعاونة لنفس ذلك البدن ، في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمى ذلك

 $- \frac{1}{100}$  تفسیر أنوار التنزیل ، البیضاوي، ج $- \infty$ 

٢٨٦ - روح المعاني، للألوسي ،ج١٦/ص ٣٣١.

المعين ملكاً وتلك الإعانة إلهاماً ، وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة "٦٨٧ وعقب بقوله: والكل مخالف لأقوال السلف وظاهر الآيات والأحاديث.

قال التفتازاني: في تعريف الجن" وعندنا ظاهر الكتاب والسنة أن الجن أحسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ، وتظهر منها أفعال عجيبة ، منهم المؤمن والكافر ، والمطيع والعاص "٦٨٨ ثم قال في تعريف الشياطين: "والشياطين أحسام نارية شأنها إلقاء النفس في الغواية والفساد بتذكير أسباب المعاصي واللذات "٦٨٩.

فعرف الجن بأنها أحسام هوائية ، وعرف الشياطين بأنها أحسام نارية ، وفي الحقيقة أن كلاً من الجن والشياطين خلقوا من نار لقوله تعالى : وَالْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ [سورة الحجر٢٧] ، ولعل العلامة التفتازاني يقصد بأن الجن أحسام هوائية أن لها تعلقاً بالهواء من حيث القدرة على الطيران فيه ، ولكن هذه القدرة أيضاً متوفرة للشياطين وذلك لأن الحق أن الجن والشياطين إنما هما نوع واحد بدليل استبدال لفظ الجن بلفظ الشياطين بشأن تسخير الجن لسيدنا سليمان السَّيِّ فقال تعالى : وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَاب السَّعِير [سورة سبأ آية ١٦-١٣]

ثم قال : فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَحْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ [سورة ص آية٣٦-٣٦] ، فلا شك أن للجن مادة ، إذ لا يعقل أن يكون المخلوق بلا مادة ، والمادة تشكل جسماً ، واختلفت الآراء في سبب عدم القدرة على مشاهدة أجسام الجن ، فمنها من ردها إلى الرقة التي تتمتع بها هذه "الأجسام ، وهو قول المعتزلة ، فقد نقل صاحب كتاب آكام المرجان عن القاضي عبدالجبار الهمداني قوله : "فصل في كون أجسامهم رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى ولو قوّى الله تعالى أبصارنا أو كثف أجسامهم لرأيناهم .. ثم قال اعلم أن الذي يدل على رقة أجسامهم قوله تعالى : إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ . [سورة الآعراف آية ٢٧] ، فلو كانوا لنا مرئين وإن كانوا بقربنا ولا حائل بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا وكانوا كثافاً لرأيناهم كما يروننا ، وكما يرى بعضهم بعضاً ، وفي علمنا بخلاف ذلك من حالنا وحالهم دليل على صحة ما قلناه" . ٦٩ .

<sup>.</sup> المرجع السابق  $-^{7.4}$ 

سربع  $\frac{1}{100}$  - انظر شرح المقاصد ، العلامة سعد الدين عمر التفتاز اني ج7/0 .

<sup>7/</sup>٩ - المرجع السابق.

<sup>-</sup>۱۹۰ انظر آكام المرجان، للشبلي، ص٢٦، ٢٧ بتصرف .

وبالنظر للأقوال السابقة نجد اتفاق أقوال المثبتين لوجود الجن أنها عبارة عــن أحســام ، ثم اختلفوا في

ما هية هذه الأحسام إلى أقوال:

أجسام رقيقة ، أجسام كثيفة ، أجسام هوائية ، أجسام نارية ، الجمع بين الأجسام الهوائية والنارية

تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن .

والراجح أنهم خلق من مخلوقات الله حجبت عنا فلا طائل من البحث في ماهيتها أو أثبات الجسمية لها ولابحال لاقحام العقل في الأمور الغيبية ونتوقف عند نصوص الشرع .

### أقوال الفلاسفة:

أكثر الفلاسفة على إنكار الجن ؛ وذلك لأن أبا علي بن سينا قال في رسالته حدود الأشياء " الجن : حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة ، ثم قال وهذا شرح للاسم ، فقوله : وهذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة وحود في الخارج" ١٩٦

ومن أمثلة الفلاسفة المنكرين لوجود الجن ابن باجة ٢٩٢ فيقول: "إن في مقدور المخيلة تصور أشياء ليست موجودة في الخارج مثل الغول الذي هو نوع من أنواع الجن، ثم يقول في معرض حديثه عن (المعقول والمعنى الكلي) إن النسناس والغول ليست معقولات لشيء أصلاً .. لأنها لا ترى ، لكنه يمكن لنا أن نتصور أموراً لم نحسها ، وليس لها وجود في الخارج كتصورنا عنقاء مغرب ... الغول وما أشبه ذلك من الأمور التي تفعلها المخيلة "٣٩٣ .

1917 - ابن باجة : هو أبو بكر بن يحي بن باجة ويعرف بابن الصايغ ، من أشهر فلاسفة العرب في الأندلس ، ولد في قرطبة في أو اخر القرن الحادي عشر للميلاد وتوفى سنة ١١٣٨م-٥٣٣هـ وهو لا يزال شاباً وفي قمة عطائه الفكري وقيل إنه مات مسموماً متهما بالكفر والزندقة ، انظر وفيات الأعيان .

ا التفسير الكبير ، للرازي ج/11/ منقلا عن التفسير الكبير ، للرازي ج

انظر رسائلُ ابن باجةُ الإلهية ، أبو بكر ابن باجة تحقيقُ ماجد فخري ، بيروت ، دار النهار ١٩٨٦م ، -194 م ، -194 .

والفارابي ٢٩٤ يقر بوجود الجن ، ولكنه يذهب بتفسيره مذاهب غريبة بعيدة عما جاء في الشرع الحنيف ، فيصفه بأنه غير ناطق غير مائت فيقول : "الجن حي غير ناطق غير مائت ، وذلك على ما توجبه القسمة التي تبين منها حد الإنسان المعروف عند الناس ، أعني الحي الناطق المائت ، وذلك أن الحي منه ناطق مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو البهائم ومنه غير ناطق غير مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الجن مائت وهو الجن مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو الجن مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت ومنه غير ناطق مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت ومنه فير ناطق مائت ومنه ومنه فير ناطق مائت ومنه فير ن

فالجن بنظر الفارابي حيوان غير معرض للفناء وغير ناطق ، ولكنه يحاول أن يوفق بين تصنيفه لعالم الجن وما ورد في القرآن الكريم من إثبات السمع والنطق للجن في قوله تعالى: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجنِّ . [سورة الجن آية ١] .

فيقول الفارابي: "إن ذلك ليس مناقضاً للقرآن الكريم ، فالسمع والكلام يمكن وجودهما للحي من حيث هو حيى، لأن القول والتلفظ غير التميز الذي هو النطق "٦٩٦.

أما ابن حلدون ٦٩٧ فقد أشار إلى الجن وعالمه في معرض حديثه عن استراق الجن للسمع وعلاقة الجن بالكهانة والكهان ، ومدى استمرارية هذه الصناعة ، وهو يصور لنا كيفية رجمها بالشهب لمنعها من استراق السمع زمن النبوة ، ونقل أحبار السماء إلى الكهان ٦٩٨ .

ويعتبر ابن خلدون الجن من المتشابه ، فيقول عند حديثه عن المتشابه من الكتاب والسنة : "وأما الوحي والملائكة والروح والجن من خفاء دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفة ، فجاء التشابه فيها من أجل ذلك ، وقد ألحق بعض الناس بها كل ما في معناها من أحوال القيامة ، والجنة ، والنار ،

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> أبو نصر المنطقي محمد بن محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف من الفاراب إحدى مدن الترك فيما وراء النهر فيلسوف المسلمين وقدمه سيف الدولة وأكرمه وعرف موضعه من العلم ومنزلته من الفهم ورحل إلى صحبته إلى دمشق فأدركه أجله يها في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وهذه أسماء تصانيفه. كتاب البرهان. كتاب القياس الصغير. كتاب الأوسط. كتاب الجدل. كتاب المختصر الصغير. كتاب المختصر الكبير. ولم كتاب في أغراض أفلاطون وأرسطوطاليس يشهد له بالبراعة في صناعة الفلسفة والتحقق بغنون الحكمة.

 $<sup>^{190}</sup>$  – رسائل الفارابي ، الفارابي ، حيدر أباد الدكن ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 1788هـ ، 0 ، نقلا من كتاب العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن الكريم والسنة ، د. إبراهيم كمال أدهم ، دار بيروت 1818هـ – 1998م من 1900 بتصرف .

١٩٦٦ المرجع السابق

<sup>&</sup>lt;sup>19۷</sup> عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم المخربي المالكي المعروف بابن خلدون، صاحب التاريخ والعبر وديـوان المبتـدأ والخبر، ولد سنة ٣٣٧، وتوفي سنة ٨٠٨هـ.

٦٩٨ - انظر مقدمة ابن خلدون ص١٧٥-١٧٦.

والدجال ، والفتن ، والشروط ، وما هو بخلاف العوائد المألوفة ، وهو غير بعيد .... ، ثم قال : إلا أن الجمهور لا يوافقهم عليه وسيما المتكلمون ، فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم" ٦٩٩ .

أقول: وفي الحقيقة إن قول ابن حلدون في جعله الجن من المتشاهات بعيدُ لأن القرآن والسنة قد احكمت آيات الجن من حيث وجودهم ، وأصل خلقهم ، وعملهم ، وتكليفهم ، ثم جزاؤهم في الدار الآخرة.

وقال الإمام القرطبي : "وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن وقالوا: إلهم بسائط ولا يصح طعامهم" اجتراء على الله وافتراء ، والقرآن والسنة ترد عليهم.٧٠٠ .

وقال ابن تيمية: "الملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة" ٧٠١.

والمشهور عن أكثر المعتزلة إنكارهم لوجود الجن ، قال الجويني : "وقد أنكرهم معظم المعتزلة ، ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتمم ، وركاكة دياناتهم ، فليس في إثباتهم مستحيل عقلي ، وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباهم ، وحق اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ، ونص الشرع على ثبوته"٧٠٢.

ويقول صاحب المنار: "والصحيح أن أئمة المعتزلة يعترفون بوجود الجن، وأنه من عالم الغيب الذي لا نصدق من حبرهم إلا ما أثبته الشرع أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقل ولم يثبت شرعًا ولا عقلاً ولا اختباراً أن شياطين الجن تأكل الناس ، لا أنها تظهر لهم في الفيافي كما كانت تزعم العرب ، وغير ذلك في طور الجهل والخرافات"٧٠٣ .

ولا شك أن الزمخشري من أئمة المعتزلة ، وتفسيره الكشاف ناطق بوجودهم ، فالمعتزلة لم يكونوا في الحقيقة من المنكرين لوجود الجن ، وإنما الذي ينكرونه هو رؤية بعض الناس لهم ، بالإضافة إلى إنكارهم الخرافات الجاهلية.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> - المرجع السابق .

<sup>··· -</sup> الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي ،ج ١٩/ص٦. ۷۰۱ - مجموع الفتاوى ،لابن تيمية ،ج ٤/ص٢٤٦.

٧٠٠ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة، للجويني ،ص ٣٢٣.

۱۰۳ - تفسير المنار، رشيد رضا ، ج٧/ص٥٢٨.

شبهة المنكرين لوجود الجن والرد عليها:

الشبهة الأولى : إن الشيطان لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حسماً كثيفاً أو لطيفاً ، لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية ، وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال الشاقة.

الجواب على هذه الشبهة: أن الجن مجردون عن المادة والجسمية التي نشاهدها في الأمور المحسوسة أمامنا، كالبشر والدواب والأشجار وغير ذلك ، ولكن هذا لا يمنع أن يجعل الله فيهم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة ، وقد وردت الأحاديث الصحيحة في تشكل الجن بمختلف الصور كما سيأتى، فمعارضة هذه النصوص بالظن إنما هو تحكم.

أما قولهم: إنهم لو كانوا أحساماً لطيفة لتمزقوا فجوابه: لقد ثبت عند الفلاسفة أنهم قالوا: "إن النار التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد ، وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة ، وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف فيها ، وأنها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين والوقت المعلوم ، فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة ، والدليل لم يقم على إبطالها ، فلم يجز المصير إلى القول بإبطاله" ٧٠٤ ، وقد ثبت تسخيرهم للنبي سليمان الطَّيِّكُ السُّريح القرآن ، وكان يراهم على صورهم الأصلية كما دل عليه ظاهر القرآن

الشبة الثانية : أن هذه الأشخاص المسماة بالجن إذا كانوا حاضرين في هذا العالم مخالطين للبشر فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة والمصاحبة إما صداقة وإما عداوة ، فإن حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصداقة ، وإن حصلت العداوة وجب ظهور المضار بسبب تلك العداوة إلا أننا لا نرى أثرا من تلك الصداقات ولا من تلك العداوة٥٠٧.

والجواب على هذه الشبهة : أنه لا يشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد صداقة أو عداوة يترتب عليها المنافع والمضار ، ومع ذلك فإن الوقائع الصحيحة التي وردت في السنة تدل على أن بعض الجن قد حصل منهم إيذاء لبعض من الإنس وقد ثبت نفعهم كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وتمر الصدقة.

التفسير الكبير ، للرازي، ج1/-0.00 ، واليوم الأشعة الحمراء والموجات الصوتية في تصوير العظام  $^{**}$ والأجنة شاهدة على ما يقول الرازي .

المرجع السابق، ج1/- ۱۷۷.

الشبهة النالثة: أن الطريق إلى معرفة الأشياء إما الحس ، وإما الخبر ، وإما الدليل: أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فإذا كنا لا نرى صورة ولا سمعنا صوتاً فكيف يمكننا أن ندعي الإحساس بها ، والذين يقولون إنا أبصرناها أو سمعنا أصوالها فهم طائفتان: المجانين الذين يتخيلون أشياء بسبب خلل أمزحتهم فيظنون ألهم رأوها ، والكذابون المخرفون ، وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أحبار الأنبياء والرسل فباطل؛ لأن هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء ، فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال إن كل ما تأي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل بإعانة الجن والشياطين ، وكل فرع أدى إلى إبطال الأصل كان باطلاً ، مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال: إن حنين الجذع إنما كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين و لم لا يجوز أن يقال إن الناقة إنما تكلمت مع الرسول الشيطان دخل في بطنها وتكلم ، و لم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من أصلها لأن الشيطان اقتلعها، فثبت أن القول بإثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام ، وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر ، لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن والشياطين .

والجواب على هذه الشبهة: أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن حيث رآهم الرسول الله وهو نبي معصوم من الخطأ والكذب ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن ورآهم أبو هريرة .. وهم أصحابه الكرام ليسوا مجانين كما يزعم المنكرون لوجود الجن ، بل هم من العقلاء .

أما الخبر فقد جاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوالهم في مواضع متعددة من القرآن ، وليس هناك من سبيل للطعن في آيات القرآن الحكيم .

والقول في الاعتراف بهم إبطالاً لنبوة الأنبياء غير صحيح ؛ لأنه قد ثبت وحودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلك فالشك في وحودهم يوحب الطعن في نبوتهم أيضاً .

وأما إقرارهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مسلم ، لأن المعجزة إنما هي تأييد من الله لأنبيائه حتى يظهر للناس صدق نبوهم ، والرسل معصومون من تلبيس الجن والشياطين ، فلا يمكن أن يكون حنين الجذع وتكليم الناقة للرسول عليه السلام من قبيل هذه التلبيسات .

#### الخلاصة:

بالنظر إلى مجمل الأقوال يمكن ملاحظة اتفاق أقوال المثبتين في أن الجن عبارة عن أحسام ، واختلفوا هل هي كثيفة أو هوائية أو نارية أو لطيفة ؟ ومنهم من جمع بين النارية والهوائية ، والعقل يحكم للمعتزلة في تعريف الجن أنه أحسام رقيقة .

تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن ، ولا يثبت قول منها إلا إذا استند إلى الدليل النقلي من الكتاب أو السنة الصحيحة .

## أوصاف الجنن:

الجن عالم غيبي يتميز بقدرات متفاوتة وقد وصف لنا القرآن الكريم الجن بما يلي :

١ عفريت : ورد وصف لبعض الجن بالعفريت قال تعالى : قالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ
 بهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويٌّ أَمِينٌ [سورة النمل ٣٩] .

قال أهل التأويل: والعفريت من الشياطين القوي المارد، وتعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الأذية، وقيل: عفريت أي رئيس من الجن مارد قوي٧٠٦.

والعفريت هوالقوي النشيط جداً ٧٠٧ ، وهو الشديد الوثيق النافذ في الأمور ، المبالغ فيه مع حبث ودهاء ٧٠٨. وهو موافق لما ذكر أهل اللغة ٧٠٩ .

مريد: ورد وصف الشيطان بالمريد في قوله تعالى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاتُها وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاتُها وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا . [سورة النساء آية ١١٧]، وفي قوله تعالى : وَمِنَ النّساسِ مَسنْ يُجَادِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ويَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ [سورة الحج آية ٣] ، وبوصف مهارد في للغة هو قوله تعالى : وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ . [سورة الصافات آية ٧] ، والمارد في اللغة هو العاتي الشديد العتو ١٧٠ . الماردُ من الرجال العاتي الشديد وأصله من مَرَدة الجن والشياطين ، وشَيْطَانٌ مَريد وماردٌ واحِدٌ ، وهو الخَبيثُ المُتَمَرِّدُ الشِّرِير .

٣- قرين : والقرين في اللغة الملازم السوء ١٧١ . والقرين ورد في القرآن الكريم كنايــة عــن الشيطان في قولة تعالى : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ [سورة

<sup>.</sup> ٤٦٤ – جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج $^{9}$  ١٩ .

<sup>· · ·</sup> تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ، ج٦/ص١٩٢.

<sup>.</sup> المسير في علم التفسير، لابن الجوزي ، ج7/- ١٧٤ .

٧٠٩ - انظر معجّم سنن اللغة ، أحمد رضا ، ج٤ /ص٥٤ أ ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٣٧٩هـ - ١٩٦٠م

العروس ( ، الصحاح في اللغة ، الجوهري، ج $\gamma/$  العرب العرب العرب العرب العرب البن منظور ، ج الصحاح في اللغة ، الجوهري، ج $\gamma/$  العروس ، الزبيدي

ج ١/ص ٢٢٦٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۱</sup> – انظر تاج العروس ، الزبيدي ،ج۱/ص۷۲۷ ولسان العرب لابن منظور ج۱۱/ص۲۶۲.

الزحرف آية ٣٦] ، وقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَهِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا [سورة النساء آيـــة ٣٨] ، فـــالقرين شيطانُ ماردُ يقارنه ويصاحبه ، ويعده ويمنيه ، ويؤزه إلى المعاصى أزاً ٢١٢.

3- رحيه : في اللغة المبعد المطرود ، الرحم ( اللعن ) ، ومنه الشيطان الرحيم أي الملعون المرحوم باللعنة، وهو مجاز ، ويكون الرحم أيضا بمعنى ( الشتم ) والسب ، ومنه لأرجمنك أي لأسبنك، ويكون بمعنى الهجران ، وأيضا ( الطرد ) ، وبكل من الثلاثة فسر لفظ الرحيم في وصف الشيطان ، والأصل في الرحم (رمى بالحجارة) ، ثم استعير بعد ذلك للمعانى التي ذكرت٧١٣.

والرَّحْم أيضا: اسم لما يُرحم به الشيء المرحوم ، وجمعه رُجُوم، قال الله في الشُّهُب: وَجَعلْناها رُجُوماً للشَّياطين ِ أي جعلناها مرمياً بها لهم.

٥- طاغوت: والطاغوت في اللغة: الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلالة وكل ما عبد من دون الله، ومردة أهل الكتاب. ولقد جاء لفظ "الطاغوت" في القرآن الكريم في أكثر من موضع بمعنى الشيطان ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ الشيطان ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكُفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ الشيطان ٤١٤. اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى ﴾ [سورة البقرة آية ٢٥٦] ، قال البغوي يعني الشيطان ٢١٤. وقوله تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى الظَّلُمَاتِ إِلَى الظَّلُمَاتِ أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [سورة البقرة آية ٢٥٧] .

قال ابن عباس وعكرمة : الطاغوت في هذه الآية الشياطين ٥١٥ . قال تعالى : الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا [سورة النساء آية ٧٦] .

قال ابن حرير في معنى قوله "يقاتلون في سبيل الطاغوت" يعني في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله ٧١٦.

انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ج ١/ص ٧٧٦ ،وزاد المسير ، لابن الجوزي ج٧/ص ٣١٥، وتفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج٦١/ص ٧٧.

٧١٢ – تاج العروس ، الزبيدي، ج١/ص ٧٧٢٤.

۱۱۶ - معالم التتزيل ، للبغوي ج١/ص١٤.

<sup>°</sup>۱۱ - تفسير زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي ، ج ١ /ص ٣٠٦ .

٧١٦ - تفسير جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج٥/ص١٦٩.

- ٦- غــرور : والغرور في اللغة الشيطان ، ومنه قوله تعالى : ..فَلا تَغُرَّنْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنْكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [سورة فاطر آية٥] ، وقد ورد لفظ "الغرور" في القرآن الكريم بمعنى الشيطان في ثلاثة مواضع هي:
- قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُو حَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ . [سورة لقمان آية ٣٣] قال البيضاوي في تفسير الغرور من هذه الآية "الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسركم عن المعاصى "٧١٧ .
- وقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَعُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [سورة فاطر آية ٥] ، قال ابن جرير في تفسير الآية : "يقول : ولا يخدعنكم بالله الشيطان فيمنيكم الأماني ويعدكم من الله العِدات الكاذبة ، ويحملكم على الإصرار على كفركم بالله "٧١٨.
- وقوله تعالى : ينَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [سورة الحديد آية ١٤] وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [سورة الحديد آية ١٤] ، يقول السعدي : "وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره" ٧١٩ .
- ٧- الوسواس: والوسواس في اللغة: هو اسم الشيطان قال تعالى: مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ، قال ابن كثير: هوالشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بيني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال، والمعصوم من عصم الله، وقد ثبت في الصحيح أنه: (ما منكم من أحد إلا قد وُكِل به قرينه". قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: "نعم، إلا أن الله أعاني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير" ٢٧٠ وثبت في الصحيح، عن أنس في قصة زيارة صفية النبي في وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى مترلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله في أسرعا، فقال رسول الله: "على رسلكما، إلها صفية بنت

<sup>.</sup> 777 - 7 تفسير أنوار النتزيل وأسرار النأويل، البيضاوي، ج

۱۱۸ - تفسير جامع البيان، للطبري، ج٢٢/ص١١٦.

روي من المنان، المعدي ،ج $\phi$  من المنان، المعدي ،ج $\phi$  انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المسعدي ،ج $\phi$ 

٢٠٠ - صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة و الجنة و النار ، باب تَحْريش الشَّيْطان و بَعْثِهِ سَر اياهُ لِفِتْنَةِ النَّاس و أَنَّ مَعَ
 كُلِّ إِنْسَانِ قريبًا ، رقم (٢٨٦) ج٨/ص١٣٨.

حُيي". فقالا سبحان الله، يا رسول الله. فقال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا، أو قال: شرًا) ٧٢١ .

وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغُلِب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب.

## وهناك صفات مشتركة بين الملائكة والجن من حيث إلهما عالمان غيبيان منها:

- ١- الخفاء وعدم الرؤية: فالإنس لا يستطيعون رؤية الملائكة وكذلك الجن إلا في حالات مخصوصة بعد التشكل ، ولا يكون التشكل إلا بإذن الله قال تعالى : إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ . [سورة الأعراف آية ٢٧] ، كما ثبت أن الملائكة عالم غيبي يجب الإيمان به لقوله تعالى : كُلِّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ . [سورة البقرة آية ٥٨٥] .
  - ٢- ألهم لا يعلمون الغيب : فالملائكة والجن خلق من مخلوقات الله لا تعلم الغيب لقوله تعالى :
     عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . [سورة الجن آية ٢٦] .

أما نفي علم الغيب عن الجن فقد حاء في معرض وفاة سليمان التَّكِيلاً قال تعالى : فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ [سورة سبأ آية ١٤] وقال تعالى وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ اللَّهُمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ [سورة الملك السَّمَاءَ اللَّهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ [سورة الملك آية ٥] وقال تعالى : وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَكِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا لَتَعْمَع فَمَنْ يَسْتَمِع الْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا [سورة الجن الآيات ٨-٩].

- ٣- السرعة: وتشترك الجن مع الملائكة في السرعة ، قال تعالى: قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْحِنِّ أَنَا آتِيكَ
   بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [سورة النمل آية ٣٩] ، وهذه الآية تدل على سرعة الجن.
- ٤- الصعود والترول: ثبت صعود الشياطين بقوله تعالى: إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ
   (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلاِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.

۲۲۰ صحیح البخاري ، کتاب الاعتکاف ، باب زیارة المرأة زوجها في اعتکافه، رقم (۱۹۳۳) ج۲/ص۷۱۷ ورواه مسلم في کتاب السلام، باب بیبان أنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِیَ خَالیًا بامْرَأةٍ وَکَانَتْ زَوْجَةَ أَوْ مَحْرَمًا لَــهُ أَنْ یَقُولَ هَذِهِ قُلانَهُ. لیَدْقَعَ ظَنَّ السَّوْءِ بهِ. رقم (۵۸۰۷) ج ۷/ ص ۸.
 ۲۲۲ - تفسیر القرآن العظیم ، لابن کثیر ، ج ۸ / ص ۵۳۹.

[سورة الصافات الآيات ٢-١٠] ونزول الشياطين بقوله تعالى : وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ [سورة الشعراء الآيات ٢١٠-٢١٦] ، كما سبق أن أوضحنا صعود ونزول الملائكة في الفصل الثالث من هذه الرسالة .

٥- ملازمة الإنسان : فقد ثبت عن الرسول الله عن الرسول الله عن الرسول الله عنه الله الله أعاني عليه فأسلم ، فلا من الجن ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ، إلا أن الله أعاني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير)٧٢٣.

وسبق أن أثبتنا ملازمة الملائكة للإنسان بقوله تعالى : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ . [سورة ق آية ١٨].

7- التشكل: ومن الصفات المشتركة بين الجن والملائكة التشكل ٢٤ بصورة رحل فعن ابن اسحاق قال: "لما رأت قريش أن رسول الله الله صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم حذروا خروج الرسول الله خوفاً من محاربتهم فاجتمعوا في دار الندوة التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها ، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله الله حين حافوه ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ حليل فوقف على باب الدار فقالوا: من الشيخ ؟ فقال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون ، وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً ، قالوا أجل فادخل ، فدخل وقد احتمع فيها أشراف قريش ، من بي عبد شمس وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بين نوفل بن عبد مناف وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عمرو بن نوفل ....، ثم أجمعوا أمرهم على قتله في فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هذا ، الرأي لا أرى غيره ، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له ، ونزل قوله تعالى : وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُّشِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ ونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ."٧٢٥ [ سورة الأنفال آية يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ ونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ."٧٢٥ [ سورة الأنفال آية بي الله و الله علي قبل . و الله و الله علي قبل المناف و المناف المع المناف و المناف الله و الله والله علي قبل المورة الأنفال آية و الله و المناف و المناف و المناف المناف و المنا

## وكذلك قصة أبي هريرة مع تمر الصدقة:

 $<sup>^{</sup>m VYT}$  – رواه مسلم ، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ، ج $^{
m YN}$  – رقم الحديث ( $^{
m YNT}$ ).

<sup>\* &</sup>quot; يقولون إن الجني إذا تشكل بغير صورته الحقيقية يكون شكله الطارىء قابلا للأعراض كالجرح والقتل ونحوهما بخلاف الملك ...والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۰</sup> – سیرة ابن هشام ،ابن هشام ، ج۱/ص ٤٨٠.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان فأتابي آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺقال إني محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي على (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) . قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال (أما إنه قد كذبك وسيعود). فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ إنه سيعود). فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأحذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ﷺقال دعني فإني محتاج وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ يا أباهريرة ما فعل أسيرك ) . قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال (أما إنه كذبك وسيعود ) . فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بما قلت ما هو ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ ( ما فعل أسيرك البارحة ) . قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بما فخليت سبيله قال ( ما هي ) . قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي ﷺ أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) . قال لا قال ( ذاك شيطان )٧٢٦

٧٢٦ - صحيح البخاري ، كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئاً فأجازه ، رقم (٢١٨٧)

٧٢١ - صحيح مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات ، رقم (٥٩٦١)، ج ٧/ ص٣٨.

ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات ، وهذا لم يثبت في حق الملائكة ، كما يتشكلون بالكلب الأسود ، ففي صحيح مسلم (عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّائكة ، كما يتشكلون بالكلب الأسود ، ففي صحيح مسلم (عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ الْحِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ الْحَرْةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْودُ ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرِّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَمَا سَأَلْتَنِي الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَمَا سَأَلْتَنِي الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ مَنِ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ مَنِ الْكَلْبِ الطَّمْونُ عَن ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: "والجن يتصورون في صورة الإنس والبهائم، فيتصورون في صورة الحيات والعقارب وغيرها، وفي صورة الإبل والبقر والغنم، والحيل والبغال والجمير، وفي صورة الطير، وفي صورة بني آدم، كما أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر" ٢٢٩، وقال رحمه الله: وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاً، وكذلك قد يكون حياً ولا يشعر بالذي ناداه، بل يتصور الشيطان بصورته، فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشيطان بصورهم الشيطان بصورهم من تصور الشيطان بصورهم وأشكالهم.

# أهم أعمال الجن:

إن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة ومتوارثة في ذريته وأتباعه ، وهي عداوة ثابتة ومقررة في كتاب الله وسنة رسوله في ، وقد أعلن إبليس هذه العداوة منذ خلق الله عز وجل الإنسان الأول آدم ، بل منذ صور الله آدم الكيل أخذ عدو الله إبليس يطوف بجسده ويتعرف على مواطن ضعفه ومنافذ الدخول إليه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى في : (لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه ، فجعل إبليس يطيف به ، ينظر ما هو ، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك) ٧٣١ .

ويشهر عدو الله الشيطان عداوته للإنسان ، ويبدأ حربه وكيده له وتربصه الشر به منذ اللحظات الأولى من عمر هذا الإنسان ، حين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، فعن أبي هريرة عليه

 $<sup>^{47}</sup>$  – صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، باب قدر ما یستر المصلی، رقم (۱۱٦٥) ج  $^{7}$  ص  $^{0}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۹</sup> – مجموع فتاوٰی ، ابن تیمیة ، ج۱۹/ص۲۶ .

٧٣٠ - المرجع السابق بتصرف، ص٤٧ .

٧٣١ - أخرجه مسلم ، في كتاب البر والصلة ، باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك ، حديث رقم (٢٦١١).

قال: (سمعت رسول على يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارحاً من مس الشيطان، غير مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة: قال الله تعالى وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ [سورة آل عمران آية ٣٦] ٧٣٢، قال ابن حجر: قال القرطبي: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت: وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ »، ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى)٧٣٣.

ومن صور عداوة الشيطان للإنسان ما يلي:

١- الوسوسة : الوسوسة تحصل من شياطين الإنس والجن لقوله تعالى : مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لِبيان وجه الوسواس الخناس ، وهو أنه إما أن يكون إنساناً أو شيطاناً ، يقول ابن تيمية "الوسواس الخناس" تناول وسوسة الجنة ووسوسة الناس ، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجنة فقط ، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي ما تضره ، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن ٧٣٤ .

قال الطبري في تفسير قوله: "من شر الوسواس الخناس الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله أمر نبيه محمداً أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة ويخنس أخرى، و لم يخص وسوسته على نوع من أنواعها، ولا حنوسه على وجه دون وجه، وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله ، فإذا أطيع فيها الشيطان خنس ،وقد يوسوس بالنهي عن طاعة الله ،فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان خنس ، فهو في كل حالتيه وسواس خناس "٧٣٥

ولقد جاء في الحديث وصف عمل الشيطان بالوسوسة فعن أبي هريرة الله قال : عن النبي الله قال : عن النبي الله قال : ( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس) ٧٣٦

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخِر من السماء، أحب إلى من أن أتكلم به، فقال النبي الله أكبر، ألله أكبر، ألله أكبر، ألله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة٧٣٧.

 $<sup>^{</sup>m VTY}$  – أخرجه، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام، حديث ( $^{
m TTT}$ ).

۷۳۲ – فتح الباري، ابن حجر ، ج٦/ص ٥٤١

 $<sup>^{</sup>VT_{4}}$  – مجموع الرسائل الكبرى ، لابن تيمية ، ج $^{VT_{4}}$ 

٧٣٥ جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج٣٠/ص٥٥٥.

٣٦٠ - أخرجه مسلم ، في كتاب الصلاة ، باب فضل الأذان ... ، حديث رقم (٣٨٩) .

٧٣٧ - أخرَجه أحمد في المسند ج ١/ص ٢٣٥ ، وأبو داود في الأدب ، حديث رُقم ١١١٥ باب في رد الوسوسة ، والبيهقي في شعب الإيمان ج ١/ص ٣٠٢، بلفظ (رد أمرة ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ج ١/ص ٣٠٢، بلفظ (رد أمرة ) ، وابن أبي عاصم في السنة نحوه، حديث

تزيين الباطل: من أعمال الشياطين تزين الباطل في نفس الإنسان بحيث يجعل ذلك الباطل كأنه حق يجب الدفاع عنه وحمايته ممن يقاومه ، وحينئذ يندفع بكل قوته لتحصيله والإصرار عليه ، والواقع أنه يسعى إلى هلاك نفسه ، قال تعالى : قُلْ هَلْ نُنبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . [سورة الكهف الآيات ضلً سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . [سورة الكهف الآيات الكريم للشيطان في عدة مواضع منها :

قال تعالى : وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة الأنفال آية ٤٨].

وتزيين الباطل من عمل الشيطان الذي أضل به جبلا كثيرا من الناس على مدى تاريخ البشرية الطويل ، فقد أخذ عهداً عند ربه أن يزين الباطل لبني آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح ومكروه ، قال تعالى قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَحْمَعِينَ (٣٩) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [سورة الحجر الآيات ٣٩-٤].

فإبليس هو الذي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة ، وحسن لهم الصدود والإعراض عن دعوة الله على لسان أنبيائه حتى أخذهم الله تعالى بجزاء أعمالهم ، قال تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة الأنعام الآيات ٤٢- ٢٤]

ويخبرنا القرآن الكريم أن طغيان قومي هود وصالح ، وتكبرهم عن الاستجابة لدعوة أنبيائهم ، والاغترار بما عندهم من القوة والعدة ، إنما كان بتزيين عدو الله الشيطان لهم تلك الأعمال السيئة ، حتى صدهم عن سبيل الله تعالى ، يقول الله تعالى وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ . [سورة العنكبوت الآية ٣٨] .

قال مقاتل والكلبي وقتادة : وكانوا مستبصرين ، أي كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون ألهم على هدى وهم على الباطل ، ورجحه الطبري٧٣٨ .

رقم 70٨، وقال الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث السنة لأبي عاصم 7/ص 7٩٦: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

٧٣٨ - انظر معالم النتزيل ، للبغوي ، ج٦/ص٢٤٢ وتفسير جامع البيان، للطبري ، ج٦/ص١٥٠.

٣- الغفلة عن ذكر الله: الغفلة والنسيان من أهم أعمال الشيطان التي تُنسي الإنسان ما فيه خيره وصلاحه، فتُلهيه عن طاعة الله، حتى يترك الواجبات ثم يدعوه إلى المحرمات والمنكرات، والغرائز والشهوات هي الوسيلة الأساسية التي يستعين بها عدو الله في التأثير على الإنسان، ودفعه إلى الغفلة والنسيان عن كل ما يصلح دنياه وآخرته، حيث إن الإنسان يميل بطبعه إلى إشباع غرائزه وشهواته، قال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [سورة المائدة آية ٩١].

ومن هنا دخل إبليس على آدم عليه السلام حين رغبه فيما كان يتمناه وهو الخلود في الجنة والملك الذي لا ينقطع ، وأكد له كل ذلك بالقسم على صدقه ونصحه له فأكل آدم من الشجرة ونسي عهد الله تعالى بعدم الأكل قال تعالى : فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وقاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ [سورة الأعراف الآيات ٢٠- تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وقاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ [سورة الأعراف الآيات ٢٠- وقال تعالى : فَلا يَصُدَّنُكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. [سورة طه آية ١٥] والشيطان حين يستحوذ على الإنسان فإن أول ما ينسيه ذكر الله تعالى ، قال تعالى : اسْتَحْوذَ وَالشيطان حين يستحوذ على الإنسان فإن أول ما ينسيه ذكر الله تعالى ، قال تعالى : اسْتَحْوذَ عَلَى الشَيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ . [سورة المحادلة آية ١٩] .

قال الزمخشري "أي ملكهم الشيطان لطاعتهم له في كل ما يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه" ٧٣٩.

ونسيان العبد لربه من أكبر الآثام وأخطرها ، فقد توعد الله عز وجل الغافلين عن ذكره والمعرضين عن الاستجابه لآيات الله بضيق العيش في الدنيا وسوء العذاب يوم القيامة ، قال تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنسيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنسيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْك آيَاتُنَا فَنسيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيُومَ تُنسَى طه الآيات ٢٤١) وَكَذَلِك نَحْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الأَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى [سورة طه الآيات ٢٤٤ - ١٢٧] .

وأهم أسباب نسيان الله تعالى وذكره ومراقبته هو التهالك على الدنيا ومتاعها الزائل ، والتعلق الشديد بها، وقد حذرنا الله من ذلك في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْر اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ [سورة المنافقون آية ٩] .

<sup>.</sup>  $V \wedge \omega = 1$  نفسير الكشاف ، للزمخشري ، ج $\omega$ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [سورة النور آية ٢١].

فمنهج الشيطان الأساسي في غوايته لبني آدم أن يدعوهم إلى كل ما حذرهم الله تعالى منه ، ويأمرهم بكل ما نمي الله تعالى عنه .

#### صفات الجن المباينة لصفات الملائكة:

الجن عالم غيبي كالملائكة ، ولكن يشاركه في الخفاء والاستتار عن أعين الإنس مع اختلاف في أصل الخلقة، والجن لهم ذرية ، ويأكلون ويشربون ، ولهم لمة مختلفة عن لمة الملك ، ويشاركون في الحروب مع الكافرين ، والأدلة على ذلك كما يلي :

- ١- أصل خلقة الجن: أصل خلقة الجن مباين لأصل خلقة الملائكة ، فقد ورد في صحيح مسلم عن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول على: (خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ) ٧٤٠.
- ٢- أن الجن يتناكحون ويتوالدون: ثبت في الحديث الصحيح أن الجن منهم الذكور ومنهم الإناث لقول الرسول عند دخول الخلاء ( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) ٧٤١.

قال ابن حجر "الخبث" جمع حبيث ، والخبائث جمع حبيثة ، يريد : ذكران الشياطين وإنائهم ، فقد دل هذا التفسير للحديث على أنه يوجد في الجن ذكران وإناث بخلاف الملائكة الذين نفى الله عنهم أن يكونوا إناثاً لقوله تعالى وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويُسْأَلُونَ [سورة الزحرف آية ١٩] ، وثبت تناكحهم بقوله تعالى بَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ [سورة الرحمن آية ٥٦] والطمث هنا هو الجماع .

<sup>·</sup> ۲۶۰ – سبق تخریجه

وثبت لهم الذرية بقوله أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ [سورة الكهف آيه، ٥] .

وبذلك يثبت أن الجن منهم الذكور والإناث ، وألهم لهم القدرة على الجماع والتوالد بكيفية يعلمها الله ، خلافاً للملائكة .

٣- الأكل والشرب: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن يأكلون ويشربون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله فيقال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ). ٧٤٢ وهذا خلاف ما ثبت من أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ، كما مر معنا في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام .

٤- المشاركة في حروب الكفار: فقد ثبت في القرآن والسنة حضور الشيطان معركة بدر ، قال تعالى وَإِذْ رَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لِا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي حَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا وَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْفِقَابِ [سورة الأنفال آية ٤٨] ، قال ابن إسحاق: لما فرغ المشركون من جهازهم ، وأجمعوا السير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث ، فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من حلفنا فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن حشم الكناني المدلجي وكان من أشراف كنانة، فقال أنا حار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا سراعاً ...وحدثهم أن بني كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم ، وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس ، وأي جار لكم... فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه وقال أبي أبن يا سراقة ؟ أبن تفر ؟ فلكمه لكمة طرحه على قفاه ثم قال إبي أخاف الله رب مالك فقال إلى أبن يا سراقة ؟ أبن تفر ؟ فلكمه لكمة طرحه على قفاه ثم قال إبي أخاف الله رب العالمين ... وقال اللعين إبي أخاف الله مع أن الكافر لا يخاف الله يؤم يَروْنَ الْمَلائِكَةَ لكُس المُوعود الذي قال فيه سبحانه يَوْم يَروْنَ الْمَلائِكَة لكُس اللهُ يَوْم يَروْنَ الْمَلْونَ حِجْرًا مَحْحُورًا [سورة الفرقان آية ٢٢] .

وقيل أيضاً إنما خاف أن تدركه الملائكة لما رأى من فعلها بحزبه٧٤٣ .

وهذا خلاف ما ثبت عن الملائكة من تأييد للمسلمين في حروبهم يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ [الأنفال آية ١٢٥].

## بعثة محمد على للحن:

٧٤٢ - صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٥٣٨٤) ج ٦ / ص ١٠٩.

٧٤٣ - آكام المرجان، للشبلي، ص٧٢-٢٧٤ بتصرف ، وسيرة ابن هشام ج١/ص١٦١.

مما حص الله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وميزه به عن غيره من الرسل أن الرسول على كان يبعث إلى قومه خاصة وقد بعث محمد الله إلى الخلق عامة ، إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم . قال السفاريني نقلاً عن شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع ما نصه : قال ابن حامد في كتابه : "الجن كالإنس في التكليف والعبادات" ٤٤٤ .

وقال ابن تيمية: " يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وحل أرسل محمداً إلى جميع الثقلين: الإنس والجن وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به ، وطاعته ، وأن يحللوا ما أحله الله ورسوله ، وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ، ويحبوا ما أحبه الله ورسوله ، ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله ، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول ٧٤٥ .

قال ابن مفلح في فروعه : "و لم يبعث إليهم – يعني الجن – نبي قبل نبينا محمد ، قال وليس منهم رسول ، ذكره القاضي أبو يعلي وابن عقيل وغيرهما "٧٤٦ .

قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى : وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آَمَنَّا بِهِ [سورة الجن آية ١٣] : يعني القرآن آمنا بالله وصدقنا محمداً على رسالته ، وكان مبعوثاً إلى الإنس والجن ، قال الحسن البصري : بعث الله محمداً إلى الإنس والجن و لم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء ، وذلك لقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالا نُوحِي إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى البادية ولا من النساء ، وذلك لقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالا نُوحِي إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلا اللهُ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ ٧٤٧ [سورة يوسف آية ١٠٩].

فالجني أعلى درجة يصل إليها أن يكون نذيراً ، فليس من الجن رسل ولا أنبياء لقول الحسن البصري السابق ، واعترضوا عليه بقوله تعالى: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ [ سورة الأنعام آية ١٣٠] ، والمعنى ما ورد عن مجاهد قال : ليس في الجنة رسل ، إنما الرسل في الإنس، والنذارة في الجن ، وقرأ فَلَمَّا قُضِي وَلُواْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [سورة الأحقاف آية ٢٩].

قال ابن جرير: وأما الذين قالوا بأن الله أخبر أن من الجن رسلاً أرسلوا إليهم قالوا لو جاز أن يكون خبره عن رسل الأنس يعنى ألهم رسل

 $<sup>^{75}</sup>$  – انظر لوامع الأنوار، للسفاريني ، ج $^{7}$ 

<sup>°</sup>۲۰ – مجموع الفتاوى ، ابن تيمية، ج۱۹/ص ۹-۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۲٤٦</sup> - انظر لوامع الأنوار ، للسفاريني ، ج٢/ص٢٢ .

٧٤٧ - الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي ،ج ١٩ ا/ص١٥ -١٦.

الجن ، وفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعاً بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله لأنه المعروف في الخطاب دون غيره .

وخالف في ذلك ابن حزم بقوله: لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد ، لأنه ليس الجن من قوم الإنس ، وقد قال النبي في : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، قال وباليقين ندري ألهم قد أنذروا وأفصح ألهم كان لهم أنبياء منهم في قوله تعالى أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ .[سورة الانعام آية ٧٤٨] ٧٤٨

ورداً على قول ابن حزم نورد ما ذكره ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين ، قال : "في قوله تعالى وَأَنّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرّوْا رَشَدًا (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا [سورة الجن آية ١٥-١٥] ، تضمنت الآيات انقسام الجن إلى ثلاث طبقات : صالحين ودون صالحين وكفار ، وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم ، فإنها ثلاثة أبرار ومقتصدون وكفار .

فالصالحون بإزاء الأبرار ، ومن دونهم بإزاء المقتصدين ، والفاسقون بإزاء الكفار ثم قال : ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن ، وهم الرسل ، والأنبياء والمقربون ، فليس في الجن صنف من هؤلاء ، بل حليتهم الصلاح ، وذهب شذاذ من الناس الى أن فيهم رسلاً وأنبياء محتجين على ذلك بقوله تعالى : يَا مَعْشَرَ الْجنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ شَذَاذ من الناس الى أن فيهم رسلاً وأنبياء محتجين على ذلك بقوله تعالى : يَا مَعْشَرَ الْجنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِهَا وَغَرَّتُهُمُ اللَّيْنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ [سورة الأنعام آية ١٣٠] ، وقوله وَإِذْ صَرَفْنَا اللَّيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ . [سورة الأحقاف آية ٢٩] .

وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ، ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ، وقوله : أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ لِا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم ؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء رسل ، وقال تعالى وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا [سورة

<sup>.</sup> 772 انظر لو امع الأنوار ، للسفاريني ، ج

نوح آية ١٦] ، وليس في كل سماء قمر : وقوله تعالى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [سورة الأحقاف ٢٩] ، فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخص، ثم قال غير واحد من السلف : الرسل من الإنس ، وأما الجن ففيهم النذر "٧٤٩ .

ويؤيد قول ابن القيم محمد بن عبدالله الخضري الشافعي ، وأصرح الأدلة الصحيحة رواية عن جابر وأحمد عن أبي هريرة : وأرسلت إلى الخلق كافة ٧٥٠، قال ابن عبد البر لا يختلفون أن محمداً رسول الله على إلى الإنس والجن بشيراً ونذيراً ، وهذا مما فضل به على لسان الأنبياء ، أنه بعث إلى الخلق كافة ٧٥١ ، الإنس والجن، وغيره لم يرسل إلا إلى قومه .

#### الخــلاصة:

مما سبق يتضح اختلاف العلماء في جنس الرسول المرسل إلى الجن

١- أن رسل الجن هم من البشر و لم يبعث إلى الجن رسول منهم .

٢- منهم نذر عن الرسل ، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن تيميه وابن القيم .

٣- أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم وهو رأي مقاتل والضحاك وابن حزم .

والراجح والله أعلم القول الثاني ، وهو أنه لم يبعث إلى الجن رسل منهم ، بل الرسل من الإنس فقط ، وهم رسل الله ، والنذر من الجن وهم رسل الرسل ، وأجمعوا على أن نبينا محمداً على اللجن والإنس ، ولكن الخلاف قبل بعثته على اللجن والإنس ، ولكن الخلاف قبل بعثته الله الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله الله المناه ال

 $<sup>\</sup>frac{1}{V^{\epsilon_9}}$  - انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ، $V^{\epsilon_9}$  .

٠٠٠ صحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب (١) رقم (١١٩٥)ج٢/٢ص.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۵۱</sup> اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعظم ،الشيخ الحافظ قطب الدين محمد بن محمد عبدالله الخضري الشافعي المتوفي سنة ٩٤٨هـ ، تحقيق د مصطفى حميده ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ٩٩٧م ، تحقيق د مصطفى حميده ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م ، دار الكتب العلمية ، لبنان . ص ٣٢٠ بتصرف وكذلك صرح الحليمي في شعب الإيمان.

الباب الثالث عالم الجن الفصل الثالث موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن

المبحث الثاني تكليف الجن وحزاؤهم في الإسلام .

- تكليف الجن .
- سماع الجن .
- جزاء الجن .
- العلاقة بين الجن والإنس.

# المبحث الثاني تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام

تكليف الجن

الجن مكلفون بالشرائع الإلهية وتتناولهم الأوامر والنواهي الشرعية ، كما هو حال الإنس ، ومما يدل على ذلك أن كثيراً من خطابات التكليف في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس

قال تعالى : فَبأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ [سورة الرحمن آية١٣].

ومما يقال لكفار الجن والإنس يوم القيامة : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي [سورة الأحقاف آية رقم ٢٩] .

ولكن اختلف أهل العلم في التكاليف التي طلبها الله من الجن إلى قولين :

الأول: يرى أن الجن مكلفون في الجملة ، وأن تكاليفهم لا تماثل تكاليف الإنس في الحد والحقيقة ٧٥٢.

الثاني : يرى أن تكاليف الجن تماثل تكاليف الإنس إلا فيما لا يتأتى منهم حسب خلقهم وطبيعتهم ٧٥٣ .

والقائلون بالرأي الأول ابن تيمية وابن مفلح الحنبلي وابن حجر: قال ابن تيمية: "لا ريب أن الجن مأمورون بأعمال زائدة على التصديق، ومنهيون عن أعمال غير التكذيب، فهم مأمورون بالأصول بحسبهم، فإلهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ولهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركو الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين "٧٥٤

وقول شمس الدين بن مفلح: " الجن مكلفون في الجملة إجماعاً"٥٥٧

وقال ابن حجر العسقلاني : "وإذا تقرر كولهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد ، وأركان الإسلام ، وأما عداه من الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم ، وألهما زاد الجن"٧٥٦ .

ثم ساق ابن حجر قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة: "فقلت: ما بال الروث والعظم؟ قال: هما طعام الجن"، قال ابن حجر: "فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على الإنس"٧٥٧، واستشهد ابن حجر أيضاً على ما ذهب إليه بالحديث الآتي: عن ابن عباس قال: (خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول: أربعا٨٥٧، أربعا، حتى ردهما. ثم لحق الأول، فقال: إن هذين شيطانان، وإني لم أزل بحما حتى رددةما، فإذا أتيت رسول الله على فأقرئه

<sup>.</sup> ۲۳۳ – الفتاوی ، ابن تیمیة ، ج۱/-

VOT - الفتاوي الحديثة ، ص ٢٣٥ ، وفتاوي السبكي ج٢/٣٢ .

۱۰۶ - مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، ج٤/ص٢٣٣.

 $<sup>^{\</sup>circ\circ}$  – انظر آلفروع ، ابن مفلح ، ج ا / ص  $^{\circ}$  هومحمد بن مفلح بن مفرج ، أبو عبد الله .ولد سنة  $^{\circ}$  ۷۰۸ و توفي  $^{\circ}$  ۷۶۳ من تصانیفه الفروع و الآداب الشرعیة الکبری .

<sup>-</sup> فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ، ج- فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ، ج-

٧٥٧ - السّابق.

۸۵۷ - اربعاً: ارجعاً.

السلام ،وأخبره أنا ههنا في جمع صدقتنا، ولو كانت تصلح له،لبعثنا بها إليه ، قال : فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي ﷺ، فعند ذلك نهى رسول الله ﷺعن الخلوة)٧٥٩ .

### أدلة القول الثاني:

يقول السبكي: "الذي يظهر لنا ألهم لم يمتازوا بشريعة، بل الواجب علينا وعليهم شيء واحد، لعموم أدلة الشريعة، فتجب عليهم الصلاة والطهارة، كما هي واجبة علينا، لا يختلف حكم من الأحكام في حقهم، إلا أنه لا يوجد فيه شبه، أو لا يعلموا أنه هو الذي نختاره في ذلك تمسكاً بإطلاق النصوص، وأن القرآن هو الإمام للجميع، وأحكامه لا تلزمهم، وأنه يكفي منهم التوحيد، والإقرار بالرسالة والمعاد، واحتناب الحرمات، فماذا يلزم عليه من الإشكال، ولو فرض ألهم يمتازن ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما يلزم من ذلك ؟ وعدم إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه، ولا يقال في ذلك إحفاء حتى تطلب الحكمة فيه، وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف منهم لم تتبين كلها، وإنما بين بعضها مما يحصل ببيانه اعتبار وفائدة ٧٦٠.

وقال السبكي أيضاً: "... وكذلك لا شك في وحوب الإيمان بالنبي علما كل مكلف، فالقرآن والنبي على كل منهما تجب إجابته والإيمان به، ووجوب إجابة النبي على تقتضي تعلق شرعه بهم، ووجوب إجابة القرآن تقتضي وجوب امتثال ما فيه، فيتعلق بهم جميع تكاليفه من الأصول والفروع ... "٧٦١.

الاستدلال على أنهم مطالبون بالفروع ما يلي:

١- يقول البيجوري: "وما كلف به الإنس تفصيلاً فقد كلف به الجن"٧٦٢.

٢- والذي يظهر لي أن القول الثاني هو أقرب إلى الصواب من غيره ، وذلك لأن النصوص الدالة على تكليفهم بشريعة نبينا محمد على حاءت عامة في كل شيء ، ولما ثبت إرساله وبعثته عليه السلام إليهم ، لزمهم على هذا الأساس كل تكليف وجد سببه فيهم ، إلا أن يرد مخصص يدل

 $<sup>^{</sup>POY}$  – أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/m  $^{PO}$  ، والحاكم بنحوه في المستدرك وقال "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ، ولم يخرجاه 1/m 1/m 1/m 1/m أخرجه بنحوه البيهقي في دلائل النبوة 1/m قال الهيثمي : "رواه أحمد وأبو يعلي ... ، ورجالهما رجال الصحيح والبزار كذلك" مجمع الزوائد 1/m 1/m 1/m .

وقد قال السبكي بهذا الجواب ، ردا على سؤال وجه إليه من سائل يقول فيه : "إذا ثبت كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن ، فهل هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات ، أو الواجب علينا وعليهم واحد ، فإذن كان الأول فما الحكم في إخفاء شريعتهم عن الأمة ، وقد بين صلى الله عليه وسلم أحوال الملائكة الكرام عليهم السلام وأذكارهم وعباداتهم وهم أشرف وأرفع منهم".

<sup>.</sup> 717 - 1 انظر المصدر السابق 7/0 - 711 - 711 .

<sup>،</sup>  $^{
m V1Y}$  – تحفة المريد على جو هرة التوحيد ، البيجوري ، ص  $^{
m V1Y}$ 

- على التخصيص٧٦٣ . ولكن لم يرد دل ذلك على أن أحكام القرآن حارية عليهم وعلينا في الأصول والفروع .
- ٣- إمامة الرسول على في صلاته لاثنين من حن نصيبين في إحدى لياليهم التي شهدها معه ابن مسعود وذلك تلبية لرغبتهما في أن يؤمهما رسول الله على.
- ٤- روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ".. فلما قام أي رسول الله ﷺ يصلي أدركه شخصان منهم أي من الجن قالا له : يا رسول الله ، إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا ، قال: فصفهما رسول الله ﷺ خلفه ، ثم صلى بنا ... "٧٦٤ .

فدلت هذه الرواية على أن هذين الشخصين من الجن ، صليا بنفس الصلاة التي صلاها رسول على.

ومما يدل أيضاً على أن فروع الدين عند الجن تماثل الفروع عند الإنس تحريمه عليه السلام عليهم
 الزنا .

روي عن جابر بن عبدالله قال : "إن أول حبر قدم علينا عن رسول الله ﷺأن امرأة كان لها تابع، قال : قال : فأتاها في صورة طير ، فوقع على جذع لهم ، قال : فقالت : ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا ، قال : إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار"٧٦٥ .

فهنا جاءت دعوة الرسول ﷺ إلى الجن بتحريم الزنا ، كما هو محرم عند الإنس .

## سماع الجن:

ثبت سماع الجن للقرآن ولدعوة محمد ﷺ في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث الثابتة الصحيحة على ما يلي :

أ- ) قال تعالى : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ يستمعون القرآنِ [ سورة الأحقاف آية ٣٠ ] في الآية السابقة إخبار بأن الله قد صرف الجن إلى رسول الله لللاستماع القرآن منه ، وسواء كان حضورهم إلى مكة بعد أن منعوا من استراق السمع في السماء أم كان حضورهم بتوفيق من الله وهداية لهم ، فإن في ذلك دلالة على استماعهم للقرآن منه الكلاف وإنصاقهم لسماعهم .

الوضوء الإمام في مسنده 1/ص ٤٥٨ ، قال الهيثمي : "رواه أبو داود – كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ (عون المعبود <math>1/301) – وغيره باختصار ، ورواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول " – مجمع الزوائدج1/200 .

انظر عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ، عبدالكريم نوفان ص779، وسوف يأتي بمشيئة الرحمن ما يفيد أن العمل بعموم الأدلة واجب ما لم يرد مخصص .

<sup>°&</sup>lt;sup>۷۱ –</sup> أُخرِجُهُ الإِمام أحمد في مسنده جُــــ/ص٣٥٦ ، قال الهيثمي : "رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا " مجمع الزوائد ج//ص٢٤٦.

قال ابن القيم: الآية دليل على تكليف الجن من عدة وجوه:

إحداها : أن الله تعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ، ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه .

الثاني : ألهم أخبروا ألهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه ، وأنه يهدي إلى الحق ، وهذا القول منهم يدل على ألهم عالمون بموسى وبالكتاب المترل عليه، وأن القرآن مصدق له، وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة، وهم قادرون على امتثال ما فيه ، والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة.

الثالث : ألهم قالوا لقومهم : يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ .[سورة الأحقاف الآية ٣٠] والآية صريحة ألهم مكلفون ، مأمورون بإجابة الرسول على الله و تصديقه فيما أحبر ، وطاعته فيما أمر٧٦٦ .

وقال الألوسي في قوله تعالى : . يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ . وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون٧٦٧ .

ب-قوله تعالى في سورة الجن : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا [سورة الجن الآيات من ١-٣] إلى قوله : . وأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . [سورة الجن الآية ١٥].

وقد جاءت هذه الآيات إحباراً للرسول على باستماع نفر من الجن إليه ، وهو يقرأ القرآن بأصحابه ، وذلك بعد أن منع الجن من استراق أحبار السماء ، فعرفوا أن هذا المنع ما حصل إلا لشيء قد حدث في الأرض ، فجابوا الأرض ، فكان النفر الذين أخذوا نحو تهامة في بلاد الحجاز قد مروا على الرسول في وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين حبر السماء فرجعوا إلى قومهم منذرين ، فأنزل الله تعالى إلى نبيه : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ١٩٧٨ و لم يكن يعلم باستماعهم إليه على الراجح من الروايات في ذلك ، وظاهر القرآن يدل عليه .

 $<sup>^{</sup>m V17}$  – طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم ، ص  $^{
m V17}$  .

٧٦٧ - تفسير روح المعاني ، الألوسي ، ج٢٦/ص٣٦ .

 $<sup>^{77}</sup>$  – الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي، ج  $^{9}$  /  $^{0}$  ، ورد هذا المعنى من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح ج  $^{1}$  /  $^{0}$  ،  $^{1}$  وأخرجه أحمد في مسنده ج  $^{1}$  /  $^{0}$  ،  $^{1}$  وأخرجه البخاري بلفظ مقارب ، كتاب الأذان باب الجهر بالقراءة في صلاة الفجر ج  $^{1}$  /  $^{0}$  .

وثبت في السنة النبوية الصحيحة سماع الجن للقرآن ففي صحيح مسلم من حديث عامر (عن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ فَيْفِي طَائِفَةٍ مِنْ أصحابه عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلً بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ، وأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلً بَيْنَا وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ، وأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ قَالُوا: مَا حَالَ يَشْنَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاء إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَها فَانْظُرُوا مَا هذَا الَّذِي عَلَيْكُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاء إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَها فَانْظُرُوا مَا هذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاء فَانْصَرَفَ أُولِئِكَ الَّذِينَ تَوجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَة إِلَى النَّبِيِّ فَهُ وَهُو بَيْنَ عَبِرِ السَّمَعُوا أَوْفِي بَعْدَا إِلَى سُوقَ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي بأصحابه صَلاَة الْفَحْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ؛ فَقَالُوا: عَلَى اللهِ عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّسْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا فَأَنْزِلَ اللهُ عَلَى نَبِيهِ فَقُ أُلُوا: إِنَّا سَمِعْنَا اللهُ عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّسْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا فَأَنْزِلَ اللهُ عَلَى نَبِيهِ فَقُ فُلُ أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْحِنِّ وَلَى اللهُ عَنْ الْحِنَ وَلَى اللهُ عَمْ الْحِيْ وَلَى اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ فَقُلُوا:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةُ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْبُلَةَ الْجِنِّ قَالَ لاَ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ مَا فَعَرَا أَنَا آثَارَهُمُ مُ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ « لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ الله

والراجح أن وفادات الجن تكررت على الرسول الله عدة مرات ، فذكر الألوسي أنها ست وفادات ، وقال به الشبلي ٧٧٣ .

 $<sup>^{279}</sup>$  صحيح البخاري ،كتاب صفة الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح ، رقم ( $^{279}$ ) وفي كتاب الأذان ، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ، ج  $^{1}$ ص  $^{279}$ ، و أخرجه مسلم في، كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم ( $^{299}$ ) وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ،ج  $^{1}$  ص  $^{299}$ .

 $<sup>^{-}</sup>$ ستطير : دُهب به بسرعة كأن الطير حملته .

٧٧١ - اغتيل : قتل خدعة .

رحين ، عن  $\frac{1}{2}$  . والقراءة على الجن ، برقم (١٠٣٥) ، ج $^{-2}$   $^{-2}$   $^{-2}$   $^{-2}$ 

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  انظر روح المعاني، للألوسي ج $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$  والشبلي في الغرائب ص $^{'}$  .

#### جزاء الجن في الآخرة:

الجن مكلفون كالإنس لقوله تعالى : . وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ واتفق العلماء على أن كفار الجن سيدخلون النار ، وقد دل على ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة منها : قوله تعالى : وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [سورة هود آية ١١٠] . وقوله تعالى : فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُون (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ آ [سورة الشعراء آية ٤٩ – وقوله تعالى : فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُون (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ آ [سورة الشعراء آية ٤٤ – ووقاله تعالى : فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُون (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ آ .

وقوله تعالى : قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْحِنِّ وَالإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَحَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُون [سورة الأعراف آية ٣٨] .

والخلاف في دخولهم الجنة مشهور ، فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في كتابه الفروع قوله : "الجن مكلفون في الجملة اجماعاً ويدخل كافرهم النار إجماعاً ، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقاً لمالك والشافعي رضي الله عنهما ، لا ألهم يصيرون تراباً كالبهائم ، وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافاً لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهما، قال وظاهر الأول يعني قول الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم ألهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم خلافاً لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كما هو ، أو ألهم في ربض – أي اطرافها – الجنة كعمر بن عبد العزيز "٧٧٤ .

### مما سبق يتضح أن العلماء احتلفوا في ثواب الجن إلى عدة أقوال :

الأول: أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم. وهو قول أبي حنيفة حرحمه الله - توقف في كيفية حرحمه الله - توقف في كيفية ثوابهم لقوله تعالى: وَيُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [سورة الأحقاف آية ٣١] من غير أن يقرن به قوله ويثبكم بثواب مقيم.

فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ، ثم يقال لهم: كونوا تراباً ، وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله التوقف في كيفية ثوابهم ، حيث قيل: ليس لهم أكل ولا شرب ، وإنما لهم شم ٧٧٠ .

وهو قول أبي حنيفة ، وحكاه سفيان عن الليث بن أبي سلم ، وهو رواية مجاهد ، وبه قال الحسن البصري ٧٧٦.

 $<sup>\</sup>frac{}{}^{VV_{\xi}}$  – لو امع الأنوار ، للسفاريني، ص $^{VV_{\xi}}$  .

<sup>° &</sup>lt;sup>۷۷</sup> - شرح كتاب الفقه الأكبر ، الملا علي القاري الحنفي ،المتوفي ١٠١٤هـ ، ص٢٢٩.

الثاني : أنهم يثابون على الطاعة بدخول الجنة على خلاف في حالهم فيها ، وهو قول الجمهور من الأثمة : مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وقول أكثر المفسرين٧٧٧ .

أدلتهم: قوله تعالى وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا [الجن آية ١٤، ١٥]. وقوله تعالى فيهنِّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ [سورة الرحمن آية ٥٦].

قال الشوكاني في تفسير الآية "دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا بفرائضه وانتهوا عن مناهيه" ٧٧٨ .

قال ابن القيم في هذه الآية فيه : وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ هذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من عدة وجوه:

- أ ) أن (من ) من صيغ العموم فتناول كل حائف .
- ب) أنه رتب الجزاء على خوف مقامه تعالى فدل على استحقاقه به .
- ج) قوله عقيب هذا الوعد فَبأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [سورة الرحمن آية ٤٦]
- د) أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن : لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ وهذا والله أعلم معناه : ( أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن حن قبلهم) ٧٧٩ .

وقال ابن كثير في قوله تعالى : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [سورة الرحمن آية ٤٦] ، (وهذه الآية عامة في الإنس والجن ، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا) ٧٨٠ . لكن جمهور المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآخرة اختلفوا في كيفية هذا الثواب إلى أقوال أربعة كما يأتي:

- ألهم في الجنة لهم درجات كالمؤمنين من الإنس ، وهو قول الجمهور .
- ٢- أهم في ربض الجنة أي أطرافها قول عمر بن عبدالعزيز والإمام مالك .
- ٣- أله على الأعراف بين الجنة والنار ، ومقتضى هذا القول أله يدخلون الجنة فيما بعد ؟
   إذ أن هذه هي لهاية أصحاب الأعراف .

 $<sup>^{</sup>VV7}$  – انظر تفسير الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي ،ج $^{71}$  ص $^{71}$  ، وطريق الهجرتين، لابن القيم ،  $^{VV7}$  .

٧٧٧ - انظر مجموع الفتاوى ،لابن نيمية ،ج٤/ص٧٣٣ .

٧٧٨ - تفسير فتح القدير ، للشوكاني، ج١٤١/٥ .

٧٧٩ - انظر طريق الهجرتين، لابن القيم ، ص١٤٦-٤٢٦ .

۰۸۰ - مختصر تفسیر ابن کثیر ، الصابوني ،ج۳/ص ۲۱-۲۲ .

٤- يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة ٧٨١ ، هذا
 لمن قال إن أصل الجنة من الملائكة ، فيلحقون بهم ، والله أعلم وهذا قول بينا فساده عند
 الحديث عن أهل الجنة .

والراجح مما سبق أن الجن يثابون على أعمالهم ، ويدخلون الجنة كالإنس تماماً ، وذلك لأن ظواهر الآيات الواردة في جزاء الجن في الآخرة تقتضي ذلك ، لأنها جاءت عامة في استحقاق المحسنين لجزاء أعمالهم ، و لم يرد دليل يخصصها ، فتبقى على عمومها ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، والله أعلم .

#### العلاقة بين الجن والإنس

إن العلاقة بين الجن والإنس ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة ، ولكن هذه العلاقة من نوع خاص فهي ليست كعلاقة الإنس بالإنس ، لأن الجن عالم مختلف تماماً عن عالم الإنس ومن ثم فإن هذه العلاقة محصورة في الحدود والقوانين التي رسمها الله سبحانه وتعالى ، وإلا خرقت السنة الكونية التي تسعى لموازنة هذا الكون .

فالقرآن الكريم أثبت تسخير الجن وقهرهم لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام استجابة لدعائه ، وهذا نوع من العلاقة بين الجن والإنس قال تعالى : قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [سورة ص آية ٣٥] .

وكما سخر الله سبحانه وتعالى الجن لنبي الله سليمان الكيلا سخر الله بعضهم لنبينا محمد ﷺ وهو متمثل في أدوار محدودة منها:

ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال: (حَدَّثَنَا عُشْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُشْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَـنْ عُشْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُشْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَـنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - على منْصُورِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - على « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِلِّ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَـالَ « وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللّه قَـالَ هِ وَإِيَّاكَ إِلاَّ أَنْ اللّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ »). ٢٨٢

۲۸۲ - سبق تخریجه ، ص۲۷۰.

 $<sup>^{\</sup>gamma}$  – جمعت هذه الأقوال من كتاب لوامع الأنوار، للسفاريني ، ص $^{\gamma}$  وكتاب طريق الهجرتين، لابن القيم، ص $^{\gamma}$  ، وتفسر روح المعاني ،الألوسي، ج $^{\gamma}$  ، وصحيح مسلم بشرح النووي ج $^{\gamma}$  ، وتفسير الرازي ج $^{\gamma}$  .

فأسلم برفع الميم وفتحها ، وهما روايتان مشهورتان ، فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام ، وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير ، واختلفوا في الأرجح منهما ، فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع ورجح٧٨٣

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالاً أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ – قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُهُ فَلَقَدْ عِفْرِيتًا مِنَ الْحِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَى الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَحْمَعُونَ وَمُنَا أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَحْمَعُونَ وَلَى أَخِي سَلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ حَاسِبًا ). وقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. ٧٨٥

وتسخير الجن لغير الأنبياء حقيقة واقعة لا ينكرها إلا معاند مكابر ، قال بما العلماء على مر العصور ، وبخاصة استخدام الجن الكافر في أعمال الشر والإيذاء والوسائل المتبعة في غير ذلك إنما هي غير مشروعة كاستخدامهم للطلاسم غير المفهومة ، والتعاويذ المؤذية إلى الشرك والكفر ونحو ذلك .

قال ابن تيمية: " وَالإِنْسَانُ إِذَا فَسَدَتْ نَفْسُهُ أَوْ مِزَاجُهُ يَشْتَهِي مَا يَضُرُّهُ وَيَلْتَذُّ بِهِ ؟ بَلْ يَعْشَــقُ ذَلِكَ عِشْقًا يُفْسِهُ عَقْلَهُ وَدِينَهُ وَخُلُقَهُ وَبَدَنَهُ وَمَالَهُ ، وَالشَّيْطَانُ هُو نَفْسُهُ خَبِيثٌ فَإِذَا تَقَرَّبَ صَــاحِبُ ذَلِكَ عِشْقًا يُفْسِهُ وَكُتُبِ الرُّوحَانِيَّاتِ السِّحْرِيَّةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ بِمَا يُحِبُّونَهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ صَارَ الْعَزَائِمِ وَالأَقْسَامِ وَكُتُبِ الرُّوحَانِيَّاتِ السِّحْرِيَّةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ بِمَا يُحبُّونَهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ صَارَ ذَلِكَ كَالرِّشْوَةِ وَالْبِرْطِيلِ لَهُمْ فَيَقَضُونَ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ كَمَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ مَالا لِيَقْتُلَ لَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ يُعِينَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ أَوْ يَنَالَ مَعَهُ فَاحِشَةً . وَلِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ يَكُثَبُونَ فِيهَا كَلامَ اللَّهِ بِالنَّحَاسَةِ يُعِينَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ أَوْ يَنَالَ مَعَهُ فَاحِشَةً . وَلِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ يَكُثَبُونَ فِيهَا كَلامَ اللَّهِ بِالنَّحَاسَةِ

مرح النووي على مسلم ، ج 17/m ص 107/m

٧٨٤- المرجع السابق.

 $<sup>^{\</sup>wedge \wedge}$  – صحيح مسلم كتاب المساجد ، باب جواز لعن الشيطان اثناء الصلاة والتعوذ منه، رقم ( $^{\wedge \wedge}$ ) ،  $^{\wedge}$  /  $^{\wedge}$  /

- وَقَدْ يَقْلِبُونَ حُرُوفَ كَلامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَّا حُرُوفُ الْفَاتِحَةِ وَإِمَّا حُرُوفُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ وَأَمَّا غَيْرُهُ وَإِمَّا بِغَيْرِ نَحَاسَةٍ . أَوْ يَكْتُبُونَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَرْضَاهُ الشَّيْطَانُ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ غَيْرُ فَإِمَّا وَمُنْ وَإِمَّا بِغَيْرِ نَحَاسَةٍ . أَوْ يَكْتُبُونَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَرْضَاهُ الشَّيْطَانُ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ بِذَلِكَ . فَإِذَا قَالُوا أَوْ كَتُبُوا مَا تَرْضَاهُ الشَّيَاطِينُ أَعَانَتُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَغْرَاضِهِمْ ، إمَّا تَعْوِيرُ مَاء مِنْ الْمِيَاهِ بِذَلِكَ . فَإِذَا قَالُوا أَوْ كَتَبُوا مَا تَرْضَاهُ الشَّيَاطِينُ أَعَانَتُهُمْ عَلَى بَعْضِ أَغْرَاضِهِمْ ، إمَّا تَعْوِيرُ مَاء مِنْ الْمِيَاهِ وَإِمَّا أَنْ يَخْتِلُ مِنْ أَمْوَالُ بَعْضِ النَّاسِ كَمَّا تَسْدِقُهُ وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيهُ بِمَالٍ مِنْ أَمْوَالُ بَعْضِ النَّاسِ كَمَّا تَسْدِقُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَمْوَالُ الْحَائِنِينَ وَمَنْ لَمُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَتَأْتِي بِهِ وَإِمَّا غَيْرُ ذَلِكَ . وَأَعْرِفُ فِي كُلِّ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَمْوالُ الْخَائِنِينَ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَتَأْتِي بِهِ وَإِمَّا غَيْرُ ذَلِكَ . وَأَعْرِفُ فِي كُلِّ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَمْولُ لَا أَمُورِ الْمُعَيَّنَةِ وَمَنْ وَقَعَتْ لَهُ مِمَّنْ أَعْرِفُهُ مَا يَطُولُ حِكَايَتُهُ ؟ فَإِنَّهُمْ كَثِيرُونَ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَعْرِفُهُ مَا يَطُولُ حِكَايَتُهُ ؟ فَإِنَّهُمْ كَثِيرُونَ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَطُولُ حِكَايَتُهُ ؟ فَإِنَّهُمْ كَثِيرُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِينَهُ وَمَنْ وَقَعَتْ لَهُ مِمَّنَ أَعْرِفُهُ مَا يَطُولُ حَكَايَتُهُ ؟ فَإِنَّهُمْ كَثِيرُونَ عَلَى الْمُعَلِيقُ وَالْمَالِقُلُ مَا يَطُولُ مَا يَطُولُ وَلَا عَلَيْهُ مَا يَطُولُ مُولِ الْمُعْرِقُ لَا أَنْ مَا يَطُولُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمِلْ الْمُعَلِّلُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللْمُ لَا عَلَيْهُ وَلِكُولُ مَا عَلْمُ لُولُ لَا عُمْ لِلْكُولُ لَا عُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عُلْمُ لِلْكُولُ الْمَالِلَ

قال الشيخ متولي الشعراوي في الفتاوى : "يستطيع الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته أن يجعل مــن الجنس الأدبى من يسخر الجنس الأعلى ويتفوق عليه ، وهذه ليست كيف عنصر ، إنما إرادة معنصر ، فيريد الله أن يأتي أناس — دون الجن في قانونهم — ويعطيهم الأسباب فيسخروا الجن"٧٨٧ .

ومن صور العلاقة بين الجن والإنس مايلي

أولاً: السحر

ثانياً: المس

ثالثاً: الصرع

أولاً: السحر لغة

كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر ٧٨٨.

وأصل السحر التمويه بالحيل والتحايل ، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني ، فيخيل للمسحور ألها بخلاف ما هي، والسحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ، وسمت العرب السحر سحراً لأنه يزيل الصحة إلى المرض ويقال سحره أي أزاله عن البغض إلى الحب٩ ٧٨٩ .

السحر في الشرع:

<sup>.</sup> ۳۵–۳۶ مجموع الفتاوی ،ابن تیمیة ، ج $^{19}$ 

۷۸۷ – الفتاوي ،للشعر اوي ،ج ۱ /ص ٤٦ .

 $<sup>^{\</sup>wedge\wedge\wedge}$  – انظر الصحاح ، للجو هري، ج $^{\wedge\wedge\wedge}$  .

٠٨٩ - لسان العرب ، لابن منظور ، ج٤ /ص ٣٤٨ مادة سحر .

- ١- السحر في الشرع من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه ونفخه وهمزه ووسوسته ، ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه ، ومعونته عليه ، فإذا تلقاه عنه ، استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد ٧٩٠ .
  - ٢- وقالوا السحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا تتعذر معارضته ٧٩١ .
- ٣- قال ابن قدامه السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور ، أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ، وله حقيقة ، فمنه ما يقتل ، وما يمرض ، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ، وما يبغض أحدهما إلى الآخر ، أو يحبب بين الاثنين ٧٩٢ .

وهناك تعريفات كثيرة للسحر لا تخرج عما ذكر ، ويلاحظ من هذه التعريفات أن السحر من عمل الشيطان ومعاونته ، وأنه يقوم على الأسباب الخفية ويعتمد على التمويه والخداع ، وأنه يؤثر في بدن الإنسان وقلبه وعقله وأن تأثيره يتفاوت شدة وحفة ، وأن حل مقصده الإضرار بالآخرين .

فالسحر يمثل العلاقة بين الإنس والجن ، أي التعاون بين الشيطان والساحر لأذى المسحور ، فيقع السحر بإذن الله الكوني القدري ، وتلك المعاونة لا يقدمها الشيطان للساحر إلا إذا تقرب إليه الساحر عما يحبه من الكفر والإشراك بالله تعالى ، كأن يكتب الساحر كلام الله بالنجاسة بدم أو غيره ، أو يطأ القرآن ويلوثه بالنجاسات، أو غير ذلك مما يرضي الشيطان٧٩٣ .

ويقول ابن القيم: "وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه ، إما بــذبح باسمه يعني الشيطان – أو بذبح يقصد به هو فيكون ذبحاً لغير الله ، وبغير ذلك من أنــواع الشــرك والفسوق "٧٩٤ .

فالسحر اتفاق يحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن والشيطان فيقوم هذا الزعيم بإصدار أمره إلى سفيه من سفهاء القبيلة بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإحبار بأمور حدثت أو القيام بالتفريق بين اثنين ٧٩٥ .

٧٩٠ - شرح السنة ، للبغوي ج١٨٨/١٢ .

 $<sup>^{\</sup>vee 91}$  - ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج $^{\wedge (91)}$  .

<sup>٬</sup>۹۲ – المغنى ، لابن قدامة ج١٢/ص٢٩٩.

٧٩٣ - انظر مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ١٩ /٣٤ -٣٥ بتصرف .

<sup>٬</sup> ۲۳۵ – بدائع الفوائد ،لابن القيم ج٢/ص۲۳۰ .

٧٩٥ - الصارم البتار ، وحيد بالي، ص ٢٦.

وهو يصدر من نفوس شريرة بالتعاون مع أرواح خبيثة ، يقع أذاه في الـــنفس والعلاقـــات والممتلكات٧٩٦ .

يقول الذهبي : "وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به"٧٩٧ .

فالسحر له حقيقة وحد الساحر: فيه خلاف بين أهل العلم مبسوط في كتب الفقه والراجح أنه يقتل كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد٧٩٨، وبهذا يتضح العلاقة بين الجن والإنس عن طريق السحر وهو موافق إلى حد بعيد حكم الساحر في الديانة اليهودية والنصرانية.

أما علاقة الجن بالإنس عن طريق المس فلا بد من تعريف المس لغة .

ثانياً: المس لغة

من المَسيسُ: المَسُّ، وكذلك المِسِّيسي. والمَمْسوسُ: الذي به مَسُّ من حنون. ٧٩٩ والرجلُ إِذَا تُخُبِّطَ وفي التتريل العزيز كالذي يَتَخَبَّطُه الشيطان من المَسِّ ، المَسُّ الجنون ٨٠٠ .

وقوله لا مِساس لا تخالط أحداً حرم مخالطة السامريّ عقوبة له ، ومعناه أي لا أمَس ولا أُمَس ، ويكنى بالمساس عن الجماع والمُماسَّةُ كناية عن المباضَعَة ، وكذلك التَّمَاس ، قال تعالى من قبل أَن يَتَماسَّا ١٠٨ .

وفي الاصطلاح: أذية الجن للإنس من خارج جسده ، أو من داخله أو منهما معاً ، وهو أعم من الصرع٢٠٨ .

ثالثا: الصرع لغة

<sup>.</sup> مسرار الرقية الشرعية والحماية النبوية ، بلقاسم مصباحي، ص $^{97}$ 

٧٩٧ - الكبائر، للذهبي، ص١٤.

٧٩٩ - الصحاح في اللغة ،الجو هري ، ج٢/ص ١٧٠.

<sup>^^ -</sup> لسان العرب ، ابن منظور ،ج٦/ص٢١٧.

 $<sup>^{\</sup>wedge \cdot}$  لسان العرب ، ابن منظور ، ج $^{\wedge}$  ج $^{\wedge}$   $^{\wedge}$  الصحاح ، السرازي ، ج $^{\wedge}$  القاموس المحيط الفيروز آبادي ج $^{\wedge}$   $^{\wedge}$  القاموس المحيط الفيروز آبادي ج

م الشرع في اثبات المس والصرع ، على الحلبي الأثري ، ص ٢٩ .  $^{-}$ 

الصَّرْع بالفَتْح ويُكسَر هو الطَّرْحُ على الأرض والصَرْعُ: عِلَّةٌ معروفة وقيل : عِلَّةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ النَّفيسَةَ من أفعالِها مَنْعاً غيرَ تامٍّ ، وسببَهُ سُدَّةٌ تَعْرِضُ في بعضِ بُطونِ الدِّماغ ، وفي مَجاري الأعضاب المحرِّكةِ للأعْضاءِ من خِلْطٍ غَليظٍ أو لَزجٍ كثيرٍ ، فَتَمْتَنِعُ الرُّوحُ عن السُّلُوكِ فيها سُلُوكاً طَبيعِيّاً فَتَتَشَنَّعُ الرُّوحُ عن السُّلُوكِ فيها سُلُوكاً طَبيعِيّاً فَتَتَشَنَّعُ الأعضاءُ ٨٠٣.

والصرع علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام ، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء ، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء ، فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة ، وقد يكون الصرع من الجن ، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم ، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية ، وإما لإيقاع الأذية به ، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه ، والثاني يجحده كثير منهم ، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا .مقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها ١٠٤٨.

## وتعريف الصرع\*:

سان العرب ، ابن منظور ، ج $\Lambda/$  ۱۹۷ الصحاح في اللغة ، الجوهري،ج1/ ۳۸۰ تاج العروس، الزبيدي ،ج1/ 1/ 1/ ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ،ج1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

۸۰۶ – فتح الباري ،ابن حجر ، ج ۱۰ / ص ۱۱٤.

<sup>-</sup> رجعت في كتابة هذا الموضوع إلى كتب عدة منها برهان الشرع في اثبات المسس والصرع ويتضمن فتاوى العلماء الربانيين وشهادات الأطباء المختصين والرد على المنكرين والمخافين والنقض على المبطلين والمشعوذين (عنوان الكتاب كله) كتبه علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، المكتبة المكية مكة المكرمة. وكتاب اتلجن في القرآن والسنة، إعداد ولي زاد بن شاه الدين، الطبعة الثانية ٢٤٠هـ ١٩٩٩م، دار البشائر الإسلامية المطبعة المؤلى ١٤٠٥هـ ١٩٩٥م، دار البشائر الإسلامية المطبعة موضوعية، د. عبدالمنعم الحواس، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٠٠٠م، دار ابن الجوزي، الدمام ص٥٩٥ - ٥٦١٠ مكائد الشيطان لعباد الرحمن وطرق الوقاية منها، سلمان نصيف الدحوح ، الطبعة الأولى ١٤١ خت ١٩٩٩، دار البشائر الإسلامية بيروت ص٧٩، كتاب أسرار الرقية الشرعية والحجامة، بلقاسم مصباحي ، دار البشائر الإسلامية بيروت ص٧٩، كتاب أسرار الرقية الشرعية والحجامة، بلقاسم مصباحي ، دار الحموي، ص٢٠٠ - ٢١١، الطبعة الثالثة ١٩٠٣م، دار ابن حزم للطباعة بيروت / الجن في القرآن، عبدالأمير علي مهنا ص٢٥ - ٥٩، الطبعة الأولى ١٤١٣ - ١٩٩٢م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.

الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله ، بحيث لا يعي المصاب ما يقول ، فلا يستطيع أن يربط ما قاله وما سيقوله ، ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة نتيجة اختلاف في أعصاب المخ ، ويصاحب هذا الاختلال العقلي اختلاف في حركات المصروع ، فيتخبط في حركاته وتصرفاته ، فلا يستطيع أن يتحكم في سيره ، وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه ، أو حساب المسافة الصحيحة لها ، ومن مظاهر الصرع عملية التخبط في الأقوال والأفعال والفكر ١٠٥٠.

### أنواع الصرع:

الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية ، وصرع من الأخلاط الرديئة . فالثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه .

وأمّا صَرْعُ الأَرْوَاحِ الشّرِيفَةِ الْخَيْرَةِ الْعُلْوِيّةِ لِتِلْكَ الأَرْوَاحِ الشّرِيرَةِ الْخَبِيثَةِ، فَتَدَافُعُ آثَارِهَا وَتَعَارُضُ أَفْعَالِهَا وَتَعَارُضُ أَفْعَالِهَا وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ إِبَقْرَاطَ فِي بَعْضِ كُتُبهِ فَذَكَرَ بَعْضَ عِلاجِ الصّرْعِ وَقَالَ هَذَا إِنّمَا يَنْفَعُ مِنْ الصَرْعِ النّذِي يَكُونُ مِنْ الأَرْوَاحِ. فَلا يَنْفَعُ فِيهِ هَذَا الْعَلاجُ. وَأَمّا الصّرْعُ الذِي يَكُونُ مِنْ الأَرْوَاحِ. فَلا يَنْفَعُ فِيهِ هَذَا الْعِلاجُ. وَأَمّا جَهَلَةُ الْأَوْلَةِ وَصَيْفَلَةُ مُ وَمَنْ يَعْتَقِدُ بِالزّنْدَقَةِ فَضِيلَةً فَأُولَئِكَ يُنْكِرُونَ صَرْعَ الْفَرْوَاحِ وَلا يُقِرّونَ بِأَنّهَا تُوَثِّرُ فِي بَدَنِ الْمَصْرُوعِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ اللا الْجَهْلُ وَإِلا فَلَيْسَ فِي الصَّنَاعَةِ الطَّبِيّةِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ وَالْحِسَّ وَالْوُجُودُ شَاهِلَّ بِهِ وَإِحَالَتُهُمْ ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ بَعْضِ الأَخْلاطِ هُو صَادِقٌ الطَّبِيّةِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ وَالْحِسَ وَالْوُجُودُ شَاهِلَّ بِهِ وَإِحَالَتُهُمْ ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ بَعْضِ الأَخْلاطِ هُو صَادِقٌ فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ لا فِي كُلّهَا. وَقُدَمَاءُ الأَطِبّاءِ كَانُوا يُسَمّونَ هَذَا الصّرْعَ الْمَرْضَ الإَلَهِي وَقَالُوا: إِنّهُ مِنْ الْرُواحِ وَأَمَّا حالينوس وَغَيْرُهُ فَتَأُولُوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ التَسْمِيةَ وَقَالُوا: إِنّهُ المَّمْضَ الْإِلَهِي وَالْمَاغُ. المَّامِ لِلْكَعَ مَا عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْعَلِقَ تَحْدُثُ فِي الرَّأْسِ فَتَضُرَّ بِالْجُرْءِ الإَلْهِي الطَّهِرِ اللّذِي مَسْكُنُهُ الدَّمَاغُ. الشَمَرَضِ الإلَهِي لِكَوْدُ وَمَنْ لَهُ عَقْلًا وَمَعْوفَ عُقُولُهِمَ وَالْمَاغُ. مَنْ جَهْلِهُ هُولِاءِ وَمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْوفَ عُقُولُهِمَ وَمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْوفَ الْقَالُواحِ وَتَأْثِيرَاتِهَا يَضَمْحَكُ مِنْ جَهْلِ هَوُلَاءِ وَصَعْفُ عُقُولِهِمَ اللْمَوْقُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنَا وَلَهُ عَقُلُوا وَا وَالَوْهُ وَالَهُ مِلْهُ مَوْلُوهِ وَمَنَا اللّهُ عَقْلُ وَمَعَوْفَ فَقُولُوهِمَ الْمَاعُولُ وَالْمَاعُ وَمَنْ عُقُولُوهُ وَلَهُمْ الْمَوْلُومُ وَالْمُولُومُ الْمَاعُولِ الْمَاعُلُومُ وَلَاءً وَصَعْفُوعُ عُقُولُومُ الْمُولُومُ وَالْعِلَا لَعَلَامُ الْمَاعُولُ الْمَا عُلُهُ الْمُؤْمُ وَلَاءً وَمَن

للنشر، الأردن ص١٧٧-١٨٤. العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن والسنة، د. إبراهيم كمال أدهم، دار بيروت المحروسة للطباعة، ١٤١٣هــ-١٩٩٣م لبنان ص١٧٨-١٢٨. فتاوى العلماء في علاج السحر والمس والعين والجان والرد على الدجالين، د. عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى ، مكتبة الصحابة، الشارقة ص١٨٥-٧٥. الأسطورة التي هوت علاقة الجان بالإنسان، حسان عبدا لمنان، الطبعة الأولى 1٤١٨هـــ - ١٩٩٥م ، مكتبة برهومة عمان، ص١٩٧-١١١.

<sup>^^ -</sup> وقاية الإنسان من الجن والشيطان ،وحيد عبد السلام بالي،ص١٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۰۱</sup> – زاد المعاد ، لابن القيم ،ج٤/ص٠٦ .

فمس الشيطان للإنسان في بدنه يكون بأمراض قد تتفق أعراضها مع أمراض أحرى ، وقد تتميز فتختلف أعراض الأمراض الأحرى ، وبذلك إذا عولجت على أنها أمراض مؤكدة أعراضها ، فلا يستجيب ذلك المرض لأي علاج، وأما إذا اختلفت فإنها كذلك لا يجدي معها أي علاج، مدر

والمس ثابت في الكتاب والسنة ، وهو خلاف الوهم ، والخوف من الجن والشياطين له دور كبير في حصول هذا الوهم ومرض الوهم إذا أصاب الإنسان كان أخطر من المرض الحقيقي ؛ لأن مس الجن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن ، أما مريض الوهم فهو في دوامة لا تنتهي والحقيقة أن المترددين على المعالجين بالقرآن نسبة كبيرة منهم مرضى بالوهم والقلة القليلة من به مس من الجن ، حتى وإن كان به بعض الأعراض التي تشابه أعراض المس فليحذر المعالج بالقرآن .

#### أدلة الصرع:

قال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [سورة البقرة آية ٢٧٥] . قال الإمام القرطبي : "في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع لجهة الجن ، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس "٨٠٨ . وقال ابن كثير في قوله تعالى الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس "٨٠٨ . وقال ابن كثير في قوله تعالى وذلك أنه يقوم قياماً منكراً ) ٩٠٨.

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية: "حدثني بشر قال: قال ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: أن ربا الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى ، فإذا وصل الأجل و لم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه، فقال حل ثناؤه للذين يربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا ، لا يقومون في الآخرة من قبورهم ، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، يعني بذلك: يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس ، يعني من الجنون" ٨١٠. وقال الألوسي: "إن الذين يأكلون الربا لا

 $<sup>^{4.7}</sup>$  – برهان الشرع في اثبات المس ، على حسن الأثري ، ص ٤٢

<sup>^··^ –</sup> الجامع الأحكام القرآن، للقرطبي ،ج ٣٥ص٣٥.

<sup>^</sup>٠٠٩ - تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير "،ج١/ص٣٢٦.

١٠١ - جامع البيان في تأويل القرآن ، للطّبري، ج٣/ص١٠١ .

يقومون إلا قياماً كقيام المصروع من الدنيا ، والتخبط: تفعُّل بمعنى فعل ، وأصله ضرب متوال على أنحاء مختلفة .. ، وقوله تعالى مِنَ الْمَسِّ أِي : الجنون ، يقال مس الرحل فهو ممسوس : إذا جن ، وأصله اللمس باليد ، وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون ١٨١ ويقول : "واعتقاد السلف أن ما دلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها ، والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً ، لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم ، وبذلك خرجوا عن قواعد الشرع القويم ، فاحذرهم قاتلهم الله أني يؤفكون "٨١٢ .

وقال ابن حزم: "وصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مساً كما جاء في القرآن، يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع، بلا خلاف منهم، فيحدث الله عز وجل له الصرع و التخبط حينئذ كما نشاهده، وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة، وما زاد على هذا فخرافات من توليد العزامين والكذابين، وبالله تعالى نتأيد "٨١٣.

وعن أبي سعيد قال : (كان رسول الله ﷺ يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم وهمزه ونفخه ونفثه )٨١٥ .

ما الفصل في الملل والأهواء والنحل، الشهرستاني، ج 0/-1 .

<sup>،</sup> الألوسي ،ج $\eta/m$  بتصرف ، الألوسي ،ج $\eta/m$  ، بتصرف .

٨١٢ - السابق ص ٨١٢

أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، بأب الإقامة وصلاة الجماعة ج 1/00 ، وقال عنه هذا حديث حسن صحيح الإسناد، وقد استشهد البخاري بعطاء السائب ووافقه الذهبي على ذلك، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح الصلاة من الدعاء 1/00 ، وابن ماجه في سننة من طريق حبير بن مطعم عن أبيه كتاب الصلاة، باب الاستعادة في الصلاة 1/00 ، والدارمي في سننة ، كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة 1/00 ، كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة 1/00 ،

<sup>&</sup>lt;sup>^^^</sup> – أخرجه أحمد في مسنده ج7/ص • والترمذي في سننه أطول من هذا اللفظ ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال عند افتتاح الصلاة 75/7 ، قال الهيثمي في مجمع الروائد 770/7 رواه أحمد ورجاله ثقات .

من الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ونفثه ، قالوا يا رسول الله ما همزه ونفخه ونفثه ؟ قال أما همزه الموتة التي تأخذ بني آدم ، وأما نفخه فالكبر ، وأما نفثه فالشعر )٨١٦ .

فهذا الحديث بمختلف طرقه يثبت صرع الجن للإنس ، حيث ورد فيه استعادة الرسول هي من الهمز ، وتفسير الهمز كما ورد بأنه الموتة التي تأخذ الإنسان في حياته ، وهي الصرع ، إذ أن المصروع يصل بهذه الحالة إلى درجة الأموات لما يعانيه من ألم الصرع ، قال ابن كثير في تفسير الهمز : وقد ورد في الحديث : فهمزة الموتة وهو الحنق ، الذي هو الصرع ١٨١٧ ، وفسر ابن الأثير الموتة بالجنون ٨١٨ .

وروى أبا اليسر حديثاً يستعيذ فيه عليه الصلاة والسلام من أن يتخبطه الشيطان فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأن أقتل في سبيلك مدبراً ، وأعوذ بك أن أموت لديغاً ) ٨١٩ .

فقد أثبت عليه الصلاة والسلام تخبط الشيطان للإنسان عند موته ، والتخبط هوالصرع ٠٠٠٠ . . قال ابن الأثير : (وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان ) أي يصرعني ويلعب بي ٨٢١ .

ما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال : (قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى ، قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي فقالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي ، قال : إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ؟ قالت أصبر ، فقالت : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف ، فدعا لها ) ٨٢٢ .

^١١ – البداية والنهاية، ابن كثير، ج١/ص٢١، يشير ابن كثير إلى ما جاء في بعض الروايـــات مــن تفســير المهمز بأنه الموتة التي تأخذ بني آدم .

٨١٦ - أخرجه أحمد في مسنده ج٦/ص١٥٦ .

<sup>^</sup>١٨ - انظر النهاية في غريب الحديث ج ٥/ص٥٧٠ .

 $<sup>^{\</sup>Lambda 19}$  – أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاء = 1/000 ، وقال عنه: حديث حسن صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والنسائي في سننه، كتاب الاستعاذة : الاستعاذة من التردي والهدم = 1/000 ، وأبو داود في سننه كتاب الصلة ، باب في الاستعاذة = 1/0000 . وأبو داود في سننه كتاب الصلاة ، باب في الاستعاذة = 1/00000 .

<sup>^^ ·</sup> انظر جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ،ج٣/ص١٠١ .

<sup>.</sup>  $\Lambda$  – النهاية في غريب الحديث ، الجزري ، ج $\Lambda$   $\Lambda$ 

 $<sup>^{\</sup>Lambda \Upsilon \Upsilon}$  – أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح رقم ( $^{\Omega \Upsilon \Lambda}$ ) ج $^{0}$  /  $^{0}$  /  $^{1}$  ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ، رقم ( $^{\Omega \Upsilon \Lambda}$ ) ، وأخرجه أحمد في مسنده  $^{0}$  /  $^{0}$  .

فقد دل الحديث على أن هذه المرأة كانت تصرع فتتكشف من وراء ذلك ، وقد طلبت من الرسول الحنة ، ودعا لها أن لا تتكشف ، وذلك الرسول الحنة ، ودعا لها أن لا تتكشف ، وذلك لما فيه من أذى يلحقها نتيجة انكشاف عورتما .

قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) ٨٢٣ .

وقد استدل به جماعة على أن الشيطان يستطيع النفاذ إلى باطن الإنسان ، فينشأ عنه الصرع الذي يصيب بعض الناس، قال في شرح الإقناع: "والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر لقوله على : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" ٨٢٤ ، وهذا الحديث احتج القاضي أبو بعلى الحنبلي على صرع الجن لبعض الناس "٨٢٥.

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على صرع الجن للإنسان ، قال الفخر الرازي : " ومن تتبع الأخبار النبوية وحد الكثير منها قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان ، بل وقوعه بالفعل"٢٦٨

.

هذا وقد أثبت صرع الجن للإنس كثير من العلماء ، فقد تكلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن الصرع، وأوردا عليه الأدلة من الشرع ، وأنكرا على الذين ينكرون مس الجن للإنسان ، فبينا أسباب الصرع والطريق إلى علاجه ، وذكراه عن الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبدالله رحمهما الله . ونقل إثبات الصرع عن أكثر المفسرين كالإمام الطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي وغيرهم ، وكذلك نقل عن ابن حزم إقراره لمس الشيطان للإنسان ٨٢٧ .

واعترف به نفر من المعتزلة كالقاضي عبدالجبار الهمذاني .

و لم يقف الأمر بإثبات الصرع عند المسلمين بل ورد في الأناجيل أن عيسى الطَّيْلُمْ كان يعالج الصرع ويخرج الشياطين، كما ذكرت في الفصل السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲۳</sup> – أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم رقم (٦٧٥٠) ج٦/س٢٦٢٣.

<sup>^^</sup>٤ أُ-انظر عالم الجنَّ في ضوء الكتاب والسنة ، عبد الكريم عبيدات،ص٢٦٩-٢٧٠.

٨٢٥ –السابق.

<sup>.</sup>  $^{\Lambda 9}$  – التفسير الكبير. الرازي ، ج $^{\Lambda 77}$ 

٨٢٧ - سبق الديث عن إثبات هؤلاء للصرع عند الكلام عن الأدلة على إثبات الصرع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة ، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره ، يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه ، بل ولا يدري به ، بل يضرب ضرباً لو ضربه جمل لمات ، ولا يحس به المصروع ، وقوله تعالى : كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ وسورة البقرة آية ٢٧٥] وقوله على : (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم )٨٢٨ وغير ذلك يصدقه ، وقال في موضع آخر : " وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك "٢٩٨.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه: "دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله على واجماع الأمة على حواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياه ، فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى، بل تقليداً لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة ؟ إفالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ".ثم نقل كلام المفسرين في الآية:

بيان كلام المفسرين في قوله تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ .

قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ اللهِ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ما نصه : يعني بذلك : يتخبله الشيطان في الدنيا ؛ وهو الذي يخنقه فيصرعه، مِنَ الْمَسِّ يعني من الجنون .

وقال البغوي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه ٨٣٠ : . لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللهُ عَنُومُ اللهُ اللهُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ أِي : الجنون ، يقال : مُسَّ الرجل فهو ممسوس ؛ إذا كان مجنوناً .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه ٨٣١ : . الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ أِي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ، وذلك أنَّه يقومُ قياماً منكراً ٨٣٢.

مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٨٤ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه بدء الخلق ، باب صفة ابليس وجنوده رقم (٣١٠٧) ج $\pi/\omega$  +100 ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بإمرأة ، رقم (٥٨٠٧) +100 .

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲۹</sup> - مجموع فتاوى ابن تيمية ج٤٢/ص/٢٧٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۰</sup> معالم النتزيل ، البغوي ، ج ١ /ص ٣٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>٨٣١</sup> - تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، ج١/ص ٢٠١١ - تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي .

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۲</sup> - مجموع فتاوی ، ابن باز ، ج۳/ص ۳۰۰ - ۳۰۱ باختصار .

#### الخــلاصــة:

مما سبق تبين لنا أن السحر نوع من العلاقة بين الإنس الجن ، وله تأثير على المسحور بأمر الله تعالى و لم أعرض لآراء المنكرين للسحر والرد عليهم لأن مجال بسطه في كتب السحر التي طفحت كا المكتبات وأثبت المس والصرع وبينت العلاقة بينهما ، و لم أعرض لعلاج المس والصرع ، ولا لآراء المنكرين له من المعتزلة قديماً وحديثاً واكتفيت بإثبات العلاقة بين الجن والإنس عن طريق المس والصرع ، وموافقته للديانة اليهودية والنصرانية، وهو مناط المقارنة في البحث . والله أعلم .

<sup>.</sup> ۱۵۷–۱۵۹ مجموع فتاوی، این عثیمین، ج<br/>۱ - ۱۵۷–۱۵۷ .

الباب الثالث عالم الجن الفصل الثالث الفصل الثالث موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن المبحث الثالث البحث الثالث حول الجن في كتب التفسير.

- آدم العَلَيْكُلِّ .
- سليمان العَلَيْكُالْ .
  - أيوب العَلَيْكُلا .

# المبحث الثالث الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير

تعرض الشياطين للأنبياء عليهم السلام

وقد جاء في كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب ، ومرويات بواطل ، لا يحصيها العد ، وذلك فيما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأمم والأقوام السابقين ، وقد رويت عن بعض الصحابة ، والتابعين وتابعيهم ، وورد بعضها مرفوعاً إلى النبي الله كذباً وزوراً .

وهذه الروايات والحكايات لا تمت إلى الإسلام ، وإنما هي من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم ، وافتراءاتهم على الله ، وعلى رسله ، رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا أو أخذها من كتبهم بعض الصحابة والتابعين ، أو دست عليهم ، ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات ، ولكن سأكتفى بما له علاقة بموضوع الشيطان والأنبياء عليهم السلام .

#### آدم عليه السلام:

قال تعالى : فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَحْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ [سورة البقرة آية ٣٦] فمن تلك الإسرائيليات : ما رواه ابن جرير ٨٣٤ في تفسيره بسنده عن وهب بن منبه قال : لما أسكن الله آدم وذريته أو زوجته – الشك من أبي جعفر – وهو في أصل كتابه "وذريته" – ونهاه عـن الشــجرة، وكانت شجرةً غصونها متشعِّبٌ بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نَهي الله آدمَ عنها وزوجته. فلما أراد إبليس أن يستزلُّهما دَخل في جوف الحية، وكانت للحيـة أربع قوائم كأنها بُخْتِيَّة، من أحسن دابة خلقها الله - فلما دخلت الحية الجنة، حرج من جوفها إبليس، فأخذ من الشجرة التي نهي الله عنها آدم وزوجته، فجاء بما إلى حواء فقال: انظري إلى هذه الشجرة! ما أطيبَ ريحَها وأطيبَ طعمها وأحسن لونها! فأخذت حواءُ فأكلَتْ منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت: انظر إلى هذه الشجرة! ما أطيبَ ريحها وأطيبَ طعمها وأحسنَ لونها! فأكل منها آدم، فبدت لهما سوآتُهما. فدخل آدم في حوف الشجرة، فناداه ربُّه يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب ! قال: ألا تخرج؟ قال: أستحيى منك يا رب. قال: ملعونة الأرض التي خُلقتَ منها لعنةً يتحوَّل ثمرها شوكًا. قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرةٌ كان أفضل من الطَّلح والسِّدر، ثم قــال: يـــا حواء، أنت التي غرَرْتِ عبدي، فإنك لا تَحملين حَملا إلا حملته كَرْهًا ، فإذا أردتِ أن تضعى ما في بطنك أشرفتِ على الموت مرارًا. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في حوفك حتى غـرَّ عبـدي، ملعونة أنتِ لعنة تَتحول قوائمك في بطنك، ولا يكن لك رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدًا منهم أخذت بعقِبه، وحيث لقيك شدَخ رأسك. قال عمرو ٨٣٥: قيـــل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء٨٣٦. قال ابن جرير: وروي عـن ابـن عباس نحو هذه القصة.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۶</sup> - هو الإمام ابن جرير ، وقد شك في اللفظ الذي سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذكر ذلك رعاية للأمانة في الرواية ، والظاهر لفظ "زوجته" لأن آدم عيه السلام لم تكن له ذرية في الجنة .

٨٣٥ - هو عمرو بن عبدالرحمن بن مهرب الراوي عن وهب.

<sup>^</sup>٣٦ - هذا تهرب من الجواب ، وعجز عن تصحيح هذا الكتاب الظاهر .

ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس ، وعن ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة نحو هذا الكلام ٨٣٨ ، وفي السند أسباط عن السدي وهو ضعيف ٨٣٨ ، وعليهما تدور الروايات .

وكذلك : ذكر السيوطي في "الدر المنثور" ما رواه ابن جرير وغيره في هذا .

"أخرج ابن حرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما قال الله لآدم . يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ [سورة الأعراف آية ١٩] أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فأتى الحية ، وهي دابة لها أربع قوائم كألها البعير ، وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم ، فأدخلته في فمها تعرفي اسعد يوم في حياتي اليوم فمرت الحية على الخزنة ، فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر ، فكلمه من فمها ، فلم يبال بكلامه ، فخرج إليه فقال : يا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى [سورة طه آية ١٢٠] وحلف لهما بالله إنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ . [سورة الأعراف آية ١٢١] فأبي آدم أن يأكل منها ، فقعدت حواء فأكلت ثم قالت لَمِنَ النَّاصِحِينَ . [سورة الأعراف آية ١٢١] فأبي آدم أن يأكل منها ، فقعدت حواء فأكلت ثم قالت : يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضر بي . فلما أكل بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقَ الْجَنَّةِ [سورة طه آية ١٢٠] " .

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال: إن عدو ّ الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أنها تحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم، فكل الدواب أبي ذلك عليه حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم فإنك في ذمتي إن أدخلتني الجنة ، فحملته بين نابين حتى دخليت به، فكلمه من فيها ، وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم فأعراها الله، وجعلها تمشي على بطنها. يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث وجدتموها، اخفروا ذمة عدو ّ الله فيها .

وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال : "كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة ، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما "٨٣٩ .

قال أبو شهبة : ويرحم الله ابن جرير ، فقد أشار بذكره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه عن ابن عباس ، وابن مسعود ، إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب ، وياليته لم ينقل شيئاً من هذا ، ويا ليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا .

وفي رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب وغيره كانوا يشكون فيما يروونه لهم، فقد حاء في آخرها : "قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء "فهم قد استشكلوا عليه : كيف أن الملائكة تأكل ؟ وهو لم يأت يجواب يعتد به .

<sup>.</sup> ١٨٧- ١٨٦/١ جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري ، ج $^{\Lambda \Upsilon V}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۸</sup> - الإسر ائيليات ، لأبي شبهة، ص١٥٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۹</sup> – الدر المنثور ، السيوطي، ج١ /ص ٨١ .

ووسوسة إبليس لآدم التَّلِيُّلِاً لا تتوقف على دخوله في بطن الحية ، إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة ، وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه ، والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا ، و لم تكن لها قوائم كالبختي، ولا شيء من هذا ، كالله على الله على الله

وهذا مطابق لما سبق ذكره في سفر التكوين ١ ٨٤.

### الإسرائيليات في نسبة الشرك إلى آدم وحواء:

ومن الروايات التي لا تصح، ومرجعها إلى الإسرائيليات: ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّت بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَعُوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّت بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَعُوا اللَّه رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُركاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [سورة الأعراف آية ١٨٩-١٩٠].

وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم ، لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك لآدم وحواء ، وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس الواحدة : نفس آدم الطَّيِّكُمُ وبقوله . وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا . : حواء ، وقد أول العلماء المحققون الآية تأويلاً يتفق وعصمة الأنبياء في عدم حواز إسناد الشرك إليهم – عليهم السلام – وهو الراجح .

### الحديث المرفوع والآثار الواردة في هذا:

نقل ابن جرير عن بعض الصحابة حديثاً مرفوعاً في تفسير قوله تعالى : جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [سورة الأعراف آية ١٩٠] . وقد اغتر بهذه الروايات كثير من المفسرين .

قال ابن حرير "حدثني القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن حريج قال: قال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء، ألقيت الشهوة في نفسه فأصابها، فليس إلا أن أصابها حملت فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها، قالت: ما هذا؟ فجاءها إبليس، فقال "لها: إنك حملت فتلدين!" قالت: "ما ألد؟" قال: "أترين في الأرض إلا ناقةً أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة، أو بعض ذلك! ويخرج من أنفك، أو من أذنك، أو من عينك". قالت: والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك! قال: فأطيعيني وسميه "عبد الحارث" -وكان اسمه في الملائكة الحارث- تلدي شبهكما مثلكما! قال:

<sup>^</sup>٤٠ – انظر التوراة – سفر التكوين – الإصحاح الثاث يقيناً أنه من الإسرائيليات وليس منه شيء عن المعصوم ﷺ .

٨٤١ - سفر التكوين ١: ١٦-١

فذكرت ذلك لآدم عليه السلام ، فقال: هو صاحبنا الذي قد علمت! فمات، ثم حملت بآخر، فجاءها فقال: أطيعيين وسميه عبد الحارث -وكان اسمه في الملائكة الحارث- وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة، أو قتلته، فإني أنا قتلت الأول! قال: فذكرت ذلك لآدم، فكأنه لم يكرهه، فسمته "عبد الحارث"، فذلك قوله: (لئن آتيتنا صالحًا)، يقول: شبهنا مثلنا (فلما آتاهما صالحًا) قال: شبههما مثلهما.

وقال حدثني القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قال: " قال سعيد بن جبيرنحوه وعن الأسباط، عن السدي "٨٤٢.

قال محمود شاكر في تعليقه على الرواية "هذه أخبار باطلة كما أشرنا إليه مرارًا "٨٤٣. ونقل البغوي عن الطبري فقال: "قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أحبر عن آدم وحواء ألهما دعَوا الله ربمما بحمل حواء، وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حــواء، صــالحًا ليكونان لله من الشاكرين.

و"الصلاح" قد يشمل معاني كثيرة: منها "الصلاح" في استواء الخلق، ومنها "الصلاح" في الدين، و"الصلاح" في العقل والتدبير.

وإذ كان ذلك كذلك، ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معابي "الصـــلاح" دون بعض، ولا فيه من العقل دليل، وجب أن يُعَمَّ كما عمَّه الله، فيقال: إنهما قالا(لئن آتيتنا صالحًا) بجميع معاني "الصلاح".

القول في تأويل قوله: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُونَ قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما رزقهما الله ولدًا صالحًا كما سألا جعلا له شركاء فيما آتاهما ورزقهما.

قال المفسرون: فلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل، فقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن يكون بميمة، أو كلبا، أو حتريرا، وما يدريك من أين يخرج؟ من دبرك فيقتلك، أو من "قبلك" وينشق بطنك، فخافت حواء من ذلك، وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يزالا في هم من ذلك، ثم عاد إليها فقال: إني من الله بمترلة، فإن دعوت الله أن يجعله حلقا سويا مثلك ويسهل عليك حروجه تسمّيه عبد الحارث؟ -وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث -فذكرت

نفسير جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج 17/2 ص 17/2.

ذلك لآدم، فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت، فعاودها إبليس، فلم يزل بهما حتى غرهسا، فلما وللت سمياه عبد الحارث" ٨٤٤.

أنام الفراف، ١٨٠ كا والداعم والمرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة والمرافعة ورواه الإعراف ١٨٠ كا والطبراني في الكبير ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الإمام أحمد في المسند: ١١/٥ والطبراني في الكبير برقم (١٨٥ م)، والحاكم: ١٥/٥، والطبري: ١٠٠ وعمر بن إبراهيم، صدوق، في حديث عن قتادة ضعف، قال أحمد: يروي عن قتادة أشباء لا يوافق عليها، وحديث خاصة عن قتادة مضطرب. (تهذيب التهذيب). وساق الحافظ ابن كثير رواية ابن عباس، وعزاها أيضا لابن أبي حاتم في تفسيره، وكذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من ثلاثة أوجه: (أحدها) أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فالله أعلم. (الثاني) أنه قد روي من قول عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد عدل الحارث. (الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه قال ابن جرير حدثنا الهل، ولم يكن بأده.

وحدثتاً محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني (جعلا له شركاء فيما آتاهما). وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أو لادا فهودوا ونصروا.

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله الله الله عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم: مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما-كما سيأتي بيانه إن شاء الله-إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم.

فأما الأثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء ثلد لآدم الشيخ أو لادا فيعبدهم لله، ويسميهم: عبد الله، وعبيد الله، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش، قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله يقول (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) – إلى قوله – (جعلا له شركاء فيما أتاهما) إلى آخر الآية.

وقال العوفي: عن ابن عباس قوله في آدم: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) - إلى قوله - (فمرت به) شكت أحملت أم لا؟ (فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول، فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) الآية. وقال عبد الله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها) آدم (حملت) فأتاهما إيليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه و لأفعلن و لأفعلن، يخوفهما، فسمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما - فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ف ذلك يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ف ذلك قوله تعالى (جعلا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم.

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية: قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطبعيني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال

#### قال الثعلبي:

"واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء فقال المفسرون : كان شركاء في التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية.

وقال قوم من أهل العلم: إن هذا راجع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل أولادهما له وقال قوم من أهل العلم: إن هذا راجع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه خعل الآباء إلى شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كقوله تعالى: وَسُلِ الْقَرْيَة وكما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تفريقهم بفعل آبائهم، ويدل عليه ما روى معمر عن الحسن قال: عني بهذا من أشرك من ذرية آدم و لم يكن عنى آدم.

وروى قتادة عنه قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصّروا.

وقال ابن كيسان : هم الكفار جعلوا لله شركاء عبد العزى وعبد مناة.

وقال عكرمة : لم يخص بما آدم ولكن جعلها عامة لجميع بني آدم من بعد آدم. "٥٥٨

وعلق القرطبي على هذه الرويات بقوله: "ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات ، فلا يعول عليها من له قلب فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من حجر مرتين ، وقال الحسين بن الفضل: وهذا أعجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من المضاف من العظائم بنيي الله آدم " ٨٤٦ .

فالقرطبي ضعف الرويات و لم تركن نفسه إليها واعتبرها من الإسرائيليات .

أما الألوسي فتوقف في هذه المسالة وقال "أخرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث ، ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي ، وهو ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية،.... وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي وأراه قد صح ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره والله تعالى الموفق للصواب "٨٤٧ .

إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله الله أنه قال "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم". ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها: ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايته بقوله الله "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: (فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم): وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله: (فتعالى الله عما يشركون)، ثم قال: فذكر آدم وحواء أو لا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. وانظر: تقسير الفخر الرازي: ١٥/١٥ - ٩٣، الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبي شهبة ص (٢٩٢-و ٢٠٠)، المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص (٢٣٦)، المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص (٢٣٦).

مُهُ مَا الْكُلْفُ وَالبِيانَ ، لَلْتُعلِي ، ج ٥ / ص ٤٩٥ ع باختصار .

 $<sup>^{\</sup>Lambda \xi 7}$  – الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ،  $\frac{1}{2}$   $\times$  / ص  $^{1}$ 

<sup>^</sup>٤٧ – تفسير روح المعاني ، الألوسي ،ج ٦ / ص ٤٨١.

ورفضها وأعرض عنها الكشاف والنسفي .

#### أما من نقدها من المفسرين فالقرطبي:

فقال الإمام القرطبي في تفسيره: "ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث ، وفي الترمذي وغيره ، وفي الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات ، فلا يعول عليها من له قلبك ، فإن آدم وحواء ، وإن غرهما بالله الغرور ، فلا يلدغ المؤمن من ححر مرتين ، على أنه قد سطر ، وكتب ، قال : قال رسول الله ﷺ : ( حدعهما مرتين، حدعهما في الجنة ، وحدعهما في الأرض ) "٨٤٨ .

### التفسير الصحيح للآيتين:

والمحققون من المفسرين: منهم من نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأولى في آدم وحواء، وجعل قوله: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا .... الآية في المشركين من ذريتهما، أي: جعلا أولادهما شركاء لله فيما آتاهما، والمراد بهم: الجنس، أي: جنس الذكر والأنثى، فمن ثم: حسن قوله: فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بالجمع، ويكون هذا الكلام من الموصول لفظاً المفصول معيى، ومنهم من جعل الآيتين في ذرية آدم وحواء، أي: خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس الذكر، وجعل منها، أي: بشراً سوياً كاملاً وجعل منها، أي: من جنسها: زوجها وهي : الأنثى، فلما آتاهما صالحاً، أي: بشراً سوياً كاملاً، ععلا أي الزوجان الكافران لله شركاء فيما آتاهما، وبذلك: أبدلا شكر الله كفراناً به وجحوداً، وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر ما في الآيتين، وهنالك تفاسير أخرى، لست منها على ثلج، ولا طمأنينة ٩٤٨.

#### الإسرائيليات في قصة سليمان التَلْكِيلاً

وهذه واقعة لسليمان التَّكِيُّ اختلفوا في المراد بالفتنة ولأهل الحشو والرواية فيه قـــول ولأهـــل العلـــم والتحقيق قول آخر أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات منها :-

عن ابن المسيب أن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي و لم تنصف مظلوماً من ظالم و كان ملكه في حاتمه و كان إذا دخل الحمام وضع حاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان

 $<sup>^{\</sup>Lambda au \Lambda}$  – تفسير الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي، ج $^{\Lambda au \Lambda}$ 

منطق المنطق الم

فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان : يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثم جاء فأخذ بناصيته فقال عند ذلك :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [سورة ص آية ٣٥].

حرج النسائي بسند قوي عن ابن عباس قوله : " أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة حاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي حاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والجن والشياطين فلما حرج سليمان قال لها : هاتي خاتمي قالت : قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحداً فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقي في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا : أتنكرون من سليمان شيئاً ؟ قلن: نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فأمر الشيطان فكتبوا كتباً فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بمذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأحذته وكان عليه السلام على شط البحر الأحمر فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة فدعا سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأحذه فلبسه فدانت له الإنس والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مريداً فلم يقدروا وجاءوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رحام فأدخل في حوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر ".

7- وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون في الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي حرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادةمن في ملكه فأخبره آصف فكسر الصورة وضرب المرآة فعوتب بذلك حيث تغافل عن حال أهله . واختلف في اسم ذلك الشيطان فعن السدي أنه حبقيق ، وعن الأكثرين أنه صخر وهو المشهور .

٤- قالوا أن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال أري خاتمك فلما أعطاه إياه
 نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها

إذا عرفت هذه الروايات فهؤ لاء قالوا المراد من قوله

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ أِن الله تعالى ابتلاه وقوله وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا [سورة ص آيـــة ٣٤]هـــو حلوس ذلك الشيطان على كرسيه.

وفي رواية أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقى على سريره شيطان عقوبة له٠٥٠.

يقول تعالى ذكره فيما معناه : ولقد ابتَلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا متمثلا بإنسان، ذكروا أن اسمه صخر. وقيل: إن اسمه آصَف. وقيل: إن اسمه آصر. وقيل: إن اسمه حبقيق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك : حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله : وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا . [سورة ص آية ٣٤]قال : هو صخر الجنيّ تمثُّـــل علــــى كرســـيه جسدا ۱ ٥٨.

### وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:

- ذكر من قال ذلك: حُدثت عن المحاربي، عن عبد الرحمن، عن جُوَيبر، عن الضحاك، في قوله أُسمَّ أَنَابَ ۚ قال: دخل سليمان على امرأة تبيع السمك، فاشترى منها سمكة، فشقّ ـ بطنها، فوجد خاتمه، فجعل لا يمر على شجر ولا حجر ولا شيء إلا سجد له، حتى أتى مُلكه وأهله، فذلك قوله؛ أثُمَّ أَنَابَ. يقول: ثم رجع.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (ثُمَّ أَنَابَ) وأقبل، يعني سليمان.

قوله : قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي [سورة ص آية ٣٥] يقول تعالى ذكره : قال سليمان راغبا إلى ربه : ربّ استر عليّ ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك ، فلا تعاقبني به : . وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي لِا يسلبنيه أحدكما كما سلبنيه قبل هذه الشيطان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

- ذكر من قال ذلك : حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة : قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِـــى وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي يقول: ملكا لا أسلَبه كما سُلبتُه. وكان بعض أهل

<sup>^^</sup>٠ – النفسير الكبير ، للرازي ، ج٢٢ / ص٢٠٨ ، وروح المعاني ، للألوسي ج٣٣ /ص١٩٨ ، جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري، ج٢١ / ص ١٩٦.

٨٥١ – جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري ، ج ٢١ / ص ١٩٦.

العربية يوجه معنى قوله: لا يُنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إلى: أن لا يكون لأحد من بعدي، كما قال ابن أحمر:

ما أُمُّ غُفْرٍ على دعْجَاءَ ذي عَلَقٍ... يَنْفي القَراميدَ عنها الأعْصَمُ الوَقِلُ ٢٥٨.

#### قوة السند لا تنافي كونها إسرائيليات:

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل: من أن قوة السند لا تنافي كولها مما أحذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها لا ينافي كولها من إسرائيليات بني إسرائيل، وخرافاتهم، وافتراءاتهم على الأنبياء. وصحة السند إنما يثبت بها صحة نسبتها إلى من تحدث بها وتتوقف صحة المضمون على صحة المصدر تاذي تحدث بها منه المتحدث.

أما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب ما يلي :

- 1. أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل بمهماته إذا ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فأستغفر ربه وأناب.
- لَا. قوله وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ببسب مرض شديد ألقاه الله عليه ، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا .
   [سورة ص آية ٣٤] منه ( حسداً ) وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وحسم بلا روح
  - يُّمَّ أَنَابَ . أي رجع إلى حال الصحة .
- ٣. قول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاء الله تعالى بتسليط حوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي ، ثم أنه أزال الله عنه ذلك الخوف ، وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب .

تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون ١٥٣

وقد تعددت الروايات المختلفة في عدد من يطوف عليهم سليمان عليه السلام من نسائه لتلد كل واحدة منهن فارساً يجاهد في سبيل الله .

وأرى والله أعلم استبعاد القول الأول ولثاني والثالث لعدم استنادها إلى حديث صحيح مرفــوع إلى النبي ﷺ .

فالقول الأول رفع سليمان ابنه إلى السحاب كي لا تصل إليه الشياطين وهل يعجز الشياطين بلـوغ السحاب والوصول إلى من فيها ؟!

والقول الثاني أن فتنة سليمان عليه السلام هي مرضه فكيف يكون المرض ذنباً يستغفر منه وكذلك ولـو كان المراد مرض سليمان لذكر المفعول كي يحدد المعني ولكانت الآية

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان القِيناوَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا [سورة ص آية ٣٤].

والقول الثالث : تسلط الخوف أو البلاء وهذا ينافي كمال الإيمان واليقين بالقضاء والقدر وهذا يستبعد عن الأنبياء عليهم السلام ، وبقى القول الرابع وهو أرجح الأقوال لموافقته مع ما ذكر في السنة مما رواه البخـــاري بسنده عن أبي هـــريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال ( قال سليمان بـــن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل: ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال النبي ﷺ: لو قالها لجاهـــدوا في سبيل الله ).

وروي ستين وروي أيضاً تسعين وقال ابن حجر أنه الأصح ( لأطوفن ) كناية عن الجمــاع وقولــه تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله قال هذا على سبيل التمني للخير وحباً في الخير وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء لكونه قصد به الخير ورغبة في الجهاد في سبيل الله ( ونسى ) أن يقول إن شاء الله كما جاء في رواية البخاري فعتب الله عز وجل عليه هذا لعظم مكانه وإن كان النسيان مرفوعـــاً عن المؤاخذة لكن مقام النبوة تعظم فيه خلافات الأولى على حد قولهم المشهور حسنات الأبرار سيئات المقربين فلم يحقق الله تعالى له رغبته كما أرادها هو ليرده إلى الاستسلام له ويذكره بتقـــديم مشيئة الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر مما دق أو جل من أموره فأعطاه ولداً واحداً ساقطاً أحـــد شقىە ٤٥٨.

 $<sup>^{-\</sup>Lambda \circ r}$  صحيح البخاري كتاب الجهاد و السير ، باب من طلب الولد للجهاد ، رقم ( $^{777}$ ) ج $^{7}$ ^٥٠٨ - انظر عصمة الأنبياء لأبي النور الحديدي ، ص٣٩٥-٣٩٦ ، وداود وسليمان في القرآن والسنة اللمطرفي المسرف المسرف المسرف

فهذا الحديث بين المراد بالفتنة في الآية وأنها ترك الاستثناء وكان نسياناً وترك للأولى وهو مالا يقدح في عصمة الأنبياء ة والله أعلم .

الر د

وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك: الإمام القاضي عياض في "الشفاء" فقال: "ولا يصح ما نقله الإحباريون من تشبه الشيطان به، وتسلطه على ملكه، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله "٥٥٥ وكذلك الإمام الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره ٥٥ قال بعد أن ذكر الكثير منها: وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن يابي شيبة، وعلى بن محمد قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جمد، عن ابن عباس وضي الله عنهما في قوله تعالى: ولقد فَتنا سلَيْمَانُ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ [سورة ص آية ٣٤] قال: أراد سليمان السلا الفيلا الناهم الخياد، بن ثم ذكر الرواية التي ذكرناها أولاً. ثم قال: إسناده إلى ابن عباس وضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما المناهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أثمة السلف: أن ذلك الجني لم يسلط على نساء السيمان المناهم، بل عصمهن الله عنهما وخير واحد من أثمة السلف: أن ذلك الجني لم يسلط على نساء القصة مطولة عن جماعة من السلف – رضي الله عنهم – كسعيد بن المسيب وزيد مبن أسلم، القصة مطولة عن جماعة من السلف – رضي الله عنهم – كسعيد بن المسيب وزيد مبن أسلم، القصة مطولة عن جماعة من السلف – رضي الله عنهم – كسعيد بن المسيب وزيد مبن أسلم،

أقول: كلها أكاذيب ، وتلفيقات ، ولكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص ، وأبعد غوراً من بعضهم الآخر ، فلم يتورط فيما تورط فيه الآخرون ، من ذكر تسلط الشيطان على نساء سليمان التَّكِيُّ ، وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس ، أما البعض الآخر : فكان ساذجاً في كذبه ، مغفلاً في تلفيقه ، فترك آثار الجريمة بينة واضحة ، وبذلك : اشتمل ما لفَّقَه على دليل كذبه .

ومن العجيب : أن الإمام السيوطي نبه في كتابه : "تخريج أحاديث الشفاء" أنها إسرائيليات ، تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب ، وليته نبه إلى ذلك في التفسير .

## نسج القصة مهلهل:

٥٥٥ - الشفا، القاضي عياض، ج٢/ ص١٦٢.

<sup>^</sup>٥٦ – انظر تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج٦ /ص٢٠٦ ، ٢٠٧ .

والحق: أن نسج القصة مهلهل،عليه أثر الصنعة والاختلاق،ومصادم للعقل السليم،والنقل الصحيح في هذا.

وإذا حاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان الطَّيِّكُم فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا ؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان ، وهو أكرم على الله من ذلك ؟ .

وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على حاتم يدومان بدوامه ، ويزولان بزواله ؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئاً من ذلك .

وإذا كان خاتم سليمان التَّكِيُّ بَدَه المثابة: فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية، ولم يذكره بكلمة ؟ وهل غير الله سبحانه – خلقة سليمان في لحظة، حتى أنكره أعرف الناس به، وهي: زوجته حرادة ؟ .

الحق: أن نسج القصة مهلهل ، لا يصمد أمام النقد ، وأن أمارات الكذب والاختلاق بادية عليها ، و لم أحد لهذه القصة أصلاً في الكتاب المقدس ، ولكن وحدت القصة كاملة مع اختلاف في اسم ملك العفاريت أزموديوس ، و لم يكن ملك سليمان الطبي معلقاً بالخاتم ، بل بالطوق أيضاً حول رقبته فيه الاسم الأعظم لله، ثم وحد الخاتم في سمكة اشتراها وطرد أزموديوس واستعاد ملكه ومملكته ، في كتاب أساطير اليهود التي اعتمدت عليها التوراة الشفوية ١٥٥٠ .

نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله :

وقد تجرأ بعض الرواة ، أو غلط ، فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله هي ، قال السيوطي في "الدر المنثور" وأخرج الطبراني في الأوسط ١٩٥٨ ، وابن مردويه بسند ضعيف ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي : (ولد لسليمان ولد ، فقال للشيطان تواريه من الموت ، قالوا : نذهب به إلى المشرق ، فقال : يصل إليه الموت ، قالوا : فإلى المغرب ، قال : يصل إليه الموت ، قالوا : نضعه بين السماء والأرض ، قال : للوت ، قالوا : إلى البحار ، قال : يصل إليه ملك الموت ، قالوا : نضعه بين السماء والأرض ، قال : نعم ، ونزل عليه ملك الموت ، فقال : إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار ، وطلبتها في تخوم الأرض فلم أصبها ، فبينا أنا قاعد أصبتها ، فقبضتها) ، وجاء سنده ، حتى وقع على كرسي سليمان ، فهو قول الله : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ [سورة ص آية ٣٤] .

<sup>.</sup> ۱٦٦–۱٦۰ أساطير اليهود ، لويس جنزبرج ،ج $^{2}/$  $\phi$ 

٨٥٨ - يعنى في كتابه المعجم الأوسط.

السيوطي على وضعه ٨٥٩ ، ولا يشك في وضع هذا إلا من يشك في عصمة الأنبياء عن مثله ، وأحرى بمثل هذا أن يكون مختلقاً على نبينا لله وعلى نبي الله سليمان الطيلاً ، وإنما هو من إسرائيليات بني إسرائيل وأكاذيبهم .

### الإسرائيليات في قصة أيوب التَلْكِيْلِا

ومن القصص التي تزيد فيها المتزيدون ، واستغلها القصاصون ، وأطلقوا فيها لخيالهم العنان : قصة سيدنا أيوب عليه السلام ، فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه ، وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله .

فقد ذكر بعض المفسرين عن تفسير قوله تعالى : وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بنُصْب وَعَذَاب [سورة ص آية ٤١].

"قال وهب : فلم يَرُعْ إبليس إلا تجاوبُ ملائكتها بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه، فلما سمع إبليس صلاة الملائكة ، أدركه البغي والحسد، وصعد سريعا حتى وقف من الله مكانا كان يقفه، فقال: يا إلهي، نظرت في أمر عبدك أيوب، فوحدته عبدا أنعمت عليه فشكرك، وعافيته فحمدك، ثم لم تحرّبه بشدة و لم تحرّبه ببلاء، وأنا لك زعيم لئن ضربته بالبلاء ليكفـرنّ بــك ولينسينك وليعبدن غيرك، قال الله تبارك وتعالى له: انطلق، فقد سلطتك على ماله، فإنه الأمر الـذي تزعم أنه من أجله يشكرني، ليس لك سلطان على جسده، ولا على عقله، فانقض عدوّ الله، حيى وقع على الأرض، ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم، وكان لأيوب البَشَنية من الشام كلها بمــــا فيها من شرقها وغربها، وكان له بها ألف شاة برعاتها وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، وحمل آلة كل فدان أتان، لكل أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك، فلما جمع إبليس الشياطين، قال لهم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإني قد سُلطت على مال أيوب، فهي المصيبة الفادحة، والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال، قال عفريت من الشياطين : أعطيت من القوّة ما إذا شئت تحوّلت إعصارا من نار فأحرقت كل شيء آتي عليه، فقال له إبليس: فأت الإبل ورُعاتَها، فانطلق يؤمّ الإبل، وذلك حين وضعت رؤوسها وثبتت في مراعيها، فلم تشعر الناس حيتي ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السموم، لا يدنو منها أحد إلا احترق فلم يزل يُحْرِقها ورعاتَها حتى أتى على آخرها، فلما فرغ منها تمثل إبليس على قُعود منها براعيها، ثم انطلق يؤمّ أيوب حتى وحده قائما يصلى، فقال: يا أيوب، قال: لبيك، قال: هل تدري ما الذي صنع ربك

<sup>.</sup> 771/7 اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، 771/7 .

الذي اخترت وعبدت ووحدت بإبلك ورعاتها؟، قال أيوب: إنها ماله أعارنيه، وهو أولى به إذا شاء نزعه، وقديما ما وطنّت نفسي ومالي على الفناء، قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت ورعاتُها، حتى أتى على آخر شيء منها ومن رعاتها، فتركت الناس مبهوتين، وهم وقوف عليها يتعجبون، منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور، ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب يقدر على أن يمنع من ذلك شيئا لمنع وليه، ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل لأيشمت به عدوه، وليفجع به صديقه، قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني، وحين نزع مين، عُرْيانا خرجت من بطن أمي، وعريانا أعود في التراب، وعريانا أحشر إلى الله، ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته، الله أولى بك، وبما أعطاك، ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع ملك الأرواح، فآجري فيك وصرت شهيدا، ولكنه علم منك شرّا فأخرك من أجله، فعرّاك الله من المصيبة، وخلصك من البلاء كما يخلص الزُّوان من القمح الخلاص.

ثم رجع إبليس إلى أصحابه خاسئا ذليلا فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة، فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوّة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه، قال له إبليس: فأت الغنم ورعائها، فانطلق يؤمّ الغنم ورعائها، حتى إذا وَسَطها صاح صوتا حثمت أمواتا من عند آخرها ورعاءها، ثم خرج إبليس متمثلا بقهر مان الرّعاء، حتى إذا حجاء أيوب وحده وهو قائم يصلي، فقال له القول الأوّل، وردّ عليه أيوب الرّد الأوّل، ثم إن إبليس مرجع إلى أصحابه، فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة، فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوّة ما إذا شئت تحوّلت ريحا عاصفا تنسف كل شيء تأتي عليه، حتى لا أبقي شيئا، قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث، فانطلق يؤمهم، وذلك حين قَربوا الفَدَادين وأنشئوا في الحرث، والأتن وأولادها رُتوع، فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف تنسف كل شيء من ذلك، حتى كأنه لم يكن، ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الحَرث، حتى جاء أيوب وهو قائم يصلي، فقال له مثل وله الأوّل، ورد عليه أيوب مثل ردّه الأوّل.

فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله، ولم ينجح منه، صعد سريعا، حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه، فقال: يا إلهي إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده ، فأنت معطيه المال، فهل أنت مسلطي على ولده؟ فإلها الفتنة المضلة، والمصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال، ولا يقوى عليها صبرهم، فقال الله تعالى له: انطلق، فقد سلَّطتك على ولده، ولا سلطان لك على قلبه ولا جسده، ولا على عقله، فانقض عدو الله جوادا، حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم، فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده، ثم جعل يناطح الجُدُر بعضها ببعض، ويرميهم بالخشب والجندل، حتى إذا مَثَّل بهم كل مُثْلة، رفع بهم القصر، حتى إذا أقلَّه بهم فصاروا فيه منكَسين، انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي

كان يعلمهم الحكمة، وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه، متغيرا لا يكاد يُعرف من شدّة التغير، والمُثلة التي جاء متمثلا فيها، فلما نظر إليه أيوب هاله، وحزن ودمعت عيناه، وقال له: يا يُوب، لو رأيت كيف أفلت من حيث أفلت، والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتنا، ولو رأيت بنيك كيف عُذّبوا، وكيف مُثل بهم، وكيف قُلِبوا فكانوا منكسين على رؤوسهم، تسيل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم وأجوافهم، وتقطر من أشفارهم، ولو رأيت كيف شُقّت بطولهم، فتناثرت أمعاؤهم، ولو رأيت كيف شُقّت بطولهم، فتناثرت أمعاؤهم، ولو رأيت كيف قُلِفوا بالخشب والجندل يشدخ دماغهم، وكيف دق الخشب عظامهم، وحرق جلودهم، مشدوحة، ولو رأيت العصب عريانا، ولو رأيت العظام متهشمة في الأجواف، ولو رأيت الوجوه مشدوحة، ولو رأيت الجندل يقبول هذا ونحوه، ولم يزل يرققه حتى رق أيوب فبكي، وقبض قبضة من تراب، فوضعها على رأسه، فاغتنم ونحوه أيوب أن فاء وأبصر، فاستغفر، وصَعَد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه، فبدروا إبليس إلى الله، فوجدوه أيوب أن فاء وأبصر، فاستغفر، وصَعَد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه، فبدروا إبليس إلى الله، فوجدوه خطر المال والولد، أنه يرى أنك ما متعته بنفسه، فأنت تعيد له المال والولد، فهل أنت مسلّطي على حسده؟ فأنا لك زعيم لئن ابتليته في حسده لينسينك، وليكفرن بك، وليحُوكنك نعمتك، قال الله: انطلق فقد سلطتك على حسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه، ولا على عقله.

فانقض عدو الله حوادا، فوحد أيوب ساحدا، فعجَّل قبل أن يرفع رأسه، فأتاه من قِبَل الأرض في موضع وجهه، فنفخ في منخره نفخه اشتعل منها حسده، فترهل، ونبتت (به): ثآليل مثل أليات الغنم، ووقعت فيه حكة لا يملكها، فحك بأظفاره حتى سقطت كلها، ثم حك بالعظام، وحك بالحجارة الخشنة، وبقطع المُسوح الخشنة، فلم يزل يحكه حتى نفِد لحمه وتقطع، ولما نَغِلَ حلد أيوب وتغير وأنتن، أخرجه أهل القرية، فجعلوه على تل وجعلوا له عريشا، ورفضه خلق الله غير امرأته، فكانت تختلف إليه بما يُصلحه ويلزمه، وكان ثلاثة من أصحابه اتبعوه على دينه، فلما رأوا ما ابتلاه الله به رفضوه من غير أن يتركوا دينه واتموه، يُقال لأحدهم بلدد، وأليفز، وصافر ، قال: فانطق إليه الثلاثة، وهو في بلائه، فبكتوه: فلما سمع منهم أقبل على ربه، فقال أيوب على رب لأي شيء خلقتني؟ لو كنت إذ كرهتني في الخير تركتني فلم تخلقني، يا ليتني كنت حيَّضة ألقتني أمي، ويا ليستني مت في بطنها، فلم أعرف شيئا ولم تعرفي، ما الذنب الذي أذنبت لم يذنبه أحد غيري، وما العمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عنى، لو كنت أمتني فألحقتني بآبائي، فالموت كان أجمل بي، فأسوة لي بالسلاطين الذين صُفَّت من دونهم الجيوش، يضربون عنهم بالسيوف بخلا يمم عن الموت، فأسوة لي بالسلاطين الذين صُفَّت من دونهم الجيوش، يضربون عنهم بالسيوف بخلا يمم عن الموت، وحرصا على بقائهم، أصبحوا في القبور حاثمين، حتى ظنوا ألهم سيخلدون، وأسوة لي بالملوك الذين

كتروا الكنوز، وطَمروا المطامير، وجمعوا الجموع، وظنوا ألهم سيخلدون، وأسوة لي بالجبارين الذين بنوا المدائن والحصون، وعاشوا فيها المئين من السنين، ثم أصبحت خرابا، مأوى للوحــوش، ومــثنى للشياطين.

قال أليفز التيماني: قد أعيانا أمرك يا أيوب، إن كلَّمناك فما نرجو للحديث منك موضعا، وإن نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاء، فذلك علينا، قد كنا نرى من أعمالك أعمالا كنا نرجو لك عليها من الثواب غير ما رأينا، فإنما يحصد امرؤ ما زرع، ويجزى بما عمل، أشهد على الله الذي لا يقدر قدر عظمته، ولا يحصى عدد نعمه، الذي يترل الماء من السماء فيحيي به الميت، ويرفع به الخافض، ويقوي به الضعيف: الذي تضل حكمة الحكماء عند حكمته، وعلم العلماء عند علمه، حتى تراهم من العي في ظلمة يموجون، أن من رجا معونة الله هو القوي، وأن من توكل عليه هو المكفي، هو الذي يكسر ويجرح ويداوي.

قال أيوب الكَيْلا: لذلك سكت فعضضت على لساني، ووضعت لسوء الخدمة رأسي، لأبي علمت أن عقوبته غيرت نور وجهي، وأن قوته نزعت قوّة حسدي، فأنا عبده، ما قضى على أصابني، ولا قوّة لي إلا ما حمل عليّ، لو كانت عظامي من حديد، وحسدي من نُحاس، وقلبي من حجارة، لم أطق هذا الأمر، ولكن هو ابتلايي، وهو يحمله عنى، أتيتموين غِضابا، رهبتم قبل أن تسترهبوا، وبكيتم من قبل أن تُضربوا، كيف بي لو قلت لكم: تصدّقوا عني بأموالكم، لعلَّ الله أن يخلصني، أو قرّبوا عني قربانا لعلَّ الله أن يتقبله مني ويرضى عني، إذا استيقظت تمنّيت النوم رجاء أن أستريح، فـــإذا نمـــت كادت تجود نفسى، تقطُّعت أصابعي، فإني لأرفع اللقمة من الطعام بيديّ جميعا فما تبلغان فمـــي إلا على الجهد منى، تساقطت لَهُواتي ونخر رأسى، فما بين أذنيٌّ من سداد، حتى إن إحداهما لترى من الأخرى، وإن دماغي ليسيل من فمي، تساقط شعري عني، فكأنما خُرِّق بالنار وجهي، وحدقتاي هما متدليتان على حدي، ورم لساني حتى ملأ فمي، فما أُدخل فيه طعاما إلا غصني، وورمت شــفتاي حتى غطَّت العليا أنفي، والسفلي ذقني، تقطُّعت أمعائي في بطني، فإني لأدخل الطعام فيخرج كمــــا دخل، ما أحسه ولا ينفعني، ذهبت قوة رجليّ، فكأنهما قربتا ماء مُلئتا، لا أطيق حملهما، أحمل لحافي بيديّ وأسناني، فما أطيق حمله حتى يحمله معى غيري، ذهب المال فصرت أسأل بكفي، فيطعمني من كنت أعوله اللقمةَ الواحدة، فيمنُّها علىّ ويعيِّرني، هلك بَنّ وبناتي، ولو بقى منهم أحد أعانين عليي بلائي ونفعني، وليس العذاب بعذاب الدنيا، إنه يزول عن أهلها، ويموتون عنه، ولكن طوبي لمن كانت له راحة في الدار التي لا يموت أهلها، ولا يتحوّلون عن منازلهم، السعيد من سعد هنالك والشقى من شقى فيها. قال بِلدد: كيف يقوم لسانك هذا القول، وكيف تفصح به، أتقول إن العدل يجور، أم تقول إن القوي يضعف؟ ابك على خطيئتك وتضرع إلى ربك عسى أن يرحمك، ويتجاوز عن ذنبك، وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذخرا في آخرتك، وإن كان قلبك قد قسا فإن قولنا لن ينفعك، ولن يأخذ فيك، هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز، وهيهات أن ينبت البَرْديّ في الفلاة، من توكل على الضعيف كيف يرجو أن يمنعه، ومن جحد الحق كيف يرجو أن يوفّى حقه؟.

قال أيوب التَلِيُّلِيْ: إني لأعلم أن هذا هو الحقّ، لن يَفْلُج العبد على ربه، ولا يطيق أن يخاصمه، فأيّ كلام لي معه، وإن كان إليّ القوّة هو الذي سمك السماء فأقامها وحده، وهو الذي يكشطها إذا شاء فتنطوي له، وهو الذي سطح الأرض فدحاها وحده، ونصب فيها الجبال الراسيات، ثم هو الذي يزلز لها من أصولها حتى تعود أسافلها أعاليها، وإن كان فيّ الكلام، فأيّ كلام لي معه، من خلق العرش العظيم بكلمة واحدة، فحشاه السماوات والأرض وما فيهما من الخلق، فوسعه وهو في سعة واسعة، وهو الذي كلم البحار ففهمت قوله، وأمرها، فلم تعد أمره، وهو الذي يفقه الجيتان والطير وكل دابّة، وهو الذي يكلم الموتى فيحييهم قوله، ويكلم الحجارة فتفهم قوله ويأمرها فتطيعه.

قال أليفز: عظيم ما تقول يا أيوب، إن الجلود لتقشعر من ذكر ما تقول، إنما أصابك ما أصابك بغير ذنب أذنبته، مثل هذه الحدة، وهذا القول أنزلك هذه المتزلة، عظمت خطيئتك، وكثر طلابك، وعَصَبْت أهل الأموال على أموالهم، فلبست وهم عراة، وأكلت وهم حياع، وحبست عن الضعيف بابك، وعن الجائع طعامك، وعن المحتاج معروفك، وأسررت ذلك وأخفيته في بيتك، وأظهرت أعمالا كنا نراك تعملها، فظننت أن الله لا يجزيك إلا على ما ظهر منك، وظننت أن الله لا يطلع على ما غيبت في بيتك، وكيف لا يطلع على ذلك وهو يعلم ما غيبت الأرضون وما تحست الظلمات والهواء ؟.

قال أيوب الطّيّلا : إن تكلمت لم ينفعني الكلام، وإن سكت لم تعذروني، قد وقع على كُيْدي، وأسخطت ربي بخطيئتي، وأشمت أعدائي، وأمكنتهم من عنقي، وجعلى تني للسبلاء غرضا، وجعلتني للفتنة نُصبا، لم تنفسني مع ذلك، ولكن أتبعني ببلاء على إثر بلاء، ألم أكن للغريب دارا، وللمسكين قرارا، ولليتيم وليًّا، وللأرملة قيِّما؟ ما رأيت غريبا إلا كنت له دارا مكان داره وقرارا مكان قراره، ولا رأيت مسكينا إلا كنت له مالا مكان ماله وأهلا مكان أهله، وما رأيت يتيما إلا كنت له أبا مكان أبيه، وما رأيت أيما إلا كنت له قيِّما ترضّى قيامه، وأنا عبد ذليل، إن أحسنت لم

يكن لي كلام بإحسان، لأن المنّ لربي وليس لي، وإن أسأت فبيده عقوبتي، وقد وقع عليّ بــــلاء لـــو سلَّطته على جبل ضعف عن حمله، فكيف يحمله ضعفى ؟.

قال أليفز: أتحاج الله يا أيوب في أمره ، أم تريد أن تناصفه وأنت حاطئ ، أو تبرئها وأنت على غير بريء؟ خلق السماوات والأرض بالحق، وأحصى ما فيهما من الخلق، فكيف لا يعلم ما أسررت، وكيف لا يعلم ما عملت فيجزيك به ؟ وضع الله ملائكة صفوفا حول عرشه وعلى أرجاء سماواته، ثم احتجب بالنور، فأبصارهم عنه كليلة، وقوّقهم عنه ضعيفة، وعزيزهم عنه ذليل ، وأنت تزعم أن لوحاصمك ، وأدلى إلى الحكم معك ، وهل تراه فتناصفه، أم هل تسمعه فتحاوره ؟ قد عرفنا فيك قضاءه ، إنه من أراد أن يرتفع وضعه، ومن اتضع له رفعه.

قال أيوب الكليك إن أهلكني فمن ذا الذي يعرض له في عبده ويسأله عن أمره ، لا يردّ غضبه شيء إلا رحمته ، ولا ينفع عبده إلا التضرّع له ، قال : ربّ أقبل عليّ برحمتك، وأعلمني ما ذنبي الذي أذنبت ؟ أو لأيّ شيء صرفت وجهك الكريم عني ، وجعلتني لك مثل العدوّ ، وقد كنت تكرمني ، ليس يغيب عنك شيء تُحصى قَطْر الأمطار ، وورق الأشجار ، وذرّ التــراب ، أصــبح حلدي كالثوب العفن ، بأيه أمسكت سقط في يدي ، فهب لي قُربانا من عندك، وفرجا من بلائي، بالقدرة التي تبعث موتى العباد، وتنشر بها ميت البلاد، ولا تملكني بغير أن تعلمني ما ذبيي ، ولا تُفسد عمل يديك، وإن كنت غنيا عني، ليس ينبغي في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عَجَل، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وإنما يعجل من يخاف الفوت، ولا تذكرني خطئي وذنوبي، اذكر كيف حلقتني من طين، فجُعِلت مضغة، ثم خلقت المضغة عظاما، وكسوت العظام لحما وجلدا، وجعلت العصب والعروق لذلك قَواما وشدة ، وربَّيتني صغيراً ، ورزقتني كبيرا، ثم حفظت عهدك وفعلت أمرك، فإن أخطأت فبين لي ، ولا تملكني غمًّا، وأعلمني ذنبي، فإن لم أرضك فأنا أهل أن تعذَّبني، وإن كنت من بين خلقك تحصى على عملي، وأستغفرك فلا تغفر لي، إن أحسنت لم أرفع رأسي، وإن أســـأت لم تبلعني ريقي، ولم تُقِلني عثرتي، وقد ترى ضعفي تحتك، وتضرّعي لك ، فلم حلقتني ؟ أوما تخرجني من بطن أمي؟ لو كنت كمن لم يكن لكان حيرا لي ، فليست الدنيا عندي بخطر لغضبك ، وليس حسدي يقوم بعذابك، فارحمني وأذقني طعم العافية من قبل أن أصير إلى ضيق القبر وظلمة الأرض، وغمّ الموت.

قال صافر: قد تكلمت يا أيوب، وما يطيق أحد أن يحبس فمك، تزعم أنك بريء، فهـــل ينفعك إن كنت بريءا وعليك من يحصى عملك، وتزعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك، هل تعلم

سَمْكُ السماء كم بُعده؟ أم هل تعلم عمق الهواء كم بعده؟ أم هل تعلم أيّ الأرض أعرضها؟ أم عندك لها من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أيّ البحر أعمقه؟ أم هل تعلم بأيّ شيء تحبسه؟ فيان كنت تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه، فإن الله خلقه وهو يحصيه، لو تركت كثرة الحديث، وطلبت إلى ربك رجوت أن يرحمك، فبذلك تستخرج رحمته، وإن كنت تقيم على خطيئتك وترفع إلى الله يديك عند الحاجة وأنت مُصِر على ذنبك إصرار الماء الجاري في صبب لا يستطاع إحباسه، فعند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوه الأشرار، وتظلم عيوهم، وعند ذلك يسر بنجاح حوائجهم الذين تركوا الشهوات تزينا بذلك عند رهم، وتقدّموا في التضرع، ليستحقوا بذلك الرحمة حين يحتاجون إليها، وهم الذين كابدوا الليل، واعتزلوا الفرش، وانتظروا الأسحار.

قال أيوب الكيلا: أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكم، وقد كنت فيما خلا والرحال يُسوقروني، وأنا معروف حقي منتصف من خصمي، قاهر لمن هو اليوم يقهرني، يسألني عن علم غيب الله لا أعلمه ويسألني، فلعمري ما نصح الأخ لأخيه حين نزل به البلاء كذلك، ولكنه يبكي معه، وإن كنت حادًا فإن عقلي يقصر عن الذي تسألني عنه، فسل طير السماء هل تخبرك، وسل وحوش الأرض هل ترُجع إليك؟ وسل سباع البرية هل تجيبك؟ وسل حيتان البحر هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم أن صنع هذا بحكمته، وهيأه بلطفه. أما يعلم ابن آدم من الكلام ما سمع بأذنيه، وما طعم بفيه، وما شمّ بأنفه، وأن العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي خلقه، له الحكمة والجبروت، وله العظمة واللطف، وله الجلال والقدرة، إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي يُفصح؟ إن نظر إلى البحار يبست من خوفه، وإن أذن لها ابتلعت الأرض، فإنما يحملها بقدرته هو الذي تُبهّت نظر إلى البحار يبست من خوفه، وإن أذن لها ابتلعت الأرض، فإنما يحملها بقدرته هو الذي تنههّت الملوك عند ملكه، وتطيش العلماء عند علمه، وتعيا الحكماء عند حكمته، ويخسأ المبطلون عند سلطانه، هو الذي يذكر المنسي، وينسى المذكور، ويجري الظلمات والنور، هذا علمي، وخلقه أعظم من أن يقدرها مثلي.

قال بلدد: إن المنافق يجزى بما أسر من نفاقه، وتضل عنه العلانية التي حادع بها، وتوكل على الجزاء بها الذي عملها، ويهلك ذكره من الدنيا ويظلم نوره في الآخرة، ويوحش سبيله، وتوقعه في الأحبولة سريرته، وينقطع اسمه من الأرض، فلا ذكر فيها ولا عمران، لا يرثه ولد مصلحون من بعده، ولا يبقى له أصل يعرف به، ويبهت من يراه، وتقف الأشعار عند ذكره.

قال أيوب التَّكِيُّلِا: إن أكن غويا فعليّ غواي، وإن أكن بريا فأيّ منعة عندي، إن صرحت فمن ذا الذي يصرحني، وإن سكتُّ فمن ذا الذي يَعْذرني، ذهب رجائي وانقضت أحلامي، وتنكرت لي معارفي؛ دعوت غلامي، فلم يجبني، وتضرّعت لأمتي فلم ترحمني، وقع عليّ البلاء فرفضوني، أنـــتم

كنتم أشدّ عليّ من مصيبتي، انظروا وابمتوا من العجائب التي في جسدي، أما سمعتم بما أصابني، ومــــا شغلكم عني ما رأيتم بي، لو كان عبد يخاصم ربه رجوت أن أتغلب عند الحكم، ولكن لي ربا جبارا تعالى فوق سماواته، وألقاني هاهنا، وهنت عليه، لا هو عذري بعذري، ولا هو أدناني فأخاصم عنن نفسي يسمعني ولا أسمعه، ويراني ولا أراه، وهو محيط بي، ولو تجلي لي لذابت كليتـــاي، وصــعق روحي، ولو نفسين فأتكلم بملء فمي، ونزع الهيبة مين، علمت بأيّ ذنب عذَّبيي، نودي فقيل: يا أيوب، قال: لبيك، قال: أنا هذا قد دنوت منك، فقم فاشدد إزارك، وقم مقام حبار، فإنه لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبار مثلي، ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزنار في فم الأسد، والسِّخال في فم العنقاء، واللحم في فم التنين، ويكيل مكيالا من النور، ويزن مثقالا من الريح، ويُصــر صُــرَّة مــن الشمس، ويردّ أمس لغد، لقد منَّتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوَّتك، ولو كنت إذ منتك نفسك ذلك ودعتك إليه تذكرت أيّ مرام رام بك، أردت أن تخاصمني بغيَّك؟ أم أردت أن تحاجيني بخطئك، أم أردت أن تكاثرين بضعفك، أين كنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها، هل علمت بأيّ مقدار قدرها؟ أم كنت معي تمرّ بأطرافها ؟ أم تعلم ما بُعد زواياها ؟ أم على أيّ شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل ماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء، أين كنت مسنى يـوم رفعت السماء سقفا في الهواء لا بعلائق ثبتت من فوقها، ولا يحملها دعائم من تحتها، هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها، أو تسير نجومها، أو يختلف بأمرك ليلها وهارها، أين كنــت مــني يــوم سجرت البحار وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتما؟ أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب ، ونصبت شوامخ الجبال، هل لك من ذراع تطيق حملها، أم هل تدري كم مثقالاً فيها، أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أمّ تلده أو أب يولده؟ أحكمتك أحصت القطر وقسمت الأرزاق، أم قدرتك تثير السحاب، وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لهب البروق؟ هل رأيت عمق البحور ؟ أم هل تدري ما بُعد الهواء ، أم هل حزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين حزانة الثلج، أو أين خزائن البرد، أم أين حبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار، وأين خزانة النهار بالليل؟ وأين طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ وأين حزانة الريح، كيف تحبسه الأغلاق؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار، ومن ذلَّت الملائكة لملكه، وقهر الجبارين بجبروتـه، وقسم أرزاق الدوابّ بحكمته، ومن قسم للأسد أرزاقها وعرف الطير معايشها، وعطُّفها على أفراحها، من أعتق الوحش من الخدمة، وجعل مساكنها البرية لا تستأنس بالأصـوات، ولا تهـاب المسلطين، أمن حكمتك تفرّعت أفراخ الطير، وأولاد الدّوابّ لأمهاها؟ أم من حكمتك عطفت أمهاها عليها، حتى أخرجت لها الطعام من بطولها، وآثرها بالعيش على نفوسها؟ أم من حكمتك يبصر العُقاب، فأصبح في أماكن القتلي أين أنت مني يوم خلقت بمموت مكانه في منقطع التــراب،

والوتينان يحملان الجبال والقرى والعمران، آذالهما كألها شجر الصنوبر الطوال رؤوسهما، كألها آكام الجبال، وعروق أفخاذهما كألها أوتاد الحديد، وكأن جلودهما فِلق الصخور، وعظامهما كألها عمد النحاس، هما رأسا خلقي الذين خلقت للقتال، أأنت ملأت جلودهما لحما؟ أم أنست مسلأت رؤوسهما دماغا؟ أم هل لك في خلقهما من شرك؟ أم لك بالقوة التي عملتهما يدان؟ أو هل يبلغ من قوتك أن تخطم على أنوفهما أو تضع يدك على رؤوسهما، أو تقعد لهما على طريق فتحبسهما، أو تصدّهما عن قوقمما؟ أين أنت يوم خلقت التنين ورزقه في البحر، ومسكنه في السحاب، عيناه توقدان نارا، ومنخراه يثوران دخانا، أذناه مثل قوس السحاب، يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج، حوفه يمترق ونفسه يلتهب، وزبده كأمثال الصخور، وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق، وكأن نظر عينيه لهب البرق، أسراره لا تدخله الهموم، ثمر به الجيوش وهو متكئ، لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل عينيه لهب البرق، أسراره لا تدخله الهموم، ثمر به الجيوش وهو متكئ، لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل الصخور على حسده، ويضحك من النيازك، ويسير في الهواء كأنه عصفور، ويهلك كل شيء يمرن به المحور على حسده، وإياه آثرت بالقوة على خلقي ، هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه، أو واضع ملك الوحوش، وإياه آثرت بالقوة على خلقي ، هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه، أو واضع تفوّت رزقه؟ أم هل تدري ماذا خرب من الأرض؟ أم ماذا يخرّب فيما بقي من عمره؟ أتطيق غضبه حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى ؟.

قال أيوب الكيلا: قصر تعن هذا الأمر الذي تعرض لي، ليت الأرض انشقت بي، فذهبت في بلائي و لم أتكلم بشيء يسخط ربي، احتمع علي البلاء، إلهي حملتني لك مثل العدو، وقد كنت تكرمني وتعرف نصحي، وقد علمت أن الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك، وأعظم من هذا ما شئت عملت، لا يعجزك شيء ولا يخفي عليك خافية، ولا تغيب عنك غائبة، مَنْ هذا الذي يظن أن يُسر عنك سرا، وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن أعلم، وخفت حين بلوت أمرك أكثر مما كنت أحاف، إنما كنت أسمع بسطوتك سمعا، فأمّا الآن فهو بصر العين، إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني، وسكت حين سكت لترحمني، كلمة زلت فلن أعود، قد وضعت يدي على فمي، وعضضت على لساني، وألصقت بالتراب خدي، ودست وجهي لصغاري، وسكت كما أسكتين خطيئتي، فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني.

قال الله تبارك وتعالى: يا أيوب نفذ فيك علمي، وبحلمي صرفت عنك غضبي، إذ خطئت فقد غفرت لك، ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء، فإن فيه شفاءك، وقرِّب عن صحابتك قُربانا، واستغفر لهم، فإلهم قد عصوبي فيك. "٨٦٠

<sup>^</sup>٦٠ – جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج١٨/ص٤٨٥ -٤٦٩.

### وقال صاحب الدر المنثور:

"وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: إن أيوب الكيك آتاه الله تعالى مالاً وولداً وأوسع عليه، فله من الشياه والبقر والغنم والإبل. وإن عدو الله إبليس قيل له: «هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال: رب، إن أيوب أصبح في دنيا من مال وولد فلا يستطيع إلا شكرك، فسلطني على ماله وولده فسترى كيف يطيعني ويعصيك. فسلط على ماله وولده فكان يأتي الماشية من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران، ثم يأتي أيوب وهو يصلي متشبها براعي الغنم فيقول: يا أيوب، تصلي لرب؟ ما ترك الله لك من ماشيتك شيئاً ....بنحو ما ذكر سابقا"

وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر ، عن مجاهد قال : إن أول من أصابه الجدري أيــوب النَّهِيُكُلِّ.

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه ، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : " إن أبوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة ، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه ، كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أبوب ذبناً ما أذنبه أحد . قال : وما ذاك؟ قال : منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به . فلما جاء إلى أبوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك ، فقال أبوب : لا أدري ما تقول ، غير أن الله يعلم أبي كنت أمر بالرجلين يتباعدان يذكران الله فأرجع إلى بيتي فأولف بينهما كراهة أن يذكر الله لا في حق . وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أبوب في مكانه أن إركُضُ برحلكُ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ . [سورة ص آية ٤٢] فاستبطأته فأتته فأقبل عليها قد أذهب الله من البلاء وهو أحسن ما كان ، فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك ، هل رأيت بي الله المبتلى؟ والله على ذاك ما رأيت رحلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : فإني أنا هو . قال : وكان له أندران ، أندر للقمح وأندر للشعير ، فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أنسدر وكان له أندران ، أندر للقمح وأندر للشعير ، فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أنسدر وكان له أندران ، أندر القمح وأندر للشعير ، وأوغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، من قاض ، وأوغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، ما مناث الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ، وأفرغت الأحرى في أندر الشعير وأفرغت في المؤرث المؤرث

الدر المنثور ، السيوطي، ج  $V / \omega$  ۸۷ - ۹۰.

وهذه الروايات كلها مشابحة لإصحاحات سفر أيوب التي امتدت إلى اثنين وأربعين إصحاحاً تنقل الحوار بين أيوب عليه السلام وأصحابه الثلاثة ، مع خلاف بسيط في أسماء أصحابه ، وهذا مذكور في العهد القديم من الكتاب المقدس ، وكذلك في مخطوطات قمران في الجزء الثاني فيه ٨٦٢ .

وكذلك ذكر في أساطير اليهود في الجزء الثاني منه ، حيث عرض ثروة أيوب عليه السلام في ثلاث صفحات ، ثم حسد الشيطان لأيوب وعداوته في صفحتين ، ومعاناة أيوب عليه السلام وصبره على البلاء حتى الهزم الشيطان .

وعرضت الأسطورة الأصدقاء الأربعة لأيوب التَّكِيَّلُا، كما عرضت حزع زوجة أيوب التَّكِيُّلاً، ثم معاناته ورفع المرض عنه٨٦٣ .

وهذه الأقوال جميعها سواء ماكان منها في بيان كيفية ما أصاب أيوب من المرض والبلاء في حسده وماله وأهله، أو ما كان في بيان كيفية حصول الوساوس الحاصلة من الشيطان له كما تقدم - لا مستند لها على الإطلاق ، وأغلبها إن لم يكن كلها من الإسرائيليات .

والذي تطمئن إليه النفس أنه لا مانع أن يكون للشيطان تأثير على حسم أيوب ، فيصاب بالمرض ، مع أن ذلك إنما يكون بقدر من الله لحكمة أرادها ، وأما كيفية إصابة الشيطان له بذلك فهذا ما لا علم لنا به ، وأمره إلى الله.

وما أصاب أيوب التلكي عندئذ من مرض بفعل الشيطان كما هو ظاهر القرآن لا يتعارض مع عصمة الأنبياء، لأن عصمة الأنبياء من الشيطان إنما تكون باستبعاد تسلطه على عقولهم وقلوبهم بشي أنواع الوساوس والغواية، فهذا هو ما عصم الله أنبياءه منه ، قال الشيخ الشنقيطي : "وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب التكيي وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ، ووهبه أهله ومثلهم معهم ، وأن أيوب نسب ذلك في سورة (ص) إلى الشيطان ، ويمكن أن يكون سلطه الله على حسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل ، وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ، ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى ، وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من حنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض

<sup>.</sup> مخطوطات قمر ان، ج $\gamma/\omega$  ٤٩٧ - ٥٠٩ القصة كاملة .

<sup>&</sup>lt;sup>۸۹۳</sup> - انظر أساطير اليهود ، لويس جنزبرج ، ج٢/ ص٢٠١-٢١٨.

، وذلك يقع للأنبياء ، فإنهم يصيبهم المرض ، وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة ، ولا مانع أن يكون من جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء" ٨٦٤ .

#### الحق في هذه القصة:

وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب الطّيّك في حسده وأهله وماله ، وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك ، وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المستطاب ، قال عز شأنه إنّا و حَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ [سورة ص آية ٤٤] ، فالبلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا، والواجب على كل مسلم أن يقف عند كتاب الله ، ولا يتزيد في القصة كما تزيد زنادقة أهل الكتاب ، وألصقوا بالأنبياء ما لا يليق بهم ، وليس هذا بعجيب من بين إسرائيل الذين لم يتجرأوا على أنبياء الله ورسله فحسب ، بل تجرأوا على الله تبارك وتعالى ، ونالوا منه ، وفحشوا عليه ، ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته عليه ، سبحانه وتعالى ، من قولهم قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ [سورة آل عمران آية ١٨١] وقولهم: وقالَتِ النَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ [سورة المائدة آية ٢٤] عليهم لعائن الله .

والذي يجب أن نعتقده: أنه ابتلى ، ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب ، من أنه أصيب بالجذام ٥٦٥ ، وأن جسمه أصبح قرحة ، وأنه ألقى على كناسة بني إسرائيل ، يرعى في جسده الدود ، وتعبث به دواب بني إسرائيل ، أو أنه أصيب بمرض الجدري ، وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة ، وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ، ويقززهم منه ، وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحالة المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟ .

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط٨٦٦ قومهم ، فأين كانت عشيرته فتواريه ، وتطعمه ؟ بدل أن تخدم امرأته الناس ، بل وتبيع ضفيرتما في سبيل إطعامه !! .

بل أين كان أتباعه والمؤمنون منه ، فهل تخلوا عنه في بلائه ؟! وكيف والإيمان ينافي ذلك ؟! .

الحق أن نسج القصة مهلهل ، لا يثبت أمام النقد ، ولا يؤيده عقل سليم ، ولا نقل صحيح ، وأن ما أصيب به أيوب إنما كان من النوع غير المنفر والمقزز ، وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها

 $<sup>^{\</sup>Lambda75}$  – انظر أضواء البيان ، الشنقيطي ، ج $^{3}$ ص  $^{175}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>٨٦٥</sup> - الجذام : مرض من أخبث الأمراض وأقذرها .

٨٦٦ - خيار هم وأكرمهم نسبا وعشيرة .

على البشرة ، كالروماتيزم، وأمراض المفاصل ، والعظام ونحوها ، ويؤيد ذلك أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه ، فنبعت عين فاغتسل منها ، وشرب فبرأ بإذن الله ، وقيل إنه ضرب الأرض برحله فنبعت عين حارة ، فاغتسل منها ، وضربها مرة أخرة فنبعت عين باردة فشرب منها ، والله أعلم بالصواب ، وظاهر القرآن عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء .

وقال الإمام الألوسي في تفسيره " ....، وعظم بلائه الطَّكِينٌ مما شاع وذاع و لم يختلف فيه اثنان ، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقى على كناسة ، ونحو ذلك فيه خلاف .

قال الطبرسي : قال أهل التحقيق : نه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس فيها ، لأن في ذلك تنفيراً ، فأما الفقر والمرض ، وذهاب الأهل فيحوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك .

وفي هداية المريد للقاني: أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ، ليس محرماً ولا مكروهاً ، ولا مباحاً زرياً ، ولا مزمناً ، ولا مما تعافه الأنفس ، ولا مما يؤدي إلى النفرة ، ثم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا: "ولا مزمناً ولا مما تعافه الأنفس" عما كان كذلك كالإقعاد ، والبرص والجذام والعمى ، والجنون .

وأما الإغماء: فقال النووي: " لا شك في حوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون ، فإنه نقص ، وقيد أبو حامد — يعني الغزالي — الإغماء بغير الطويل ، وجزم به البلقيني ، قال السبكي : وليس كإغماء غيرهم ، لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة ، دون قلوبهم ، لأنها معصومة من النوم الأحف ، قال : ويمتنع عليهم الجنون ، وإن قل، لأنه نقص ، ويلحق به العمى ، و لم يعم نبي قط ، وما ذكر عن شعيب العَلَيْلامن أنه كان ضريراً لم يثبت ، وأما يعقوب العَلَيْلان فحصلت له غشاوة وزالت ، انتهى " .

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز ، وبين أن يكون قبل فلا يجوز ، ولعلك تختار القول بحفظهم مما تعافه النفوس ، ويؤدي إلى الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روى عن قتادة ، ونقله القصاص في كتبهم ، وذكر بعضهم : أن داءه كان الجدري ، ولا أعتقد صحة ذلك ، والله تعالى أعلم" ٨٦٧ .

#### الخلاصة:

أن القرآن الكريم بريء مما سطر في بعض التفاسير من القصص الذي يخالف قواعد الاعتقادو مبادىء المنطق وقواعد العقل السليم ،ويمس عصمة الأنبياء الكرام، وهذا مأحوذ من كتب أهل الكتاب المحرفة،لذا يجب تنبيه المسلمين على خطورة ما دسّ في تراثهم من

مري المرابع المعاني ، الألوسي، ج٣٣/ص٢٠٨.

الخرافات والأساطير الإسرائيلية ، حيث أن امتزاج هذه المبتدعات في بعض كتب التفسير والحديث يؤثر على أفكار وعقائد كثير من المسلمين الذين لايفهمون حقيقة الإسلام كما أن هذه الدسائس البعيدة عن روح الإسلام وواقعه \_ إن بقيت متصلة بمصادره -تظهره بدين يحمل كثيرا من الخرافات ،ومن هنا فأنه يفتح المجال لأعداء هذا الدين للنيل منه والطعن فيه.

# الباب الثالث

# عالم الجن

## الفصل الثالث

# موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصاري في الجن

المبحث الأول: مفهوم الجن في الإسلام.

مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات والتفسير.

مفهوم عند الفلاسفة.

أعمال الجن.

أسماء الجن.

أوصاف الجن.

بعثة محمد على للجن.

المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام .

تكليف الجن .

سماع الجن .

جزاء الجن.

العلاقة بين الجن والإنس.

المبحث الثالث: الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير.

آدم العَلِيْهُ الْ

سليمان العَلَيْ الدَّالِيَّةُ .

أبوب العَلَيْكُلِّ .

# الباب الثالث

عالم الجن الفصل الثالث

موقف الإسلام

من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن المبحث الأول مفهوم الجن في الإسلام.

مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات والتفسير.

مفهوم عند الفلاسفة.

أعمال الجن.

أسماء الجن.

أوصاف الجن.

بعثة محمد على للجن.

# المبحث الأول

# مفهوم الجن في الإسلام

الجن حلق من المخلوقات العاقلة التي حلقت للعبادة ، قال الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات ٥٦].

وعالم الجن كعالم الملائكة من حيث إنه غيب يجب الإبمان به مع الاختلاف في أصل الخلق ، فالملائكة خلقت من نور ، والجان خلقوا من نار .

والملائكة لا يأكلون ، ولا يشربون ، ولا يتناسلون ، ولا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الجن فإنهم يأكلون ويشربون ، ولهم ذرية ، منهم العصاة ، ومنهم الصالحون ، فهما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا ، ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاتهما ، ولفظ الجن ورد في القرآن الكريم في تسعة وخمسين موضعاً ^٦٦٨ .

والجن : ضد الإنس ، وسميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى <sup>٢٦</sup> ، قال تعالى ﴿ إِنَّهُ يَ**رَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ**﴾ [سورة الأعراف ٢٧].

#### تعريف الجن لغة:

يستفاد من معاجم اللغة أن الجن سميت جناً لاستتارها عن الأعين ، فأصل الجن : ستر الشيء عن الحاسة ، ولهذا يقال جنة الليل وأجنّة ، ولذا سمي الولد في بطن أمه جنينًا ، والمفرد حن وجَان والجمع جنان والجِنّة : الطائفة من الجن ، وهو أخص من الجن ، ومن الجن من يقال له شيطان أو عفريت أو مارد ، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك ، وبذلك تكون الملائكة جناً (بمعني الاستتار) ، ولكن ليس كل الجن ملائكة .

فالجِن بالكسر يدل على عالم الغيب ، والواحد حني ، والجمع حنان وهم الِحنة ، قال تعالى ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [سورةالناس ٦].

والجِن : ولد الجان ، والجان : أبو الجن خلق من نار ثم خلق منه نسله ، وهم اسم جمع للجن أيضاً ، قال تعالى في سورة الرحمن ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ ﴾ [سورة الرحمن ٥٦] ٨٠٠.

 $<sup>^{\</sup>Lambda 7 \Lambda}$  – انظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم ، محمد عوض العايدي ، مركز الكتاب للنشر،  $7 \Lambda \Lambda \Lambda = 100$  ، معجم الإعلام والموضوعات في القرآن الكريم ، عبد الصبور مرزوق ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م ، دار الشروق ج $1 \Lambda \Lambda \Lambda = 100$ 

 $<sup>^{77}</sup>$  – انظر لسان العرب ، لابن منظور،  $-71/\omega$  9 والصحاح، للجوهري  $-9/\omega$  7. والقاموس المحيط، للفيروز آبادي الطبعة الأولى ،  $^{77}$  1. -199 م -199 م -199 المحيط، ودواء المحيط، للفيروز آبادي الطبعة الأولى ،  $^{77}$  1. -199 م -199 م -199 م -199 ورواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميري ، المتوفي  $^{70}$  -199 م -199 مفردات الفاظ القرآن ، الحسين بن محمد بن المفضل ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  $^{99}$  -199 م ، المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفي  $^{90}$  -199 م -199 م دار الكتب العلمية بيروت لبنان -199 م -199 معجم من اللغة الطبعة الأولى -199 المعلمة اللغوي الشيخ أحمد رضا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت -199 -199 ، موسوعة لغوية حديثة ، للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت -199

#### ومن صفات الشيطان في كتب اللغة ما يلى:

- الرئي: وهو جني يرى فيحب ، والرئي جني يراه الإنسان ويقال به رئي من الجن أي مس<sup>۸۷۱</sup> .
   والجِنُّ بالكسر: حَيُّ من الجِنِّ يقال منهم الكلابُ السُّودُ البُهْمُ أو سَفِلَةُ الجِنِّ وضُــعفاؤُهُم أو كلابُهُ م أو خَلْــقُ بــين الجِــنِّ والانْس<sup>۸۷۲</sup> .
  - السعلاة ، والسعلاء الغول أو ساحرة الجن <sup>۸۷۳</sup> .
  - الغول ومنه غيلان وأغوال: الحية وساحرة الجن وشيطان يأكل الناس والجن التغوّل التلوّن <sup>٨٧٤</sup>.
    - الخَبْل: فَسادُ الأَعْضاء والخابلُ: المُفْسدُ والشيطانُ ^^^.
- وجاء في وصف صوت الجن بالعزيف والعَزيفُ : صوتُ الجِنِّ وهو حَرْسٌ يُسْمَعُ في المَفاوِزِ بالليلِ <sup>٨٧٦</sup> . أما عن أماكن تواجدهم
   فتسمى الأرض الخافية : التي بها جن <sup>٨٧٧</sup> .
  - عبقر: الوادي كثير الجن<sup>۸۷۸</sup>.

قال أبو محمد "وهم أحسام رقاق صافية هوائية ، لا ألوان لها ، وعنصرهم النار ، كما أن عنصرنا التراب ، وبذلك جاء القرآن قال الله عز و حل والجان خلقناه من قبل من نار السموم ، والنار والهواء عنصران لا ألوان لهما ، وإنما حدث اللون في النار المشتعلة لإمتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر ، ولو لم يكونوا أحساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس "٨٧٩

#### أسماء الجن وقبائلهم في كتب اللغة:

**إبليس** : من البلس : محركة : ما لا ضمير عنده أو هو الذي عنده : بلاس وشر ، وقيل إبليس ، إذا دهش وتحير ومنه اشتقاق إبليس لعنه الله لأنه يئس من رحمة الله وندم وهو أعجمي معرفة ولذا لم يصرف .

والإبلاس معناه في اللغة : القنوط وقطع الرجا من رحمة الله تعالى ، وقيل الانكسار والحزن ، يقال إبلس فلان إذا سكت غماً وحزناً ^^^.

الشيطان : من شطن إذا بعد ، والشيطان معروف وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان .

والشيطان من قال النون فيه أصلية فهو من شطن أي تباعد ، ومن قال النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق غضباً ، فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه القرآن الكريم ، ولكونه من ذلك احتص بفرط القوة الغضية والحمية الذميمة

<sup>.</sup> المراجع السابقة - المراجع

<sup>&</sup>lt;sup>۸۷۱</sup> - انظر لسان العرب ، لابن منظور ، ج١٤/ص ٢٩١ والقاموس المحيط ، للفيروز آبادي ،ج١/ص١٦٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۷۲</sup> - لسان العرب، لابن منظور، ج۱۲/ص۱۲۸.

<sup>.</sup>  $^{\Lambda VT}$  – القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ج  $^{(NT)}$ 

<sup>^^</sup>٤ – القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ج ١ /ص١٣٤٤. لسان العرب لابن منظور ج ١١/ص٥٠٠ .

 $<sup>^{\</sup>Lambda Vo}$  – القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 /

 $<sup>^{\</sup>Lambda V7}$  – القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ج $^{1}$ 

٨٧٧ – المرجع السابق ، ج١/ص ١٩٥٢ .

 $<sup>^{\</sup>Lambda V \Lambda}$  – القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، ج  $^{1}$  /  $^{00}$  ولسان العرب ، لابن منظور ، ج  $^{3}$   $^{00}$  ، تاج العروس ، للزبيدي ، ج  $^{1}$   $^{00}$  .

 $<sup>^{</sup>AV9}$  – الفصل ، لابن حزم ، ج  $^{0}$  / ص  $^{0}$ 

انظر تاج العروس من جو آهر القاموس ، محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ، در اسة تحقيق علي شبري، دار الفكر ، ج $\Lambda/$ -  $\Lambda$  ، وكتاب معجم من اللغة ، الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م ج $\alpha/$ -  $\alpha$ 

وامتنع من السجود ، والأول أصح ، فالشيطان من الشطن البعد أي البعد عن الخير، أو من الحبل الطويل، كأنه طال في الشر، والشيطان ضرب من الحيات قبيح الخلقة <sup>٨٨١</sup>.

#### ومن أسماء الجن في لغة العرب:

ورد في كتب اللغة وكتب التفسير أن اسم إبليس "الحارث"<sup>۸۸۲</sup> ، ومن أسمائه عزازئيل ، وهو من الإسرائيليات التي وردت إلينا ، فاسم عزازيل مر معنا في العقيدة اليهودية<sup>۸۸۳</sup> .

وجمع بين الاسمين صاحب اللباب فقال : كان اسم إبليس عزازيل بالسريانية ، وبالعربية معناه الحرث ، فلما عصى غير اسمه فسمي إبليس ^^^ .

#### الجن في الشرع

خلق من مخلوقات الله الغيبية التي حجبت عنا ، لذلك سميت جناً لاستتارها عن العيون ^^^ . خلقوا من نار، ويأكلون ويشربون ويتناسلون ويموتون ، وهم ذوات عاقلة ، فاعلون بالإرادة ، مأمورون ومنهيون بخطاب الله لهم ، لذا فهم محاسبون في اليوم الآخر على أعمالهم الدنيوية ، وهم أصناف ، وبعضهم لديه القدرة على التشكل بأشكال مختلفة ، لذا ترى بصورة غير صورتما الحقيقية ، أما رؤيتهم في صورهم الحقيقية فهي للأنبياء عليهم السلام كسليمان السَّنِيُّلِ ومحمد عَلَيُّ كما سيأتي في الصفحات القادمة إن شاء الله .

وهذا التعريف مستنبط من نصوص الكتاب والسنة ، حيث وصفت لنا الجن من حيث أصل الخلقة والصفات الخلقية لهم . أما عن خلق الجن فهم خلقوا قبل آدم عليه السلام لقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْتُونِ (٢٦) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم ﴾ [سورة الحجر آية ٢٦-٢٧] .

قال الطبري "عني بالجان هاهنا : إبليس أبو الجن ، وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم"٢٨٦ .

وتقديم الجن على الإنس في الآيات التالية يقصد به الترتيب ، قال تعالى : ﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الذاريات آية ٥٦] ، ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلِّ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ [سورة الانعام آية ١٣٠] ، ﴿ قَالَ ادْحُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ أُنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ [سورة الانعام آية ١٣٠] ، ﴿ قَالَ ادْحُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ رَبَّنَا خَتُهَا مَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ رَبَّنَا هَوْلاهُمْ رَبَّنَا عَنْ الْعَرَافِ آيَةِمُ عَذَابًا ضِغْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية ٣٨] ، ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ هَوُلاءِ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِغْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية هِمْ عَذَابًا ضِغْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ بَهَا وَلَهُمْ أَعُنُنَ لا يُسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ كَثِيرًا مِنَ الْجُنِّ وَالْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمْ أَعُيُنٌ لا يُسْمَعُونَ بها وَلَهُمْ أَلَىٰ لَا يُسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ

انظر جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري، ج / ص 770 ، المحرر الوجيز ج / ص 170، الطبعة والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ، تحقيق أبو أحمد العماري الإدريسي ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 1518هـ - 1997م ، دار الكتب العلمية، ج / ص 770 .

- کباب التأویل في معالم التنزیل ،الخازن ، ج ا / ص ٤٠ .

 $<sup>^{\</sup>Lambda\Lambda}$  – انظر لسان العرب ، لابن منظور ، ج $^{\Pi}$  /  $^{\Pi}$  ومعجه مفردات ألفاظ القرآن ، للأصفهاني ج $^{\Pi}$  – انظر لسان العلوم ، نشوان سعيد اليماني ، ج $^{\Pi}$  .

<sup>^^^ –</sup> المرجع السابق ،ج١ /ص٢٦٦ ، معالم النتزيل، للبغوي ج/١ ص٦٣ ،الطبعــة الثانيــة ١٤٠٧هــــ – ١٩٨٧ ، دار المعرفة ، انظر المحرر الوجيز، للأندلسي ج١ / ص١٢٤ .

<sup>^^^ –</sup> والحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على صورة قبيحة ، فلو رأيناهم لم نقدر على تناول الطعام والشراب فستروا عنا رحمة بنا، وكذلك الملائكة خلقوا من نور فلو رأيناهم لطارت أرواحنا لديهم وأعيننا إليهم ، من شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان ، للإمام الملا علي القاري ت١٠١٤هـ ، ص ٢٣٠.

 $<sup>^{\</sup>wedge \wedge}$  – جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  0 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، ج $^{\wedge}$  0  $^{\wedge}$  .

أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [سورة الأعراف آية ١٧٩] ، ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُلُوا مِنْ ٱقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلا بسُلْطَانٍ﴾ [سورة الرحمن آية ٣٣] .

هذا عن بداية حلق الجن ، أما عن مادة حلق الجن فقد ذكر لنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، أهُم حلقوا من نار ، ثم وصفت النار بعد ذلك بأها نار السموم ، ومارجُ من نار ، قال تعالى : ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ عُوضَ النار التي حلق منه الجان قال تعالى ﴿وَالْجَانُ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ خَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٢] ، وفي وصف النار التي حلق منه الجان قال تعالى ﴿وَالْجَانُ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السموم هي السموم الحارة التي تقتل ، وقيل لهب من نار السموم ، وقيل نار الحر الشديد النافذ في المسام، وقيل كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن حلقوا من نار السموم من بين الملائكة وحلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار ، وقيل هذه السموم حزء من سبعين جزءاً من السموم التي خرج منها الجان ، وقال السعدي النار الشديدة الحرارة" ٨٠٠٠.

وقال ابن مسعود. (الرُّؤْيَّا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَإِنَّ السَّمُومَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْجَانُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ، وَإِنَّ السَّمُومَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْجَانُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ)^^^^ .

ووصفت كذلك بالمارج ، قال تعالى : ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ [سورة الرحمن آية ١٥] قال المفسرون :المارج اللهب ، وهو خالص النار ، وقيل أوسطه وأحسنه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لسائما الذي يكون في طرفها إذا التهبت ، وقال الليث : المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد ، وقيل المارج النار المرسلة التي لا تمنع ، وفي اللغة : المارج حلط النار ، وأصله من مرج إذا اضطرب واختلط بعضه يبعض من بين أحمر وأصفر وأخضر الذي يعلو إذا أوقدت ٨٩٠٠ .

#### تعريف الجن من الموسوعات:

ذكرت موسوعة دائرة معارف القرن الرابع عشر في تعريف الجن "أنه نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه الإنسان ، ولكنهم مجردون من المادة ، ليس لنا من علم بهذا النوع من الأرواح إلا ما هدانا إليه القرآن العظيم من أنهم عالم قائم بذاته ، وأنهم قبائل وطوائف ، وأن منهم المسلمين ، ومنهم الكافرون ، واستدل بآيات من سورة الجن لمعرفة أحوالهم .

 $^{\wedge\wedge\wedge}$  – تفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج $^{\wedge}$  المعجم الكبير، للطبراني ،ج $^{\wedge}$  المستدرك وقال عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه النا.

٬۹۰۰ – أخرجه مسلم في صحيحه في ،كتاب الزهد والرقائق. باب في أحاديث متفرقة ، رقم (٧٦٨٧) ج ٨ / ص ٢٢٦.

 $<sup>^{\</sup>Lambda\Lambda V}$  – انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ج المرام  $^{\Lambda\Lambda V}$ 

<sup>^^^ –</sup> جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج٢٦/ ٢٦-٢٧ وتفسير الجامع في أحكام القرآن، للقرطبي ج٧١/ ٢٠-٢٧ . ج٧١/٠٤١ص ، وتفسير مدارك التنزيل، للنسفي، ج٢/ص٢٧٢ .

التفسير الكبير، للرازي ج $^{-79}$  التفسير الكبير، للرازي ج

وقال عن طبيعتهم : اختلف أهل التأويل في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ [سورة الحجر آية ٢٧] في معنى نار السموم فقال : هي السموم الحارة التي تقتل ، وقال آخرون معنى ذلك من لهب ونار" ١٩٩٣ .

من التعريف السابق يثبت المؤلف أن للجن أرواحاً عاقلة ، وينفي عنهم المادة ، ويناقض نفسه بإثبات مادة خلقهم من نار السموم ، فهم لهم مادة خلقوا منها ، وهي مادة نارية ، ولهم أحسام ، ولكن الخلاف هل أحسامهم لطيفة أو كثيفة ؟ كما سنبين في هذا الفصل إن شاء الله .

أما الموسوعة العربية العالمية فتقول في تعريف الجن : "إنها كائنات حفية ، لها القدرة أن تتخذ أشكالاً متعددة ، وتسمى هذه الكائنات أيضاً الجان والمردة ، وكل الثقافات تعرف الجن ، وبعضها ينفي وجوده، وبعضها الآخر يبالغ فيما يمكن أن يقوم به الجن ، والإسلام هو الدين الوحيد الذي أكد على وجود هذه الخلائق ، بل وقسمها إلى قسمين ، قسم مؤمن وآخر كافر"^^^^ .

وهذا التعريف لم يتعرض لأحسام الجن ، ولكن ذكر قدرات الجن ووسطية الإسلام ووضوحه في أمر هذا العالم الغيبي ، أما المعجم الموسوعي للديانات فعرف الشيطان بقوله : وإبليس في القرآن الكريم هو الملاك الذي عصى الله برفضه الاعتراف بأن مخلوقه آدم أسمى منه ، وطرد من الجنة ، وتدبر سقوط آدم وحواء من النعمة الإلهية وللشيطان دلالتان : الشيطان على وجه التخصيص الدقيق : الذي يعمل أبداً على قيادة الجنس البشري إلى الضلال بوسوسته الماكرة ، والآخر من الأرواح الشريرة والأشرار بشكل عام ، وهو نظير للجن الكفار ، وعلى أي حال في يوم الحساب (القيامة) سيرد إبليس – الشيطان – وجيشه جهنم ، وفي المعارف الإسلامية كثيراً ما يعطى الشيطان لقب الرجيم : أي ذلك الذي يجب رجمه وذلك كواحد من مناسك الحج التقليدية ١٩٠٠.

وهذا مخالف لما عليه معظم المسلمين من أن إبليس كان جنياً و لم يكن ملاكاً عاصياً ، وسمي رجيماً لأن الرجم معناه اللعن والطرد ، ولرجمه بالكواكب أظهر ^^^ من رجمه في الحج ، لأن الرجم في الحج رمز لرجم الشيطان لا سبب لتسميته .

#### مفهوم الجن في بعض كتب التفسير:

الإيمان بوجود الجن جزء من عقيدة المؤمن أيضاً ، وذلك لأنه من الغيب الذي أمر المؤمن بالإيمان به، وأن الأدلة على وجود الملائكة عليهم السلام هي بعينها ما يؤتى بما للاستدلال على وجود الجن ، ولما كان المؤمن قد آمن بالملائكة وهم غيب فعليه أن يؤمن بعالم الجان والشياطين وهما أقرب المغيبات إلى الملائكة عليهم السلام غير أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بخلاف الإيمان بالجن فليس ركناً منه .

وذكر لفظ الجن ومرادفاته من إبليس وشيطان في القرآن الكريم أكثر من ماثتي مرة ^^^ ، وأول ذكر لعالم الجن كان عند ذكر قصة إبليس في سورة البقرة ، ورفضه لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ، وحاء لفظ إبليس في القرآن الكريم في ثلاثة وستين موضعاً ، وعرف المفسرون إبليس بما يلي :

 $^{\Lambda^{97}}$  – الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1817 هـ – 1999 م، ج $\Lambda$ 

<sup>^^^</sup> – المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ فجر التريخ حتى العصر الحالي ، تعريب د. سهيل زكار ج٢/ص ٥٤٢ ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـــ –١٩٩٧م ، دار الكتاب العربي بيروت .

^^^ – انظر تاج العروس ، الزبيدي، ج١/ص٢٧٢ وتهذيب اللغة ، للأزهري، ج٤/ص٧ ولســـان العـــرب، لابن منظور ج٢/ ص٩٥٠ – ٩٥٤ .

<sup>٨٩٦</sup> – انظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم ، معجم الأعلام والموضوعات في القــرآن الكــريم د. عبد الصبور مرزوق ج1/ص١٦٢-١٦٥، الطبعة الأولى ١٤١٥هــ ١٩٩٥م ، دار الشروق ، القاهرة .

 $<sup>^{\</sup>Lambda 97}$  – دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ج $^{\gamma}$ ص ١٨٥ ، الطبعة الثالثة ،دار المعرفة للطباعة بيروت .

قال الطبري اختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : ﴿كَانَ مِنَ الْجَنِّ ﴾:

- ٤- فقال بعضهم إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن.
- ٥ قال آخرون بل من حزان الجنة فنسب إلى الجنة .
- ٦- وقال آخرون بل قيل (من الجن) ، لأن من الجن الذين استجنوا عن أعين بني آدم .

#### ويرجح الطبري أن الجن من الملائكة ويدلل بما يلي :

- ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من
   بين الملائكة ، قال وكان حازناً من حزان الجنة ، وحلقت الملائكة من نور غير هذا الحي .
  - قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار ، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت .
- وقال: كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا وغيرها من الأدلة التي ترجح رأيه ^٩٩ ، وسبق أن ذكرنا هذا الخلاف في الفصل
   الثالث من الرسالة .

قال ابن حرير الطبري في تفسيره إبليس على وزن إفعيل من الإبلاس ، وهو الإياس من الخير ، والندم والحزن ، وروى عن ابن عباس بسنده : إبليس أبلسه الله من الخير كله ، وجعله شيطاناً رحيماً عقوبة لمعصيته .

وهذا يوافق ما ذكرنا من أن معنى إبليس الشيطان من أسماء الجن ، ويذكر الطبري أول بعث للجن في زمن النبوة فيقول : كان أول بعث ركب من أهل نصيبين <sup>^^^^</sup> ، وهي أشراف الجن وساداتهم فبعثهم الله إلى تمامة، فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوحدوا النبي ﷺ يصلى صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا <sup>^^^^</sup> .

والبغوي في تفسيره '' يذهب إلى رأي الطبري فيقول : (إلا إبليس) كان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحرث، فلما عصى غير اسمه وصورته ، وقال أكثر المفسرين إن إبليس كان من الملائكة ، وأورد قول ابن عباس : كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن حلقوا من نار السموم '' ، وقال الحسن : كان من الجن ولم يكن من الملائكة ، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس '' ،

<sup>^</sup>٩٧ – جامع البيان من تأويل أي القرآن ، الطبري ، تحقيق د. عبدالله التركي ، ج١٥/ص٢٨٦ -٢٩٠.

<sup>^</sup>٩٨ - نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة في الطريق من الموصل إلى الشام ، معجم البلدان ج٤/ص٧٨٧ .

انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق د. عبدالله بن عبدا لمحسن التركي ج 11/ ص 11/ .

<sup>&</sup>quot; - معالم التنزيل ، البغوي الشافعي المتوفي سنة ٥١٦هـ ، حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر ، عثمان جمعة ضميريه ، سليمان مسلم الحرش ، الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة ، ١٤١٧هـ ، ١٩٩٧م .

٩٠١ - انظر جامع البيان ، الطبري، ج١/ص٢٠٥.

<sup>&</sup>lt;sup>٩٠٠</sup> وقال ابن كثير ،هذا اسناد صحيح عن الحسن ، وقد رجح الطبري رحمه الله الرأي الأول وكأنه رجح غير الراجح ، وظاهر القرآن أن إيليس كان من الجن وأنه خلق من نار وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها تتصرف إلى الجن المعهودين وليس إلى قبيل الملائكة يقال لهم "الجن" من نار السموم ولكن لم يقم الدليل على صحة ذلك .. ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كثير الروايات في ذلك قال : (٩٠/٣) : "وقد روى في هذا آثار كثيرة عن السلف إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من نار واسمهم الجن – وغالبها من الإسرائيليات التي تتقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير منها ،ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا ،وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ،الأنها لا تكاد تخلو من تتبديل وزيادة ونقصان ،وقد وضع فيها أشياء كثيرة ،وليس لهم من الحفاظ المتقين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد ،الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عنه وسلم أن ينسب إليه كذب ، أو يحدث عنه بما ليس منه ، فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم.أخرجه الطبري في تفسيره ج ا/ص٢٠٥ .

﴿ فَفَسَقَ﴾ أي حرج ﴿ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ عن طاعة ربه ﴿ أَفَتَتَخِذُونَهُ ﴾ يعني بابني آدم ﴿ وَذُرَيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾ أي أعداء .

### وفيما يلي أدلة الفريقين :

قول الحسن إنه من الجن استنادًا لقوله تعالى ﴿إلا إبليس كَانَ مِنَ الْجنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ﴾[سورة الكهف آية.٥].

- ٤- فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس.
- ه- لأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور .
  - ٦- لأن له ذرية و لا ذرية للملائكة .

والقول الأول :وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه حي من الملائكة يقال لهم جن- أصح عند البغوي للأدلة التالية :

- ٤- لأن خطاب السجود كان مع الملائكة.
- وقوله ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة .
   وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة ، وقال قوم : من الملائكة الذين يصيغون حلى أهل الجنة .
- ٦- أن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جناً لاستتارهم عن الأعين ، وإبليس كان منهم ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات ١٥٨] وهو قولهم الملائكة بنات الله ، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية ، ويجاب على أدلته بقوله : لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنّ ﴾ أنه كان خازن الجنة ، لأن قوله ﴿ إلا إبليس ﴾ [سورة الكهف آية ٥٠] يشعر بتعليل تركه السجود ، ولكونه جنياً ، ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازناً للجنة .

أما قوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ [سورة الصافات آية ١٥٨] يجاب عليه بأن الملك يسمى حناً بحسب الأصل اللغوي ، لكن لفظ الجن بحسب العرف احتص بالجن .

يرى الإمام ابن كثير في تفسيره أن إبليس أدخل في خطاب الملائكة وإن لم يكن من عنصرهم لكونه تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ، فلهذا دخل في الخطاب لهم ، و ذم في مخالفة الأمر .

ثم ساق كلام ابن عباس ضي الله عنهما وكلام الحسن وصحح إسناد الحسن ٩٠٣.

#### وفي تفسير اللباب في علوم الكتاب

سرد فيه أقوال الفرق والمفسرين في معنى الجن ، وحاول الجمع بين الأدلة ، فذكر أن قول أكثر المتكلمين والمعتزلة إنه لم يكن من الملائكة ، وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد والحسن وقتادة رضي الله عنهم، قالوا : إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر ، و لم يكن ملكاً .

وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين : كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلهم الملائكة فسبوه صغيراً فتعبد مع الملائكة وحوطب .

وحكاه الطبري وابن مسعود وابن جريج ، ورجحه الطبري ، وهو ظاهر الآية أنه من الملائكة .

 $^{9.7}$  – انظر مختصر تفسير ابن كثير ، اختصار وتحقيق الصابوني ج $^{1}$  ص $^{9.7}$  ، الطبعة السابعة  $^{9.7}$  هـ  $^{9.7}$  م

وطريق الجمع بين الدليلين ما حكاه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم ، وخلقت الملائكة من نور ، وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحارث ، وكان من حزنة الجنة ، وكان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا ، وكان له سلطانها وسلطان الأرض ، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً ، وكان يسوس ما بين السماء والأرض ، فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمة ، فذلك الذي دعاه إلى الكفر ، فعصى الله، فمسخه شيطاناً رجيماً الله .

فاعتمد في الجمع بين الأقوال على روايات لم تصح وأوضح علتها أهل الحديث ، والراجح ما ذكرنا في الفصل الثالث ، والله أعلم .

#### انقسم الناس في اعتقادهم حول الجن إلى ثلاثة أقسام:

### القسم الأول أثبت وجود الجن واختلف في ما هيته:

قال الألوسي في ماهية الجن والشياطين : "أطبق الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص حسمانية كثيفة بيء وتذهب مثل الناس والبهائم ، بل القول المحصل فيه قولان : الأول : إنها أحسام هوائية ، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة ، ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة .

والقول الثاني: إن كثيراً من الناس أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ، ولا حالة في المتحيز ، وزعموا أنها موجودات بحردة عن الجسمية ، ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأحسام بالكلية ، وهي الملائكة المقربون ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ عِنْكُمْ وُنَ عِنْكُمْ وُنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [ الأنبياء : ١٩ ] ....وآخرها مرتبة الأرواح السفلية ، المتصرفة في هذه الأحسام النباتية والحيوانية الموجودة في هذا العالم .

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة ، وهي المسماة بالصالحين من الجن ، وقد ت تكون كدرة سفلية شريرة شقية ، وهي المسماة بالشياطين . "٢٠٠

### القسم الثاني نفي وجود الجن:

واحتج المنكرون لوجود الجن والشياطين بوجوه: الوجه الأولى: أن الشيطان لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حسماً كثيفاً أو لطيفاً ، والقسمان باطلان ، فيبطل القول بوجوده ، وإنما قلنا إنه يمتنع أن يكون حسماً كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراه كل من كان سليم الحس ، إذ لو حاز أن يكون بحضرتنا أحسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا حبال عالية وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها ، ومن حوّز ذلك كان حارجاً عن العقل ، وإنما قلنا إنه لا يجوز كونما أحساماً لطيفة وذلك لأنه لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية ، وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال الشاقة ، ولما بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن .

### القسم الثالث أوّل نصوص وجود الجن .

تأثر المؤولون لنصوص وجود الجن بما ظهر في القرن التاسع عشر في أوربا من أفكار تدور على إعطاء التجارب المعملية نوعاً من الاهتمام البالغ ، فأي شيء لا يخضع للتجربة لا يستحق الاهتمام به ، ولا الإيمان به أصلاً ، فتأثر بعض المسلمين المنهزمين نفسياً وما استطاعوا أن ينكروا الأمور الغيبية الثابتة بالكتاب والسنة، فأوّلوها لأنما لا تخضع للبحث والتجارب المعملية .

انظر اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفي مدهد ، ج 1 - 0 .

<sup>°°</sup>۰- انظر تفسير روح المعاني ، الألوسي ، ج ۲۱ / ص ٣٣١.

٩٠٠ – السابق

#### وقد نتج عن هذا الفهم ثلاثة اتجاهات في تأويل الجن:

- ٤- اتجاه لتأويلهم بقوى النفس الخبيثة، فقد جعلوا الملائكة قوى النفس الصالحة ، والشياطين قوى النفس الخبيثة ٩٠٧.
- ٥- اتجاه لتأويلهم بالميكروبات والجراثيم: وقد ذهب إلى هذا المذهب الشيخ رشيد رضا في بعض المواطن في تفسيره فيقول "والمتكلمون يقولون إن الجن أجسام حية حفية لا ترى ، وقد قلنا في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعاً من الجن... " <sup>٩٠٨</sup> .
- ٦- اتجاه لتأويل الجن بالرجل المتوحش: وهم القاديانية ، وعلى رأسهم رئيسهم أحمد حان الذي كتب كتاباً سماه "تفسير الجن والجان على ما في القرآن" ٩٠٩ .

وهذه التأويلات بلا شك أفكار خاطئة من أساسها ، لأننا نعتقد اعتقادات كثيرة و معظمها أمور لا تخضع للتجارب المعملية ، ومن جملة ما نعتقد الإيمان بوجود الجن كعالم غيبي مستقل بذاته بصحيح وصريح الكتاب والسنة .

ومن اثبت وجود الجن وصنفه ابن عبد البر قال: "الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان متزلون على مراتب : فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا : جني ، وأن أرادوا أنه ممكن أن يسكن مع الناس قالوا عامر ، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح ، فإن خبث وتعزم فهو شيطان ، فإذا زاد على ذلك فهو مارد ، فإن زاد على ذلك وقوي أمره فهو عفريت ، وجمعه عفاريت " ٩١٠ .

#### العلاقة بين الجان والجن وإبليس والشيطان:

اختلف العلماء في الجان فقال بعضهم: إنه إبليس، وعليه فهما اسمان لمسمى واحد، وقال آخرون: إنه أبو الجن.

قال الرازي : "فاختلفوا في الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس : يريد إبليس ، وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة .

وقال ابن عباس في رواية أخرى: الجان هو أبو الجن"<sup>٩١١</sup>. وإليه ذهب مجاهد عندما قال : هو أبوالجن وليس بإبليس<sup>٩١٢</sup>. وقد رجح الطبري والشيخ ابن تيمية<sup>٩١٣</sup> أن إبليس هو أبو الجن .

وإليه ذهب الشيخ محمدالطاهر بن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ إِلا إبليس أَبَى وَاسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة آية ٣٤] ، حيث يقول: "ولم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبليس ، وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو آدم" ٩١٤ .

<sup>.</sup>  $^{9.7}$  – الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم، ج $^{9}$ 

وهذا لا ينفي إيمانه بوجود الجن ، راجع كتاب منهج الشيخ محمد رشيد رضا 97/00 وهذا لا ينفي إيمانه بوجود الجن ، راجع كتاب منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ، تامر محمد محمود متولي ط الأولى 97.18 هـ 97.18 ، دار ماجد عسيري جدة 97.18 ما 97.18

<sup>9.</sup>٩ – أنظّر كتاب الجن في القرآن والسنة ، ولي زار بن شاه الطبعة الثانية ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ص٥٤ ، وأحال إلى كتاب تفسير الجن والجان على مافي القرآن ص٢-٧ بتصرف .

<sup>91. -</sup> نقلا عن أكام المرجان في أحكام الجان الشبلي، ص٢٠. وعنه نقل كتاب عالم الجن، لعمر الأشقر ص٢٠. وعنه نقل الجن في القرآن والسنة ، ولي زار ص٨١.

٩١١ - التفسير الكبير، للرآزي ج١٠/ص١٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>91۲</sup> - نقلاً عن روح المعاني ، للألوسي ، ج<sup>۲۷</sup>/ص

 $<sup>- 10^{917}</sup>$  انظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية - 3/0 ، - 3/0

<sup>&</sup>lt;sup>9۱۶</sup> - التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور، ج١/ص٤٢٣ ، وكذلك انظر ج٧٧/ص٥٢٠.

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ : وعنى بالجان هنا إبليس أبا الجن ، يقول تعالى ذكره : وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم ٩١٠٠.

ويقول القرطبي في تفسيره : "أي من قبل حلق آدم الْتَكَيْكِالاّ" . ثم ينقل ما قاله الحسن : يعني إبليس ، خلقه الله تعالى قبل آدم الْتَكَيْكِالاّ ٩١٦ ـ

ويترتب على الخلاف السابق خلاف آخر في أصل الجن ، هل هم أولاد الجان أم أولاد إبليس ؟ وهل هم جنس غير الشياطين أو أن الشياطين نوع منهم ؟

#### فاختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : إنهم أولاد إبليس ، وهم يموتون ، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن ، والكافر يسمى شيطاناً ، وهو قول أكثرهم . القول الثانى : إنهم أولاد الجان ، والشياطين أولاد إبليس ، وهم لا يموتون إلا معه ، إذاً هما حنسان متغايران .

قال العيني : "وفي التلويح وقد اختلف في أصلهم ، فعن الحسن أن الجن أولاد إبليس ومنهم المؤمن والكافر، والكافر يسمى شيطاناً ، وعن ابن عباس هم ولد لجان وليسوا شياطين ، منهم الكافر والمؤمن وهم يموتون والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس"<sup>٩١٧</sup> .

وقد رجح الرازي أن الشياطين نوع من الجن حيث قال :"واختلفو في الجن فقال بعضهم : إلهم حنس غير الشياطين ، والأصح أن الشياطين قسم من الجن ، فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان ، وكل من كان منهم كافراً يسمى بهذا الاسم "٩١٨" .

قال ابن حجر: "فقد احتلف في أصلهم ، فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس ، فمن كان منهم كافراً سمي شيطاناً، وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده ، وحديث ابن عباس في سورة الجن يقوي ألهم من نوع واحد من أصل واحد . عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب ، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لشيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظرو ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فانصرف أولتك الذين توجهوا نحو تمامة إلى النبي في وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حيث رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبُنَا أَحَدًا ﴾ [سورة الجن آية واختلف صنفه فيمن كان كافراً سمي شيطاناً وإلا يه في الله حي "٢٠٠ . واختلف صنفه فيمن كان كافراً سمي شيطاناً وإلا قيل له حي "٢٠٠ .

ثم ذكر الحديث وقال في شرحه : "وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن ، وأنهما لمسمى واحد، وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان ، فلا يقال لمن آمن إنه شيطان"<sup>٩٢١</sup> .

قلت: ومما يرجح هذا أن القرآن استعمل لفظ الشيطان مرادفاً للفظ الجن في قصة سليمان\التَطَيِّيُّامٌ قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَنَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سورة سبأ آية ١٢].

..

<sup>.</sup>  $^{910}$  – جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ،ج  $^{410}$ 

٩١٦ - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٩/ص٣٦.

٩١٧ - عمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري، العيني، ج٦/ص٣٨.

٩١٨ - التفسير الكبير ،للرازي، جَ ١٩/ص١٨٠ .

٩١٩ - صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، رقم (١٠٥) ج١ /ص١٨٧-١٨٨.

۹۲۰ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، ج١٢/ص٧٦.

٩٢١ - المرجع السابق ، ج١٨/ص ٣٢١.

وقوله تعالى في سورة الأنبياء : ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ [سورة الأنبياء آية ٨٢] .

والراجح أن لفظ الجن جنس عام يشمل أنواعاً عدة كالشيطان وإبليس وغيره .

#### الجن في الإصطلاح:

عرف الجن بتعريفات عدة منها:

- ۳- الجن : "نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه روح الإنسان ولكنهم مجردون عن المادة"<sup>۹۲۲</sup>
- ومثله عرف السيد سابق فقال: "الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان، ولكنهم مجردون
   عن المادة البشرية، مستترون عن الحواس، لا يُرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية ولهم قدرة على التشكل "<sup>۹۲۳</sup>.

وفي كلا التعريفين إثبات العقل الإرادة والحياة ، ونفي المادة أو الجسمية عن الجن ، وهذا هو سبب استتارهم عن الحواس . ولكن ابن حزم يثبت الجسمية للحن فيقول : " هم أحسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم ، وعنصرهم النار ، كما أن عنصرنا التراب ، لذلك حاء في القرآن الكريم ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالِ السَّمُومِ ﴾ [سورة الحجر آية ١٧] ، والنار والهواء عنصران لا ألوان لهما ، وإنما حدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك ، ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة اللمس المعرب ولو لم يكونوا أحساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس المعربة .

وفي هذا التعريف إثبات الجسم للحن ، ونفي اللون والكثافة ، وبجمع بين الرأي الأول والثاني ، الإمام البيضاوي في تعريفه للجن فيقول في تفسير لقول تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِ ﴾ [سورة الحن آية ١] ، "الجن أجسام عاقلة خفية ، تغلب عليهم النارية أوالهوائية ، وقيل نوع من الأرواح المجردة ، وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدالها ، أما إضافة النوع الثالث وهي القول بألها نفوس بشرية مفارقة أبدالها فهو قول مرجوح لأنه من القول بالتناسخ أو ما شابه ، ولا شك أن منذهب التناسخ مذهب باطل كما هو مقرر في الإسلام ، فإن الأرواح لا تنتقل إلى الأبدان الأخرى بعد الموت ، بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ منعمة أو معذبة "<sup>٩٢٥</sup>

أما الألوسي فيعرف الجن في تفسيره بقوله: "هم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية ، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانُ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ ﴾ [ سورة الرحمن آية ١٥] ، وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة من شألها الخفاء ، وقد تُرى بصور غير صورها الأصلية ، بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام، وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، ومن شاء الله تعالى من خواص عباده عز وجل ، ولها قوة على الأعمال الشاقة ، ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأحسام اللطيفة النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ، ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيبة مثلاً ، وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأحسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول ، فلتكن أحسام الجن على ذلك النحو من الأحسام ، وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام ، وأكثر الفلاسفة على إنكار الجن ، وفي رسالة الحدود لابن سينا : الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة ، وهذا شرح الاسم ، وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ، ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى ، واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ، ويسمونهم بالأرواح

 $<sup>^{977}</sup>$  – دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ج $^{7}/$  – ١٨٥.

٩٢٣ - العقائد الإسلامية ، سيد سابق، ص١٣٣.

۹۲۶ – الفصل ، لابن حزم، ج٥ /ص٩.

<sup>°°°-</sup> تفسير أنوار التنزيل ، البيضاوي، ج°/ص ٣٣١

السفلية، والمشهور ألهم زعموا ألها جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساماً ولا حسمانية"٩٢٦. فالألوسي يثبت للجن أجساماً عاقلة هوائية لطيفة ، ويوضح النوع الثالث بإطلاق اسم الروحانية فيقول :" ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدالها أزدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحان من انكشاف الأسرار الروحانية ، فإذا اتفق حدوث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما ، وتصير كالمعاونة لنفس ذلك البدن ، في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكًا وتلك الإعانة إلهامًا ، وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة "٩٢٧ وعقب بقوله: والكل مخالف لأقوال السلف وظاهر الآيات والأحاديث.

قال التفتازاني : في تعريف الجن" وعندنا ظاهر الكتاب والسنة أن الجن أحسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ، وتظهر منها أفعال عجيبة ، منهم المؤمن والكافر ، والمطيع والعاص "<sup>٩٢٨</sup> ثم قال في تعريف الشياطين : "والشياطين أحسام نارية شأنها إلقاء النفس في في الغواية والفساد بتذكير أسباب المعاصى واللذات "٩٢٩.

فعرف الجن بألها أحسام هوائية ، وعرف الشياطين بألها أحسام نارية ، وفي الحقيقة أن كلاً من الجن والشياطين خلقوا من نار لقولــه تعالـــى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالِ السَّمُوم﴾ [سورة الحجر٢٧] ، ولعـــل العلامة التفتازاني يقصد بأن الجن أجســــام هوائية أن لها تعلقاً بالهواء من حيث القدرة على الطيران فيه ، ولكن هذه القدرة أيضاً متوفرة للشياطين وذلك لأن الحق أن الجن والشياطين إنما هما نوع واحد بدليل استبدال لفظ الجن بلفظ الشياطين بشأن تسخير الجن لسيدنا سليمان التَّلِيُّكُ فقال تعالى. ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لُذِقْهُ مِنْ عَذَاب السَّعِير ﴾ [سورة سبأ آية ١٢-١٦]

ثم قال : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بَأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاص ﴾ [سورة ص آيـــة٣٦-٣٧] ، فلا شك أن للجن مادة ، إذ لا يعقل أن يكون المخلوق بلا مادة ، والمادة تشكل حسماً ، واُحتلفت الآراء في سبب عدم القدرة على مشاهدة أجسام الجن ، فمنها من ردها إلى الرقة التي تتمتع بما هذه "الأجسام ، وهو قول المعتزلة ، فقد نقل صاحب كتاب آكـــام المرجان عن القاضي عبدالجبار الهمداني قوله : "فصل في كون أحسامهم رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى ولو قــوّي الله تعالى أبصارنا أو كثف أحسامهم لرأيناهم .. ثم قال اعلم أن الذي يدل على رقة أحسامهم قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِـنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الآعراف آية ٢٧] ، فلو كانوا لنا مرثيين وإن كانوا بقربنـــا ولا حائل بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا وكانوا كثافاً لرأيناهم كما يروننا ، وكما يرى بعضهم بعضاً ، وفي علمنا بخلاف ذلـــك مـــن حالنا وحالهم دليل على صحة ما قلناه"٩٣٠.

> وبالنظر للأقوال السابقة نجد اتفاق أقوال المثبتين لوجود الجن ألها عبارة عن أجسام ، ثم اختلفوا في ما هية هذه الأجسام إلى أقوال:

أجسام رقيقة ، أحسام كثيفة ، أحسام هوائية ، أحسام نارية ، الجمع بين الأحسام الهوائية والنارية .

تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن .

والراجح أنهم خلق من مخلوقات الله حجبت عنا فلا طائل من البحث في ماهيتها أو أثبات الجسمية لها ولامجال لاقحام العقل في الأمور الغيبية ونتوقف عند نصوص الشرع.

٩٢٦ - روح المعاني، للألوسي ،ج٢١/ص ٣٣١.

٩٢٧- المرجع السابق.

انظر شرح المقاصد ، العلامة سعد الدين عمر التفتاز اني ج $\gamma / - 1$  - انظر شرح المقاصد ، العلامة سعد الدين عمر التفتاز اني ج

<sup>&</sup>lt;sup>9۲۹</sup> - المرجع السابق .

<sup>&</sup>lt;sup>9۳</sup> - انظر آكام المرجان، للشبلي، ص٢٦، ٢٧ بنصرف .

#### أقوال الفلاسفة:

أكثر الفلاسفة على إنكار الجن ؛ وذلك لأن أبا علي بن سينا قال في رسالته حدود الأشياء " الجن : حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة ، ثم قال وهذا شرح للاسم ، فقوله : وهذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة وحود في الخارج "<sup>971</sup> .

ومن أمثلة الفلاسفة المنكرين لوجود الجن ابن باحة ٩٣٠ فيقول: "إن في مقدور المخيلة تصور أشياء ليست موجودة في الخارج مثل الغول الذي هو نوع من أنواع الجن ، ثم يقول في معرض حديثه عن (المعقول والمعنى الكلي) إن النسناس والغول ليست معقولات لشيء أصلاً .. لأنها لا ترى ، لكنه يمكن لنا أن نتصور أموراً لم نحسها ، وليس لها وجود في الخارج كتصورنا عنقاء مغرب ... الغول وما أشبه ذلك من الأمور التي تفعلها المخيلة "٩٣٠ .

والفارابي<sup>٩٣٤</sup> يقر بوحود الجن ، ولكنه يذهب بتفسيره مذاهب غريبة بعيدة عما جاء في الشرع الحنيف ، فيصفه بأنه غير ناطق غير مائت فيقول : "الجن حي غير ناطق غير مائت ، وذلك على ما توجبه القسمة التي تبين منها حد الإنسان المعروف عند الناس ، أعني الحي الناطق المائت ، وذلك أن الحي منه ناطق مائت وهو الإنسان ، ومنه غير ناطق مائت وهو البهائم ومنه غير ناطق غير مائت وهو الجن" هو المناقبة منه ناطق عبر مائت وهو الجن" .

فالجن بنظر الفارابي حيوان غير معرض للفناء وغير ناطق ، ولكنه يحاول أن يوفق بين تصنيفه لعالم الجن وما ورد في القرآن الكريم من إثبات السمع والنطق للجن في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [سورة الجن آية ] .

فيقول الفارابي: "إن ذلك ليس مناقضاً للقرآن الكريم ، فالسمع والكلام يمكن وجودهما للحي من حيث هو حي، لأن القول والتلفظ غير التميز الذي هو النطق "<sup>٩٣٦</sup>.

أما ابن خلدون ٩٣٧ فقد أشار إلى الجن وعالمه في معرض حديثه عن استراق الجن للسمع وعلاقة الجن بالكهانة والكهان ، ومدى استمرارية هذه الصناعة ، وهو يصور لنا كيفية رجمها بالشهب لمنعها من استراق السمع زمن النبوة ، ونقل أخبار السماء إلى الكهان ٩٣٨ .

9<sup>٩٢٢</sup> ابن باجة : هو أبو بكر بن يحي بن باجة ويعرف بابن الصايغ ، من أشهر فلاسفة العرب في الأندلس ، ولد في قرطبة في أو اخر القرن الحادي عشر للميلاد وتوفى سنة ١١٣٨م-٥٣٣هـ وهو لا يزال شاباً وفي قمة عطائه الفكري وقيل إنه مات مسموماً متهما بالكفر والزندقة ، انظر وفيات الأعيان .

انظر رسائل ابن باجة الإلهية ، أبو بكر ابن باجة تحقيق ماجد فخري ، بيروت ، دار النهار ١٩٨٦م ، -977 ص -179 .

<sup>9۳٤</sup> أبو نصر المنطقي محمد بن محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف من الفاراب إحدى مدن الترك فيما وراء النهر فيلسوف المسلمين وقدمه سيف الدولة وأكرمه وعرف موضعه من العلم ومنزلته من الفهم ورحل إلى صحبته إلى دمشق فأدركه أجله بها في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وهذه أسماء تصانيفه. كتاب البرهان. كتاب القياس الصغير. كتاب الأوسط. كتاب الجدل. كتاب المختصر الصغير. كتاب المختصر الكبير. ولَهُ كتاب في أغراض أفلاطون وأرسطوطاليس يشهد له بالبراعة في صناعة الفلسفة والتحقق بفنون الحكمة.

<sup>9۳</sup> - رسائل الفارابي ، الفارابي ، حيدر أباد الدكن ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيــة ١٣٤٤هـــ ، ص٣ ، نقلاً من كتاب العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن الكريم والسنة ، د. إبراهيم كمال أدهم ، دار بيروت ١٤١٣هــ -١٩٩٣م ص٢٠ بتصرف .

٩٣٦ المرجع السابق

 $<sup>-^{971}</sup>$  نقلا عن التفسير الكبير ، للرازي ج $-^{971}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>۹۳۷</sup> عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم المخربي المالكي المعروف بابن خلدون، صاحب التاريخ والعبر وديوان المبتدأ والخبر، ولد سنة ٧٣٣، وتوفي سنة ٨٠٨هـ.

ويعتبر ابن خلدون الجن من المتشابه ، فيقول عند حديثه عن المتشابه من الكتاب والسنة : "وأما الوحي والملائكة والروح والجن من خفاء دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفة ، فجاء التشابه فيها من أجل ذلك ، وقد ألحق بعض الناس بما كل ما في معناها من أحوال القيامة ، والجنة ، والنار ، والدجال ، والفتن ، والشروط ، وما هو بخلاف العوائد المألوفة ، وهو غير بعيد .... ، ثم قال : إلا أن الجمهور لا يوافقهم عليه وسيما المتكلمون ، فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم "<sup>٩٣٩</sup> .

أقول : وفي الحقيقة إن قول ابن خلدون في جعله الجن من المتشابحات بعيدُ لأن القرآن والسنة قد احكمت آيات الجن من حيث وجودهم ، وأصل خلقهم ، وعملهم ، وتكليفهم ، ثم جزاؤهم في الدار الآخرة.

وقال الإمام القرطبي :"وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن وقالوا : إنهم بسائط ولا يصح طعامهم" احتراء على الله وافتراء ، والقرآن والسنة ترد عليهم "<sup>۹۴</sup> .

وقال ابن تيمية : "الملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة"<sup>٩٤١</sup> .

والمشهور عن أكثر المعتزلة إنكارهم لوجود الجن ، قال الجويني : "وقد أنكرهم معظم المعتزلة ، ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتمم ، وركاكة دياناتمم ، فليس في إثباتم مستحيل عقلي ، وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباتم ، وحق اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ، ونص الشرع على ثبوته" <sup>٩٤٢</sup> .

ويقول صاحب المنار : "والصحيح أن أئمة المعتزلة يعترفون بوجود الجن ، وأنه من عالم الغيب الذي لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقل و لم يثبت شرعًا ولا عقلاً ولا اختباراً أن شياطين الجن تأكل الناس ، لا ألها تظهر لهم في الفيافي كما كانت تزعم العرب ، وغير ذلك في طور الجهل والخرافات" \* .

ولا شك أن الزمخشري من أئمة المعتزلة ، وتفسيره الكشاف ناطق بوجودهم ، فالمعتزلة لم يكونوا في الحقيقة من المنكرين لوجود الجن ، وإنما الذي ينكرونه هو رؤية بعض الناس لهم ، بالإضافة إلى إنكارهم الخرافات الجاهلية .

#### شبهة المنكرين لوجود الجن والرد عليها:

الشبهة الأولى : إن الشيطان لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حسماً كثيفاً أو لطيفاً ، لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية ، وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال الشاقة .

الجواب على هذه الشبهة: أن الجن بحردون عن المادة والجسمية التي نشاهدها في الأمور المحسوسة أمامنا، كالبشر والدواب والأشجار وغير ذلك ، ولكن هذا لا يمنع أن يجعل الله فيهم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة ، وقد وردت الأحاديث الصحيحة في تشكل الجن بمختلف الصور كما سيأتي، فمعارضة هذه النصوص بالظن إنما هو تحكم .

أما قولهم : إنه م لو كانوا أجساماً لطيفة لتمزقوا فجوابه : لقد ثبت عند الفلاسفة أنه م قالوا : "إن النار التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد ، وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة ، وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف فيها ، وألها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين والوقت المعلوم ، فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة ، والدليل لم يقم على إبطالها ، فلم يجز المصير

<sup>.</sup> انظر مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۵–۱۷٦ .

<sup>.</sup> المرجع السابق -

<sup>&</sup>lt;sup>٩٤٠</sup> – الجامع الحكام القرآن، للقرطبي ،ج ١٩ ا/ص٦.

۹۴۱ - مجموع الفتاوى ،لابن تيمية ،ج ٤/ص٢٤٣.

٩٤٢ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة، للجويني ،ص ٣٢٣.

۹٤٣ - تفسير المنار، رشيد رضا ، ج٧/ص٥٢٨.

إلى القول بإبطاله"<sup>٩٤٤</sup>، وقد ثبت تسخيرهم للنبي سليمان التَّلَيُّكُلِّ بصريح القرآن ، وكان يراهم على صورهم الأصلية كما دل عليه ظاهر القرآن .

والجواب على هذه الشبهة: أنه لا يشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد صداقة أو عداوة يترتب عليها المنافع والمضار، ومع ذلك فإن الوقائع الصحيحة التي وردت في السنة تدل على أن بعض الجن قد حصل منهم إيذاء لبعض من الإنس وقد ثبت نفعهم كما في قصة أبي هريرة رضى الله عنه وتمر الصدقة.

الشبهة الغالثة : أن الطريق إلى معرفة الأشياء إما الحس ، وإما الخبر ، وإما الدليل : أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فإذا كنا لا نرى صورة ولا سمعنا صوتاً فكيف يمكننا أن ندعي الإحساس بها ، والذين يقولون إنا أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : المجانين الذين يتخيلون أشياء بسبب حلل أمزجتهم فيظنون ألهم رأوها ، والكذابون المخرفون ، وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أحبار الأنبياء والرسل فباطل ؛ لأن هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء ، فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل بإعانة الجن والشياطين ، وكل فرع أدى إلى إبطال الأصل كان باطلاً ، مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال : إن حنين الجذع إنما كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين و لم لا يجوز أن يقال إن الناقة إنما تكلمت مع الرسول فشبت أن الشيطان دخل في بطنها وتكلم ، و لم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من أصلها لأن الشيطان اقتلعها، فشبت أن القول بإثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام ، وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر ، لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن والشياطين .

والجواب على هذه الشبهة : أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن حيث رآهم الرسول على وهو نبي معصوم من الخطأ والكذب ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن ورآهم أبو هريرة .. وهم أصحابه الكرام ليسوا مجانين كما يزعم المنكرون لوجود الجن ، بل هم من العقلاء .

أما الخبر فقد جاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوالهم في مواضع متعددة من القرآن ، وليس هناك من سبيل للطعن في آيات القرآن الحكيم .

والقول في الاعتراف بمم إبطالاً لنبوة الأنبياء غير صحيح ؛ لأنه قد ثبت وجودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلك فالشك في وجودهم يوجب الطعن في نبوتهم أيضاً .

وأما إقرارهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مسلم ، لأن المعجزة إنما هي تأييد من الله لأنبيائه حتى يظهر للناس صدق نبوتهم ، والرسل معصومون من تلبيس الجن والشياطين ، فلا يمكن أن يكون حنين الجذع وتكليم الناقة للرسول عليه السلام من قبيل هذه التلبيسات .

#### الخلاصلة:

بالنظر إلى مجمل الأقوال يمكن ملاحظة اتفاق أقوال المثبتين في أن الجن عبارة عن أحسام ، واختلفوا هل هي كثيفة أو هوائية أو نارية أو لطيفة ؟ ومنهم من جمع بين النارية والهوائية ، والعقل يحكم للمعتزلة في تعريف الجن أنه أحسام رقيقة .

التفسير الكبير ، للرازي، ج 1/-0.00 ، واليوم الأشعة الحمراء والموجات الصوتية في تصوير العظام والأجنة شاهدة على ما يقول الرازي .

المرجع السابق، ج1/- ۷۷.

تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن ، ولا يثبت قول منها إلا إذا استند إلى الدليل النقلي من الكتاب أو السنة لصحيحة .

#### أوصاف الجن :

الجن عالم غيبي يتميز بقدرات متفاوتة وقد وصف لنا القرآن الكريم الجن بما يلي :

١- عفريت : ورد وصف لبعض الجن بالعفريت قال تعالى : ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ
 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴾ [سورة النمل ٣٩] .

قال أهل التأويل : والعفريت من الشياطين القوي المارد ، وتعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الأذية ، وقيل: عفريت أي رئيس من الجن مارد قوي<sup>٩٤٦</sup> .

والعفريت هوالقوي النشيط حداً ۱۹۲۷ ، وهو الشديد الوثيق النافذ في الأمور ، المبالغ فيه مع حبث ودهاء ۹۹۸ . وهو موافق لما ذكر أهل اللغة ۱۹۶۹ .

- ر- مريد: ورد وصف الشيطان بالمريد في قوله تعالى : ﴿إِنْ يَلاَعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَ إِنَاتًا وَإِنْ يَلاَعُونَ إِلاَ شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴾ [سورة النساء آية ١١٧]، وفي قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانُو مَرِيدٍ ﴾ [سورة النساء آية ٣] ، وبوصف مارد في قوله تعالى : ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾ [سورة الصافات آية ٧] ، والمارد في اللغة هو العاتي الشديد العتو " . الماردُ من الرحال العاتي الشديد وأصله من مَرَدة الجن والشياطين ، وشَيْطَانٌ مَرِيد ومارِدٌ واحِدٌ ، وهو الخَبيثُ المُتَمَرِّدُ الشَّرِير .
- ٩- قرين: والقرين في اللغة الملازم السوء '°°. والقرين ورد في القرآن الكريم كناية عن الشيطان في قولة تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [سورة الزحرف آية ٣٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ [سورة النساء آية ٣٨] ، فالقرين شيطانُ ماردُ يقارنه ويصاحبه ، ويعده ويمنيه ، ويؤزه إلى المعاصى أزاً ٥٠٠.
- ١ رجيم : في اللغة المبعد المطرود ، الرجم ( اللعن ) ، ومنه الشيطان الرجيم أي الملعون المرجوم باللعنة ، وهو مجاز ، ويكون الرجم أيضا بمعنى ( الشتم ) والسب ، ومنه لأرجمنك أي لأسبنك، ويكون بمعنى الهجران ، وأيضا ( الطرد ) ، وبكل من الثلاثة فسر لفظ الرجيم في وصف الشيطان ، والأصل في الرجم (رمى بالحجارة) ، ثم استعير بعد ذلك للمعانى التي ذكرت من التي ذكرت .

<sup>.</sup> ٤٦٤ - جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج $^{967}$  .

٩٤٨ - زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي ، ج٦/ص١٧٤ .

<sup>959 -</sup> انظر معجم سنن اللغة ، أحمد رضا ، ج٤/ص٥٤١ ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٣٧٩هــ - ١٩٦٠م

الصحاح في اللغة ، الجوهري، ج7/ص١٦، لسان العرب لابن منظور، ج7/ص٤، تاج العروس ، الزبيدي

ج ١/ص ٢٢٦٩ .

ا الطر تاج العروس ، الزبيدي ،ج١/ص٧٢٧ ولسان العرب لابن منظور ج١١/ص٢٦٦.

 $<sup>^{907}</sup>$  – انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ج $^{1}$  / $^{00}$  ،وزاد المسير ،لابن الجوزي ج $^{907}$  – انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج $^{1}$  / $^{00}$  .

۹۰۳ - ناج العروس ، الزبيدي، ج1/ص ٧٧٢٤.

والرَّحْم أيضا: اسم لما يُرحم به الشيء المرحوم ، وجمعه رُجُوم، قال الله في الشُّهُب: ﴿ وَجَعَلْناها رُجُوماً للشَّياطين ﴾ أي جعلناها مرمياً بما لهم.

11 - طاغوت : والطاغوت في اللغة : الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلالة وكل ما عبد من دون الله، ومردة أهل الكتاب . ولقد جاء لفظ "الطاغوت" في القرآن الكريم في أكثر من موضع بمعنى الشيطان ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَكْفُورُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى ﴾ [سورة البقرة آية ٢٥٦] ، قال البغوي يعني الشيطان أنه أو وقوله تعالى : ﴿اللَّهُ وَلِيُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلَيْ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ الللهُ ولِي الللهُ وَلِي الللهُ اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قال ابن عباس وعكرمة : الطاغوت في هذه الآية الشياطين وقد . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [سورة النساء آية ٧٦] . قال ابن حرير في معنى قوله "يقاتلون في سبيل الطاغوت" يعني في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله وحديد في معنى قوله "بقاتلون في سبيل الطاغوت" يعني في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من

۱۲ – غـــرور : والغرور في اللغة الشيطان ، ومنه قوله تعالى : ﴿..فَلا تَغُرُّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرُّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [سورة فاطر آيةه] ، وقد ورد لفظ "الغرور" في القرآن الكريم بمعنى الشيطان في ثلاثة مواضع هي:

- قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنًا
   إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنُكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ ﴾ [سورة لقمان آية ٣٣] قال البيضاوي في تفسير الغرور من هذه الآية "الشيطان بأن يرحيكم التوبة والمغفرة فيحسركم عن المعاصى" ٩٥٧.
- وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [سورة فاطر آية ٥] ، قال ابن جرير في تفسير الآية : "يقول : ولا يخدعنكم بالله الشيطان فيمنيكم الأماني ويعدكم من الله العِدات الكاذبة ، ويحملكم على الإصرار على كفركم بالله المهام.
- وقوله تعالى : ﴿ يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى
   جَاءَ أَمْرُ اللّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْعَرُورُ ﴾ [سورة الحديد آية ١٤] ، يقول السعدي : "وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم حبره" ٩٥٩ .

17 - الوسواس: والوسواس في اللغة: هو اسم الشيطان قال تعالى: ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَاسِ ﴾ ، قال ابن كثير: هوالشيطان الموكل بالإنسان ، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال ، والمعصوم من عصم الله ، وقد ثبت في الصحيح أنه: (ما منكم من أحد إلا قد وُكِل به قرينه". قالوا: وأنت يا رسول الله ؟ قال: "نعم، إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير "٩٦٠ وثبت في الصحيح، عن أنس في قصة زيارة صفية النبي مو وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى مترلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله

 $<sup>^{90}</sup>$  – معالم التنزيل ، للبغوي ج ١ /ص  $^{90}$  .

<sup>900 -</sup> تفسير واد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي ، ج ١ /ص ٣٠٦ .

٩٥٦ - تفسير جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج٥/ص١٦٩.

٩٥٧ – تفسير أنوار التنزيل وأسرار النأويل، للبيضاوي، ج٢/ص٢٣٢ .

٩٥٨ - تفسير جامع البيان، للطبري، ج٢٢/ص١١٦.

٩٥٩ - انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ،ج٥/ص١٧٩.

<sup>97 -</sup> صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة و الجنة والنار، باب تَحْرِيَش الشَّيُطان وبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِثْنَةِ النَّاس وَأَنَّ مَعَ كُلِّ الْسَانِ قَرِيبًا، رقم (٧٢٨٦) ج٨/ص١٩٨.

أسرعا، فقال رسول الله: "على رسلكما، إنها صفية بنت حُيي". فقالا سبحان الله، يا رسول الله. فقال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا، أو قال: شرًا) ٩٦١ . وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغُلِب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب.

### وهناك صفات مشتركة بين الملائكة والجن من حيث إنهما عالمان غيبيان منها:

- ٧- الخفاء وعدم الرؤية: فالإنس لا يستطيعون رؤية الملائكة وكذلك الجن إلا في حالات مخصوصة بعد التشكل ، ولا يكون التشكل إلا بإذن الله قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ [سورة الأعراف آية ٢٧] ، كما ثبت التشكل إلا بإذن الله قال تعالى : ﴿ كُلِّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
   أن الملائكة عالم غيبي يجب الإيمان به لقوله تعالى : ﴿ كُلِّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
   إسورة البقرة آية ٢٨٥] .
  - ۸- أَهُم لا يعلمون الغيب : فالملائكة والجن حلق من مخلوقات الله لا تعلم الغيب لقوله تعالى :
    - ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [سورة الحن آية ٢٦] .
- أما نفي علم الغيب عن الجن فقد حاء في معرض وفاة سليمان التَّلَيُّكُلِّ قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَاثُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهينِ ﴾ [سورة سبأ آية ١٤] وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ [سورة الملك آية ه] وقال تعالى ﴿ وَاللَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُتًا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ [سورة الحن الآيات ٨-٩].
- ٩- السرعة : وتشترك الجن مع الملائكة في السرعة ، قال تعالى : ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ
   مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ [سورة النمل آية ٣٩] ، وهذه الآية تدل على سرعة الجن.
- ١٠ الصعود والترول: ثبت صعود الشياطين بقوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكُوَاكِبِ (٦) وَجِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَأَثْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [سورة الصافات الآيات ٢٠-١] ونزول الشياطين بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَنزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [سورة الشعراء الآيات ٢١٠-١] الشَّياطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [سورة الشعراء الآيات ٢١٠-١]
- ١١ ملازمة الإنسان : فقد ثبت عن الرسول على قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير) ٩٦٣.
  - وسبق أن أثبتنا ملازمة الملائكة للإنسان بقوله تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلَ إِلاَ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق آية ١٨].

<sup>97</sup>۱ صحيح البخاري ،كتاب الاعتكاف ، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (١٩٣٣) ج٢/ص٧١٧ ورواه مسلم في كتاب السلام، باب بَيَان أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمِنْ رُئِىَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَةٌ أَوْ مَحْرَمًا لَــهُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ فُلاَنَةُ. لِيَدْفَعَ ظَنَّ السَّوْءِ بِهِ. رقم (٥٨٠٧) ج ٧/ ص ٨.

<sup>&</sup>lt;sup>977</sup> - تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ،ج ٨ / ص ٥٣٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۱۳</sup> – رواه مسلم ،في كتاب صفات المنافقين وُلحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ، ج٤/ص٢١٦٧ رقم الحديث (٢٨١٤).

فاحتمعوا في دار الندوة التي كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها ، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله على حين خافوه ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ حليل فوقف على باب الدار فقالوا : من الشيخ ؟ فقال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون ، وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً ، قالوا أجل فادخل ، فدخل وقد احتمع فيها أشراف قريش ، من بني عبد شمس وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بني نوفل بن عبد مناف وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عمرو بن نوفل ....، ثم أجمعوا أمرهم على قتله على قال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هذا ، الرأي لا أرى غيره ، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له ، ونزل قوله الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل هذا ، الرأي لا أرى غيره ، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له ، ونزل قوله الشيخ النجدي . القول ما قال الرجل هذا ، الرأي لا أرى غيره ، فتفرق القوم على ذلك وهم محمعون له ، ونزل قوله الشيخ النجدي . (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

### وكذلك قصة أبي هريرة مع تمر الصدقة:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (وكلني رسول الله كفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله كالبرحة). قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت النبي كاله إنه قد كذبك وسيعود). فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال (أما إنه قد كذبك وسيعود). فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كاله أو إنه سيعود). فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله كاله وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله كاله وسيعود). فرصدته الفائنة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول فخليت سبيله قال (أما إنه كذبك وسيعود). فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بحا قلل إلى إلى الم الله والحي القيوم كاله وسيعود). قلت يا فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم كاله وسول الله والمن أن يزال عليك من الله حافظ رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بحا فعليت سبيله قال (ما هي). قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم (الله إلا اله إلا هو الحي القيوم كاله وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير – فقال النبي أرأما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة). قال لا قال (ذاك شيطان) ""

أما تشكلهم بصورة حيات فقد ثبت في صحيح مسلم (افْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ.) ، وفي رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها ، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله ، فقلت إن رسول الله عَلَيْتُ أمر بقتلهن . قال : (إن رسول الله عَلَيْ قد نهى عن ذوات البيوت، وفي رواية نهى عن قتل الجنان التي في البيوت وفي رواية أن فتى من الأنصار

<sup>&</sup>lt;sup>976</sup> يقولون إن الجني إذا تشكل بغيرصورته الحقيقية يكون شكله الطارىء قابلا للأعراض كالجرح والقتل ونحوهما بخلاف الملك ...والله أعلم.

٩٦٥ – سيرة ابن هشام ،ابن هشام ، ج١/ص ٤٨٠.

قتل حية في بيته فمات في الحال ، فقال النبي على الله إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان) ٩٦٧

ففى هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات ، وهذا لم يثبت في حق الملائكة ، كما يتشكلون بالكلب الأسود ، ففى صحيح مسلم (عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي دَرِّ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الْحَرْةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرِّ مَا بَالُ الْعَنْ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرِّ مَا بَالُ الْعَنْ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ الْكَلْبِ الْعَلْمِ الْكَلْبِ الْمَاسِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ الْمُلْعَلِي الْكُلْبُ الْمُعْلِى الْمُلْعَلِي الْمُلْعَلِي الْمُلْكِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: "والجن يتصورون في صورة الإنس والبهائم ، فيتصورون في صورة الحيات والعقارب وغيرها ، وفي صورة الإبل والبقر والغنم ، والخيل والبغال والحمير ، وفي صورة الطير، وفي صورة بني آدم ، كما أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر "٢٩٩٩ ، وقال رحمه الله : وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورته ، فيظن بصورة المدعو المنتخاف به إذا كان ميتاً ، وكذلك قد يكون حياً ولا يشعر بالذي ناداه ، بل يتصور الشيطان بصورته ، فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشيطان ٩٠٠ ، وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- نماذج عن بعض الناس ممن تصور الشيطان بصورهم وأشكالهم .

#### أهم أعمال الجن:

إن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة ومتوارثة في ذريته وأتباعه ، وهي عداوة ثابتة ومقررة في كتاب الله وسنة رسوله وقد أعلن إبليس هذه العداوة منذ خلق الله عز وحل الإنسان الأول آدم ، بل منذ صور الله آدم التَّلَيْثُلُخُ أخذ عدو الله إبليس يطوف بجسده ويتعرف على مواطن ضعفه ومنافذ الدخول إليه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى على عمور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه ، فجعل إبليس يطيف به ، ينظر ما هو ، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك) ٩٧١ .

ويشهر عدو الله الشيطان عداوته للإنسان ، ويبدأ حربه وكيده له وتربصه الشر به منذ اللحظات الأولى من عمر هذا الإنسان ، حين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئًا ، فعن أبي هريرة على قال : (سمعت رسول في يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد ، فيستهل صارحًا من مس الشيطان ، غير مريم وابنها ، ثم يقول أبو هريرة : قال الله تعالى (وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرَيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [سورة آل عمران آية ٣٦] ٩٧٦ ، قال ابن حجر : قال القرطبي : هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط ، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت : (وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُريَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ،

ومن صور عداوة الشيطان للإنسان ما يلي:

 $<sup>^{97}</sup>$  – صحیح مسلم، کتاب السلام، باب قتل الحیات ، رقم (۹۶۱)، ج  $^{7}$  س  $^{7}$ 

٩٩٨ - صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلى، رقم (١١٦٥) ج ٢/ ص٥٩.

٩٦٩ - مجموع فتاوى ، ابن تيمية ، ج١٩/ص٤٤ .

<sup>·</sup> ٩٧٠ - المرجع السابق بتصرف، ص٤٧ .

<sup>9</sup>V۱ - أخرجه مسلم ، في كتاب البر والصلة ، باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك ، حديث رقم (٢٦١١).

٩٧٢ - أخرجه، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام، حديث (٢٣٦٦).

٩٧٣ - فتح الباري، ابن حجر ، ج٦ /ص ٤١٥

٥- الوسوسة: الوسوسة تحصل من شياطين الإنس والجن لقوله تعالى: ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ لبيان وجه الوسواس الخناس، وهو أنه إما أن يكون إنساناً أو شيطاناً ، يقول ابن تيمية "الوسواس الخناس" تناول وسوسة الجنة ووسوسة الناس ، وإلا أي معنى للاستعادة من وسوسة الجنة فقط ، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي ما تضره ، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن<sup>٩٧٤</sup>.

قال الطبري في تفسير قوله: "من شر الوسواس الحناس الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله أمر نبيه محمداً والله أمر نبيه محمداً الله أمر نبيه محمداً الله أمر نبيه محمداً على وجه أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة ويخنس أخرى، و لم يخص وسوسته على نوع من أنواعها ، ولا حنوسه على وجه دون وجه ، وقد يوسوس بالنهي عن طاعة الله ، فإذا أطبع فيها الشيطان حنس ، وقد يوسوس بالنهي عن طاعة الله ، فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان حنس ، فهو في كل حالته وسواس حناس "٥٧٥

ولقد حاء في الحديث وصف عمل الشيطان بالوسوسة فعن أبي هريرة على قال : عن النبي للقطة قال : ( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس ، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته ، فإذا سكت رجع فوسوس) و ٩٧٦ .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي الله فقال : يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخِر من السماء ، أحب إلى من أن أتكلم به ، فقال النبي على الله أكبر ، ألله أكبر ، ألله أكبر ، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ٩٧٧ .

٣- تزيين الباطل: من أعمال الشياطين تزين الباطل في نفس الإنسان بحيث يجعل ذلك الباطل كأنه حق يجب الدفاع عنه وحمايته من يقاومه ، وحينئذ يندفع بكل قوته لتحصيله والإصرار عليه ، والواقع أنه يسعى إلى هلاك نفسه ، قال تعالى : ﴿قُلْ هَلْ فَلْ عَلْ نَبْتُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاقِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴾ [سورة الكهف الآيات ١٠٤-١٠٤] ونسب التزين في القرآن الكريم للشيطان في عدة مواضع منها :

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِنَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِيَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [سورة الأنفال آية ٤٨] .

وتزيين الباطل من عمل الشيطان الذي أضل به حبلا كثيرا من الناس على مدى تاريخ البشرية الطويل ، فقد أحذ عهداً عند ربه أن يزين الباطل لبني آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح ومكروه ، قال تعالى ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُوْيْتَنِي لأَزْيِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلاُغُوْيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [سورة الحجر الآيات ٣٩-٤] .

فإبليس هو الذي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة ، وحسن لهم الصدود والإعراض عن دعوة الله على لسان أنبيائه حتى أخذهم الله تعالى بحزاء أعمالهم ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ حَى أَخذهم الله تعالى بحزاء أعمالهم ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأنعام الآيات ٢٤ - ٤٤]

<sup>.</sup> 7.7 / - 1 مجموع الرسائل الكبرى ، لابن تيمية ، ج

٩٧٥ جامع البيآن في تأويل القرآن ، للطبري ، جَ٣٠/ص٥٥٥.

٩٧٦ - أخرجه مسلم ، في كتاب الصلاة ، باب فضل الأذان ... ، حديث رقم (٣٨٩) .

 $<sup>^{949}</sup>$  – أخرجه أحمد في المسند ج  $^{1}$  /  $^{0}$  ، وأبو داود في الأدب ، حديث رُقم  $^{1}$  1 ، اب في رد الوسوسة ، والبيهقي في شعب الإيمان ج  $^{1}$  /  $^{0}$  ، بلفظ (رد أمرة ) ، وابن أبي عاصم في السنة نحوه ، حديث رقم  $^{1}$  ، وقال الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث السنة لأبي عاصم ج  $^{1}$   $^{0}$  : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

ويخبرنا القرآن الكريم أن طغيان قومي هود وصالح ، وتكبرهم عن الاستجابة لدعوة أنبيائهم ، والاغترار بما عندهم من القوة والعدة ، إنما كان بتزيين عدو الله الشيطان لهم تلك الأعمال السيئة ، حتى صدهم عن سبيل الله تعالى ، يقول الله تعالى ﴿وَعَادًا وَتُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [سورة العنكبوت الآية ٣٦] .

قال مقاتل والكلبي وقتادة : وكانوا مستبصرين ، أي كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون أنهم على هدى وهم على الباطل ، ورجحه الطبري<sup>٩٧٨</sup> .

الغفلة عن ذكر الله : الغفلة والنسيان من أهم أعمال الشيطان التي تُنسي الإنسان ما فيه حيره وصلاحه، فتُلهيه عن طاعة الله ، حتى يترك الواجبات ثم يدعوه إلى المحرمات والمنكرات ، والغرائز والشهوات هي الوسيلة الأساسية التي يستعين بما عدو الله في التأثير على الإنسان ، ودفعه إلى الغفلة والنسيان عن كل ما يصلح دنياه وآخرته ، حيث إن الإنسان يميل بطبعه إلى إشباع غرائزه وشهواته ، قال تعالى : ﴿إِنَّمَا يُويِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَن الصَّلاةِ فَهَلْ أَثْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ [سورة المائدة آية ٩١] .

ومن هنا دخل إبليس على آدم عليه السلام حين رغبه فيما كان يتمناه وهو الخلود في الجنة والملك الذي لا ينقطع ، وأكد له كل ذلك بالقسم على صدقه ونصحه له فأكل آدم من الشجرة ونسي عهد الله تعالى بعدم الأكل قال تعالى : ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَى الشَّعَرَةِ اللهَّ عَنْهَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَى النَّاصِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف الآيات ٢٠-٢١] وقال تعالى : هَلَكُمْ لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف الآيات ٢٠-٢١] وقال تعالى : ﴿ فَلَا يَصُدُنُكُ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾ [سورة طه آية ١٥]

والشيطان حين يستحوذ على الإنسان فإن أول ما ينسيه ذكر الله تعالى ، قال تعالى : ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَٱنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [سورة المجادلة آية ١٩] .

قال الزمخشري "أي ملكهم الشيطان لطاعتهم له في كل ما يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه" ٩٧٩.

ونسيان العبد لربه من أكبر الآثام وأخطرها ، فقد توعد الله عز وجل الغافلين عن ذكره والمعرضين عن الاستحابه لآيات الله بضيق العيش في الدنيا وسوء العذاب يوم القيامة ، قال تعالى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ الْعَيْمَ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ لَئُنْسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ﴾ [سورة طه الآيات ١٢٤–١٢٧]

وأهم أسباب نسيان الله تعالى وذكره ومراقبته هو التهالك على الدنيا ومتاعها الزائل ، والتعلق الشديد بما، وقد حذرنا الله من ذلك في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [سورة المنافقون آية ٩] .

٨- الأمر بالفحشاء والمنكر : ومن أعمال الشيطان وكيده الأمر بالفحشاء والمنكر لإضلال الإنسان وغوايته، فهو باب خطير زلت
 فيه أقدام كثير من بني آدم ،وقد حذرنا الله من الاستجابة له ، قال تعالــــي :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة النور آية٢١] .

 $<sup>\</sup>frac{1}{9}$  - تفسير الكشاف ، للزمخشري ، ج $\frac{1}{9}$  .

صفات الجن المباينة لصفات الملائكة:

الجن عالم غيبي كالملائكة ، ولكن يشاركه في الخفاء والاستتار عن أعين الإنس مع اختلاف في أصل الخلقة، والجن لهم ذرية ، ويأكلون ويشربون ، ولهم لمة مختلفة عن لمة الملك ، ويشاركون في الحروب مع الكافرين ، والأدلة على ذلك كما يلي :

- ٥- أصل خلقة الجن: أصل خلقة الجن مباين لأصل خلقة الملائكة ، فقد ورد في صحيح مسلم عن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول ﷺ: (خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمًا وَصِفَ لَكُمْ ) ٩٠٠ .
- ٦- أن الجن يتناكحون ويتوالدون: ثبت في الحديث الصحيح أن الجن منهم الذكور ومنهم الإناث لقول الرسول عند دخول الحلاء ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) (٩٨٠.

قال ابن حجر "الخبث" جمع حبيث ، والخبائث جمع حبيثة ، يريد : ذكران الشياطين وإناثهم ، فقد دل هذا التفسير للحديث على أنه يوجد في الجن ذكران وإناث بخلاف الملائكة الذين نفى الله عنهم أن يكونوا إناثاً لقوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [سورة الزحرف آية ١٩] ، وثبت تناكحهم بقوله تعالى ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ ﴾ [سورة الرحمن آية ٢٥] والطمث هنا هو الجماع .

وثبت لهم الذرية بقوله ﴿ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرَّيَّتُهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾ [سورة الكهف آيه ٥٠] .

وبذلك يثبت أن الجن منهم الذكور والإناث ، وأنهم لهم القدرة على الجماع والتوالد بكيفية يعلمها الله ، خلافاً للملائكة .

- ٧- الأكل والشرب: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن يأكلون ويشربون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رسول الله عنهما أن رافا أكل أحدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ).
   ١٩٨٢ وهذا خلاف ما ثبت من أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ، كما مر معنا في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام .
- المشاركة في حروب الكفار: فقد ثبت في القرآن والسنة حضور الشيطان معركة بدر، قال تعالى ﴿ وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لا عَالِبَ لَكُمُ الْيُومَ مِن النّاسِ وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمّا تَرَاءَتِ الْفِتَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي السحاق: لما بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَحَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [سورة الأنفال آية ٤٨] ، قال ابن إسحاق: لما فرغ المشركون من جهازهم ، وأجمعوا السير ذكروا ما كان بينهم وبين بيني بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث ، فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من حلفنا فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن حشم الكنابي المدلجي وكان من أشراف كنانة، فقال أنا حار لكم من أن تأتيكم كنانة من حلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا سراعاً ...وحدثهم أن بين كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم ، وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس ، وأبي حار لكم... فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه وقال أبي أرى ما لا ترون فتشبث بإبليس الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقه بن مالك فقال إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر وقال أبي أرى ما لا ترون فتشبث بإبليس الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقه بن مالك فقال إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر لا فلكمه لكمة طرحه على قفاه ثم قال إبي أحاف الله رب العالمين ... وقال اللعين إبي أخاف الله مع أن الكافر لا يخاف الله بُشرّى يَوْمَبْدِ لِلْمُحْرِ مِينَ وَيَقُولُونَ جَحْرًا مَحْجُورًا ﴾ [سورة الفرقان آية ٢٢] .

وقيل أيضاً إنما خاف أن تدركه الملائكة لما رأى من فعلها بحزبه ٩٨٣ .

٩٨٢ - صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب أداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٥٣٨٤) ج ٦ / ص ١٠٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۸۰</sup> – سق تخریحه .

وصحيح البخاري، كتاب الوضوء ،باب ما يقول عند الخلاء ، رقم ( ١٤٢) ج ١ /ص ٢٤٢ ، وصحيح مسلم، في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ، رقم (٨٥٧) ج ١ /ص ١٩٥.

وهذا خلاف ما ثبت عن الملائكة من تأييد للمسلمين في حروبهم ﴿ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [الأنفال آية ١٢٥] .

#### بعثة محمد لللله اللجن :

مما خص الله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وميزه به عن غيره من الرسل أن الرسول ﷺ كان يبعث إلى قومه خاصة وقد بعث محمد ﷺ إلى الخلق عامة ، إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم .

قال السفاريني نقلاً عن شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع ما نصه : قال ابن حامد في كتابه : "الجن كالإنس في التكليف والعبادات"<sup>٩٨٤</sup> .

وقال ابن تيمية : " يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وحل أرسل محمداً ﷺ إلى جميع الثقلين : الإنس والجن وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به ، وطاعته ، وأن يحللوا ما أحله الله ورسوله ، وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ، ويجبوا ما أحبه الله ورسوله ، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد ﷺ من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول"٩٨٠ .

قال ابن مفلح في فروعه : "و لم يبعث إليهم – يعني الجن – نبي قبل نبينا محمد ﷺ ، قال وليس منهم رسول ، ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما "٩٨٦" .

قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى : ﴿وَأَلَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آَمَنًا بِهِ ﴾ [سورة الجن آية ١٣] : يعني القرآن آمنا بالله وصدقنا محمداً على رسالته ، وكان مبعوثاً إلى الإنس والجن ، قال الحسن البصري : بعث الله محمداً إلى الإنس والجن و لم يبعث الله تعالى غفل من الجن و لا من أهل البادية ولا من النساء ، وذلك لقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُورَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَينْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ١٩٨٧ [سورة يوسف آية ١٠٩].

فالجني أعلى درجة يصل إليها أن يكون نذيراً ، فليس من الجن رسل ولا أنبياء لقول الحسن البصري السابق ، واعترضوا عليه بقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ ﴾ [ سورة الأنعام آية ١٣٠] ، والمعنى ما ورد عن مجاهد قال : ليس في الجنة رسل ، إنما الرسل في الإنس، والنذارة في الجن ، وقرأ ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ [سورة الأحقاف آية ٢٩].

قال ابن جرير : وأما الذين قالوا بأن الله أخبر أن من الجن رسلاً أرسلوا إليهم قالوا لو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى رسل الأنس لجاز أن يكون خبره عن رسل الأنس يعنى أنهم رسل الجن ، وفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعاً بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله لأنه المعروف في الخطاب دون غيره .

وخالف في ذلك ابن حزم بقوله : لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد ﷺ ، لأنه ليس الجن من قوم الإنس ، وقد قال النبي عند أنفروا وأفصح ألهم كان لهم أنبياء منهم في قوله تعالى ﴿أَلَمْ وَكُانُ النبي يبعث إلى قومه خاصة ، قال وباليقين ندري ألهم قد أنذروا وأفصح ألهم كان لهم أنبياء منهم في قوله تعالى ﴿أَلَمْ يُأْتِكُمْ رُسُلٌ﴾ [سورة الانعام آية ١٣٠]^^^ .

 $<sup>^{9,8}</sup>$  – آكام المرجان، للشبلي،  $^{9,8}$  –  $^{1}$  بتصرف ، وسيرة ابن هشام ج  $^{1}$ 

ع<sup>٩٨٤</sup> - انظر لوامع الأنوار، للسفاريني ، ج٢/ص٤٠٠.

۹۸۰ - مجموع الفتاوى ، ابن تيمية، ج ١٠ اص ٩-١٠.

م. روح الطر الوامع الأنوار ، للسفاريني ، ج٢/ص٢٢٣ .

٩٨٧ - الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي ،ج ١٩ ا/ص١٥ -١٦.

٩٨٨ - انظر لوامع الأنوار ، للسفاريني ، ج٢/ص٢٢.

ورداً على قول ابن حزم نورد ما ذكره ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين ، قال : "في قوله تعالى ﴿وَأَمَّا مُقَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [سورة الجن آية ١٥-١٥] ، تضمنت الآيات انقسام الجن إلى ثلاث طبقات : صالحين ودون صالحين وكفار ، وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم ، فإنحا ثلاثة أبرار ومقتصدون وكفار .

فالصالحون بإزاء الأبرار ، ومن دونهم بإزاء المقتصدين ، والفاسقون بإزاء الكفار ثم قال : ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن ، وهم الرسل ، والأنبياء والمقربون ، فليس في الجن صنف من هؤلاء ، بل حليتهم الصلاح ، وذهب شذاذ من الناس الى أن فيهم رسلاً وأنبياء محتجين على ذلك بقوله تعالى : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْفِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ [سورة الأنعام آية ١٣٠] ، وقوله ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمًا خَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمًا قُضِي وَلُوا إِلَى قَوْمِهمْ مُنْفِرِينَ ﴾ [سورة الأحقاف آية ٢٠] .

وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ، ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ، وقوله : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ ﴾ لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾ ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجتكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم ؟ فهذا لا يقتضى أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء رسل ، وقال تعالى ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [سورة نوح آية ١٦] ، وليس في كل سماء قمر : وقوله تعالى ﴿ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْلِرِينَ ﴾ [سورة الأحقاف ٢٩] ، فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخص، ثم قال غير واحد من الرسالة : الرسل من الإنس ، وأما الجن ففيهم النذر "٩٨٩ .

ويؤيد قول ابن القيم محمد بن عبدالله الخضري الشافعي ، وأصرح الأدلة الصحيحة رواية عن جابر وأحمد عن أبي هريرة : وأرسلت إلى الخلق كافة '٩٩، قال ابن عبد البر لا يختلفون أن محمداً رسول الله ﷺ إلى الإنس والجن بشيراً ونذيراً ، وهذا مما فضل به على لسان الأنبياء ، أنه بعث إلى الخلق كافة '٩٩، الإنس والجن، وغيره لم يرسل إلا إلى قومه .

#### الخلاصة:

مما سبق يتضح اختلاف العلماء في جنس الرسول المرسل إلى الجن

- ٤- أن رسل الجن هم من البشر ولم يبعث إلى الجن رسول منهم .
- ٥- منهم نذر عن الرسل ، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن تيميه وابن القيم .
  - آنه قد بعث إلى الجن رسل منهم وهو رأي مقاتل والضحاك وابن حزم .

<sup>9&</sup>lt;sup>٨٩</sup> - انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ، لابن القيم الجوزية، ص ٧٢١-٧٢١.

<sup>.</sup> و المسلم ، كتاب المساجد ، باب (١) رقم (١١٩٥) ج٢/٤ صديح مسلم ، كتاب المساجد ، باب (١)

<sup>&</sup>lt;sup>991</sup> اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعظم ،الشيخ الحافظ قطب الدين محمد بن محمد عبدالله الخضري الشافعي المتوفي سنة ٩٤٨هـ ، تحقيق د مصطفى حميده ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م ، دار الكتب العلمية ، لبنان . ص ٣٢٠ بتصرف وكذلك صرح الحليمي في شعب الإيمان.

# الباب الثالث

عالم الجن الفصل الثالث

موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصاري في الجن

المبحث الثاني المبحث الثاني الإسلام .

- تكليف الجن .
- سماع الجن .
- جزاء الجن .
- العلاقة بين الجن والإنس .

# المبحث الثاني

## تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام

#### تكليف الجن

الجن مكلفون بالشرائع الإلهية وتتناولهم الأوامر والنواهي الشرعية ، كما هو حال الإنس ، ومما يدل على ذلك أن كثيراً من خطابات التكليف في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس .

قال تعالى : ﴿ فَبَأَيِّ ٱلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [سورة الرحمن آية ١٣].

ومما يقال لكفار الجن والإنس يوم القيامة : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ﴾ [سورة الأحقاف آية رقم ٢٩] .

#### ولكن اختلف أهل العلم في التكاليف التي طلبها الله من الجن إلى قولين :

الأول: يرى أن الجن مكلفون في الجملة ، وأن تكاليفهم لا تماثل تكاليف الإنس في الحد والحقيقة ٩٩٢ .

الثاني : يرى أن تكاليف الجن تماثل تكاليف الإنس إلا فيما لا يتأتى منهم حسب حلقهم وطبيعتهم ٩٩٣ .

والقائلون بالرأي الأول ابن تيمية وابن مفلح الحنبلي وابن حجر: قال ابن تيمية : "لا ريب أن الجن مأمورون بأعمال زائدة على التصديق ، ومنهيون عن أعمال غير التكذيب ، فهم مأمورون بالأصول بحسبهم ، فإلهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة ، فلا يكون ما أمروا به ولهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد ، لكنهم مشاركو الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم ، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين الم

وقول شمس الدين بن مفلح: " الجن مكلفون في الجملة إجماعًا "٩٩٥

وقال ابن حجر العسقلاني : "وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد ، وأركان الإسلام ، وأما عداه من الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهى عن الروث والعظم ، وأنهما زاد الجن"<sup>٩٩٦</sup> .

ثم ساق ابن حجر قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة : "فقلت : ما بال الروث والعظم ؟ قال: هما طعام الجن" ، قال ابن حجر : "فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على الإنس" ١٩٩٦ ، واستشهد ابن حجر أيضاً على ما ذهب إليه بالحديث الآتي : عن ابن عباس قال : (خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول : أربعا ، مجمى ردهما . ثم لحق الأول ،

<sup>.</sup> ۲۳۳ – الفتاوی ، ابن تیمیهٔ ، ج/

٩٩٣ - الفتاوى الحديثة ، ص ٢٣٥ ، وفتاوى السبكي ج٢/٣٢ .

٩٩٤ - مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، ج٤/ص٢٣٣.

 $<sup>^{990}</sup>$  – انظر آلفروع ، ابن مفلح ، ج۱/ ص $^{71}$  هومحمد بن مفلح بن مفرج ، أبو عبد الله .ولد سنة  $^{990}$  وتوفي  $^{890}$  – انظر من تصانيفه الفروع والآداب الشرعية الكبرى .

<sup>.</sup>  $^{997}$  فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ، ج $^{7}$ 

٩٩٧ - السابق.

٩٩٨ - اربعا: ارجعا.

فقال : إن هذين شيطانان ، وإني لم أزل بمما حتى رددتمما ، فإذا أتيت رسول الله فلله فأقرئه السلام ،وأخبره أنا ههنا في جمع صدقتنا، ولو كانت تصلح له،لبعثنا بما إليه ، قال : فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي فلله ، فعند ذلك نمى رسول الله فللمعننا ، الخلوة) \*\* .

#### أدلة القول الثانى:

يقول السبكي: "الذي يظهر لنا أنهم لم يمتازوا بشريعة، بل الواجب علينا وعليهم شيء واحد ، لعموم أدلة الشريعة ، فتجب عليهم الصلاة والطهارة ، كما هي واجبة علينا ، لا يختلف حكم من الأحكام في حقهم ، إلا أنه لا يوجد فيه شبه ، أو لا يعلموا أنه هو الذي نختاره في ذلك تمسكاً بإطلاق النصوص، وأن القرآن هو الإمام للجميع ، وأحكامه لا تلزمهم ، وأنه يكفي منهم التوحيد ، والإقرار بالرسالة والمعاد ، واجتناب المحرمات ، فماذا يلزم عليه من الإشكال ، ولو فرض أنهم يمتازن ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما يلزم من ذلك ؟ وعدم إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه ، ولا يقال في ذلك إخفاء حتى تطلب الحكمة فيه ، وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف منهم لم تتبين كلها ، وإنما بين بعضها مما يحصل ببيانه اعتبار وفائدة .... .

وقال السبكي أيضاً: "... وكذلك لا شك في وحوب الإيمان بالنبي ﷺ على كل مكلف ، فالقرآن والنبي ﷺ كل منهما تجب إجابته والإيمان به ، ووجوب إجابة القرآن تقتضي وحوب امتثال ما فيه ، فيتعلق بهم جميع تكاليفه من الأصول والفروع ..."\..."

#### الاستدلال على أنهم مطالبون بالفروع ما يلى :

١- يقول البيجوري: "وما كلف به الإنس تفصيلاً فقد كلف به الجن" ١٠٠٢.

٢- والذي يظهر لي أن القول الثاني هو أقرب إلى الصواب من غيره ، وذلك لأن النصوص الدالة على تكليفهم بشريعة نبينا محمد على يظهر لي أن القول الثاني هو أقرب إلى الصواب من غيره ، وذلك لأن النصوص على هذا الأساس كل تكليف وجد سببه فيهم ، إلا أن يرد مخصص يدل على التخصيص المناس التخصيص على التخصيص المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس وعلينا في الأصول والفروع .

٣- إمامة الرسول ﷺ في صلاته لاثنين من حن نصيبين - في إحدى لياليهم التي شهدها معه ابن مسعود - وذلك تلبية لرغبتهما في أن
 يؤمهما رسول الله ﷺ.

٤- روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ".. فلما قام - أي رسول الله ﷺ - يصلي أدركه شخصان منهم - أي من الجن - قالا له : يا رسول الله ، إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا ، قال: فصفهما رسول الله ﷺ خلفه ، ثم صلى بنا ... "١٠٠٤ .

الإسناد على شرط البخاري ، ولم يخرجاه 1/ص 193، والحاكم بنحوه في المستدرك وقال "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ، ولم يخرجاه 1/2 1/2 1/3 أخرجه بنحوه البيهقي في دلائل النبوة 1/2 قال الهيثمي : "رواه أحمد وأبو يعلي ... ، ورجالهما رجال الصحيح والبزار كذلك" مجمع الزوائد 1/2 1/2 .

''' - فتاوى السبكي ج٢/ص٦٢٣ ، وقد قال السبكي بهذا الجواب ، ردا على سؤال وجه إليه من سائل يقول يقول فيه : "إذا ثبت كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن ، فهل هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات ، أو الواجب علينا وعليهم واحد ، فإذن كان الأول فما الحكم في إخفاء شريعتهم عن الأمة ، وقد بين صلى الله عليه وسلم أحوال الملائكة الكرام عليهم السلام وأذكارهم وعباداتهم وهم أشرف وأرفع منهم".

١٠٠١ - انظر المصدر السابق ٣/ص١٦، ٦١٢.

١٠٠٢ – تحفة المريد على جوهرة التوحيد ، البيجوري ، ص٨٤ .

الله الخراط عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ، عبدالكريم نوفان ص٢٢٩، وسوف يأتي بمشيئة الرحمن ما يفيد أن العمل بعموم الأدلة واجب ما لم يرد مخصص .

''' - أُخرَجُه الإمام في مسنده ١/ص٤٥٨ ، قال الهيثمي : "رواه أبو داود – كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ (عون المعبود ١٥٤/١) – وغيره باختصار ، ورواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول " – مجمع الزوائدج٨/ص٣١٧ .

فدلت هذه الرواية على أن هذين الشخصين من الجن ، صليا بنفس الصلاة التي صلاها رسول عِلَيُّكُ.

٥ - ومما يدل أيضاً على أن فروع الدين عند الجن تماثل الفروع عند الإنس تحريمه عليه السلام عليهم الزنا .

روي عن حابر بن عبدالله قال : "إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله ﷺأن امرأة كان لها تابع، قال : فأتاها في صورة طير ، فوقع على حذع لهم ، قال : فقالت : ألا تترل فنخبرك وتخبرنا ، قال : إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار""... . فهنا جاءت دعوة الرسول ﷺإلى الجن بتحريم الزنا ، كما هو محرم عند الإنس .

#### سماع الجن:

ثبت سماع الجن للقرآن ولدعوة محمد ﷺ في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث الثابتة الصحيحة على ما يلي :

أ- ) قال تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ يستمعون القرآنِ ﴾ [سورة الأحقاف آية ٣٠] في الآية السابقة إحبار بأن الله قد صرف الجن إلى رسول الله ﷺ لاستماع القرآن منه ، وسواء كان حضورهم إلى مكة بعد أن منعوا من استراق السمع في السماء أم كان حضورهم بتوفيق من الله وهداية لهم ، فإن في ذلك دلالة على استماعهم للقرآن منه التَكَلِيُّ الروانصاتهم لسماعهم .

قال ابن القيم : الآية دليل على تكليف الجن من عدة وجوه :

إحداها : أن الله تعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ، ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه .

الثاني : أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه ، وأنه يهدي إلى الحق ، وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المترل عليه، وأن القرآن مصدق له، وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة، وهم قادرون على امتثال ما فيه ، والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة.

الثالث : أنهم قالوا لقومهم : ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ ﴾ [سورة الأحقاف الآية ٣٠ ]والآية صريحة أنهم مكلفون ، مأمورون بإجابة الرسول ﷺ ، وهو تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر ' ' ' .

وقال الألوسي في قوله تعالى : ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي ﴾ وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون ٧٠٠٠ .

ب- قوله تعالى في سورة الجن: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا
 به وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ [سورة الجن الآيات من ١-٣] إلى قول هـ :
 وَأَمًا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [سورة الجن الآية ١٥].

وقد جاءت هذه الآيات إخباراً للرسول ﷺ باستماع نفر من الجن إليه ، وهو يقرأ القرآن بأصحابه ، وذلك بعد أن منع الجن من استراق أخبار السماء ، فعرفوا أن هذا المنع ما حصل إلا لشيء قد حدث في الأرض ، فجابوا الأرض ، فكان النفر الذين أخذوا نحو تمامة في بلاد الحجاز قد مروا على الرسول ﷺ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم منذرين ، فأنزل الله تعالى إلى نبيه : ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ اللهُ السّمَعَ نَفُرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ ١٠٠٨ و لم يكن يعلم باستماعهم إليه على الراجح من الروايات في ذلك ، وظاهر القرآن يدل عليه .

 $<sup>^{100}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج $^{7}$  /  $^{100}$  ، قال الهيثمي : "رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا " مجمع الزوائد ج $^{100}$  .

١٠٠٦ - طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم ، ص ٤٢١.

۱۰۰۷ – نفسير روح المعاني ، الألوسي ، ج٢٦/ص٢٦ .

 $<sup>^{1 \</sup>cdot \cdot \cdot \wedge}$  – الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي، ج٩ أص٢، ورد هذا المعنى من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح ج اص ٣٣١، وأخرجه أحمد في مسنده ج اص ٢٥٢، وأخرجه البخاري بلفظ مقارب ، كتاب الأذان باب الجهر بالقراءة في صلاة الفجر ج٢/ص٢٥٣ .

وثبت في السنة النبوية الصحيحة سماع الجن للقرآن ففي صحيح مسلم من حديث عامر (عن حديث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما ، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أصحابه عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء فَانْصَرَفَ أُولئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ بنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّى بأصحابه صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ؛ فَقَالُوا: هذَا وَالله الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إلَى قَوْمِهمْ؛ فَقَالُوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْآنَا عَجَبًا يَهْدِي إلى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بربِّنَا أَحَدًا ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبيَّهِ ﷺ ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ '``` .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِر قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجنِّ ، قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ﷺ لَيْلَةَ الْجنِّ قَالَ لاَ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَلَكِنَّا لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ ``` أَو اغْتِيلَ '`` – قَالَ – فَبَتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إذَا هُوَ جَاء مِنْ قِبَل حِرَاء – قَالَ – فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجَدْكَ فَبَتْنَا بشَرِّ لَيْلَةِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ « أَتَانِي دَاعِي الْجنِّ فَلَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ». قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نيرَانهمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ « لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِى أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ »َ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « فَلاَ تَسْتَنْجُوا بهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانكُمْ ». ٢٠١٢

والراجح أن وفادات الجن تكررت على الرسول 🏙 عدة مرات ، فذكر الألوسي أنها ست وفادات ، وقال به الشبلي 🗥 ١٠١٣

### جزاء الجن في الآخرة:

الجن مكلفون كالإنس لقوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ واتفق العلماء على أن كفار الجن سيدخلون النار ، وقد دل على ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة منها :

قوله تعالى : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة هود آية ١١٠] .

وقوله تعالى : ﴿فَكُنْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُون (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [سورة الشعراء آية ٤٥ –٩٥] .

وقوله تعالى : ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجنِّ وَالإِنْس فِي النَّار كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية ٣٨].

١٠٠٩ - صحيح البخاري ،كتاب صفة الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح ، رقم (٧٣٩) وفي كتاب الأذان ، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ، ج ١/ص ٢٦٧، و أخرجه مسلم في، كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم (٤٤٩) وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ،ج ١/

<sup>-</sup>۱۰۱۰ استطير: دُهب به بسرعة كأن الطير حملته.

١٠١١ - اغتيل : قتل خدعة .

١٠١٢- صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، برقم (١٠٣٥) ، ج ٢ / ص ٣٦. ١٠١٣ - انظر روح المعاني، للألوسي ج٢٦/ص٣١ والشبلي في الغرائب ص٦٩. .

والخلاف في دخولهم الجنة مشهور ، فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في كتابه الفروع قوله : "الجن مكلفون في الجملة اجماعاً ويدخل كافرهم النار إجماعاً ، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقاً لمالك والشافعي رضي الله عنهما ، لا أنهم يصيرون تراباً كالبهائم ، وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافاً لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهما، قال وظاهر الأول يعني قول الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثواهم خلافاً لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كما هو ، أو أنهم في ربض – أي اطرافها– الجنة كعمر بن عبد العزيز "١٠١٤.

مما سبق يتضح أن العلماء اختلفوا في ثواب الجن إلى عدة أقوال:

الأول : أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ، ثم يقال لهم كونوا ترابًا كالبهائم . وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله - ، قال شارح كتاب الفقه الأكبر : وأبو حنيفة -رحمه الله - توقف في كيفية ثوابهم لقوله تعالى : ﴿ وَيُجِرْ كُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [سورة الأحقاف آية ٣١] من غير أن يقرن به قوله ويثبكم بثواب مقيم.

فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ، ثم يقال لهم : كونوا تراباً ، وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله التوقف في كيفية ثواهم ، حيث قيل: ليس لهم أكل ولا شرب ، وإنما لهم شم ١٠١٥ .

وهو قول أبي حنيفة ، وحكاه سفيان عن الليث بن أبي سلم ، وهو رواية مجاهد ، وبه قال الحسن البصري ٢٠٠١.

الثاني : أنهم يثابون على الطاعة بدخول الجنة على خلاف في حالهم فيها ، وهو قول الجمهور من الأئمة : مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وقول أكثر المفسرين ١٠١٧ .

أدلتهم : قوله تعالى ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن آية ١٥]. وقوله تعالى ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾ [سورة الرحمن آية ٥٦]. قال الشوكاني في تفسير الآية "دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا بفرائضه وانتهوا عن مناهيه "١٠١٨.

قال ابن القيم في هذه الآية فيه : ﴿ وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ هذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من عدة وجوه: أ ) أن (من ) من صيغ العموم فتناول كل خائف .

ب) أنه رتب الجزاء على خوف مقامه تعالى فدل على استحقاقه به .

ج) قوله عقيب هذا الوعد ﴿ فَبَأَيُّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ ﴾ [سورة الرحمن آية ٤٦]

د) أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾ وهذا والله أعلم معناه : ( أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن حن قبلهم) ١٠١٩ .

وقال ابن كثير في قوله تعالى : ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [سورة الرحمن آية ٤٦] ،( وهذه الآية عامة في الإنس والجن ، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا) ١٠٢٠ .

لكن جمهور المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآخرة اختلفوا في كيفية هذا الثواب إلى أقوال أربعة كما يأتي:

أله في الجنة لهم درجات كالمؤمنين من الإنس ، وهو قول الجمهور .

-٦ ألهم في ربض الجنة أي أطرافها – قول عمر بن عبدالعزيز والإمام مالك .

<sup>.</sup>  $111^{-1}$  – لو امع الأنوار، للسفاريني، ص $111^{-11}$  .

١٠١٥ - شَرح كتاب الفقه الأكبر ، الملا علي القاري الحنفي ،المتوفي ١٠١٤هـ ، ص٢٢٩.

المراع القسير الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي ،ج٦١/ ص٢١٧ ، وطريق الهجرتين، لابن القيم ، ص١٦٨، تفسير فتح القدير ،للشوكاني ج٢١٤ .

۱۰۱۷ - انظر مجموع الفتاوى ، لابن نيمية، ج٤ /ص٢٣٣ .

١٠١٨ - تفسير فتح القدير ، للشوكاني، ج١٤١/٥ .

١٠١٩ - انظر طريق الهجرتين، لابن القيم ، ص٢٥-٤٢٦.

۱۰۲۰ - مختصر تفسير ابن كثير ، الصابوني ،ج٣/ص ٤٢١ .

- ٧- ألهم على الأعراف بين الجنة والنار ، ومقتضى هذا القول ألهم يدخلون الجنة فيما بعد ؛ إذ أن هذه هي لهاية أصحاب
   الأعراف .
- ٨- يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة ١٠٢١ ، هذا لمن قال إن أصل الجنة من
   الملائكة ، فيلحقون بمم ، والله أعلم وهذا قول بينا فساده عند الحديث عن أهل الجنة .

والراجح مما سبق أن الجن يثابون على أعمالهم ، ويدخلون الجنة كالإنس تماماً ، وذلك لأن ظواهر الآيات الواردة في حزاء الجن في الآخرة تقتضي ذلك ، لأنما حاءت عامة في استحقاق المحسنين لجزاء أعمالهم ، و لم يرد دليل يخصصها ، فتبقى على عمومها ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، والله أعلم .

#### العلاقة بين الجن والإنس

إن العلاقة بين الجن والإنس ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة ، ولكن هذه العلاقة من نوع خاص فهي ليست كعلاقة الإنس بالإنس ، لأن الجن عالم مختلف تمامًا عن عالم الإنس ومن ثم فإن هذه العلاقة محصورة في الحدود والقوانين التي رسمها الله سبحانه وتعالى ، وإلا خرقت السنة الكونية التي تسعى لموازنة هذا الكون .

فالقرآن الكريم أثبت تسخير الجن وقهرهم لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام استجابة لدعائه ، وهذا نوع من العلاقة بين الجن والإنس قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ [سورة ص آية ٣٠] . وكما سخر الله سبحانه وتعالى الجن لنبي الله سليمان التَّلَيُّكُلُّ سخر الله بعضهم لنبينا محمد ﴿ الله عنهم لنبينا محمد ﴿ وَهُو مَتَمَثُلُ فِي أَدُوار محدودة منها :

٣- ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن البيي ﷺ قال : (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْسنُ أَبِسى شَسيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْسِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْسِدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ — ﴿ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ». قَالُوا وَإِيَّسَاكَ يَسا رَسُولَ اللّهِ قَالَ « وَإِيَّاكَ إِلاَّ أَنَّ اللّهَ أَعَانَنَى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنَى إِلاَّ بخَيْرٍ »). ١٠٢٢

فأسلم برفع الميم وفتحها ، وهما روايتان مشهورتان ، فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال إن القــرين أسلم من الإسلام ، وصار مؤمنا لا يأمرنى إلا بخير ، واختلفوا في الأرجح منهما ، فقال الخطابي : الصحيح المختـــار الرفـــع ورجح

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاً أَخْبَرَنَا النَّضْرَ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ – قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكُننِي مِنْهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُ وَنَ اللَّهِ

۱۰۲۱ – جمعت هذه الأقوال من كتاب لوامع الأنوار، للسفاريني ، ص٢٢٣ وكتاب طريق الهجرتين، لابن القيم، ص٤١٨ ، وتفسر روح المعاني ،الألوسي، ج٢٠/٢٧ وصحيح مسلم بشرح النووي ج٤/٩١٤ وتفسير الرازي ج٣٣/٢٨ .

۱۰۲۱ - سبق تخریجه ، ص۲۷۰.

۱۰۲۳ - شرح النووي على مسلم ، ج ۱۷ / ص ١٥٧.

١٠٢٤- المرجع السابق.

أَوْ كُلُّكُمْ – ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِـــنَّا ﴾ . وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورِ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ.

وتسخير الجن لغير الأنبياء حقيقة واقعة لا ينكرها إلا معاند مكابر ، قال بما العلماء على مر العصور ، وبخاصة استخدام الجن الكافر في أعمال الشر والإيذاء والوسائل المتبعة في غير ذلك إنما هي غير مشروعة كاستخدامهم للطلاسم غير المفهومـــة ، والتعاويــــذ المؤذية إلى الشرك والكفر ونحو ذلك.

قال ابن تيمية : " وَالإِنْسَانُ إِذَا فَسَدَتْ نَفْسُهُ أَوْ مِزَاجُهُ يَشْتَهِي مَا يَضُرُّهُ وَيَلْتَذُّ بِهِ ؛ بَلْ يَعْشَقُ ذَلِكَ عِشْقًا يُفْسَـدُ عَقْلَــهُ وَدِينَــهُ وَخُلُقُهُ وَبَدَنَهُ وَمَالَهُ ، وَالشَّيْطَانُ هُوَ نَفْسُهُ خَبيثٌ فَإِذَا تَقَرَّبَ صَاحِبُ الْعَزَائِم وَالأَقْسَام وَكُتُب الرُّوحَانِيَّاتِ السِّحْرِيَّةِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إِلَــيْهِمْ بمَا يُحِبُّونَهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالشَّرْكِ صَارَ ذَلِكَ كَالرِّشْوَةِ وَالْبرْطِيل لَهُمْ فَيَقْضُونَ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ كَمَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ مَالا لِيَقْتُلَ لَهُ مَنْ يُريدُ قَتْلَهُ أَوْ يُعِينَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ أَوْ يَنَالَ مَعَهُ فَاحِشَةً . وَلِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ يَكْتُبُونَ فِيهَا كَلامَ اللَّهِ بالنَّجَاسَةِ – وَقَدْ يَقْلِبُونَ حُرُوفَ كَلام اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَّا حُرُوفُ الْفَاتِحَةِ وَإِمَّا حُرُوفُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وأَمَّا غَيْرُهُمَا – إمَّا دَمٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ وَإِمَّا بغَيْر نَجَاسَةٍ . أَوْ يَكْتُبُونَ غَيْــرَ ذَلِكَ مِمَّا يَرْضَاهُ الشَّيْطَانُ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ بذَلِكَ . فَإِذَا قَالُوا أَوْ كَتَبُوا مَا تَرْضَاهُ الشَّيَاطِينُ أَعَانَتْهُمْ عَلَى بَعْضَ أَغْرَاضِهمْ ، إمَّا تَعْويرُ مَاء مِــنْ الْمِيَاهِ وَإِمَّا أَنْ يَحْمِلَ فِي الْهَوَاء إِلَى بَعْضِ الأَمْكِنَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيَهُ بمَال مِنْ أَمْوَال بَعْضِ النَّاس كَمَا تَسْرُقُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ أَمْوَال الْخَـــائِنينَ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَتَأْتِي بهِ وَإِمَّا غَيْرُ ذَلِكَ . وَأَعْرِفُ فِي كُلِّ نَوْع مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنْ الأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ وَمَنْ وَقَعَتْ لَهُ مِمَّـــنْ أَعْرِفُهُ مَا يَطُولُ حِكَايَتُهُ ؟ فَإِنَّهُمْ كَثِيرُونَ حدًّا "٢٠٢٦ .

قال الشيخ متولي الشعراوي في الفتاوى : "يستطيع الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته أن يجعل من الجنس الأدنى من يسخر الجــنس الأعلى ويتفوق عليه ، وهذه ليست كيف عنصر ، إنما إرادة معنصر ، فيريد الله أن يأتي أناس — دون الجن في قـــانونهم — ويعطــيهم الأسباب فيسخروا الجن "١٠٢٧".

### ومن صور العلاقة بين الجن والإنس مايلي

أو لاً: السحر

ثانياً: المس

ثالثاً: الصرع

### أولاً: السحر لغة

كل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر ١٠٢٨.

وأصل السحر التمويه بالحيل والتحايل ، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني ، فيخيل للمسحور أنما بخـــلاف مـــا هـــي، والسحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره ، وسمت العرب السحر سحراً لأنه يزيل الصحة إلى المرض ويقال سحره أي أزالـــه عـــن البغض إلى الحب

### السحر في الشرع:

١٠٢٥ - صحيح مسلم كتاب المساجد ، باب جواز لعن الشيطان اثناء الصلاة والتعوذ منه، رقم (١٢٣٩) ،ج ٢ ري ۱۰۲۱ ص

<sup>-</sup> مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ، ج ٩ *ا /ص ٣٤*-٣٥ .

۱۰۲۷ - الفتاوي الشعر اوي اج ا /ص ٤٦.

١٠٢٨ - انظر الصحاح ، للجو هري، ج٢/٩/٢ .

۰ - لسان العرب ، لابن منظور ، ج3/00 مادة سحر -1.79

- ٤- السحر في الشرع من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه ونفخه وهمزه ووسوسته ، ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه ، ومعونتـــه عليه ، فإذا تلقاه عنه ، استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد ١٠٣٠ .
  - وقالوا السحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا تتعذر معارضته ١٠٣١.
- ٦- قال ابن قدامه السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور ، أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ، وله حقيقة ، فمنه ما يقتل ، وما يمرض ، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ، ومنه ما يفرق بين المسرء وزوجه ، وما يبغض أحدهما إلى الآخر ، أو يحبب بين الاثنين ١٠٣٠ .

وهناك تعريفات كثيرة للسحر لا تخرج عما ذكر ، ويلاحظ من هذه التعريفات أن السحر من عمل الشيطان ومعاونته ، وأنه يقوم على الأسباب الخفية ويعتمد على التمويه والخداع ، وأنه يؤثر في بدن الإنسان وقلبه وعقله وأن تأثيره يتفاوت شدة وخفة ، وأن حل مقصده الإضرار بالآخرين .

فالسحر يمثل العلاقة بين الإنس والجن ، أي التعاون بين الشيطان والساحر لأذى المسحور ، فيقع السحر بإذن الله الكوني القدري ، وتلك المعاونة لا يقدمها الشيطان للساحر إلا إذا تقرب إليه الساحر بما يحبه من الكفر والإشراك بالله تعالى ، كأن يكتب الساحر كلام الله بالنجاسة بدم أو غيره ، أو يطأ القرآن ويلوثه بالنجاسات، أو غير ذلك مما يرضي الشيطان ١٠٣٣ .

ويقول ابن القيم : "وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه ، إما بذبح باسمه يعني الشيطان – أو بـــذبح يقصد به هو فيكون ذبحاً لغير الله ، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق "١٣٠٤ .

فالسحر اتفاق يحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن والشيطان فيقوم هذا الزعيم بإصدار أمره إلى سفيه مسن سفهاء القبيلة بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإحبار بأمور حدثت أو القيام بالتفريق بين اثنين ١٠٣٠ .

> وهو يصدر من نفوس شريرة بالتعاون مع أرواح خبيثة ، يقع أذاه في النفس والعلاقات والممتلكات ١٠٣٦ . يقول الذهبي : "وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به"١٠٣٧ .

فالسحر له حقيقة وحد الساحر: فيه خلاف بين أهل العلم مبسوط في كتب الفقه والراجح أنه يقتل كما هو مـــذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ١٠٣٨، وبهذا يتضح العلاقة بين الجن والإنس عن طريق السحر وهو موافق إلى حد بعيد حكم الساحر في الديانـــة اليهودية والنصرانية.

أما علاقة الجن بالإنس عن طريق المس فلا بد من تعريف المس لغة .

### ثانياً: المس لغة

من المَسيسُ: المَسُّ، وكذلك المِسِّيسي. والمَمْسوسُ: الذي به مَسُّ من جنون. ١٠٣٩ والرجلُ إِذا تُخبِّطَ وفي التتزيل العزيز كالذي يَتَخبَّطُه الشيطان من المَسِّ، المَسُّ ، المَسُّ الجنون ١٠٤٠ .

١٠٣٠ - شرح السنة ، للبغوي ج١٨٨/١٢ .

<sup>-1.71</sup> – ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج $\Lambda/\omega$  .

١٠٣٢ - المغنى ، لابن قدامة ج١١/ص ٢٩٩.

۱۰۳۳ - انظر مجموع الفتاوي ، لابن تيمية ١٩ /٣٤ - ٣٥ بتصرف .

<sup>.</sup> 700 - 4 / 0 - 100 الفو المد ، لابن القيم ج

١٠٣٥ - الصارم البتار ، وحيد بالي، ص ٦١.

١٠٣٦ - أسرار الرقية الشرعية والحماية النبوية ، بلقاسم مصباحي، ص٥٣٠.

١٠٣٧ - الكبائر، للذهبي، ص١٤.

١٠٣٨ - تسهيل فهم شرّ ح الطحاوية ، خالد الغامدي، ص٥٨٨، مكتبة المجتمع الطبعة الأولى ، جدة .

١٠٣٩ - الصحاح في اللغة ،الجوهري ، ج٢/ص١٧٠.

وقوله لا مِساس لا تخالط أحداً حرم مخالطة السامريّ عقوبة له ، ومعناه أي لا أَمَسّ ولا أَمَس ، ويكنى بالمساس عن الجماع والْمماسَّةُ كناية عن المباضَعَة ، وكذلك التَّمَاس ، قال تعالى من قبل أن يَتَماسًا ١٠٤١ .

وفي الاصطلاح: أذية الجن للإنس من خارج حسده ، أو من داخله أو منهما معاً ، وهو أعم من الصرع ١٠٤٢.

### ثالثا: الصرع لغة

الصَّرْع بالفَتْح ويُكسَر هو الطَّرْحُ على الأرض والصَرْعُ: عِلَّةٌ معروفة وقيل : عِلَّةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ النَّفيسَةَ من أفعالِها مَنْعاً غيرَ تامٍّ ، وسببَهُ سُدَّةٌ تَعْرِضُ في بعضِ بُطونِ الدِّماغِ ، وفي مَجاري الأعْصابِ الحرِّكةِ للأعْضاءِ من خِلْطٍ غَليظٍ أو لَزجٍ كثيرٍ ، فَتَمْتَنعُ الرُّوحُ عن السُّلُوكِ فيها سُلُوكاً طَبيعِيًّا فَتَتَشَنَّجُ الأعضاءُ ١٠٤٣.

والصرع علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام ، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ أو بخـــار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء ، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء ، فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبـــة ، وقد يكون الصرع من الجن ، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم ، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية ، وإما لإيقاع الأذيـــة بـــه ، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه ، والثاني يجحده كثير منهم ، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجـــا إلا بمقاومـــة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها أنهالها ...

### وتعريف الصرع\*:

۱۰٤٠ - لسان العرب ، ابن منظور ، ج٦/ص٢١٧.

١٠٤٢ - برهان الشرع في أثبات المس والصرع ، علي الحلبي الأثري ، ص٢٩٠.

١٠٤٤ - فتح الباري ،ابن حجر ، ج ١٠ / ص ١١٤.

اناه العرب ، ابن منظور ، ج-1/0 ۲۱۷مختار الصحاح ، الرازي، جا-1 القاموس المحيط،الفيروز آبادي جا-1 المحيط،الفيروز آبادي جارك ۷٤١.

العرب ، أبن منظور ، ج $\Lambda$ ص ١٩٥٧ الصّحاح في اللغة ، الجوهري ، ج $\Lambda$ ص ٣٨٥ تاج العروس، الزبيدي ، ج $\Lambda$  ص ٣٦٦٥ ، القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ج $\Lambda$ ص ٩٥٢.

<sup>\*-</sup> رجعت في كتأبة هذا الموضوع إلى كتب عدة منها برهان الشرع في اثبات المس والصرع ويتضمن فتاوى العلماء الربانيين وشهادات الأطباء المختصين والرد على المنكرين والمخالفين والمنقض على المبطلين والمشعوذين (عنوان الكتاب كله) كتبه علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، المكتبة المكية مكة المكرمة. وكتاب اتلجن في القرآن والسنة، إعداد ولي زاد بن شاه الدين، الطبعة الثانية ٢١٠هـ ١٩٩٩م، دار البشائر الإسلامية للطباعة، بيروت ص١١٥٠ عداوة الشيطان للإنسان وعلاجها في ضوء القرآن الكريم ودراسة موضوعية، د. عبدالمنعم الحواس، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ١٤٠٠م، دار ابن الجوزي، الدمام ص١٥٥-٥٦١ مكائد الشيطان لعباد الرحمن وطرق الوقاية منها، سلمان نصيف الدحدوح ، الطبعة الأولى ١٤٦٥ خت ١٩٩٩، دار البشائر الإسلامية بيروت ص٩٧، كتاب أسرار الرقية الشرعية والحجامة، بلقاسم مصباحي ، دار البشائر الإسلامية بيروت ص٩٧، كتاب أسرار الرقية الشرعية والحجامة، بلقاسم مصباحي ، دار العدى للطباعة والنشر، الجزائر بدون تاريخ ص١١٥-٨، الإنسان بين السحر والعين والجان ، زهير الحموي، ص٢٠-٢١٦، الطبعة الثالثة ٢٤١-٢٠٠م، دار ابن حزم للطباعة بيروت / الجن في القرآن،

الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله ، بحيث لا يعي المصاب ما يقول ، فلا يستطيع أن يربط ما قاله وما سيقوله ، ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة نتيجة اختلاف في أعصاب المخ ، ويصاحب هذا الاختلال العقلي اختلاف في حركات المصروع ، فيتخبط في حركاته وتصرفاته ، فلا يستطيع أن يتحكم في سيره ، وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه ، أو حساب المسافة الصحيحة لها ، ومن مظاهر الصرع عملية التخبط في الأقوال والأفعال والفكر ١٠٤٥.

#### أنواع الصرع:

الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية ، وصرع من الأخلاط الرديئة . فالثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه .

فمس الشيطان للإنسان في بدنه يكون بأمراض قد تتفق أعراضها مع أمراض أحرى ، وقد تتميز فتختلف أعراض الأمراض الأحرى ، وبذلك إذا عولجت على أنها أمراض مؤكدة أعراضها ، فلا يستجيب ذلك المرض لأي علاج، وأما إذا اختلفت فإنها كذلك لا يجدي معها أي علاج ١٠٤٧ .

والمس ثابت في الكتاب والسنة ، وهو خلاف الوهم ، والخوف من الجن والشياطين له دور كبير في حصول هذا الوهم ومرض الوهم إذا أصاب الإنسان كان أخطر من المرض الحقيقي ؛ لأن مس الجن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن ، أما مريض الوهم فهو في دوامة لا تنتهي والحقيقة أن المترددين على المعالجين بالقرآن نسبة كبيرة منهم مرضى بالوهم والقلة القليلة من به مس من الجن ، حتى وإن كان به بعض الأعراض التي تشابه أعراض المس فليحذر المعالج بالقرآن .

#### أدلة الصرع:

عبدالأمير علي مهنا ص٥٦-٥، الطبعة الأولى ١٤١-١٩٩٦م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. عالم الجن والشياطين، د. عمر سليمان الأشقر، الطبعة الخامسة عشرة ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، دار النفائس للنشر، الأردن ص١٩٢-١٨٤. العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن والسنة، د. إبراهيم كمال أدهم، دار بيروت المحروسة للطباعة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م لبنان ص١٧٨ - ٢٢١. فتاوى العلماء في علاج السحر والمس والعين والجان والرد على الدجالين، د. عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى ، مكتبة الصحوبة، الشارقة ص١٦٥-٧٠. الأسطورة التي هوت علاقة الجان بالإنسان، حسان عبدا لمنان، الطبعة الأولى ، مكتبة برهومة عمان، ص٩٧-١١٢.

١٠٤٥ - وقاية الإنسان من الجن والشيطان ،وحيد عبد السلام بالي، ١٥٠٠.

<sup>.</sup> آ - زاد المعاد ، لابن القيم ،ج2/-1.5

 $<sup>^{115}</sup>$  –  $^{115}$  –  $^{115}$  –  $^{115}$  –  $^{115}$  –  $^{115}$ 

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [سورة البقرة آية ٢٧٥] .

قال الإمام القرطي: "في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع لجهة الجن ، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس "١٠٤٨ . وقال ابن كثير في قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا﴾ الآية ، أي : لا يقومون إلا كما يقوم المنسوع حال صرعه وتخبط الشيطان له ، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً ) المنافقة المنافقة

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية : "حدثني بشر قال : قال ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة : أن ربا الجاهلية : يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى ، فإذا وصل الأجل و لم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه، فقال حل ثناؤه للذين يربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا ، لا يقومون في الآخرة من قبورهم ، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، يعني بذلك : يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس ، يعني من الجنون "``` . وقال الألوسي : "إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا قياماً كقيام المصروع من الدنيا ، والتخبط : تفعُّل بمعني فعل ، وأصله ضرب متوال على أنحاء مختلفة .. ، وقوله تعالى ﴿ مِنَ الْمَسِّ ﴾ أي : الجنون ، يقال مس الرجل فهو مجسوس : إذا حن ، وأصله اللمس باليد ، وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة الجنون ، يقال مس الرجل فهو عبسوس : "واعتقاد السلف أن ما دلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها ، والتزام للفساد فتفسد ويحدث الجنون "` ويقول : "واعتقاد السلف أن ما دلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع القويم ، فاحذرهم تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً ، لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم ، وبذلك خرجوا عن قواعد الشرع القويم ، فاحذرهم قاتلهم الله أبي يؤفكون " ١٠٥٠ .

وقال ابن حزم: "وصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مساً كما جاء في القرآن ، يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع ، بلا خلاف منهم ، فيحدث الله عز وجل له الصرع و التخبط حينتذ كما نشاهده ، وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة ، وما زاد على هذا فخرافات من توليد العزامين والكذابين ، وبالله تعالى نتأيد "١٠٥٣.

ومن السنة عن ابن مسعود قال : (كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة يقول : اللهم إبني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه، قال : فهمزه الموتة ، ونفثه الشعر ، ونفخه الكبرياء ) المربيء .

وعن أبي سعيد قال : (كان رسول الله ﷺ يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه )^• ١٠٥٠

<sup>.</sup>  $^{700}$  – الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ،ج  $^{70}$ 

١٠٤٩ - تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ،ج١/ص٣٢٦.

١٠٥٠ - جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري، ج٣/ص١٠١ .

١٠٥١ - تفسير روح المعاني ، الألوسي ،ج٣ُرص ٤٩ بنصرف .

١٠٥٢ – السابق ص ٤٩ .

١٠٥٣ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، الشهرستاني، ج ٥/ص١٤.

أودا – أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، باب الإقامة وصلاة الجماعة ج1/m7، وقال عنه هذا حديث حسن صحيح الإسناد، وقد استشهد البخاري بعطاء السائب ووافقه الذهبي على ذلك، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح الصلاة من الدعاء ج1/m7، وابن ماجه في سننة من طريق حبير بن مطعم عن أبيه كتاب الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة ج1/m7، والدارمي في سننة ، كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة ج1/m7، كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة ج1/m7،

الصلاة ، باب مسنده  $\sqrt{2}$  مسنده  $\sqrt{2}$  مسنده  $\sqrt{2}$  ، والترمذي في سننه أطول من هذا اللفظ ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال عند افتتاح الصلاة  $\sqrt{2}$  ، قال الهيثمي في مجمع الروائد  $\sqrt{2}$  رواه أحمد ورجاله ثقات .

وفي رواية عن أبي سلمة قال : (كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يقول : اللهم إبي أعوذ بك من الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ، قال : وكان رسول الله ﷺ يقول : تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ونفثه ، قالوا يا رسول الله ما همزه ونفخه ونفثه ؟ قال أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم ، وأما نفخه فالكبر ، وأما نفثه فالشعر ) ١٠٥٠٠ .

فهذا الحديث بمختلف طرقه يثبت صرع الجن للإنس ، حيث ورد فيه استعادة الرسول عُلَّقُلُلُّ من الهمز ، وتفسير الهمز كما ورد بأنه الموتة التي تأخذ الإنسان في حياته ، وهي الصرع ، إذ أن المصروع يصل بهذه الحالة إلى درجة الأموات لما يعانيه من ألم الصرع ، قال ابن كثير في تفسير الهمز : وقد ورد في الحديث : فهمزة الموتة وهو الحنق ، الذي هو الصرع ١٠٠٠ ، وفسر ابن الأثير الموتة بالجنون ١٠٥٠ .

وروى أبا اليسر حديثاً يستعيذ فيه عليه الصلاة والسلام من أن يتخبطه الشيطان فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً ) ٥٠٠٠ .

فقد أثبت عليه الصلاة والسلام تخبط الشيطان للإنسان عند موته ، والتخبط هوالصرع '`` . قال ابن الأثير : (وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان ) أي يصرعني ويلعب بي ١٠٦١ .

ما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال : (قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى ، قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي عِلَيْنَ فقالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي ، قال : إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ؟ قالت أصبر ، فقالت : إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف ، فدعا لها )١٠٦٢ .

فقد دل الحديث على أن هذه المرأة كانت تصرع فتتكشف من وراء ذلك ، وقد طلبت من الرسول عُقَلَمُ أن يدعو الله لها بالشفاء ، فأمرها بالصبر مقابل الجنة ، ودعا لها أن لا تتكشف ، وذلك لما فيه من أذى يلحقها نتيجة انكشاف عورتما . قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) ١٠٦٣ .

۱۰۵۷ – البداية والنهاية، ابن كثير، ج/ص ٦١، يشير ابن كثير إلى ما جاء في بعض الروايات من تفسير الهمز بأنه الموتة التي تأخذ بني آدم .

١٠٥٦ – أخرجه أحمد في مسنده ج٦/ص١٥٦.

١٠٥٨ - انظر النهاية في غريب الحديث ج ٥/ص٥٧٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>١٠٥٩</sup> - أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الدعاءج ١/ص ٥٣١، وقال عنه: حديث حسن صحيح الاسناد ولـم يخرجاه ووافقه الذهبي، والنسائي في سننه، كتاب الاستعاذة : الاستعاذة من التردي والهدم ج٨/ص ٢٨٣، وأبو داود في سننه كتاب الصلة ، باب في الاستعاذة ح٢/ص ١٩٤.

١٠٠٠ - انظر جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ،ج٣/ص١٠١ .

<sup>.</sup>  $\Lambda$  - النهاية في غريب الحديث ، الجزري ، ج $\gamma$ 

۱۰۲۱ - أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح رقم (٥٣٢٨) ج٥/ص ٢١٤٠ ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ، رقم(٦٧٣٦) ، وأخرجه أحمد في مسنده ج١/ص٣٤٦ .

البخاري في صحيحه ، كتاب الأحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم رقم كتاب الأحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم رقم (٦٧٥٠) ج٦/ص٢٦٢٣.

وقد استدل به جماعة على أن الشيطان يستطيع النفاذ إلى باطن الإنسان ، فينشأ عنه الصرع الذي يصيب بعض الناس، قال في شرح الإقناع : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى في شرح الإقناع : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" ١٠٦٤ ، وهمذا الحديث احتج القاضي أبو بعلى الحنبلي على صرع الجن لبعض الناس "١٠٦٠ ، وهمذا الحديث احتج القاضي أبو بعلى الحنبلي على صرع الجن لبعض الناس "١٠٦٠ .

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على صرع الجن للإنسان ، قال الفخر الرازي : " ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير منها قاطعًا بجواز وقوع ذلك من الشيطان ، بل وقوعه بالفعل"١٠٦٦ .

هذا وقد أثبت صرع الجن للإنس كثير من العلماء ، فقد تكلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن الصرع، وأوردا عليه الأدلة من الشرع ، وأنكرا على الذين ينكرون مس الجن للإنسان ، فبينا أسباب الصرع والطريق إلى علاجه ، وذكراه عن الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبدالله رحمهما الله .

ونقل إثبات الصرع عن أكثر المفسرين كالإمام الطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي وغيرهم ، وكذلك نقل عن ابن حزم إقراره لمس الشيطان للإنسان ۱۰۲۷ .

واعترف به نفر من المعتزلة كالقاضي عبدالجبار الهمذاني .

و لم يقف الأمر بإثبات الصرع عند المسلمين بل ورد في الأناحيل أن عيسى التَّطَيَّئِالاً كان يعالج الصرع ويخرج الشياطين، كما ذكرت في الفصل السابق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة ، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره ، يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه ، بل ولا يدري به ، بل يضرب ضرباً لو ضربه جمل لمات ، ولا يحس به المصروع ، وقوله تعالى : ﴿ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ يدري به ، بل يضرب ضرباً لو ضربه جمل لمات ، ولا يحس به المصروع ، وقوله تعالى : ﴿ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْإِنسان مجرى الدم ) المُسَلِّ وغير ذلك يصدقه ، وقال في المُسَلِّ السرة البقرة آية ٢٧٥] وقوله ﴿ الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك "١٠٦٩".

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه : "دل كتاب الله عز وحل وسنة رسوله على الأمة على حواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياه ، فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى، بل تقليداً لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة ؟ إفالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ".ثم نقل كلام المفسرين في الآية:

بيان كلام المفسرين في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾

 $<sup>^{177}</sup>$  -انظر عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ، عبد الكريم عبيدات، $^{0}$ 

١٠٦٥ –السابق

<sup>.</sup>  $\sqrt{1.11}$  – التفسير الكبير. الرازي ،  $+\sqrt{-0.01}$ 

١٠٦٧ - سبق الديث عن إثبات هؤلاء للصرع عند الكلام عن الأدلة على إثبات الصرع.

مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٨٤ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه بدء الخلق ، باب صفة الميس وجنوده رقم (٣١٠٧) ج $\pi/m$ 0 ، الميس وجنوده رقم (٣١٠٧) ج $\pi/m$ 0 ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بإمرأة ، رقم (٥٨٠٧) ج $\pi/m$ 0 .

١٠٦٩ - مجموع فتاوي ابن تيمية ج٢٤/ص٢٧٧ .

قال أبو جعفر بن حرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ ما نصه : يعني بذلك : يتخبله الشيطان في الدنيا ؛ وهو الذي يخنقه فيصرعه، ﴿ مِنَ الْمَسِّ ﴾ يعني من الجنون

وقال البغوي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه '١٠٠٠ : ﴿ لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ أي : الجنون ، يقال : مُسَّ الرجل فهو ممسوس ؛ إذا كان مجنوناً .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه ١٠٧١ : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ، وذلك أنَّه يقومُ قياماً منكراً ١٠٧٠.

ووافقه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ١٠٧٣.

#### الخلاصة :

مما سبق تبين لنا أن السحر نوع من العلاقة بين الإنس الجن ، وله تأثير على المسحور بأمر الله تعالى ولم أعرض لآراء المنكرين للسحر والرد عليهم لأن مجال بسطه في كتب السحر التي طفحت بها المكتبات وأثبت المس والصرع وبينت العلاقة بينهما ، ولم أعرض لعلاج المس والصرع ، ولا لآراء المنكرين له من المعتزلة قديمًا وحديثا واكتفيت بإثبات العلاقة بين الجن والإنس عن طريق المس والصرع ، وموافقته للديانة اليهودية والنصرانية، وهو مناط المقارنة في البحث . والله أعلم .

١٠٧٠ معالم التنزيل ، البغوي ، ج ١ /ص ٣٤٠.

١٠٧١ - تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، ج١/ص٢٠١ - تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي .

۱۰۷۲ – مجموع فتاوی ، ابن باز ، ج۳/ص ۳۰۱-۳۰۱ باختصار .

۱۰۷۳ - انظر مجموع فتاوی، ابن عثیمین، ج۱ /ص ۱۵۱-۱۵۷.

# الباب الثالث

عالم الجن الفصل الثالث

موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن المبحث الثالث

الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير.

- آدم العَلِيْهُ الْ
- سليمان العَلِيْكُلْ
  - أيوب العَلَيْهُ الْمُ

# الهبحث الثالث

# الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير

#### تعرض الشياطين للأنبياء عليهم السلام

وقد حاء في كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب ، ومرويات بواطل ، لا يحصيها العد ، وذلك فيما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأمم والأقوام السابقين ، وقد رويت عن بعض الصحابة ، والتابعين وتابعيهم ، وورد بعضها مرفوعاً إلى النبي عَلَيْنَا كذباً وزوراً .

وهذه الروايات والحكايات لا تمت إلى الإسلام ، وإنما هي من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم ، وافتراءاتهم على الله ، وعلى رسله ، رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا أو أخذها من كتبهم بعض الصحابة والتابعين ، أو دست عليهم ، ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات ، ولكن سأكتفي بما له علاقة بموضوع الشيطان والأنبياء عليهم السلام .

#### آدم عليه السلام:

قال تعالى : ﴿ فَأَرْلَهُمُ الشَّيْطَانُ عُنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمًا كَانًا فِيهِ ﴾ [سورة البقرة آية ٣٦] فمن تلك الإسرائيليات : ما رواه ابن جرير '١٠٧' في تفسيره بسنده عن وهب بن منبه قال : لما أسكن الله آدم وذريته أو زوجته – الشك من أبي جعفر – وهو في أصل كتابه "وذريته" – ولهاه عن الشجرة، وكانت شجرةً غصولها متشعِّبٌ بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهمي الشمرة التي نهي الله آدم عنها وزوجته. فلما أراد إبليس أن يستزلهما دَخل في جوف الحية، وكانت للحية أربع قوائم كألها بُختِيَّة، من أحسن دابة خلقها الله – فلما دخلت الحية الجنة، خرج من جوفها إبليس، فأحذ من الشجرة التي لهي الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء فقال: انظري إلى هذه الشجرة! ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لوله!! فأكل منها آدم، فبدت لهما سوآتُهما. فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربُّه يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب! قال: ألا تخرج؟ قال: أستحيي منك يا رب. قال: ملعونة الأرض حواء، أنت التي غرَرْتِ عبدي، فإنك لا تحملين حَملا إلا حملته كَرْهًا ، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارًا. وقال للحية: أنت التي غرَرْتِ عبدي، فإنك لا تحملين حَملا إلا حملته كَرْهًا ، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارًا. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غرَّ عبدي، ملعونة أنت بعقبه، وحيث لقيك شدَخ رأسك. قال عمرو " : قيل الرب، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدًا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدَخ رأسك. قال عمرو " : قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: فعل الله ما يشاء " \* \* \* ألل ابن جرير : وروي عن ابن عباس نحو هذه القصة .

<sup>1·</sup>۷٤ - هو الإمام ابن جرير ، وقد شك في اللفظ الذي سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ في ذكر ذلك رعاية للأمانة في الرواية ، والظاهر لفظ "زوجته" لأن آدم عيه السلام لم تكن له ذرية في الجنة .

۰٬۰۷۰ – هو عمرو بن عبدالرحمن بن مهرب الراوي عن و هب .

١٠٧٦ - هذا تهرب من الجواب ، وعجز عن تصحيح هذا الكتاب الظاهر .

ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس ، وعن ابن مسعود ، وعن ناس من الصحابة نحو هذا الكلام ١٠٧٧ ، وفي الســند أســباط عــن السدي وهو ضعيف ١٠٧٨ ، وعليهما تدور الروايات .

وكذلك : ذكر السيوطى في "الدر المنثور" ما رواه ابن جرير وغيره في هذا .

"أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : لما قال الله لآدم ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَلْتَ وَزَوْجُكَ ا الْجَنَّةَ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٩] أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فأتى الحية ، وهي دابة لها أربع قوائم كأفها البعير ، وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم ، فأدخلته في فمها تعرفي اسعد يوم في حياتي اليوم فمرت الحية على الخزنة ، فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر ، فكلمه من فمها ، فلم يبال بكلامه ، فخرج إليه فقال : ﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَذُلُكَ عَلَى شَــجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى﴾ [سورة طه آية ١٢٠] وحلف لهما بالله ﴿إنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٢١] فـــأبي آدم أن يأكل منها ، فقعدت حواء فأكلت ثم قالت : يا آدم كل فإن قد أكلت فلم يضر بي . فلما أكل ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَـوْ ٱتُّهُمَا وَطَفِقَــا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [سورة طه آية ١٢١٠] " .

وأخرج عبد الرزاق وابن حرير عن ابن عباس قال : إن عدوّ الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أنها تحملـــه حــــــق يدخل الجنة معها ويكلم آدم، فكل الدواب أبي ذلك عليه حتى كلم الحية فقال لها : أمنعك من ابن آدم فإنك في ذمتي إن أدخلتني الجنة ، فحملته بين نابين حتى دخلت به، فكلمه من فيها ، وكانت كاسية تمشى على أربع قوائم فأعراها الله، وجعلها تمشي علـي بطنــها. يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث وجدتموها، اخفروا ذمة عدوّ الله فيها .

وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال : "كانت الشجرة التي نهـــى الله عنها آدم وزوحته السنبلة ، فلما أكلا منها بدت لهما سو آتهما "١٠٧٩.

قال أبو شهبة : ويرحم الله ابن جرير ، فقد أشار بذكره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه عن ابن عباس ، وابن مسـعود ، إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب ، وياليته لم ينقل شيئاً من هذا ، ويا ليت من جاء بعده مــن المفســرين صـــانوا تفاسيرهم عن مثل هذا .

وفي رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب وغيره كانوا يشكون فيما يروونه لهم، فقد جاء في آخرها : "قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء "فهم قد استشكلوا عليه : كيف أن الملائكة تأكل ؟ وهو لم يأت يجواب يعتد به .

ووسوسة إبليس لآدم التَّكَلِيُكُلُّ لا تتوقف على دخوله في بطن الحية ، إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشــافهة ، وقـــد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه ، والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا ، ولم تكن لها قوائم كالبختي، ولا شيء من هذا ' ^ · ١٠٨٠ . وهذا مطابق لما سبق ذكره في سفر التكوين ١٠٨١.

### الإسرائيليات في نسبة الشرك إلى آدم وحواء:

ومن الروايات التي لا تصح، ومرجعها إلى الإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٨٩-١٩٠].

١٠٧٨ - الإسر ائيليات ، لأبي شبهة، ص١٥٠ .

١٠٧٩ - الدر المنتور ، السيوطي، ج١ /ص٨١ .

١٠٨٠ - انظر التوراة - سفر التكوين - الإصحاح الثاث يقينا أنه من الإسرائيليات وليس منه شيء عن المعصوم ﷺ.

١٠٨١ - سفر النكوين ١: ١-١٦

وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم ، لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك لآدم وحواء ، وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس الواحدة : نفس آدم التَّكِيُّلُ وبقوله ﴿ وخلق مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ : حواء ، وقد أول العلماء المحقون الآية تأويلًا يتفق وعصمة الأنبياء في عدم حواز إسناد الشرك إليهم — عليهم السلام — وهو الراجح .

## الحديث المرفوع والآثار الواردة في هذا :

نقل ابن حرير عن بعض الصحابة حديثاً مرفوعاً في تفسير قوله تعالى : ﴿ جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّــهُ عَمَّــا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الأعراف آية ١٩٠] . وقد اغتر بهذه الروايات كثير من المفسرين .

قال ابن جرير "حدثني القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قال: قال سعيد بن جبير: لما هـبط آدم وحواء، ألقيت الشهوة في نفسه فأصابها، فليس إلا أن أصابها حملت، فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها، قالت: ما ألد؟" قال: "أترين في الأرض إلا ناقةً أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة، أو بعض ذلك! إبليس، فقال "لها: إنك حملت فتلدين!" قالت: "ما ألد؟" قال: "أترين في الأرض إلا ناقةً أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة، أو من عينك". قالت: والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك! قال: فأطيعيني وسميه "عبد الحارث" وكان اسمه في الملائكة الحارث- تلدي شبهكما مثلكما ! قال: فذكرت ذلك لآدم عليه السلام ، فقال: هو صاحبنا الذي قد علمت! فمات، ثم حملت بآخر، فجاءها فقال: أطيعيني وسميه عبد الحارث -وكان اسمه في الملائكة الحارث- وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة، أو قتلته، فإني أنا قتلت الأول! قال: فذكرت ذلك لآدم، فكأنه لم يكرهه، فسمته "عبد الحارث"، فذلك قوله: (لـئن آتيتنــا صاحبًا)، يقول: شبهنا مثلنا (فلما آتاهما صاحبًا) قال: شبههما مثلهما.

وقال حدثني القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قال:" قال سعيد بن جبيرنحوه وعن الأسباط، عن السدي"١٠٨٢.

قال محمود شاكر في تعليقه على الرواية "هذه أخبار باطلة كما أشرنا إليه مرارًا "١٠٨٣.

ونقل البغوي عن الطبري فقال: "قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهمـــا دعَـــوا الله ربمما بحمل حواء، وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حواء، صالحًا ليكونان لله من الشاكرين.

و"الصلاح" قد يشمل معاني كثيرة: منها "الصلاح" في استواء الخلق، ومنها "الصلاح" في الدين، و"الصلاح" في العقل والتدبير.

وإذ كان ذلك كذلك، ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني "الصلاح" دون بعض، ولا فيه من العقل دليـــل، وجب أن يُحَمَّ كما عمَّه الله، فيقال: إنهما قالا(لئن آتيتنا صالحًا) بجميع معاني "الصلاح".

القول في تأويل قوله: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما رزقهما الله ولدًا صالحًا كما سألا جعلا له شركاء فيما آتاهما ورزقهما.

قال المفسرون: فلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل، فقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن يكون بهيمة، أو كلبا، أو حتريرا، وما يدريك من أين يخرج؟ من دبرك فيقتلك، أو من "قبلك" وينشق بطنك، فخافت حواء من ذلك، وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يزالا في هم من ذلك، ثم عاد إليها فقال: إني من الله بمترلة، فإن دعوت الله أن يجعله خلقا سويا مثلك ويسهل عليك خروجه تسمّيه عبد الحارث؟ -وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث -فذكرت ذلك لآدم، فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت، فعاودها إبليس، فلم يزل بحما حتى غرهما، فلما ولدت سمياه عبد الحارث".

سرر جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج 17/2 س 100/2

١٠٨٣ - تفسير جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج ١٣ / ص ٢٠٨٠.

<sup>10.1-</sup> تفسير البغوي ، جم/ص١٦٣-٣١٦ حديث ضعيف أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأعراف،٨/٠٤، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إسراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الإمام أحمد في المسند:١١/٥، والطبراني في الكبير برقم (٦٨٩٥)، والحاكم:٧-٥٤٥، والطبري:٣٠٩/١٣، وعمر بن إبراهيم، صدوق، في حديثه عن قتادة

ضعف، قال أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. (تهذيب التهذيب). وساق الحافظ ابن كثير رواية ابن عباس، وعزاها أيضا لابن أبي حاتم في تقسيره،وكذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من ثلاثة أوجه: (أحدها) أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين،ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فالله أعلم. (الثاني) أنه قد روي من قول سمرة نفسه، ليس مرفوعا، كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه، حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. (الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه.قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن (وجعلا له شركاء فيما أتهما)قال:كان هذا في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم.

وحدثناً محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني (جعلا له شركاء فيما آتاهما). وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أو لادا فهودوا ونصروا.

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله الله الما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله ورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب، من آمن منهم: مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما-كما سيأتي بيانه إن شاء الله-إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم.

فأما الأثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم الله أو لادا فيعبدهم لله، ويسميهم: عبد الله، وعبيد الله، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش، قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله يقول(هو الذي خلقكم من نفس واحدة) - إلى قوله - (جعلا له شركاء فيما أتاهما) إلى آخر الآية.

وقال العوفي: عن ابن عباس قوله في آدم: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) - إلى قوله - (فمرت به) شكت أحملت أم لا؟ (فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول، فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى: (فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما) الآية. وقال عبد الله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: (فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما) قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها) آدم (حملت) فأتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه و لأفعلن و لأفعلن، يخوفهما، فسمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما - فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ف ذلك يطيعاه فخرج ميتا له شركاء فيما آتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ف ذلك قوله تعالى (جعلا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم.

وقد تلقى هذا الاثر عن ابن عباس جماعة من اصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية: قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعبب كما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال ان تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله أنه قال "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم". ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها: ما هو مسكوت عنه، فهو المأذون في روايته بقوله الله "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، وهو الذي لا يصدق و لا يكذب لقوله: (فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم): وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله: (فتعالى الله عما يشركون)، ثم السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله: (فتعالى الله عما يشركون)، ثم

### قال الثعلبي:

"واحتلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء فقال المفسرون : كان شركاء في التسمية والصفة لا في العبـــادة الربوبية.

وقال قوم من أهل العلم : إن هذا راجع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل أولادهما له شـــركاء فحـــذف الأولاد وأقامهمـــا مقامهم كقوله تعالى : ﴿ وَسُلِ الْقَرْيَة ﴾ وكما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تفريقهم بفعل آبائهم، ويدل عليه ما روى معمر عـــن الحسن قال : عني بهذا من أشرك من ذرية آدم و لم يكن عنى آدم.

وروى قتادة عنه قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادًا فهودوا ونصّروا.

وقال ابن كيسان : هم الكفار جعلوا لله شركاء عبد العزى وعبد مناة.

وقال عكرمة : لم يخص بما آدم ولكن جعلها عامة لجميع بني آدم من بعد آدم. "٥٠٨٥

وعلق القرطبي على هذه الرويات بقوله : "ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات ، فلا يعول عليها من له قلب فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من حجر مــرتين ، وقال الحسين بن الفضل : وهذا أعجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من المضاف من العظائم بنبي الله آدم " ١٠٨٦ .

فالقرطبي ضعف الرويات و لم تركن نفسه إليها واعتبرها من الإسرائيليات .

أما الألوسي فتوقف في هذه المسالة وقال "أخرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث ، ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي ، وهو ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية،.... وأنت قد علمت ميني أنه إذا صحح الحديث فهو مذهبي وأراه قد صح ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما حرى غيره والله تعالى الموفق للصواب

ورفضها وأعرض عنها الكشاف والنسفي .

### أما من نقدها من المفسرين فالقرطبي:

فقال الإمام القرطبي في تفسيره: "ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث ، وفي الترمذي وغيره ، وفي الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات ، فلا يعول عليها من له قلبك ، فإن آدم وحواء ، وإن غرهما بالله الغرور ، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، على أنه قـــد مطر ، وكتب ، قال : قال رسول الله على الله على

### التفسير الصحيح للآيتين:

والمحققون من المفسرين : منهم من نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأولى في آدم وحواء ، وجعل قوله : ﴿ فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا .... ﴾ الآية في المشركين من ذريتهما ، أي : جعلا أولادهما شركاء لله فيما آتاهما ، والمراد بهم : الجنس ، أي : جنس الذكر والأنثى ، فمن ثم : حسن قوله : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بالجمع ، ويكون هذا الكلام من الموصول لفظاً المفصول معنى

قال: فذكر آدم وحواء أو لا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. وانظر: تفسير الفخر الرازي:9./10-9، الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبي شهبة ص(797-9)، المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص(777).

١٠٨٠- انظر الكشف والبيان ، للتعلبي ، ج ٥ / ص ٩٥-٤٩٣ باختصار.

١٠٨٦ - الجامع الأحكام القرآن، للقرطبي ، ج ٧ / ص ٢٩٥ -٢٩٧.

١٠٨٧ – نفسير روح المعاني ، الألوسي ،ج ٦ / ص ٤٨١.

١٠٨٨ - نفسير الجامع المحكام القرآن ، القرطبي، ج٧ ص٣٨٨.

، ومنهم من جعل الآيتين في ذرية آدم وحواء ، أي : خلقكم من نفس واحدة ، وهي نفس الذكر ، وجعل منها ، أي : من جنسها : زوجها وهي : الأنثى ، فلما آتاهما صالحًا، أي : بشراً سوياً كاملاً ، جعلا أي الزوجان الكافران لله شركاء فيما آتاهما، وبذلك : أبدلا شكر الله كفراناً به وجحوداً ، وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر ما في الآيتين ، وهنالك تفاسير أخرى ، لست منها على ثلج ، ولا طمأنينة ١٠٨٩ .

#### الإسرائيليات في قصة سليمان الكين

وهذه واقعة لسليمان التَّلَيَّكُلُّااحتلفوا في المراد بالفتنة ولأهل الحشو والرواية فيه قول ولأهل العلم والتحقيق قول آخر أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات منها :–

- عن ابن المسيب أن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي و لم تنصف مظلوماً من ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دخل الحمام وضع حاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان : يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثم جاء فأخذ بناصيته فقال عند ذلك :

### ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [سورة ص آية ٣٥].

خرج النسائي بسند قوي عن ابن عباس قوله:" أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال لها: هاتي خاتمي قالت: قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحداً فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقي في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا: أتنكرون من سليمان شيئاً ؟ قلن: نعم إنه يأتينا وغن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فأمر الشيطان فكتبوا كتباً فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأحدته وكان عليه السلام على شط البحر الأحمر فجاء رحل فاشترى سمكاً فيه أعذه فلبسه فدانت له الإنس والحن والشياطين وعاد إلى جاله وهرب الشيطان إلى السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأحذه فلبسه فدانت له الإنس والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى حزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مريداً فلم يقدروا وجاءوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رحام فأدخل في حوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر ".

٥- وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون في الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي جرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكه فأخبره آصف فكسر الصورة وضرب المرآة فعوتب بذلك حيث تغافل عن حال أهله . واختلف في اسم ذلك الشيطان فعن السدي أنه حبقيق ، وعن الأكثرين أنه صخر وهو المشهور .

والوا أن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال أريي خاتمك فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكـــه
 وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها

إذا عرفت هذه الروايات فهؤ لاء قالوا المراد من قوله

١٠٨٩ – انظر تفاسير الكشاف ، والقرطبي ، وأبي السعود والألوسي وغيرها في هذه الآية .

- ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ أن الله تعالى ابتلاه وقوله ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ [سورة ص آية ٣٤]هو حلوس ذلك الشيطان على كرسيه .
- 1 وفي رواية أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقى على سريره شيطان عقوبة له '`` .

  يقول تعالى ذكره فيما معناه : ولقد ابتّلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا متمثلا بإنسان، ذكروا أن اسمه صخر.
  وقيل: إن اسمه آصَف. وقيل: إن اسمه آصر. وقيل: إن اسمه حبقيق.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك : حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ [سورة ص آية ٣٤]قال : هو صخر الجنيّ تمثّل على كرسيه حسدا ١٠٩١.

#### وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل :

- ذكر من قال ذلك: حُدثت عن المحاربي، عن عبد الرحمن، عن حُويبر، عن الضحاك، في قوله ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ قال: دخــل ســليمان على المرأة تبيع السمك، فاشترى منها سمكة، فشقّ بطنها، فوجد خاتمه، فجعل لا يمر على شجر ولا حجر ولا شيء إلا سجد له، حتى أتى مُلكه وأهله، فذلك قوله؛ ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ يقول: ثم رجع.

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ أَنَابَ ) وأقبل، يعني سليمان.

قوله : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ [سورة ص آية ٣٥] يقول تعالى ذكره : قال سليمان راغبا إلى ربه : ربّ استر عليّ ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك ، فلا تعاقبني به : ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ لا يسلبنيه أحدكما كما سلبنيه قبل هذه الشيطان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

- ذكر من قال ذلك : حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَـدٍ
مِنْ بَعْدِي ﴾ يقول: ملكا لا أسلَبه كما سُلبتُه. وكان بعض أهل العربية يوجه معنى قوله : ﴿ لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ إلى: أن
لا يكون لأحد من بعدي، كما قال ابن أحمر :

ما أُمُّ غُفْرٍ على دعْجَاءَ ذي عَلَقِ... يَنْفي القَراميدَ عنها الأعْصَمُ الوَقِلُ ١٠٩٢ .

### قوة السند لا تنافى كونها إسرائيليات:

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل: من أن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل، وحرافاتهم، وافتراءاتهم على الأنبياء.وصحة السند إنما يثبت بها صحة نسبتها إلى من تحدث بها وتتوقف صحة المضمون على صحة المصدر تاذي تحدث بها منه المتحدث.

#### أما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب ما يلى :

أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل بمهماته إذا ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فأستغفر ربه وأناب .

۱۰۹۰ – التفسير الكبير ، للرازي ، ج۲۲ / ص۲۰۸ ، وروح المعاني ، للألوسي ج۲۳ /ص۱۹۸ ، جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري، ج۲۱ / ص ۱۹۲.

١٠٩١ – جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري ، ج ٢١ / ص ١٩٦.

١٠٩٢ - جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ،ج ٢١ / ص ١٩٩.

- قوله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ ﴾ بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه ، ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ [سـورة ص آيــة على أيه الله على وضم وحسم بلا روح]
   منه ( حسداً ) وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وحسم بلا روح
   ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ أي رجع إلى حال الصحة .
- . قول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاء الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي ، ثم أنه أزال الله عنه ذلك الخوف ، وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب .

\$.روى عن البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله الله عنه عن البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عنه الله عنه الله فقال له صاحبه: قل إن السلام - لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن شاء الله الله ، فلم يقل إن شاء الله أنه فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله المحمد عنه في سبيل الله فرساناً أجمعون ) ١٩٣٠

وقد تعددت الروايات المختلفة في عدد من يطوف عليهم سليمان عليه السلام من نسائه لتلد كل واحدة منهن فارساً يجاهد في سبيل الله .

وأرى والله أعلم استبعاد القول الأول ولثاني والثالث لعدم استنادها إلى حديث صحيح مرفوع إلى النبي . فيها ؟! فالقول الأول رفع سليمان ابنه إلى السحاب كي لا تصل إليه الشياطين وهل يعجز الشياطين بلوغ السحاب والوصول إلى من فيها ؟! والقول الثاني أن فتنة سليمان عليه السلام هي مرضه فكيف يكون المرض ذنباً يستغفر منه وكذلك ولـو كان المراد مـرض سـليمان لذكر المفعول كي يحدد المعنى ولكانت الآية

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان ﴾ القينا ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ [سورة ص آية ٣٤].

والقول الثالث: تسلط الخوف أو البلاء وهذا ينافي كمال الإيمان واليقين بالقضاء والقدر وهذا يستبعد عن الأنبياء عليهم السلام، وبقي القول الرابع وهو أرجح الأقوال لموافقته مع ما ذكر في السنة مما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي قال (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل: ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال النبي في الله الحاهدوا في سبيل الله ).

وروي ستين وروي أيضاً تسعين وقال ابن حجر أنه الأصح ( لأطوفن ) كناية عن الجماع وقوله تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله قال هذا على سبيل التمني للخير وحباً في الخير وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء لكونه قصد به الخير ورغبة في الجهاد في سبيل الله ( ونسي ) أن يقول إن شاء الله كما جاء في رواية البخاري فعتب الله عز وجل عليه هذا لعظم مكانه وإن كان النسيان مرفوعاً عن المؤاخذة لكن مقام النبوة تعظم فيه خلافات الأولى على حد قولهم المشهور حسنات الأبرار سيئات المقربين فلم يحقق الله تعالى له رغبته كما أرادها هو ليرده إلى الاستسلام له ويذكره بتقديم مشيئة الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر مما دق أو جل من أموره فأعطاه ولداً واحداً ساقطاً أحد شقيه 10%

فهذا الحديث بين المراد بالفتنة في الآية وأنها ترك الاستثناء وكان نسيانًا وترك للأولى وهو مالا يقدح في عصمة الأنبياء ة والله أعلم . **الرد** 

وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك : الإمام القاضي عياض في "الشفاء" فقال : "ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به ، وتسلطه على مثله هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله به ، وتسلطه على ملكه ، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه ، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله الماء الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره ألماء الماء الماء الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره ألماء الماء ال

 $<sup>^{1.97}</sup>$  صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب من طلب الولد للجهاد، رقم ( $^{777}$ ) ج $^{7}$   $^{-10}$   $^{1.98}$  - انظر عصمة الأنبياء لأبي النور الحديدي ، ص $^{79}$   $^{79}$  ، وداود وسليمان في القرآن والسنة المطرفى ، ص $^{18}$  بتصرف .

١٠٩٥ - الشفا، القاضي عياض، ج٢/ ص١٦٢ .

ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا محمد بن العلاء ، وعثمان بن يابي شيبة ، وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُوسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ آنابَ ﴾ [سورة ص آية ٣٤] قال : أراد سليمان التَكَيِّكُلُ – أن يدخل الخالاء .... ثم ذكر الرواية التي ذكرناها أولاً . ثم قال : إسناده إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – قوي ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس – رضي الله عنهما – إن صح عنه من أهل الكتاب ، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان التَكَيِّكُلُ ، فالظاهر أهم يكذبون عليه ، ولهذا كان هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء ، فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أتمة السلف : أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان التَكَيِّكُلُ ، بل عصمهن الله – عز وجل – منه ، تشريفاً وتكريماً لنبيه التَكيُّكُلُ وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف – رضي الله عنهم – كسعيد بن المسيب وزيد مبن أسلم ، وجماعة آخرين ، وكلها متلقاة عن أهل الكتاب ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

أقول : كلها أكاذيب ، وتلفيقات ، ولكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص ، وأبعد غوراً من بعضهم الآخر ، فلم يتورط فيما تورط فيما تورط فيم الآخرون ، من ذكر تسلط الشيطان على نساء سليمان السَّلِيُّلاً ، وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس ، أما البعض الآخر : فكان ساذحاً في كذبه ، مغفلاً في تلفيقه ، فترك آثار الجريمة بينة واضحة ، وبذلك : اشتمل ما لفقً على دليل كذبه .

ومن العجيب : أن الإمام السيوطي نبه في كتابه : "تخريج أحاديث الشفاء" ألها إسرائيليات ، تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب ، وليته نبه إلى ذلك في التفسير .

#### نسج القصة مهلهل:

والحق: أن نسج القصة مهلهل،عليه أثر الصنعة والاختلاق،ومصادم للعقل السليم،والنقل الصحيح في هذا.

وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان التَكَلِيَّالاً فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا ؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان ، وهو أكرم على الله من ذلك ؟ .

وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على حاتم يدومان بدوامه ، ويزولان بزواله ؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئاً من ذلك .

وإذا كان خاتم سليمان التَّلَيِّكُالُمْ بَمَذه المثابة : فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ، و لم يذكره بكلمة ؟ وهل غير الله سبحانه — خلقة سليمان في لحظة ، حتى أنكره أعرف الناس به ، وهي : زوجته جرادة ؟ .

الحق: أن نسج القصة مهلهل ، لا يصمد أمام النقد ، وأن أمارات الكذب والاختلاق بادية عليها ، ولم أحد لهذه القصة أصلاً في الكتاب المقدس ، ولكن وحدت القصة كاملة مع اختلاف في اسم ملك العفاريت أزموديوس ، ولم يكن ملك سليمان التكليكال معلقاً بالخاتم ، بل بالطوق أيضاً حول رقبته فيه الاسم الأعظم لله، ثم وحد الخاتم في سمكة اشتراها وطرد أزموديوس واستعاد ملكه ومملكته ، في كتاب أساطير اليهود التي اعتمدت عليها التوراة الشفوية ١٠٩٧ .

#### نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله:

وقد تجرأ بعض الرواة ، أو غلط ، فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله على السيوطي في "الدر المنثور" وأحرج الطبراني في الأوسط ١٠٩٨ ، وابن مردويه بسند ضعيف ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله الموت ، قالوا : فإلى المغرب ، لسليمان ولد ، فقال للشيطان تواريه من الموت ، قالوا : نذهب به إلى المشرق ، فقال : يصل إليه الموت ، قالوا : فإلى المغرب ، قال انعم ، ونزل قال : يصل إليه الموت ، قالوا : إلى البحار ، قال : يصل إليه ملك الموت ، قالوا : نضعه بين السماء والأرض ، قال : نعم ، ونزل عليه ملك الموت ، فقال : إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار ، وطلبتها في تخوم الأرض فلم أصبها ، فبينا أنا قاعد أصبتها ،

۱۰۹۱ – انظر تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج٦ /ص٢٠٦ ، ٢٠٠ .

۱۰۹۷ - أساطير اليهود ، لويس جنزبرج ،ج٤/ص١٦٠-١٦٦ .

١٠٩٨ - يعنى في كتابه المعجم الأوسط.

فَقبضتها) ، وحاء سنده ، حتى وقع على كرسي سليمان ، فهو قول الله : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [سورة ص آية ٣٤] .

وهذا الحديث موضوع على رسول الله عِلْمَالله وقد يكون ذلك من عمل بعض الزنادقة ، أو غلط بعض الرواة ، وقد نبه إلى وضعه الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي ، وقال : يحيى يعني ابن كثير ، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، ولا ينسب إلى نبي الله سليمان ذلك ، ووافقه السيوطي على وضعه الم يشك في وضع هذا إلا من يشك في عصمة الأنبياء عن مثله ، وأحرى بمثل هذا أن يكون مختلقاً على نبينا على نبينا في الله سليمان التَّلَيْلُمُ ، وإنما هو من إسرائيليات بني إسرائيل وأكاذيبهم .

# الإسرائيليات في قصة أيوب الطيخ

ومن القصص التي تزيد فيها المتزيدون ، واستغلها القصاصون ، وأطلقوا فيها لخيالهم العنان : قصة سيدنا أيوب عليه السلام ، فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه ، وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله .

فقد ذكر بعض المفسرين عن تفسير قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُو ْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [سـورة ص آية ٤١].

"قال وهب : فلم يَرُعْ إبليس إلا تجاوبُ ملائكتها بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله وأثني عليه، فلما سمع إبلـيس صلاة الملائكة ، أدركه البغي والحسد، وصعد سريعا حتى وقف من الله مكانا كان يقفه، فقال : يا إلهي، نظرت في أمر عبدك أيــوب، فو حدته عبدا أنعمت عليه فشكرك، وعافيته فحمدك، ثم لم تجرّبه بشدة و لم تجرّبه ببلاء، وأنا لك زعيم لئن ضربته بالبلاء ليكفرنّ بـــك ولينسينك وليعبدنّ غيرك، قال الله تبارك وتعالى له: انطلق، فقد سلطتك على ماله، فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكري، لــيس لك سلطان على حسده، ولا على عقله، فانقض عدوّ الله، حتى وقع على الأرض، ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم، وكان لأيوب البَشَنية من الشام كلها بما فيها من شرقها وغربها، وكان له بما ألف شاة برعالها وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، وحمل آلة كل فدان أتان، لكل أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك، فلما جمع إبليس الشياطين، قال لهـم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإني قد سُلطت على مال أيوب، فهي المصيبة الفادحة، والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال، قال عفريت من الشياطين : أعطيت من القوّة ما إذا شئت تحوّلت إعصارا من نار فأحرقت كل شيء آتي عليه، فقال له إبليس: فأت الإبل ورُعاتُها، فانطلق يؤمّ الإبل، وذلك حين وضعت رؤوسها وثبتت في مراعيها، فلم تشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السموم، لا يدنو منها أحد إلا احترق فلم يزل يُحْرقها ورعاتَها حتى أتى على آخرها، فلما فرغ منها تمثل إبليس على قَعود منها براعيها، ثم انطلق يؤمّ أيوب حتى وحده قائما يصلي، فقال: يا أيوب، قال: لبيك، قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اختــرت وعبدت ووحدت بإبلك ورعاتما؟، قال أيوب: إنها ماله أعارنيه، وهو أولى به إذا شاء نزعه، وقديما ما وطُّنت نفسي ومالي على الفناء، قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت ورعاتُها، حتى أتى على آخر شيء منها ومن رعالها، فتركـت النـاس مبهوتين، وهم وقوف عليها يتعجبون، منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور، ومنهم من يقول: لو كان إلـــه أيوب يقدر على أن يمنع من ذلك شيئا لمنع وليه، ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل ليُشمت به عدوه، وليفجع به صديقه، قـــال أيوب: الحمد لله حين أعطاني، وحين نزع مني، عُرْيانا حرجت من بطن أمي، وعريانا أعود في التراب، وعريانا أحشــر إلى الله، لــيس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته، الله أولى بك، وبما أعطاك، ولو علم الله فيك أيها العبد حيرا لنقل روحك مع ملك الأرواح، فآجرني فيك وصرت شهيدا، ولكنه علم منك شرًا فأخرك من أجله، فعرَّاك الله من المصيبة، وخلصك من البلاء كما يخلص الزُّوان من القمح الخلاص.

<sup>.</sup> 1.99 – اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، +1/7 .

ثم رجع إبليس إلى أصحابه حاسنا ذليلا فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة، فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظماتهم: عندي من القوّة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه، قال له إبليس: فأت الغنم ورعاتها، فانطلق يؤم الغنم ورعاتها، حتى إذا وسَطها صاح صوتا حثمت أمواتا من عند آخرها ورعاءها، ثم خرج إبليس متمثلا بقَهْرمان الرّعاء ، حتى إذا حاء أيوب وحده وهو قائم يصلي، فقال له القول الأوّل، وردّ عليه أيوب الرّد الأوّل، ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه، فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة، فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوّة ما إذا شئت تحوّلت ريحا عاصفا تنسف كل شيء تأتي عليه، حتى لا أبقي شيئا، قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث، فانطلق يؤمهم، وذلك حين قَربوا الفَدادين وأنشئوا في الحرث، والأتن وأولادها رُتوع، فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف تنسف كل شيء من ذلك، حتى كأنه لم يكن، ثم خرج إبليس متمثلا بقهْرمان الحَرْث، حتى حاء أيوب وهو قائم يصلي، فقال له مثل قوله الأوّل، ورد عليه أيوب مثل ردّه الأوّل.

فلما رأى إبليس أنه قد أفني ماله، و لم ينجح منه، صعد سريعا، حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه، فقال: يا إلهي إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده ، فأنت معطيه المال، فهل أنت مسلطى على ولده؟ فإنها الفتنة المضلة، والمصيبة التي لا تقوم لهــــا قلوب الرجال، ولا يقوى عليها صبرهم، فقال الله تعالى له: انطلق، فقد سلَّطتك على ولده، ولا سلطان لك على قلبه ولا حسده، ولا على عقله، فانقضّ عدو الله جوادا، حتى جاء بني أيوب وهم في قصرهم، فلم يزل يزلزل بهم حتى تداعى من قواعده، ثم جعل ينـــاطح الجُدُر بعضها ببعض، ويرميهم بالخشب والجندل، حتى إذا مُثَّل بمم كل مُثْلة، رفع بهم القصر، حتى إذا أقلَّه بهم فصاروا فيه منكَّســين، انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلِّم الذي كان يعلمهم الحكمة، وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه، متغيرا لا يكاد يُعــرف مــن شدّة التغير، والْمُثْلة التي جاء متمثلا فيها، فلما نظر إليه أيوب هاله، وحزن ودمعت عيناه، وقال له: يا أيوب، لو رأيت كيف أفلتّ مـــن حيث أفلت، والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتنا، ولو رأيت بنيك كيف عُذَّبوا، وكيف مُثِّل بهم، وكيف قُلِبوا فكانوا منكَّسين علـــى رؤوسهم، تسيل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم وأجوافهم، وتقطر من أشفارهم، ولو رأيت كيف شُقَّتْ بطونهم، فتناثرت أمعاؤهم، ولو رأيت كيف قُذِفوا بالخشب والجندل يشدخ دماغهم، وكيف دقّ الخشب عظامهم، وحرق جلودهم، وقطع عصبهم، ولــو رأيــت العصب عريانا، ولو رأيت العظام متهشمة في الأجواف، ولو رأيت الوجوه مشدوخة، ولو رأيت الجُدُر تَناطَحُ عليهم، ولو رأيت مــــا رأيت، قطع قلبك، فلم يزل يقول هذا ونحوه، ولم يزل يرقّقه حتى رقّ أيوب فبكي، وقبض قبضة من تراب، فوضعها على رأسه، فاغتنم إبليس(الفرصة منه ) عند ذلك، فصعد سريعا بالذي كان من جزع أيوب مسرورا به، ثم لم يلبث أيوب أن فــاء وأبصــر، فاســتغفر، وصَعَد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه، فبدروا إبليس إلى الله، فوجدوه قد علم بالذي رُفع إليه من توبة أيوب، فوقف إبليس حازيا ذلـــيلا فقال: يا إلهي، إنما هوّن على أيوب حَطَر المال والولد، أنه يرى أنك ما متعته بنفسه، فأنت تعيد له المال والولد، فهل أنت مسلّطي على حسده؟ فأنا لك زعيم لئن ابتليته في حسده لينسينك، وليكفرنّ بك، وليَجْحَدنّك نعمتك، قال الله: انطلق فقد سلطتك على حسده، ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه، ولا على عقله.

فانقض عدو الله جوادا، فوجد أيوب ساجدا، فعجًّل قبل أن يرفع رأسه، فأتاه من قِبَل الأرض في موضع وجهه، فنفخ في منخره نفخه اشتعل منها حسده، فترهل، ونبتت (به): ثآليل مثل أليات الغنم، ووقعت فيه حكة لا بملكها، فحك بأظفاره حيى سقطت كلها، ثم حك بالعظام، وحك بالحجارة الخشنة، وبقطع المُسوح الخشنة، فلم يزل يحكه حتى نفيد لحمه وتقطع، ولما نَفِلَ جلده أيوب وتغير وأنتن، أخرجه أهل القرية، فجعلوه على تلّ وجعلوا له عريشا، ورفضه خلق الله غير امرأته، فكانت تختلف إليه بما يُصلحه ويلزمه، وكان ثلاثة من أصحابه اتبعوه على دينه، فلما رأوا ما ابتلاه الله به رفضوه من غير أن يتركوا دينه والهموه، يُقال لأحدهم بلدد، وأليفز، وصافر ، قال: فانطلق إليه الثلاثة، وهو في بلائه، فبكتوه: فلما سمع منهم أقبل على ربه، فقال أيوب في: ربّ لأي شيء خلقتني؟ لو كنت أذ كرهتني في الخير تركتني فلم تخلقني، يا ليتني كنت حَيْضة ألقتني أمي، ويا ليتني مِت في بطنها، فلم أعرف شيئا ولم تعرفي، ما الذنب الذي أذنبت لم يذنبه أحد غيري، وما العمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني، لو كنت أمستني فألحقتني بآبائي، فالموت كان أجمل بي، فأسوة في بالسلاطين الذين صُفَّت من دولهم الجيوش، يضربون عنهم بالسيوف بخلا بحم عن الموت، وحرصا على بقائهم، أصبحوا في القبور حائمين، حتى ظنوا ألهم سيخلدون، وأسوة في بالملوك الذين كتروا الكنون من السنين، ثم المطامير، وجمعوا الجموع، وظنوا ألهم سيخلدون، وأسوة في بالجبارين الذين بنوا المدائن والحصون، وعاشوا فيها المئين من السنين، ثم أصبحت خرابا، مأوى للوحوش، ومثني للشياطين.

قال أليفز التيماني: قد أعيانا أمرك يا أيوب، إن كلَّمناك فما نرجو للحديث منك موضعا، وإن نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاء، فذلك علينا، قد كنا نرى من أعمالك أعمالا كنا نرجو لك عليها من الثواب غير ما رأينا، فإنما يحصد امرؤ ما زرع، ويجزى بما عمل، أشهد على الله الذي لا يقدر قدر عظمته، ولا يحصى عدد نعمه، الذي يتزل الماء من السماء فيحيي به الميت، ويرفع به الخافض، ويقوّي به الضعيف: الذي تضلّ حكمة الحكماء عند حكمته، وعلم العلماء عند علمه، حتى تـراهم مـن العـيّ في ظلمـة يموجون، أن من رجا معونة الله هو القويّ، وأن من توكل عليه هو المكفيّ، هو الذي يكسر ويجبر ويجرح ويداوي.

قال أيوب على النائ سكت فعض شت على لساني، ووضعت لسوء الحدمة رأسي، لأني علمت أن عقوبته غيرت نـور وجهي، وأن قوته نزعت قوة حسدي، فأنا عبده، ما قضى علي أصابني، ولا قوّة لي إلا ما حمل علي، لو كانت عظامي مـن حديـد، وحسدي من نُحاس، وقلبي من حجارة، لم أطق هذا الأمر، ولكن هو ابتلاني، وهو يحمله عني، أتيتمـوني غضابا، رهبـتم قبـل أن تسترهبوا، وبكيتم من قبل أن تُضربوا، كيف بي لو قلت لكم: تصدقوا عني بأموالكم، لعل الله أن يخلصني، أو قرّبوا عني قربانا لعـل الله أن يتقبله مني ويرضى عني، إذا استيقظت تمنيّت النوم رجاء أن أستريح، فإذا نمت كادت تجود نفسي، تقطّعت أصابعي، فـإي لأرفـع اللقمة من الطعام بيديّ جميعا فما تبلغان فمي إلا على الجهد مني، تساقطت لَهواتي ونخر رأسي، فما بين أذيّ مـن سـداد، حــي إن إحداهما لترى من الأحرى، وإن دماغي ليسيل من فمي، تساقط شعري عني، فكأنما حُرِّق بالنار وجهي، وحدقتاي هما متدليتان علــي خدي، ورم لساني حتى ملأ فمي، فما أدخل فيه طعاما إلا غصني، وورمت شفتاي حتى غطّت العليا أنفي، والسفلي ذقــني، تقطّعت عدي، نوم لماني يقبط في بطني، فإني لأدخل الطعام فيخرج كما دخل، ما أحسه ولا ينفعني، ذهبت قوة رجليّ، فكأفهما قربتا ماء مُلئتا، لا أطيــق معلي علي، في بطني، فإني لأدخل الطعام فيخرج كما دخل، ما أحسه ولا ينفعني، ذهبت قوة رجليّ، فكأفهما قربتا ماء مُلئتا، لا أطيــق حملهما، أحمل لحافي بيديّ وأسناني، فما أطيق حمله حتى يحمله معي غيري، ذهب المال فصرت أسأل بكفي، فيطعمني من كنت أعولــه اللقمة الواحدة، فيمنّع المنائ وينفعني، وليس العذاب بعذاب الدنيا، إنــه يزول عن أهلها، وبموتون عنه، ولكن طوبي لمن كانت له راحة في الدار التي لا يموت أهلها، ولا يتحوّلون عن منازلهم، السعيد من سعد هنالك والشقي من شقي فيها.

قال بِلدد: كيف يقوم لسانك بهذا القول، وكيف تفصح به، أتقول إن العدل يجور، أم تقول إن القويّ يضعف؟ ابك على خطيئتك وتضرّع إلى ربك عسى أن يرحمك، ويتجاوز عن ذنبك، وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذخرا في آخرتك، وإن كان قلبك قد قسا فإن قولنا لن ينفعك، ولن يأخذ فيك، هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز، وهيهات أن ينبت البَرْديّ في الفلاة، من توكل على الضعيف كيف يرجو أن يمنعه، ومن حجد الحقّ كيف يرجو أن يوفّي حقه؟.

قال أيوب الله : إني لأعلم أن هذا هو الحقّ، لن يَفْلُج العبد على ربه، ولا يطيق أن يخاصمه، فأيّ كلام لي معه، وإن كان إليّ القوّة هو الذي سمك السماء فأقامها وحده، وهو الذي يكشطها إذا شاء فتنطوي له، وهو الذي سطح الأرض فدحاها وحده، ونصب فيها الجبال الراسيات، ثم هو الذي يزلزلها من أصولها حتى تعود أسافلها أعاليها، وإن كان فيّ الكلام، فأيّ كلام لي معه، من خلق العرش العظيم بكلمة واحدة، فحشاه السماوات والأرض وما فيهما من الخلق، فوسعه وهو في سعة واسعة، وهو الذي كلّم البحار ففهمت قوله، وأمرها، فلم تعد أمره، وهو الذي يفقه الحِيتان والطير وكل دابَّة، وهو الذي يكلم الموتى فيحييهم قوله، ويكلم المحجارة فتفهم قوله ويأمرها فتطيعه.

قال أليفز : عظيم ما تقول يا أيوب، إن الجلود لتقشعر من ذكر ما تقول، إنما أصابك ما أصابك بغير ذنب أذنبته، مثل هذه الحدّة، وهذا القول أنزلك هذه المتزلة، عظُمت خطيئتك، وكثر طلابك، وعَصَبْت أهل الأموال على أموالهم، فلبست وهم عراة، وأكلت وهم حياع، وحبست عن الضعيف بابك، وعن الجائع طعامك، وعن المحتاج معروفك، وأسررت ذلك وأخفيته في بيتك، وأظهرت أعمالا كنا نراك تعملها، فظننت أن الله لا يجزيك إلا على ما ظهر منك، وظننت أن الله لا يطلع على ما غيبت في بيتك، وكيف لا يطلع على ذلك وهو يعلم ما غيبت الأرضون وما تحت الظلمات والهواء ؟.

قال أيوب التَّكَيِّكُلاّ : إن تكلمت لم ينفعني الكلام، وإن سكت لم تعذروني، قد وقع على كَيْدي، وأسخطت ربي بخطيئتي، وأشمت أعدائي، وأمكنتهم من عنقي، وجعلتني للبلاء غَرَضا، وجعلتني للفتنة نُصبا، لم تنفسني مع ذلك، ولكن أتبعني ببلاء على إثــر بلاء، ألم أكن للغريب دارا، وللمسكين قرارا، وللبتيم وليًّا، وللأرملة قيِّما؟ ما رأيت غريبا إلا كنت له دارا مكان داره وقــرارا مكــان

قراره، ولا رأيت مسكينا إلا كنت له مالا مكان ماله وأهلا مكان أهله، وما رأيت يتيما إلا كنت له أبا مكان أبيه، وما رأيت أيِّمــــا إلا كنت لها قيِّما ترضَّى قيامه، وأنا عبد ذليل، إن أحسنت لم يكن لي كلام بإحسان، لأن المنّ لربي وليس لي، وإن أسأت فبيده عقـــوبتي، وقد وقع عليّ بلاء لو سلَّطته على حبل ضعف عن حمله، فكيف يحمله ضعفي ؟.

قال أليفز : أتحاج الله يا أيوب في أمره ، أم تريد أن تناصفه وأنت خاطئ ، أو تبرئها وأنت غير بريء؟ خلق السماوات والأرض بالحق، وأحصى ما فيهما من الخلق، فكيف لا يعلم ما أسررت، وكيف لا يعلم ما عملت فيجزيك به ؟ وضع الله ملائكة صفوفا حول عرشه وعلى أرجاء سماواته، ثم احتجب بالنور، فأبصارهم عنه كليلة، وقوّقهم عنه ضعيفة، وعزيزهم عنه ذليل ، وأنست تزعم أن لو خاصمك ، وأدلى إلى الحكم معك ، وهل تراه فتناصفه، أم هل تسمعه فتحاوره ؟ قد عرفنا فيك قضاءه ، إنه من أراد أن يرتفع وضعه، ومن اتضع له رفعه.

قال أيوب الله: إن أهلكني فمن ذا الذي يعرض له في عبده ويسأله عن أمره ، لا يرد غضبه شيء إلا رحمته ، ولا ينفع عبده إلا التضرّع له ، قال : ربّ أقبل عليّ برحمتك، وأعلمني ما ذنبي الذي أذنبت ؟ أو لأيّ شيء صرفت وجهك الكريم عيني ، وحعلتني لك مثل العدوّ ، وقد كنت تكرمني ، ليس يغيب عنك شيء تُحصي قَطْر الأمطار ، وورق الأشجار ، وذرّ التراب ، أصبح حلدي كالثوب العفن ، بأيه أمسكت سقط في يدي ، فهب لي قُربانا من عندك، وفرحا من بلائي، بالقدرة التي تبعث موتى العبداد، وتنشر بها ميت البلاد، ولا تملكني بغير أن تعلمني ما ذنبي ، ولا تُفسد عمل يديك، وإن كنت غنيا عني، ليس ينبغي في حكمك ظلم ولا في نقمتك عَجَل، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وإنما يعجل من يخاف الفوت، ولا تذكرني خطئي وذنوبي، اذكر كيف حلقتني من طين، فجُعِلت مضغة، ثم خلقت المضغة عظاما، وكسوت العظام لحما وجلدا، وجعلت العصب والعروق لذلك قَواما وشدة ، وربيتين صغيراً ، ورزقتني كبيرا، ثم حفظت عهدك وفعلت أمرك، فإن أخطأت فيين لي ، ولا تملكني غمّا، وأعلمني ذنبي، فإن لم أرضك فأنا أهل أن تعذبين، وإن كنت من بين خلقك تحصي عليّ عملي، وأستغفرك فلا تغفر لي، إن أحسنت لم أرفع رأسي، وإن أسأت لم تبعني ريقي، ولم تُقِلِي عثرتي، وقد ترى ضعفي تحتك، وتضرّعي لك ، فلم خلقتني ؟ أوما تخرجني من بطن أمي؟ لو كنت كمن لم يكن لكان خيرا لي ، فليست الدنيا عندي بخطر لغضبك ، وليس حسدي يقوم بعذابك، فارحمني وأذقني طعم العافية من قبل أن أصير لي ضيق القبر وظلمة الأرض ، وغمّ الموت .

قال صافر: قد تكلمت يا أيوب، وما يطيق أحد أن يحبس فمك، تزعم أنك بريء، فهل ينفعك إن كنت بريئا وعليك مسن يحصي عملك، وتزعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك، هل تعلم سمنك السماء كم بُعده؟ أم هل تعلم عمق الهواء كم بعده؟ أم هل تعلم أيّ الأرض أعرضها؟ أم عندك لها من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أيّ البحر أعمقه؟ أم هل تعلم بأيّ شيء تحبسه؟ فإن كنت تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه، فإن الله خلقه وهو يحصيه، لو تركت كثرة الحديث، وطلبت إلى ربك رجوت أن يرجمك، فبذلك تستخرج رحمته، وإن كنت تقيم على خطيئتك وترفع إلى الله يديك عند الحاجة وأنت مُصر على ذنبك إصرار الماء الحاري في صبّب لا يستطاع إحباسه، فعند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوه الأشرار، وتظلم عيولهم، وعند ذلك يسر بنجاح حوائجهم الذين تركوا الشهوات تزينا بذلك عند ربهم، وتقدّموا في التضرّع، ليستحقوا بذلك الرحمة حين يحتاجون إليها، وهم الذين كابدوا الليل، واعتزلوا الفرش، وانتظروا الأسحار.

قال أيوب الله : أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكم، وقد كنت فيما خلا والرحال يُوفّرونني، وأنا معروف حقى منتصف من خصمي، قاهر لمن هو اليوم يقهرني، يسألني عن علم غيب الله لا أعلمه ويسألني، فلعمري ما نصح الأخ لأخيه حين نزل به البلاء كذلك، ولكنه يبكى معه، وإن كنت جادًا فإن عقلي يقصر عن الذي تسألني عنه، فسل طير السماء هل تخبرك، وسل وحوش الأرض هل ترجع إليك؟ وسل سباع البرية هل تجيبك؟ وسل حيتان البحر هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم أن صنع هذا بحكمته، وهيأه بلطفه. أما يعلم ابن آدم من الكلام ما سمع بأذنيه، وما طعم بفيه، وما شمّ بأنفه، وأن العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي بلطفه. أما يعلم والجبروت، وله العظمة واللطف، وله الجلال والقدرة، إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي يُفصح؟ إن نظر إلى البحار يست من خوفه، وإن أذن لها ابتلعت الأرض، فإنما يحملها بقدرته هو الذي تبهت الملوك عند ملكه،

وتطيش العلماء عند علمه، وتعيا الحكماء عند حكمته، ويخسأ المبطلون عند سلطانه، هو الذي يذكر المنسي، وينسى المذكور، ويجــري الظلمات والنور، هذا علمي، وخلقه أعظم من أن يحصيه عقلي، وعظمته أعظم من أن يقدرها مثلي.

قال بلدد : إن المنافق يجزى بما أسرّ من نفاقه، وتضلّ عنه العلانية التي خادع بها، وتوكل على الجزاء بهــــا الــــذي عملـــها، ويهلك ذكره من الدنيا ويظلم نوره في الآخرة، ويوحش سبيله، وتوقعه في الأحبولة سريرته، وينقطع اسمه من الأرض، فلا ذكر فيهــــا ولا عمران، لا يرثه ولد مصلحون من بعده، ولا يبقى له أصل يعرف به، ويبهت من يراه، وتقف الأشعار عند ذكره.

قال أيوب الليِّين: إن أكن غويا فعليّ غواي، وإن أكن بريا فأيّ منعة عندي، إن صرحت فمـن ذا الـذي يصــرحني، وإن سكتٌ فمن ذا الذي يَعْذرني، ذهب رجائي وانقضت أحلامي، وتنكرت لي معارفي؛ دعوت غلامي، فلم يجبني،وتضرّعت لأمتي فلــم ترحمني، وقع عليّ البلاء فرفضوني، أنتم كنتم أشدّ عليّ من مصيبتي، انظروا والهتوا من العجائب التي في حسدي، أما سمعتم بما أصابني، وما شغلكم عني ما رأيتم بي، لو كان عبد يخاصم ربه رجوت أن أتغلب عند الحكم، ولكن لي ربا جبارا تعالى فوق سماواته، وألقـــاني هاهنا، وهنت عليه، لا هو عذري بعذري، ولا هو أدناني فأخاصم عن نفسي يسمعني ولا أسمعه، ويراني ولا أراه، وهو محيط بي، ولـــو تجلى لى لذابت كليتاي، وصعق روحي، ولو نفسني فأتكلم بملء فمي، ونزع الهيبة مني، علمت بأيّ ذنب عذّبني، نـودي فقيــل: يـــا أيوب، قال: لبيك، قال: أنا هذا قد دنوت منك، فقم فاشدد إزارك، وقم مقام حبار، فإنه لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا حبار مثلي، ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزنار في فم الأسد، والسِّخال في فم العنقاء، واللحم في فم التنين، ويكيل مكيالا من النور، ويزن مثقالا من الريح، ويُصر صُرَّة من الشمس، ويردّ أمس لغد، لقد منَّتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوّتك، ولو كنت إذ منتــك نفســك ذلــك ودعتك إليه تذكرت أيّ مرام رام بك، أردت أن تخاصمني بغيَّك؟ أم أردت أن تحاجيني بخطئك، أم أردت أن تكاثرني بضعفك، أيـــن كنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها، هل علمت بأيّ مقدار قدرتها؟ أم كنت معي تمرّ بأطرافها ؟ أم تعلم ما بُعد زواياها ؟ أم على أيّ شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل ماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء، أين كنت مسني يسوم رفعت السماء سقفا في الهواء لا بعلائق ثبتت من فوقها، ولا يحملها دعائم من تحتها، هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها، أو تســير نجومها، أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها، أين كنت مني يوم سجرت البحار وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست أمــواج البحــار علــي حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتما؟ أين أنت مني يوم صببت الماء على التراب ، ونصبت شوامخ الجبال، هل لك من ذراع تطيق حملها، أم هل تدري كم مثقالاً فيها، أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أمّ تلده أو أب يولده؟ أحكمتك أحصت القطر وقسمت الأرزاق، أم قدرتك تثير السحاب، وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لهب البروق؟ هل رأيت عمق البحور ؟ أم هل تدري ما بُعد الهواء ، أم هل حزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين حزانة الثلج، أو أيـن حـزائن البرد، أم أين حبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار، وأين خزانة النهار بالليل؟ وأين طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ وأين حزانة الريح، كيف تحبسه الأغلاق؟ ومن جعل العقول في أجواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار، ومن ذلّت الملائكة لملكه، وقهر الجبارين بجبروته، وقسم أرزاق الدوابّ بحكمته، ومن قسم للأسد أرزاقها وعرف الطير معايشها، وعطِّفها على أفراحها، من أعتق الوحش من الخدمة، وجعل مساكنها البرية لا تستأنس بالأصوات، ولا تهاب المسلطين، أمن حكمتك تفرّعت أفــراخ الطــير، وأولاد الدّوابّ لأمهاتما؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتما عليها، حتى أخرجت لها الطعام من بطونها، وآثرتما بالعيش علمي نفوسها؟ أم من حكمتك يبصر العُقاب، فأصبح في أماكن القتلي أين أنت مني يوم خلقت بمموت مكانه في منقطع التراب، والوتينان يحملان الجبال والقرى والعمران، آذانهما كأنما شجر الصنوبر الطوال رؤوسهما، كأنما آكام الجبال، وعروق أفخاذهما كأنما أوتاد الحديـــد، وكـــأن جلودهما فِلَق الصخور، وعظامهما كألها عَمَد النحاس، هما رأسا خلقي الذين خلقت للقتال، أأنت ملأت جلودهما لحما؟ أم أنت ملأت رؤوسهما دماغا؟ أم هل لك في خلقهما من شِرك؟ أم لك بالقوة التي عملتهما يدان؟ أو هل يبلغ من قوّتك أن تخطم على أنوفهمــــا أو تضع يدك على رؤوسهما، أو تقعد لهما على طريق فتحبسهما، أو تصدُّهما عن قوتهما؟ أين أنت يوم خلقت التّنين ورزقــه في البحــر، ومسكنه في السحاب، عيناه تَوَقَّدان نارا، ومنخراه يثوران دخانا، أذناه مثل قوس السحاب، يثور منهما لهب كأنه إعصــــار العجــــاج، جوفه يحترق ونَفُسه يلتهب، وزبده كأمثال الصخور، وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق، وكأن نظر عينيه لهب البرق، أســراره لا تدخله الهموم، تمرّ به الجيوش وهو متكئ، لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل [زُبر] الحديد عنده مثل التين، والنحاس عنده مثل الخيوط، لا يفزع من النُّشاب، ولا يحسّ وقع الصخور على جسده، ويضحك من النيازك، ويسير في الهواء كأنه عصفور، ويهلك كلّ شيء يمرُّ به ملك الوحوش، وإياه آثرت بالقوّة على خلقي ، هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه، أو واضع اللجام في شــدقه، أتظنــه يــوفي

بعهدك، أو يسبح من خوفك؟ هل تحصي عمره، أم هل تدري أجله، أو تفوّت رزقه؟ أم هل تدري ماذا حرب مـن الأرض؟ أم مـاذا يحرّب فيما بقى من عمره؟ أتطيق غضبه حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى ؟.

قال أيوب الله: قَصُرْت عن هذا الأمر الذي تعرض لي، ليت الأرض انشقت بي، فذهبت في بلائي و لم أتكلم بشيء يسخط ربي، احتمع علي البلاء، إلهي حملتني لك مثل العدوّ، وقد كنت تكرمني وتعرف نصحي، وقد علمت أن الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك، وأعظم من هذا ما شفت عملت، لا يعجزك شيء ولا يخفي عليك خافية، ولا تغيب عنك غائبة، مَنْ هذا الذي يظن أن يُسرِّ عنك سرّا، وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن أعلم، وخفت حين بلوت أمرك أكثر مما كنت أخاف، إنما كنت أسمع بسطوتك سمعا، فأمَّا الآن فهو بصر العين، إنما تكلمت حين تكلمت لتعذري، وسكت حين سكت لترحمني، كلمة زلت فلن أعود، قد وضعت يديّ على فمي، وعضضت على لساني، وألصقت بالتراب حدّي، ودست وجهي لصغاري، وسكت كما أسكتتني خطيئتي، فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني.

قال الله تبارك وتعالى : يا أيوب نفذ فيك علمي، وبحلمي صرفت عنك غضبي، إذ خطئت فقد غفرت لك، ورددت عليـــك أهلـــك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بمذا الماء، فإن فيه شفاءك، وقرَّب عن صحابتك قُربانا، واستغفر لهم، فإنهم قد عصوبي فيك."'''

#### وقال صاحب الدر المنثور:

"وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : إن أيوب التَكَيِّكُلِّ آتاه الله تعالى مالاً وولداً وأوسع عليه ، فله من الشياه والبقر والغنم والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : « هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال : رب ، إن أيوب أصبح في دنيا من مال وولد فلا يستطيع إلا شكرك ، فسلطني على ماله وولده فسترى كيف يطيعني ويعصيك. فسلط على ماله وولده فكان يأتي الماشية من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران ، ثم يأتي أيوب وهو يصلي متشبهاً براعي الغنم فيقول : يا أيوب ، تصلي لرب ؟ ما ترك الله لك من ماشيتك شيئاً .....بنحو ما ذكر سابقا"

وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر ، عن مجاهد قال : إن أول من أصابه الجدري أيوب السَّلْيُكُلِّ.

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه ، عن أنس أن رسول الله على قال : " إن أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة ، فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه ، كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد . قال : وما ذاك؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به . فلما حاء إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك ، فقال أيوب : لا أدري ما تقول ، غير أن الله يعلم أين كنت أمر بالرجلين يتباعدان يذكران الله فأرجع إلى بيتي فأولف بينهما كراهة أن يذكر الله لا في حق . وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن الركم في أركم في أنه المبتلئ؟ والله على ذاك ما رأيت رحلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً . كان ، فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك ، هل رأيت نبي الله المبتلئ؟ والله على ذاك ما رأيت رحلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : فإني أنا هو . قال : وكان له أندران ، أندر للقمح وأندر للشعير ، فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أنسدر القمح ، فأفرغت فيه الذهب حتى فاض ، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض "١٠٠١" .

۱۱۰۰ - جامع البيان في تأويل القرآن ، للطبري ، ج١٨/ص٥٨٥ -٤٦٩.

الدر المنثور ، السيوطي، ج V / - 100 - ٩٠٠.

وهذه الروايات كلها مشابحة لإصحاحات سفر أيوب التي امتدت إلى اثنين وأربعين إصحاحاً تنقل الحوار بين أيوب عليه السلام وأصحابه الثلاثة ، مع خلاف بسيط في أسماء أصحابه ، وهذا مذكور في العهد القديم من الكتاب المقدس ، وكذلك في مخطوطات قمران في الجزء الثاني فيه ١١٠٠٠ .

وكذلك ذكر في أساطير اليهود في الجزء الثاني منه ، حيث عرض ثروة أيوب عليه السلام في ثلاث صفحات ، ثم حسد الشيطان لأيوب وعداوته في صفحتين ، ومعاناة أيوب عليه السلام وصبره على البلاء حتى الهزم الشيطان .

وعرضت الأسطورة الأصدقاء الأربعة لأيوب التَّلِيَّكُلْأ، كما عرضت حزع زوجة أيوب التَّلِيَّكُلْأ، ثم معاناته ورفع المرض عنه ١١٠٣ .

وهذه الأقوال جميعها سواء ماكان منها في بيان كيفية ما أصاب أيوب من المرض والبلاء في حسده وماله وأهله، أو ما كان في بيان كيفية حصول الوساوس الحاصلة من الشيطان له كما تقدم – لا مستند لها على الإطلاق ، وأغلبها إن لم يكن كلها من الإسرائيليات .

والذي تطمئن إليه النفس أنه لا مانع أن يكون للشيطان تأثير على حسم أيوب ، فيصاب بالمرض ، مع أن ذلك إنما يكون بقدر من الله لحكمة أرادها ، وأما كيفية إصابة الشيطان له بذلك فهذا ما لا علم لنا به ، وأمره إلى الله.

وما أصاب أيوب التَّكَيُّ كلاّ عندئذ من مرض بفعل الشيطان كما هو ظاهر القرآن لا يتعارض مع عصمة الأنبياء، لأن عصمة الأنبياء من الشيطان إنما تكون باستبعاد تسلطه على عقولهم وقلوبهم بشتى أنواع الوساوس والغواية، فهذا هو ما عصم الله أنبياءه منه ، قال الشيخ الشنقيطي : "وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب التَّكِيُّ وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ، ووهبه أهله ومثلهم معهم ، وأن أيوب نسب ذلك في سورة (ص) إلى الشيطان ، وبمكن أن يكون سلطه الله على حسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل ، وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ، ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى ، وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من حنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض ، وذلك يقع للأنبياء ، فإنهم يصيبهم المرض ، وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة ، ولا مانع أن يكون من جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن المنافع أن يكون من الله الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء " المنافع أن الله المنافع أن ا

### الحق في هذه القصة:

وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب التَّكَيُّكُلُّ في حسده وأهله وماله ، وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال في ذلك ، وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المستطاب ، قال عز شأنه ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [سورة ص آية ٤٤] ، فالبلاء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا، والواحب على كل مسلم أن يقف عند كتاب الله ، ولا يتريد في القصة كما تزيد زنادقة أهل الكتاب ، وألصقوا بالأنبياء ما لا يليق بهم ، وليس هذا بعجيب من بيني إسرائيل الذين لم يتحرأوا على الله تبارك وتعالى ، ونالوا منه ، وفحشوا عليه ، ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته عليه ، سبحانه وتعالى ، من قولهم ﴿ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [سورة آل عمران آية ١٨١] وقولهم: ﴿ وَقَالُتِ النَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَة ﴾ [سورة المائدة آية ٢٤] عليهم لعائن الله .

والذي يجب أن نعتقده : أنه ابتلى ، ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب ، من أنه أصيب بالجذام ١١٠٠ ، وأن حسمه أصبح قرحة ، وأنه ألقى على كناسة بني إسرائيل ، يرعى في حسده الدود ، وتعبث به دواب بني إسرائيل ، أو أنه أصيب بمرض

١١٠٢ - مخطوطات قمران، ج٢/ص٤٩٧ -٥٠٩ القصة كاملة .

۱۱۰۳ - انظر الساطير اليهود ، لويس جنزبرج ، ج٢/ ص٢٠١-٢١٨.

۱۱۰۶ - انظر أضواء البيان ، الشنقيطي ، ج٤/ص ٣٠٦

١١٠٥ - الجذَّام : مُرض من أخبث الأمراض وأقذرها .

الجدري ، وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة ، وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ، ويقززهم منه ، وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحالة المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟ .

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط ١١٠٦ قومهم ، فأين كانت عشيرته فتواريه ، وتطعمه ؟ بدل أن تخدم امرأته الناس ، بل وتبيع ضفيرتما في سبيل إطعامه !! .

بل أين كان أتباعه والمؤمنون منه ، فهل تخلوا عنه في بلائه ؟! وكيف والإيمان ينافي ذلك ؟! .

الحق أن نسج القصة مهلهل ، لا يثبت أمام النقد ، ولا يؤيده عقل سليم ، ولا نقل صحيح ، وأن ما أصيب به أيوب إنما كان من النوع غير المنفر والمقزز ، وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها على البشرة ، كالروماتيزم، وأمراض المفاصل ، والعظام ونحوها ، ويؤيد ذلك أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه ، فنبعت عين فاغتسل منها ، وشرب فبرأ بإذن الله ، وقيل إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين حارة ، فاغتسل منها ، وظهر القرآن عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء .

وقال الإمام الألوسي في تفسيره " ....، وعظم بلائه التَّلَيُّكُلَّ مما شاع وذاع و لم يختلف فيه اثنان ، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقى على كناسة ، ونحو ذلك فيه خلاف .

قال الطبرسي : قال أهل التحقيق : نه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس فيها ، لأن في ذلك تنفيراً ، فأما الفقر والمرض ، وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك .

وفي هداية المريد للقاني : أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ، ليس محرمًا ولا مكروهًا ، ولا مباحًا زريًا ، ولا مزمنًا ، ولا مما تعافه الأنفس ، ولا مما يؤدي إلى النفرة ،ثم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا: "ولا مزمنًا ولا مما تعافه الأنفس" عما كان كذلك كالإقعاد ، والبرص والجذام والعمى ، والجنون .

وأما الإغماء : فقال النووي : " لا شك في حوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون ، فإنه نقص ، وقيد أبو حامد – يعني الغزالي – الإغماء بغير الطويل ، وحزم به البلقيني ، قال السبكي : وليس كإغماء غيرهم ، لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة ، دون قلوهم ، لأنما معصومة من النوم الأخف ، قال : ويمتنع عليهم الجنون ، وإن قل، لأنه نقص ، ويلحق به العمى ، و لم يعم نبي قط ، وما ذكر عن شعيب التَكَلِيَّالاً من أنه كان ضريراً لم يثبت ، وأما يعقوب التَكَلِيَّالاً: فحصلت له غشاوة وزالت ، انتهى " .

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز ، وبين أن يكون قبل فلا يجوز ، ولعلك تختار القول بحفظهم مما تعافه النفوس ، ويؤدي إلى الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روى عن قتادة ، ونقله القصاص في كتبهم ، وذكر بعضهم : أن داءه كان الجدري ، ولا أعتقد صحة ذلك ، والله تعالى أعلم "١١٠٧" .

#### الخلاصة:

أن القرآن الكريم بريء مما سطر في بعض التفاسير من القصص الذي يخالف قواعد الاعتقادو مبادىء المنطق وقواعد العقل السليم ، ويمس عصمة الأنبياء الكرام، وهذا مأخوذ من كتب أهل الكتاب المحرفة، لذا يجب تنبيه المسلمين على خطورة ما دس في تراثهم من الخرافات والأساطير الإسرائيلية ، حيث أن امتزاج هذه المبتدعات في بعض كتب التفسير والحديث يؤثر على أفكار وعقائد كثير من المسلمين الذين لايفهمون حقيقة الإسلام كما أن هذه الدسائس البعيدة عن روح الإسلام وواقعه \_ إن بقيت متصلة . مصادره - تظهره بدين يحمل كثيرا من الخرافات ، ومن هنا فأنه يفتح المجال لأعداء هذا الدين للنيل منه والطعن فيه.

١١٠٦ - خيار هم وأكرمهم نسباً وعشيرة .

۱۱۰۷ - تفسير روح المعاني ، الألوسي، ج٢٣/ص٢٠٨.

# فهرس الآيات

## سورة البقرة

| <b>Y</b>    | ٣.     | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ ﴾                     | ٠.    |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | ٣١     | ﴿ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾                                              | . ٢   |
| ۱۰٤         | ٣٤     | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا ﴾                                             | .٣    |
|             | ٣٦     | ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾               | ٤.    |
|             | ٣٧     | ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾                                             | .0    |
|             | ۸۸ ،۸۷ | ﴿ وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾                                                   | .٦    |
| ۱۰۹، ۱۰۸،۹۲ | 97691  | ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ﴾                                                | ٠.٧   |
| ١٢٥، ١٢٤    | 1.7    | ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ﴾                                              | ۸.    |
|             | 1.0    | ﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾                              | . 9   |
|             | 170    | ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ ﴾                 | ٠١.   |
|             | 100    | وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾                                 | .11   |
|             | ١٦٤    | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ﴾                                                      | .17   |
|             | ۲١.    | ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ ۚ إِلَّا أَنْ ۚ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ﴾                                | .17   |
|             | 7 £ 1  | ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نبيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ﴾          | ۱. ٤  |
|             | 7 £ 9  | ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴾                                                 | .10   |
|             | 707    | ﴿ و آتينا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ                                           | ٠١٦.  |
|             | 700    | ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السموات والأرض ﴾                                                   | . ۱ ۷ |
|             | 707    | ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ﴾ | ٠١٨.  |
|             | 7 o V  | ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾                                                  | .19   |
|             | 7 7 0  | ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ ﴾                                         | ٠٢.   |
|             | 710    | ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ﴾                                | . ۲ ۱ |
|             |        | a 17 =                                                                                  |       |
|             |        | سورة آل عمران                                                                           |       |
|             | 77, 77 | ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا ﴾                                               | .77   |
|             | ٣٦     | ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾                 | . ۲ ۳ |
|             | ٤١-٣٩  | ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّي ﴾                                    | ۲٤.   |

| ٦٧           | ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا ﴾                                      | .70   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١٨١          | ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾                                            | ۲۲.   |
|              | سورة النســـاء                                                                                  |       |
| ٣٨           | ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾                                       | .77   |
| ٧٦           | ﴿الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                                          | ۸۲.   |
| 117          | ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾                                    | ٠٢٩   |
| 117          | ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاتًا ﴾                                                    | ٠٣.   |
| 109(10       | ﴿وَقُوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ﴾ ٢                                            | ۱۳.   |
| ١٦٤          | ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾                                                         | .٣٢   |
| 171          | ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾                                                    | .٣٣   |
| ( ) • 7      | ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلَّهِ ﴾                                    | ٤٣.   |
|              | سورة المسسسائدة                                                                                 |       |
| ٤٤           | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾                                          | .٣0   |
| ٤٥           | ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾                                    | ۲۳.   |
| ٦٤           | ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ ﴾                                               | .٣٧   |
| ٧٢           | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ﴾                                               | ۸۳.   |
| ٩١           | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾            | .٣٩   |
| 11.          | ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾                     | ٠٤٠   |
| 11.          | ﴿إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ القدس ﴾                                                               | . ٤١  |
|              | سورة الأنعام                                                                                    |       |
| ٤٣- <u>٤</u> | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء ﴾ ٢ | . £ ٢ |
| ٦١           | ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾                                                     | . ٤ ٣ |
| ۱۲ ۸۷ د ۱    | ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾                                                          | . ٤ ٤ |
| ١            | ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاء ﴾                                                                 | . ٤ 0 |
| 1.1          | بدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾                                                               | . ٤٦  |
| 9 15.        | ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾                         | . ٤٧  |
| ١٣٦          | ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ ﴾                                | . ξ Λ |

### سورة الأعـــــــراف

| 11    | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾                                 | . ٤ ٩ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10-17 | ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾                           | .0.   |
| 17    | ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ﴾                                                        | ١٥.   |
| ١٣    | ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ ۗ                  | .07   |
| ١٩    | ﴿ يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾                             | ٠٥٣.  |
| ۲.    | ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا ﴾                                                   | .0 {  |
| 77-7. | ﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾                                             | .00   |
| 7 7   | ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ﴾                | .٥٦   |
| ٣٨    | ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾                      | .07   |
| ٤٠    | ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾       | .٥٨   |
| 171   | ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾                                           | .09   |
| 1 2 4 | ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾                     | ٠٢.   |
| ۱۷۹   | ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾            | ۱۲.   |
| 1 7 9 | ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾       | ۲۲.   |
| 115   | ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾                        | ۲۳.   |
| 19119 | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾                                | ٦٢.   |
| ١٩.   | ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ |       |
| 201   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ ﴾                            |       |
|       | ,                                                                               |       |

### سورة الأنفــــــال

| ٩   | ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾                                          | .۲٥ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣.  | ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾   | .٦٦ |
| ٤٨  | ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾                       | .٦٧ |
| ٥.  | ﴿وَلُوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                        | .٦٨ |
| 170 | ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ | .٦٩ |

۲٥٣،

### سورة يونس

٠٧٠

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ ٩

|    |               | سوره هـــــود                                                                              |      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | YY- 79        | ﴿وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُــشْرَى ﴾                                   | ٠٧١  |
|    | ٧٣ _ ٧٠       | ﴿<br>﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾                         | .٧٢  |
|    |               | ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً ﴾                                                      | .٧٣  |
|    |               | ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾                                                    | ٠٧٤. |
|    | ^7            | ﴿ و لَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾                                | .٧0  |
|    | ٨٣            |                                                                                            | .,-  |
|    | 11.           | ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾. | .٧٦  |
|    |               | سورة يوسف                                                                                  |      |
|    | ۸Y            | ﴿ يَا بَنيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ ﴾                                        | .٧٧  |
|    | ١             | ِ<br>﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو ﴾                                                       | .٧٨  |
|    | ١.٩           | ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ﴾                        | .٧٩  |
|    |               | سورة الرعـــــد                                                                            |      |
|    | 11-1.         | ﴿ سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ﴾                               | .۸۰  |
| V  | 11            | ﴿ لَهُ معقَبات مّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾                                        | ۱۸.  |
|    | 7 2 - 7 7     | والملائكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كُلّ بَابٍ ﴾                                          | ۲۸.  |
|    |               | سورة إبراهيم                                                                               |      |
|    | 7 V           | ﴿ يُشِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾     | ۸۳.  |
|    |               | سورة الحجــــر                                                                             |      |
|    | <b>۲۷-</b> ۲٦ | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ ﴾                               | .Λ٤  |
| 91 | 77            | ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاثَكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾                                           | ۰۸۵  |
|    |               |                                                                                            |      |
|    |               |                                                                                            |      |

| TY.            | نَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ ٢٧       | ٨٦. ﴿ وَالْجَاهِ            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ٠٢٨٠           | ﴾َ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا ﴾ ٢٨-٢٩   | ٨٧. ﴿ وَإِذْ قَالَ          |
|                | َا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ ٢٩            | ٨٨.                         |
|                | أَغْوَيْتَنِي لأَزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ ٣٩–٤٠     | ٨٩. ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا     |
|                | هْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ٦٥        | ٩٠.                         |
|                | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | سورة النحـــ                |
|                | ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ ﴾ ٢                    | .91                         |
|                | نوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسهم ﴾ ٢٨            | ٩٢. وَالَّذِينَ تَنَ        |
|                | ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبَينَ ﴾ ٣٢     | .98                         |
|                | نا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ ٤٠-٥٠             | ٩٤. ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَ |
|                | ﴿يخافون رَبَّهُمْ مَّن فَوْقِهِمُ ﴾                         | ٠٩٠.                        |
|                | لَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ٦٣    | ٩٦. ﴿ تَالُ                 |
| () AY () · A   | ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ١٠٢         | .97                         |
|                | راء                                                         | سورة الإســـــ              |
|                | لُلَّ اِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ ١٤-١٢ | ۹۸.                         |
|                | لْمُبَلِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ ٢٧         | ٩٩.                         |
|                | ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ ٣٧                    | .1                          |
|                | أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ                   | ١٠١. ﴿ ذَلِكَ مِمَّا        |
|                | ﴿ أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ ٦٢         |                             |
|                | ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ ٨٥                         | .۱۰۳                        |
|                | کهف <i></i>                                                 | سورة ال                     |
| ۰۲۱، ۳۰۰، ۳۲۳) | لْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ ٥٠             | ١٠٤. ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِـ   |
|                | لْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ ١٠٠-١٠٠ | . '                         |
|                |                                                             |                             |

سورة مريم

|        | ١٧        | ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾             | . 1 •         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | ١٧        | ﴿ فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا ﴾                    | . ۱ • .       |
| (0     | ٦ ٤       | ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾                                       | ٠١.           |
|        | ٦٨        | ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾                                    | .11           |
|        | 9 ٣ – ٨ ٨ | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ﴾                                          | .11           |
|        |           | سورة طــــــه                                                                       |               |
|        | 10        | ﴿ فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾.  | .11           |
|        | 97-90     | ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾                                             | .11           |
|        | ١٠٩       | ﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾            | .11           |
|        | 111       | ﴿وَعَنَتُ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾                                        | .11           |
|        | ١٢.       | ﴿يَا آَدَهُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى﴾            | .11           |
|        | ١٢٤       | ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾                     | .11           |
|        |           | سورة الأنبياء                                                                       |               |
|        | ٧         | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾                                      | .11           |
|        | ٨         | ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ | .11           |
| 'c9 •  | P 1 - • 7 | ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                        | .17           |
|        | 20        | حُونَ الليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ ﴾                                               | ۱۲. ﴿ يُسَبُّ |
|        | 77        | ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾                                                       | .17           |
| ٨.     | 79-77     | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ ﴾                              | .17           |
| ۹۱ ،۸۳ | 77        | ﴿لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾                        | .17           |
|        | 7.7       | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾                                | .17           |
|        | 7.7       | ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾                                         | .17           |
|        | 7.        | ﴿وَهُمْ مَّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾                                               | .17           |
|        | 70        | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾                                                | .17           |
|        | ٨٣        | ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَٰنْ يَغُوصُونَ لَهُ ﴾                                      | .17           |

﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴾ ٢-١٠

# سورة الحج

سورة السجدة

|           | 07-07   | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ ﴾<br>﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ﴾<br>﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَاثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ | .17.    |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | γ δ     | «الله يصطفي مِن الملاقِحةِ رسار ومِن الناسِ»<br>سورة النور                                                                                                  | .147    |
|           | ۲۱      | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾<br>سورة الفرقان                                                                    | .177    |
|           | 7 7     | لى الله الله المُعالِمُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                              | .172    |
|           | 70      | ﴿وَيُوهُم تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلا ﴾                                                                            | .150    |
|           | ٤٤      | ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾                                                                                                | .1٣٦    |
|           | ٥٨      | ﴿ وَتُو كَلُّ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ ﴾                                                                                                          | .177    |
|           |         | سورة الشعراء                                                                                                                                                |         |
|           |         | ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ ﴾                                                                                         | .184    |
| ( ) A Y   |         | ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                               | .1٣9    |
| ، ۱۰۸، ۹۲ |         | ﴿ نَزَلَ بِهِ الروح الأمين على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين ﴾                                                                                           | ٠١٤٠    |
|           | 717-71. | ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾                                                                                                                    | . ۱ ٤ ١ |
|           |         | سورة النمل                                                                                                                                                  |         |
|           | ٣٩      | ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ ﴾                                                                                                         | .187    |
|           |         | سورة العنكبوت                                                                                                                                               |         |
|           | ٣٨      | ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ﴾                                                                                            | .127    |
|           |         | سورة لقــــمان                                                                                                                                              | .1 £ £  |
|           | ٣٣      | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾                                                                                                                | .150    |
|           |         |                                                                                                                                                             |         |

|        | ٩             | ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾                | .١٤٦                                  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        | 11            | ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾                      | .\ \ \ \                              |
|        |               | ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾           | .١٤٨                                  |
|        |               | سورة الأحزاب                                                  |                                       |
|        | ٩             | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ ﴾ | .\٤٩                                  |
|        | ٤٣            | ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾           | .10.                                  |
|        |               | سورة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |                                       |
|        | 17            | مَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾                       | ١٥١. ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْ       |
|        | ١٤            | الْمَوْتَ ﴾                                                   | ١٥٢. ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ا   |
|        | ۲۳            | ن قُلُوبِهِمْ ﴾                                               | ١٥٣. ﴿حتى إِذَا فُزَّعَ عَو           |
|        |               | سورة فاطــــــر                                               |                                       |
| ۸-۲٦-٤ | 1             | ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾        | .105                                  |
|        | ٥             | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾          | .100                                  |
|        | ٦             | ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾                          | .101.                                 |
|        |               | سورة الصافات                                                  |                                       |
|        | ٣-١           |                                                               | ١٥٧. ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾          |
|        | r - • 1       | دُّنْيَا بزينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾                                | ١٥٨. ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ ال  |
|        | ٧             |                                                               | ١٥٩. ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَ         |
|        | 1.7           | ى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾                          | ١٦٠. ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَ  |
|        | 1.0-1.5       | اهِيمُ ﴾                                                      | ١٦١. ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ َيَا إِبْرَ |
|        | ١.٧           | ينم ﴿                                                         | ١٦٢. ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِ     |
| 197119 | P 3 1 – F 0 1 | الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾                              | ١٦٣. ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ     |
| ,      | ١٥٨           | الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾                                          | ١٦٤. ﴿وَجَعَلُوا َ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  |
|        |               |                                                               |                                       |

### سورة ص

| . 19        | ٣٤           | ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾                             | .١٦٦    |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| २ ८ ७ १ १   | 40           | ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا ﴾                           | .١٦٧    |
|             | <b>77-77</b> | ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴾                        | ۸۲۱.    |
|             | ٤١           | ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ ﴾                    | .179    |
|             | ٤٢           | ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلِّ بَارِدٌ وَشَوَابٌ ﴾               | . ۱ ۷ • |
|             | ٤٤           | ﴿وَخُذْ بَيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾                  | .۱٧١    |
|             | ٤٤           | ﴿إِنَّا ۖ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾      | .177    |
|             |              | سورة الزمر                                                              |         |
|             | ٦.           | ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ ﴾        | .175    |
| .97 ( 9 •   | ٨٢           | ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ﴾                                     | . ۱ ٧ ٤ |
|             | ٧٥           | ﴿وَتَرَى الملائكة حَافّينَ ﴾                                            | .170    |
|             |              | سورة غــــــافر                                                         |         |
| ۲۵، ۳۲، ۲۸، | 9-7          | ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ ﴾        | .۱٧٦    |
|             | 10           | ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ ﴾                  | .۱٧٧    |
|             | ٥٧           | ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾     | .۱٧٨    |
|             | 70           | ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ ﴾                      | .1 ٧ 9  |
|             |              |                                                                         | ٠١٨٠    |
|             |              | سورة فصلت                                                               |         |
|             | ٣٨           | ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ ﴾         | .۱۸۱    |
|             |              | سورة الشورى                                                             |         |
|             | ٥            | ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ ﴾ | . ۱ ۸ ۲ |

| (        | 01  | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ | ۱۸۳.    |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |     | سورة الزخرف                                                                                                              |         |
| ،۸۹ ، ۸٤ | ١٩  | ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ﴾                                                 | .\\0    |
|          | ٣٦  | ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴾                                                                                 | ۲۸۱.    |
|          | ٧٧  | ﴿ وَنَادَوْاْ يَامَالُكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾                                                                    | .۱۸٧    |
|          | ٨٠  | ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ﴾                                                          | .١٨٨    |
|          |     | سورة الدخان                                                                                                              |         |
|          | ١٤  | ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴾                                                                | . ۱ ۸ ۹ |
|          |     | سورة الجاثية                                                                                                             |         |
|          | ١٣  | ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴾                                                                               | .19.    |
|          |     | سورة الأحقاف                                                                                                             |         |
|          | ۲.  | ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴾                                                                   | .191    |
|          |     | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ﴾                                                        | .197    |
|          |     | ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الْلَّهِ وَآمِنُوا بِهِ ﴾                                                              | .19٣    |
|          | ٣١  | ﴿ وَيُجِرْ كُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيَم ﴾                                                                                   | . ۱ 9 ٤ |
|          | ٣٣  | ﴿ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقُ النَّاس                                                        | .190    |
|          |     | سورة " ق"                                                                                                                |         |
|          | \   | ﴿عَنِ اليمين وَعَنِ الشمال قَعِيدٌ ﴾                                                                                     | .١٩٦    |
|          | ١٨  | ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾                                                               | .197    |
|          |     | سورة الذاريات                                                                                                            |         |
|          | 775 | ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾                                                               | .١٩٨    |

|     | ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ ٣٦ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ | .199               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | سورة النجم                                                                                                     |                    |
|     | ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٦) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾ ٥٠<br>﴿فَكَانَ قَابَ قَوْمَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾        | . ۲ · ۲<br>. ۲ · ۲ |
|     | سورة القــــــمر                                                                                               |                    |
| ٣٨  | ﴿ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ﴾ ٣٧                                                                          | . ۲ • ۳            |
|     | سورة الرحمــــن                                                                                                |                    |
| ١٣  | ﴿ فَبَأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾                                                                     | . ۲ • ٤            |
| ١٤  | ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَال كَالْفَخَّارِ ﴾                                                            | .7.0               |
| 10  | ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٌ مِنْ نَارَ ﴾                                                                  | ۲۰۲.               |
|     | ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۗ ٢٦ –٬                                                                            | .7.٧               |
| ٣٣  | ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا ﴾ .                                       | ۸۰۲.               |
| ٤٧- | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾                                                                  | ٩٠٢.               |
| ۰۷۲ | ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ﴾ ٦٥-٬                                                        | .71.               |
| ٧٤  | ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾                                                           | . ۲۱۱              |
|     | سورة الحـــديد                                                                                                 |                    |
| ١٤  | ﴿ يِنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾                                                                      | .717               |
| 77  | ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ﴾                                         | . ۲ ۱ ۳            |
|     | سورة المجادلة                                                                                                  |                    |
| 19  | ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾                                            | . ۲۱ ٤             |
| *** |                                                                                                                | .710               |
|     |                                                                                                                |                    |

# سورة المنافقون

|          | ٩  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱٦.    |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |    | سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|          | ٤  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .۲۱۷    |
| ،۷۸، ۸۷، | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۱۲.    |
|          |    | سورة الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .77.    |
|          | 19 | ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | .771    |
|          | ١٧ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .777    |
|          |    | سورة المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|          | ٤  | ﴿ تَعْرُجُ الملائكة والروح إِلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .77٣    |
|          |    | سورة نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|          | ١٦ | ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ۲ ۲ ٤ |
|          |    | سورة ا <del>لجــــن</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| `        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .770    |

| ۱ ۳ · ٤      | 9-1       | ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا ﴾           | . ۲ ۲ ۷ |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|
|              | 11        | ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾     | .777.   |
|              | ١٣        | ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آَمَنَّا بِهِ﴾         | . ۲۲۹   |
|              | 10-18     | ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾   | .77.    |
|              | 10        | ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾    | .771    |
|              | ١٩        | ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ﴾                  | .777    |
|              | 77        | ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ | .۲۳۳    |
|              |           | سورة المدثر                                                |         |
|              | ٣.        | ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾                               | . ۲۳٤   |
|              | ٣١        | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أصحاب النار إلاَّ مَلَئِكَةً ﴾           | .770    |
| ٨            | ٣١        | وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ﴾                  | . ۲۳٦   |
|              |           | سورة المرسلات                                              |         |
|              | ١         | ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ﴾                                | .777    |
|              |           | سورة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |         |
|              | ٣٨        | ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا ﴾         | .777.   |
|              |           | سورة النازعات                                              |         |
|              | ٤-١       | ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾                                | . ۲۳۹   |
|              | ٥         | ﴿ فَالْمُدَّبِرَاتِ أَمْرًا ﴾                              | . ۲٤.   |
|              |           | سورة التكوير                                               |         |
|              | 10        | ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾                             |         |
| 79, 17, 777, | r · - 1 9 | ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولَ كَرِيمٍ ﴾                        | 137.    |
|              | ۲.        | ﴿ ذِي قُوَّةٍ عَنِدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾               | .757.   |
|              | 77-37     | ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾                          | .757.   |

## سورة الانفطار

| 18-1.     | ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافظين كِرَاماً كاتبين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾                      | .7 £ £  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1         | ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُواهَا ﴾                                                                 | . 7 2 0 |
| 77        | ﴿ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا ﴾                                                             | . ۲ ٤ ٦ |
|           | سورة المطففين                                                                                     |         |
| r · - \ 9 | ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾                                        | . 7 £ V |
|           | سورة الفجر                                                                                        |         |
| 77        | ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾                                                       | ۲٤٨.    |
|           | سورة الشمس                                                                                        |         |
| ١٣-١٢     | ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُواهَا ﴾                                                                 | . ۲ ٤ ٩ |
|           | سورة العلق                                                                                        |         |
| ١٨-١٧     | ﴿ فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ سَنَدْ عُ الرِّبانية ﴾                                                    | .70.    |
|           | سورة القــــدر                                                                                    |         |
| ٤         | ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ﴾<br>سورة الإخلاص | .701    |
| ٣-١       | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ﴾                                                                     | .707    |
|           | سورة الناس                                                                                        |         |
| ٤         | ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾                                                                       | .707    |

١ ٠ ٨

# هِمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» تو النَّاسِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَادِيث فهرس الأحاديث

| الصفحة       | الحـــديث                                                                     | الرقم        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۸۳ ،۱۸۸     | (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علمي )                              | .1           |
| ۸۰           | ( إذا أحب الله العبد نادى جبريل)                                              | ٠٢.          |
| ٣٥.          | (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ )                           | .٣           |
| ٨٢           | (أُذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله).                                      | . ٤          |
| 7.1          | ( أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه                         | . 0          |
| 474          | (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ.)                                | ۲.           |
| ٤٠٧          | (ألا أريك امرأة من أهل الجنَّه ؟ )                                            | .٧           |
| 91           | ﴿ أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَتِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا﴾              | ۸.           |
| ٤٠٦          | (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم)                                         | . ٩          |
| ٤٠٧ ، ٣٣٤    | (اللهم إني أعوذ بك من الهرم)                                                  | .1•          |
| ٣٨٦          | ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبَائِثِ ﴾              | .11          |
| 190,97       | (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَاثِيلَ وَمِيكَائِيلَ)                                 | .17          |
| 777          | (اللهم أيده بروح القدس )                                                      | ٠١٣.         |
| 797          | (انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَصحابه عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ﴾ | ٠١٤          |
| 47.7         | ): إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة                                          | .10          |
| ٤٠٦          | (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم )                                       | ٠١٦.         |
| 777          | إن روح القدس نفث في روعي                                                      | .1٧          |
| 777          | ﴿ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ ﴾       | ٠١٨          |
| 727          | (إِنَّ نَبِيَّ الله أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلاوْهُ ثَمانِيَ عَشْرَة سَنَة)     | .19          |
| 101          | (أَنْ تُخْبِرَنِي بِصَاحِبِكَ هَذَا )                                         | ٠٢٠          |
| 444          | (إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ ﴾               | . ۲ ۱        |
| 749          | (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة)                             | . ۲ ۲        |
| ۸۸، ۸۶۱      | ( إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون).                                    | ٠٢٣          |
| ٧٢           | (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل                                   | ۲٤.          |
| 1.9          | <u> </u>                                                                      | .40          |
| 117          |                                                                               | ۲۲.          |
| 741          |                                                                               | . <b>Y V</b> |
| 770          | ( ثم رفع لي البيت المعمور ، فقلت : يا جبريل                                   | ۸۲.          |
| 444,444      | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       | .۲۹          |
| ۲۸، ۲۹۰، ۲۸۳ | (خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ.)                                          | ٠٣٠          |
| 797          | (خرج رجل من خیبر فاتبعه رجلان )                                               | ۳۱.          |

| 119                   | ( خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار)                                      | ۳۲.          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 77.                   | (خلق الله الجن على ثلاثة أصناف )                                                 | ۳۳.          |
| 770                   | ر أي جبريل له ستمائة جناح )                                                      | ۳٤.          |
| ٣٦.                   | ِ<br>(الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ التُّبُوَّةِ،)  | .40          |
| 338                   | ﴿ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ﴾                        | ٠٣٦.         |
| ٨٦                    | ِ<br>(فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ                               | .۳۷          |
| 799                   | (فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ « أَعُوذُ باللَّهِ مِنْكَ ». )                            | .۳۸          |
| 171                   | (فَتَحَسَّرَتْ وَٱلْقَتْ خِمَارَهَا)                                             | .۳۹          |
| 7.4                   | (فقال : ما الصور ؟ فقال : قرن ينفخ فيه)                                          | ٠٤٠          |
| 171                   | فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - ۗ ۗ صُسْنِدًا                      | ٠٤١          |
| 701                   | (فقلت : مَا بال الروث والعظم )                                                   | ٠ ٤ ٢        |
| 717                   | (فقلت يا رسول الله إيني امرأة استحاض حيضة )                                      | ٤٣.          |
| <b>707</b>            | (فلما قام – ﷺ یصلی أدركه شخصان منهم )                                            | . £ £        |
| 70, 117               | ( فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر)                                          | . £ 0        |
| ٥٨                    | (فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة)                                               | . ٤٦         |
| 173,773               | ( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة )                                             | . <b>£</b> V |
| 474                   | (قد نھی عن ذوات البیوت )                                                         | ٠٤٨          |
| Y 9 £                 | (كان ابليس من أشرف الملاتكة وأكرمهم قبيلة)                                       | . ٤٩         |
| 111                   | (كان ملك الموت يأتي الناس عياناً)                                                | . 0 •        |
| 9.4                   | (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن                                             | .01          |
| 494                   | (كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا)                              | .07          |
| 11.                   | (نزل عمر بالروحاء فرأى ناسا)                                                     | .٥٣          |
| 114                   | (لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذَّبوهم                                        | .0 £         |
| 717                   | (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فنتان )                                                | .00          |
| 777                   | ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل )                                               | .٥٦          |
| 144                   | (للَّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِه )                                      | ٧٥.          |
| 474                   | (لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه )                           | ۸۵.          |
| 1.0                   | ( ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد علي، فقيل له                               | .09          |
| ۳۹۹ ، <b>۲۸۰ ،۳۷۹</b> | (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَلْدْ وُكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ﴾ | ٠٦٠          |
| 1 £ V                 | (متى الساعة ؟ فقال ما المستول)                                                   | .71          |
| 7 £ 1                 | ( مثلي ومثل الأنبياء كرجل بني دارا فأكملها)                                      | ۲۲.          |
| <b>٣١٢.٣٣٧. ٢٣٩</b>   | ﴿ مَنْ أَتَى كَاهِنًا ۚ أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ ﴾                             | ٦٣.          |
| 401                   | (هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ )          | .7 £         |
| 7.1.1                 | (و الإياس من روح الله)                                                           | ٥٢.          |
| 441                   | (وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت)                                      | ۲۲.          |
| 1                     | (يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام)                                            | ۱۲۷.         |
|                       |                                                                                  |              |

| الصفحة                          | فهرس الأعلام                       |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ٣٩٦, ٣٦٨                        | ۱. ابن باجة                        |
| ۳۷۰، ۳ ۹٦                       | ۲. ابن خلدون                       |
| ٨٣                              | ۳. ابن رجب                         |
| ۲۰،۳۱ ،۳۶ ،۳۳                   | ٤٠ ابن ميمون                       |
| 97                              | ٥. أبو الهذيل                      |
| 707 (17                         | ٦. اثناسيوس                        |
| 17/1/ 601/1/                    | ۷. آريوس                           |
| -731, 7.7, 0.7, 777, 777, 07    | ۸. بولس                            |
| ۸۵۲، ۲۲۲                        |                                    |
| ۲۰۸ ،۱۷۳                        | <ul><li>٩٠ توما الأكويني</li></ul> |
| 97                              | ١٠. الجبائي                        |
| 90                              | ١١. الجهم بن صفوان                 |
| ۲۸۰ ،۸۲                         | ١٢. الحليمي                        |
| ٥١، ٢٤،٥٢،٧١، ٢١٢،١١٢، ٢٢١، ٥٠٣ | ۱۳. دانیال                         |
| <b>777 (</b>                    | ۱٤. رشيد رضا                       |
| ۱۰۱،۳۸٤ نام، ۱۸۰                | ١٥. السفاريني                      |
| ۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲۷                   | ١٦. سنيد بن داود المصيص            |
| ٩٨                              | ١٧. الشعراني                       |
| ١٦٨                             | ١٨. الشمشاطي                       |
| 177(171)                        | ١٩. عبد الله بن عمر                |
| 1.9                             | ٢٠. عبد الله بن سلام               |
| <b>٣</b> 97                     | ٢١. الفارابي                       |
| ۷۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱،                  | ٢٢. فرج بن فضالة                   |
| AFY                             | ۲۳. كلفن                           |
| ۱۳۰، ۱۲۷،۱۲۸،۱۳۱                | ۲۶. موسى بن جبير                   |

# قائمة المراجع

#### كتب التفسير:

- ١) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير /أبي بكر الجزائري الطبعة الثالثة ١٤١٨هــ-١٩٩٧م مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة .
- ٢) البحر المحيط في التفسير /محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي -دار الفكر
   .
  - ٣) التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور -دار سحنون للنشر والتوزيع تونس .
  - ٤) التفسير الكبير للأمام الفخر الوازي /الطبعة الثانية دار الكتب العلمية /طهران .
- ه) تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / محمد بن محمد العمادي دار إحياء التراث العربي -بيروت -لبنان .
- 7) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم /نصر بن محمد بن أحمد ابراهيم السمرقندي الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان .
- ٧) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /عبد الرحمن ناصر السعدي تحقيق محمد زهري النجار الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م مكتبة الهدى الإسلامية الخير المملكة العربية السعودية.
- ٨) تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن /أبي جعفر محمد بن جرير الطبري /الطبعة الثالثة ٢٠٤١هـ ١٩٩٩م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.
- ٩) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تحقيق سالم مصطفى البدري /الطبعة الأولى ٢٠٠٠ هـ ٢٠٠٠م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.
- ۱٠ الجلد الأول من تفسير روح البيان /اسماعيل حقي البروسوى الطبعة السابعة
   ١٤٠٥ هــ ١٩٨٥ م -داراحياء التراث العربي -بيروت -لبنان .
- 11) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /محمود الألوسي البغدادي /دار احياء التراث العربي –بيروت –لبنان .
- 17) الدر المنثور في التفسير المأثور /عبد الرحمن أبي بكـــر الســـيوطي الطبعـــة الأولى ١٢) مدار الكتب العلمية بيروت –لبنان.
- 17) تفسير عبد الرزاق /عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق د.محمود محمـــد عبــــده الطبعة الأولى ١٤١٩هـــ ١٩٩٩م دار الكتب العلمية بيروت –لبنان.

- 15) تفسير غوائب القرآن و رغائب الفرقان /الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري /الطبعة الأولى ٢١٦هـ ١٩٩٦م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
  - ٥١) تفسير المراغى /أحمد مصطفى المراغى الطبعة الثالثة ١٣٩٤هــ -١٩٧٤م النشر
    - ١٦) تفسير المنار/ محمد عبده الطبعة الثانية دار المعرفة بيروت –لبنان .
- ۱۷) فتح البيان في مقاصد القران صديق بن حسن بن علي الحسين القنوحي البخاري / ۱۶۲هـــ ۱۹۹۲م –المكتبة العصرية صيدا –بيروت .
  - ۱۸ فتح القدير /محمد بن على بن محمد الشوكاني دار المعرفة بيروت –لبنان .
- ١٩ نظم الدرر في تناسب الايات والسور /للبقاعي الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩ ١م دار الكتب العلمية بيروت .

#### ٢) كتب الحديث:

- ١) صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله. دار ومطابع الشعب بدون طبعة .
  - ٢) صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،بشرح النووي
- ٣) محيي الدين أبو زكريا يجيى بن شرف الحوراني الشافعي ٦٧٦هـ... ، الطبعـة السـابعة
   ٣) محيي الدين أبو زكريا يجيى بن شرف الحولة بيروت لبنان .
- ٤) صحیح مسلم الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م عالم الكتب ، لبنان ، المحتفى به أيمن الزاملي ، محمد مهدي ، محمود محمد .
- ه. بدون طبعة الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني ١٥٨هـ بدون طبعة دار المعرفة ، بيروت .
- ٦) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م المكتب الإسلامي بيروت : لبنان .
- ٧) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ، محمد ناصر الدين
   الألباني ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م ، مكتبة المعارف الرياض .
- ٨) مسند الإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني ١٦٤هـ ٢٤١هـ ، الطبعة الثانيـة
   ١٩٩٣م ١٤١٤هـ ، طبعة جديدة مصححة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة ، توزيـع
   مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة .
- ٩) الجامع الصحيح الترمذي وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة
   ٢٩٧هـ ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

- ١٠) الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس ٩٣هـ ١٧٩م رواية أبي مصعب الزهري المدني ، حققه د. بشار عواد معروض ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩١م بيروت.
- 11) السنن الكبرى النسائي ، الإمام أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي ٣٠٣هـ.. ، قريج حسن شلبي ، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠١م مؤسسة الرسالة بيروت : لبنان
- 17) كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين المندي ، طبعة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م ، مؤسسة الرسالة بيروت .
- ١٣) جمع الجوامع أو الجامع الكبير للعلامة جلال الدين السيوطي ٩١١هــــ بــدون طبعة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- 15) السنن الكبرى للبيهقي للإمام أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي توفي سنة دمه على البيهقي توفي سنة دمه عبدالقادر عطا ، طبعة ٢٠١هـــ ١٩٩٩م ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- المعجم الأوسط للحافظ الطبراني ٢٦٠-٣٦٠هـ تحقيق د. محمود الطحان ،
   الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ، مكتبة المعارف الرياض .

#### ٣) كتب اللغة:

- ١) تاج العروس من جواهر القاموس الأمام محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي /تحقيق على شيري /دار الفكر .
- ۲) القاموس المحيط / الفيروز آبادي الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م دار الكتب بيروت .
  - ٣) لسان العرب لابن منظور/الطبعة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م دار الحديث القاهرة
- ٤) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم /نشوان بن سعيد الحميري / تحقيق
   د.حسين عبد الله العمري /دار الفكر المعاصر بيروت .
- ٥) اللباب في علوم الكتاب / المفسر عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي / تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد الموجود و الشيخ علي محمد معوض /الطبعة الأولى
   ٩ ١٤١٩هـــ ١٩٩٨م دار الكتب العلمية .
- ٦) تاج العروس من جواهر القاموس الأمام محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي
   الحنفى /تحقيق على شيري /دار الفكر .

۷) القاموس المحيط / الفيروز آبادي الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م دار الكتب بيروت .

#### ٤) كتب العقيدة:

- ١) أركان الأيمان /وهبي سليمان غاوجي الألباني /ط٢ /١٣٩٩هـ -١٩٧٩م مؤسسة
   الرسالة
- ٢) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة / حافظ بن أحمد الحكمي
   /ط ٢٢٢/٨ هـــ ٢٠٠١م دار المؤيد
- ٣) أفعال شيطانية محمد عبده مغاوري الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م مكتبـة
   جزيرة الورد بالمنصورة .
- ٤) أقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم / الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية /تحقيق محمد الفقي /دار الكتب العلمية بيروت .
- ه) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد /د. صالح بن فوزان
   بن عبد الله الفوزان /الطبعة الخامسة ٢٦١هــ/دار ابن الجوزي.
- 7) **الإستعاده سلاح المؤمن** / د. السيد محمد شطا ٢٤٢هـ مكتبة الملك فهد الوطنية .
- ٧) الإيضاح في أصول الدين / أبي الحسن علي بن عبدالله الزاغوي ت: ٢٧٥هـ،
   دراسات وتحقيق عصام السيد ، الطبعة الأولى ٤٢٤هـ ٢٠٠٣م ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض .
- $\wedge$  الإيمان بالغيب / بسام سلامة الطبعة الأولى  $\wedge$  18 هـ  $\wedge$  19 م مكتبة المنار  $\wedge$  الأردن .
- ٩) الإيمان كما يصوره الكتاب والسنة /د.علي عبد المنعم عبد الحميد /دار البحوث
   العلمية / الكويت الطبعة الأولى ١٩٧٨ .
- البيان في أركان الإيمان / بحد مكي /الطبعة الأولى /١٤١٩ ١٩٩٩م دار
   نور المكتبات السعودية .
- 11) بحر الكلام / ميمون بن محمد النسفي دراسة وتعليق د. ولي الدين محمد صالح الفرفور الطبعة الثانية ٢٠١١هــ ٢٠٠٠م دمشق حلب .
- 11) برهان الشرع في إثبات المس والصرع /علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحليي الأثري الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م المكتبة المكية السعودية .

- ۱۳) تحضير الأرواح /محمد عبده مغاوري الطبعة الأولى ۱۶۱۷هـــ ۱۹۹۳م مكتبة حزيرة الورد بالمنصورة .
- 15) تسهيل فهم شرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي / حالد ناصر الغامدي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٠هـ ٢٠٠٠م حدة .
- ١٥) تعبير الرؤيا مصطلحات معاصرة /فهد بن سعود العصيمي الطبعة الأولى ٢٠٠٣هـ ٢٠٠٣م

(17

لتعليقات الزكية على العقيدة الواسطية /عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين / الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م/دار الوطن للنشر الرياض .

- ۱۷) تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي / خالد فوزي عبد الحميد حمزة / الطبعة الأولى ۱۷ ۱ ۱هـ ۱۹۹۷م دار التربية والتراث / مكة المكرمة .
- 1۸) تلبس الجن بالأنس الأسباب والعلاج -د.بدر عبد الرزاق الماص الطبعـة الأولى ١٨٤هـ ١٩٨ م مكتبة الفلاح .الكويت.
- ۱۹) تلبيس إبليس ابن الجوزي ۱۹۸٦م دار إحياء الكتب العربية سوريا .
- ١٠) الجن والشياطين والسحر والعين والرقى في ضوء الكتاب والسنة / الأمين الحاج محمد أحمد الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م مكتبة دار المطبوعات الحديثة حدة .

( 7 )

الدر النضيد على كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب / شرح تعليق سعيد الجندول الحديثة . اطبعة ١٣٩٤هـــ ١٩٧٤م/مكتبة الرياض الحديثة .

17) الحسد ، أسبابه ،علاجه ، الوقاية منه / بحدي محمد الشهاوي – الطبعة الأولى ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م مكتبة الإيمان المنصورة القاهرة .

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / الدكتور محمد رشاد سالم /الطبعة الثانية ١٤١١هـــ -١٩٩١م /طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

٢٣) الدليل إلى الموضوعات الأسلامية /محمد صالح المنجد / الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م دار الوطن الرياض.

- السحر بين الحقيقة والخيال /د. أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٩٩م جائزة المدينة المنورة .
- ٢٦) السحر/ د. إبراهيم أدهم الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م دار البشائر
   الإسلامية بيروت لبنان.
- ۲۸) السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة / د. ابراهيم كمال أدهم –
   ۱لطبعة الثانية ۲۲ ۲ ۲هـ ۲۰۰۳م دار البشائر الاسلامية .بيروت لبنان .
- ٢٩) السيرة النبوية /للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨هـ ، عني بتحقيق النص / حسام الدين القدس ، دار مكتبة الهلال بيروت ، بدون طبعة .
- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف / عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان / الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م مكتبة العبيكان الرياض .
- ٣٠) حوار ساخن مع جن مسلم وجن مسيحي محمد عبده مغاوري الطبعة الأولى ١٤١٩هــ ٩٩٩م مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة .
- ٣١) شرح العقيدة السفارينية الكواكب الدرية لشرح (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) تأليف الشيخ / محمد عبد العزيز بن مانع /أضواء السلف.

ش (۳۲

- رح العقيدة الواسطية لشيخ الأسلام ابن تيمية / محمد خليل هراس / الطبعة الثانية 1 ك ١ ١ هـ ١ ٩ ٩ ٢ م / دار الثقافة للطباعة مكة المكرمة .
- ٣٣) شرح النسفية في العقيدة الأسلامية د. عبد الملك عبد الرحمن / الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ م دار مكتبة الأنبار العراق الرمادي .
- ٣٤) شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة ، شرح الملا علي القاري الحنفي المتوفي ١٠١٤هـ ، حققه وخرج أحاديثه علي محمد دندل ، دار الكتب العلمية بيروت .

- ٣٥) شرح مقدمة ابن أبي زيد القيراوي في العقيدة ، أمين الحاج حمد أحمـــد ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـــ ١٩٩١م ، مكتبة دار المطبوعات الحديثة .
- ٣٦) شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق أبي هاجر عمد السعيد بن بسيوني زغلول / الطبعة الأولى ٢٠١١هـ ٢٠٠٠م /دار الكتب العلمية بيروت .
- ٣٧) الصراع بين الشيطان والإنسان / أبي عبدالله محمد بن عبد الله- مكتبة الإيمان المنصورة ٢٠٠٠م.
- ٣٨) طب الرسول صلى الله عليه وسلم ورقية الملاك جبريل -محمـــد عبـــده مغاوري الطبعة الأولى ١٤١٧هــ٩٩٦م مكتبة الإيمان المنصورة .
- ٣٩) عالم الجن فيصل محمد عراقي الطبعة الثانية ١٤١٦هـ الناشر المؤلف مكة المكرمة .
- عالم الجن والشياطين من الكتاب والسنة محمد بيومي الطبعة الأولى
   ١٤١٦هـ ١٩٩٥م مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة .
- ا ٤) عالم السحر والشعوذة د.عمر سليمان الأشقر ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م دار النفاس الكويت .
- **2 )** عبق ونور يدخل على المؤمنين السرور / عبد الغني نكه مي الطبعة الأولى المؤمنين السرور / عبد الغني نكه مي الطبعة الأولى عبد 1 ) 1 \$ 1 \$ 1 هـــ دار الكتاب النفيس حلب .
- 27) عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان عرضاً ونقداً ، سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الغصن . الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م دار العاصمة الرياض .
- علاقة الجان بالإنسان الأسطورة التي هوت حسان عبد المنان الطبعـة الأولى ١٤١٦هـــ- ١٩٩٥م مكتبة برهومة الأردن .
- علم الجان محمد عبده مغاوري الطبعــة الأولى ١٤١٧هــــ ١٩٩٦م
   مكتبة الإيمان المنصورة .
- ٤٦) الفتاوى الذهبيةفي الرقى الشرعية اعداد حالد الجريسي الطبعـة الأولى ١٤١٧هـــ ١٩٩٦م
- (٤٧) فضح أسرار السحرة الأشرار محمد عبده مغاوري الطبعة الأولى الطبعة الأولى مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة .

- ٥) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان حسن باشا الطبعة الثانيــة ١٤٢٢هــــ ٢٠٠٢م دار قتيبة سوريا .
- ٦) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع /للسخاوي الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ..
   ١٩٨٥ م دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
- ٧) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب /الطبعة الأولى
   ١٤٢٠هـــ ٩٩٩٩م / دار المغنى للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية .
- ٨) كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده / أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم / دراسة وتحقيق د. أحمد بن ناصر بن محمد الحمد و د. سعيد عبد الرحمن بن موسى القزقي / الطبعة الأولى 19٨٨ 19٨٨.
- ٩) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب /الطبعة الأولى
   ١٤٢٠هـــ ٩٩٩٩م / دار المغنى للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية .
- 1) كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده / أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم/ دراسة وتحقيق د.أحمد بن ناصر بن محمد الحمد و د. سعيد عبد الرحمن بن موسى القزقي /الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م مكتبة التراث مكة المكرمة .
- 11) اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم الشيخ الحافظ قطب الدين محمد بن حمد بن عبد الله الخضري الشافعي المتوفي سنة ٩٤ هـ ، تحقيق د. مصطفى حميدة ، الطبعة الأولى ١٤ هـ ١٩٩٧م ، دار الكتب العلمية لبنان ، توزيع عباس أحمد الباز .
- 11) محمد في الكتاب المقدس /عبد الأحد داود- ترجمة فهمي شما الطبعة الثالثـة ١٤١٠- ١٤١٠ مرئاسة المحاكم الشرعية والشؤن الدينية بدولة قطر.
- ۱۳) مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية /الشيخ محمد بن علي بن سلوم /حققه وضبطه محمد زهري النجار /۱۶۰۳هــ -۱۹۸۳م /دار الكتب العلمية بيروت .
- 1) مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد آل الحكمي اختصره أبوعاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة / الطبعة التاسعة ٢٥٠٥هـ ١ دار طيبة الخضراء مكة المكرمة .
- ٢) معجم البدع / رائد بن صبري بن أبي علفة /الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م/
   دار العاصمة السعودية .
- ٣) معجم المصطلحات الصوفية د.أنور فؤاد أبي خزام الطبعة الأولى ١٩٩٣م مكتبة لبنان .

- ٤) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم /أحمد بن مصطفى الشهير
   بطاش كبرى زاده /دار الكتب العلمية بيروت .
- ه) المفاهيم المثلى في ظلال شرح أسماء الله تعالى الحسنى وليد بن محمود بن حسن
   دار الرضا
- ٦) مكائد الشيطان لعباد الرحمن وطرق الوقاية منها سلمان نصيف الدحدوح الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م دار البشائر الاسلامية بيروت لبنان .
- ٧) ملك الموت والأنبياء عبد العزيز الشناوي الطبعة الأولى ١٤١٧هــ١٩٩٦م
   مكتبة الإيمان المنصورة .
- ٨) الملائكة محمد كامل حسن المحامي المكتب العالمي للطباعة والنشر ١٩٧٨م
   بيروت .
- ٩) موقف الإسلام من السحر دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ٩
   حياة سعيد عمر باخضر الطبعة الأولى ١٤١٥هـــ ٩٩٥ م دار المحتمع للنشر والتوزيع جدة.
- 1) النبوات بين الإيمان والإنكار د. فرج الله عبد الباري الطبعة الأولى مدر الآفاق العربية القاهرة .
- (۱) النصح والبيان في علاج العين والسحر مس الجان دراسة تأصيلية للرقية الشرعية في ضوء القرآن والسنة د.محمد بن عبد القادر هنادي ، اسماعيل بن عبد الله العمري ۱۶۷۷ مكتبة النهرين الإسلامية حدة .
- ۱۲) نواقض الأيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف د. محمد بن عبد الله بن على الوهيبي الطبعة الأولى ١٤١٦هـــ ١٩٩٦م دار المسلم الرياض .
  - ۱۳) هاروت وماروت –محمد سعيد مكتبة الإيمان المنصورة .
- 15) **وصفات جنية للعلاج بالاعشاب الطبية** محمد عبده مغاوري الطبعة الأولى ٢٠١هـــ٩٩٩م مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة .

#### ٥) كتب في اليهودية:

- ١) أبحاث في الفكر اليهودي د. حسن ظاظا ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـــ ١٤٠٧م ، دار القلم دمشق .
- ٢) الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم (دراسة مقارنة
   ) -د. محمد البار، الطبعة الأولى ١٤١٠هـــــ ١٩٩٠م دار القيم ،دمشق .
- ٤) أنبياء التوراة والنبوات التوراتية م. ريجسكي ترجمة د. آحو يوسف الطبعة الثانية ٢٠٠٢م دار الينابيع .دمشق .
- ه) بذل المجهود في أفحام اليهود السموءل بن يجيى بن عباس المغربي المتوفي المحمود في ا
- ٦) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية د. فتحي الزغبي ، الطبعة الأولى ١٤١٤هــــ ١٩٤٥م ، دار البشر للنشر ، مصر ،
- ٧) التلمود وتاريخه وتعاليمه ظفر الإسلام خان ، الطبعة السابعة ١٤١٠هـ... ،
   ١٤١٠م ، دار النفائس بيروت .
- ٨) الديانة اليهودية الجزء الخامس من موسوعة الأديان السماوية والوضعية د.
   يوسف عبيد ، الطبعة الأولى ٩٩٥ م ، دار الفكر اللبناني بيروت : لبنان .
- ٩) المجتمع اليهودي زكي شنودة ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، بدون سنة طبع
- 1) الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ، د. حسن ظاظا ، الطبعة الثالثة 113 هـ ١٩٩٥م دار البشير جدة .
- 11) الكتر المرصود في قواعد التلمود ترجمة الدكتور يوسف نصر الله ، د. روهنلج المسيحي اليهودي على حسب التلمود ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـــ ١٩٨٧م دار القلم .
- ۱۲) مصادر التوراة ، التوراة وفلسطين ، من اين جاءت التوراة ، رد علي ادعاءات الصليبي عبدالجيد همو ، دار غار حراء ، دمشق سوريا ، بتاريخ ١٩٩٩م .

- 17) سفر التاريخ اليهودي –رجاء عبدالمجيد عرابي ، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م الأوائل للنشر ، سوريا .
- 15) مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم عبد المحيد همــو الطبعــة الأولى ٢٠٠٣م الأوائل للنشر والتوزيع .
- مقارنة الأديان اليهودية د. أحمد شلبي ، الطبعة العاشرة ١٩٩٢م ،
   مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
- ١٦) هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين يوسف أيــوب حــداد ،
   الطبعة الأولى ٢٠٠٤م ، الناشر بيان للنشر والتوزيع بيروت : لبنان ، حزأين .
- ۱۷) الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة ، بحث المعتقدات الدينية والأساطير القديمة د. نائل حنون ، الطبعة الأولى ۲۰۰٥م ، دار الخريف للنشر ، دمشق ، سوريا .
- ۱۸) مصادر التوراة ، الكنعانيون والتوراة المحرفة –عبدالجيد همو ، تريخ ١٨) مصادر التوراة ، الكنعانيون والتوراة المحرفة .
- ١٥) مصادر التوراة ، بابل وتحريف التوراة عبدالجحيد همو ، تاريخ ١٩٩٩م بدون سنة طبع ، دار غار حراء دمشق : سوريا .
- ٠٢) سلسلة مصادر التوراة ، ديانة الفراعنة والتوراة عبدالجيد همو ، تاريخ ١٩٩٥ م بدون سنة طبع ، دار غار حراء دمشق : سوريا .
- ٢١) العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها -د. أحمد بن عبدالله الزغيبي ، الطبعة الأولى ١٤١٨هــ ١٩٩٨م ، مكتبة العبيكان ، الرياض .
- ٢٢) مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم عبدالجيد همو، الطبعة الأولى ٢٠٠٥ هـ - ٢٠٠٣م، الناشر الأوائل، سوريا: دمشق.
- ٢٣) الفرق والمذاهب منف البدايات عبدالجيد همو، الطبعة الأولى ٢٠٥) من الناشر الأوائل، سوريا ، دمشق .
- ٢٤) اليهود واليهودية في نظر شعوب العالم د. ل. كارنييف ، ترجمــة د.
   محمد علي حواث ، الطبعة الأولى ٢٤١١هــ ٢٠٠١م ، دار الآفاق العربيــة
   القاهرة .

- اليهود واليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية الشيات ترجمة وتأليف دكتور رشاد شامي ، عن كتاب السلام في الأرض المقدسة تحليل تاريخي لمشكلة فلسطين ، فون باحوث حلوب ، تاريخ ٢٠٠٥ الناشر المكتب المصري للتوزيع القاهرة .
- 77) اليهودي العالمي الملياردير الأمريكي هنري فورد ، ترجمة على الجوهري ، تعليق هشام عواض، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، القاهرة بدون سنة طبع .
- ٢٧) اليهودية من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان د. كامل سعفان ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، القاهرة بدون سنة طبع .
- ١٤١٥ اليهود الحسيديم د. جعفر هادي حسن ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ٢٨)
   ١٩٩٤م ، دار القلم ، دمشق .
- ٢٩) اليهود عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية د. عرفان عبد الحميد فتاح ، الطبعة الأولى ٢٢١ هـ ٢٠٠٢م دار عمار للنشر الأردن .

#### ٦)المراجع النصرانية

- ١) إيماني أو القضايا المسيحية الكبرى بقلم القس إلياس مقار -١٩٧٧ م دار الثقافة طبع
   عطبعة دار الجيل .
  - ۲) أنبياء التوراة والنبوات التوراتية م. ريجسكي ترجمة د. آحو يوسف الطبعة الثانية
     ۲۰۰۲م دار الينابيع .دمشق .
    - ٣) الإيمان المريض د. ميخائيل مكسي اسكندر -٩٩٩ مكتبة الحبة القاهرة .
- ٤) الله في المسيحية / عوض سمعان الناشر الكنيسة قصر الدوباره الأنجيلية طبعة ٢٠٠٤م مصر .
  - ٥) الأربعة العظماء -ملتزم الطبع والنشر مدارس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنيسة رئيس الملائكة غبريال بحارة السقائين عابدين -مصر ١٩٨١م .
- 7) بماذا يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي رؤية معاصرة في ضوء كلمة الله القس رياض عزيز قسيس الطبعة الأولى ٢٠٠٢م الناشران برنامج التعليم اللاهوتي بالامتداد، الأردن مطبعة إيجلز القاهرة .
  - ٧) تأملات في معجزات المسيح / د. القس منيس عبد انور الكنيسة الأنجيلية مصر .

- ۸) التلاقي المسيحي الإسلامي بين الأنصار والخصوم د. أحمد عمران الزواوي . ٢٠٠٤م دار
   الفتاة للطباعة دمشق .
  - ٩) تفسير لسفر التكوين منسوب إلى القديس أفرام السرياني في المخطوط الماروني هونت
     ١١٢ في مكتبة اوكسفرد قدم له ونشره الأب يوحنا تابت رئيس جامعة الروح القدس
     الكسليك -لبنان ١٩٨٢م.
    - ۱۰) تمييز الأرواح جون إدواردز T۲۰۰۲ م.
  - 11) **جلالة ملك الجحيم** ديف بريز تعريب يوسف قسطه الطبعة الأولى ١٩٨٧م دار منشورات النفير – بيروت – لبنان .
- 17) جمان من فضة قاموس أعلام الكتاب المقدس / مكرم مشرقي ٢٠٠٣م مكتبة الإخوة مصر .
- 17) حقائق أساسية لفهم الحياة المسيحية القس دال يرتون -٢٠٠٠م دار الطباعــة القومية .القاهرة .
  - حياة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام من منظور إسلامي دراسة مقارنة /
     د. حنان قوتي الطبعة الأولى ٢٥٠٥هــ -٢٠٠٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
    - دم القس منسى يوحنا مكتبة المحبة .
    - 17) الحسد عمر يوسف المركز العربي للنشر بالاسكندرية معروف أحوان .
    - ١٧) حروب الشياطين البابا شنودة الثالث الطبعة الحادية عشرة ٢٠٠٤م
       الأنبا رويس بالعباسية .
      - ١٨) الخطر اليهودي على المسيحية والإسلام /د. عدنان حداد .
    - 19) رؤساء الملائكة السبعة الأنبا غريغوريوس منشورات أسقفية الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي 1997م.
      - · ٢) السحو القمص مينا جاد جرجس مكتبة المحبة ٢٠٠١م القاهرة .
- 17) السحر طقوسه وأسراره ش.ج.س.طومسون تعريب سمير شيخاني الطبعـة الأولى ٢٠٠٢م المكتبة الثقافية القاهرة
  - 77) شرح أصول الإيمان د. القس أندراوس واطسون ، د. القس إبراهيم سعيد دار الثقافة المسيحية الفجالة مصر .
    - ٣٣) شرح الكتاب مذكرات على سفر التكوين -تشارلس ماكنتوش طبعة ثالثة
       ١٩٨٢م مكتبة كنيسة الإخوة مصر .

- ٢٤) الصهيونية المسيحية / محمد السماك الطبعة الرابعة ١٤٢٥هــــ -٢٠٠٤م دار النفائس بيروت .
  - ٥٦) علم اللاهوت النظامي القس جيمس أنس ٩٩٩ م دار الطباعة القومية بالفجالة .
- 77) قاموس الكتاب المقدس/ تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتين هيئة التحرير د. بطرس عبد تاملك ود. جون طمس ود. إبراهيم مطر الطبعة السابعة دار الثقافة القاهرة ١٩٩١م.
  - ٢٧) الكتاب المقدس/ الإصدار الثالث الطبعة الأولى ٢٠٠٥م القاهرة .
  - (٢٨) الكنائس العربية في السجل الكنسي العثماني / جمع وترجمة وتحقيق عبد الرحيم أبو حسين وصالح سعداوي الطبعة ١٩٩٨م مطبعة الندى عمان المعهد الملكي للدراسات الدينية .
- 79) ما هو رأي المسيحية عن الجان والسحر د. ميخائيل مكسي اسكندر 999 م مكتبة المحبة الفاهرة .
  - ٣٠) **محاضرات في سفر القضاة** / صموئيل ريدوات تعريب أديب يس الطبعة الأولى ٢٠٠٤م مكتبة الإخوة مصر.
    - ٣١) مذهب تحضير الأرواح ماهر يونان عبد الله مطبعة المصريين ٩٩٧م.
- ٣٢) الموسوعة اللاهوتية الشهيرة بالحاوي لابن المكين إعداد راهب من دير المحرق الطبعة الأولى ٩٩٩ م الناشر دير السيدة العذراء المحرق .
  - ٣٣) محاضرات في علم اللاهوت النظامي تأليف هنري ثيسن ترجمة د. فريد فؤاد عبد الملك ١٩٨٧ م دار الثقافة القاهرة .
  - ٣٤) مداخل الشيطان على أهل الإيمان —نهاد درويش الطبعة الأولى ١٤١٥هــ ٣٤ ١٩٩ م دار الوحدة للكتاب مصر .
  - ٣٥) الوحي الإلهي وإستحالة تحريف الكتاب المقدس القس عبد المسيح بسيط أبو الخير الطبعة الأولى ٩٩٨م مطبعة المصريين .
  - ٣٦) الملائكة بيلي غراهم ترجمة القس حريس دلة دار النشر المعمدانية ١٩٨٩م لبنان .

- ٣٧) الملائكة البابا شنودة الثالث الطبعة الثالثة ٢٠٠٣م الكلية الإكليريكية بالقاهرة العباسية .
- ٣٨) النبوءة والسياسة /غريس هالسل ترجمة محمد السماك الطبعة الخامسة ٢٠٠٣م دار النفائس للطباعة والنشر بيروت لبنان .
  - ٣٩) نبوة جبل الزيتون رشاد فكرى ط ٢٠٠٢م مكتبة الأخوة .
  - ٤٠) الهرطقة في الغرب / د. رمسيس عوض الطبعة الأولى ١٩٩٧م سينا للنشر مصر .

#### ٧) كتب المعاجم:

- ١) المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم /محمد فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ ١) ١٩٩٨م دار الحديث القاهرة .
  - ٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم رتبه حسان عبد المنان /٢٠٠٠م بيت الأفكار الدولية.
- ٣) معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم / تصنيف عبد الصبور مرزوق/ الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م دار الشروق .
- عجم متن اللغة /للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا /دار مكتبة الحياة بيروت ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م .
- هعجم مفردات ألفظ القرآن /الراغب الأصفهاني ،ضبطه /إبراهيم شمس الدين الطبعة الأولى
   ١٤١٨هــ ١٩٩٧م ،دار الكتب العلمية بيروت .
  - ٦) معجم ألفاظ القرآن الكريم رتبه حسان عبد المنان /٢٠٠٠م بيت الأفكار الدولية.
- ٧) معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم / تصنيف عبد الصبور مرزوق/ الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م دار الشروق .
- ٨) معجم متن اللغة /للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا /دار مكتبة الحياة بيروت ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م
- ٩) معجم البدع / رائد بن صبري بن أبي علفة /الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م/ دار
   العاصمة السعودية .
- 1) معجم مفردات ألفظ القرآن /الراغب الأصفهاني ،ضبطه /إبراهيم شمــس الــدين الطبعة الأولى ١٤١٨هــ ١٩٩٧م ،دار الكتب العلمية بيروت .

#### ٨) كتب الموسوعات:

- 11) الموسوعة العربية العالمية /الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض.
- ۱۲) موجز دائرة المعارف الإسلامية /الطبعة الأولى ۱۶۱۸هــــ ۱۹۹۸م مركــز الشارقة للابداع الفكري .
- 17) الموسوعة العربية العالمية /الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض.
- 15) دائرة معارف القرن العشرين /محمد فريد وحدي /الطبعة الثالثة ،دار المعرفة بيروت.
- موجز دائرة المعارف الإسلامية /الطبعة الأولى ١٤١٨هــــ ١٩٩٨م مركــز
   الشارقة للابداع الفكري .

# قائمة المراجع الأجنبية

- 1- Anchor Bible Dictionary, Daived Noel Freedman, editor-in-chife; associate editor, Gary A. Herion, David F. Graf, John David Pleins: managing editor, Astrid B. Beck Volume 1.
- 2- Dictionary of Jesus and the Gospels/ editors, Joel B. Green, Scot McKnight; consulting editor. Howard Marshall: 1992 by Inter Varsity Christian Fellowship of the U.S.A.

- 3- New Catholic Encyclopedia, Volume XII 1905G: The Evalgelical Seminary Library.
- 4- The Anchor Bible Dictionary Volume 5 : Published by Doubleday 1992.
- 5- The Legends of The Jews, Louis Ginzberg: Translated from the German Manuscript by Henrietta Szold ' 1968.
- 6- 1987 by Macmillan Publishing Company: A. Division of Macmillan, Inc. 1- Eliade, Mircea 2- Adams, Charles J. .
- 7- New Catholic Encyclopedia Volume 1 : Nihil Obstat : John P. Whalen, M. A. S.T.D. Imprimatur : Patrick A. O'Boyle, D.D. Archbishop of Washington.
- 8- The Anchor Bible Dictionary: Volume 2: A Division of Bantam Doubleday Dell Publishing, Inc. 1922.
- 9- The Jewish Encyclopedia: Prepared by More than Four Hundred Scholare and Specialists: Volume 1.
- 10- The Jewish Encyclopedia الموسوعة اليهودية الجزء الثاني by Keter Publishing House Jerusalem Ltd. Israel : Corrected Edition .
- 11- الموسوعة الكاثوليكية الجديدة الجزء الثاني : 1961 : Prepared by an Editional Staff at The Catholic University of America, Washington, District of Columbia .
- 12- الموسوعة اليهودية ج By Keter Publishing House Jerusalem Ltd. Fourth printing 1978 .

- 13- The Encyclopedia Of Religion: By Macmillan Publishing Company 1987.
- 14- الموسوعة اليهودية الجزء الخامس : by Keter Publishing House Jerusalem Ltd. Israel : Library of Congress Catalog Card Number 72-90254 .
- 15- قاموس أقوال بولس ورسائله : Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin ; associate editor, Daniel G. Reid : 1993 .
- 16- الموسوعة اليهودية الجزء كا : by Keter Publishing House Jerusalem Ltd. Israel First printing 1972, Second printing 1973, Third printing 1974, Fourth printing 1978.
- 17- Essential Truths of the Christian Faith, Copyright c 1992 by R.C. Sproul, Genesis.

# الأرقام اللاتينية

لا تزال الأرقام اللاتينية تستخدم حتى الآن . وتعتمد هذه الأرقام على سبعة أحرف مختلفة كما يلى :

. X = 10 / L = 50 / C = 100 / D = 500 / M = 1000 / ° = I = 1 / V

ولهذه الأعداد قواعد وأصول . . فإذا كان العدد يتكون من حرفين ، وكان الحرف الأيمن يعني رقمًا أكبر مما يعنيه الحرف الأيسر . يطرح الأصغر من الأكبر .

مثال : 9 = 1 - 10 = IX : مثال

وإذا كان الحرف الأيمن يعني رقمًا أصغر أو مساويًا لما يعنيه الحرف الأيسر . . كان العكس حيث يجمع مدلول الحرفين . .

7 = 1 + 1 + 5 = VII : مثال

20 = 10 + 10 = XX

#### والجدول التالى يوضح معظم الأرقام والأعداد اللاتينية

| اللاتيني | الرقم    | 1.75111      | الرقم    | اللاتيني | الرقم    | 1.75111 | الرقم    |
|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| الرتيني  | المتداول | الرتيتي      | المتداول | الرتيني  | المتداول | الرتيني | المتداول |
| CD       | 400      | XXX          | 30       | XI       | 11       | I       | 1        |
| D        | 500      | XL           | 40       | XII      | 12       | II      | 2        |
| DC       | 600      | $\mathbf{L}$ | 50       | XIII     | 13       | III     | 3        |
| DCC      | 700      | LX           | 60       | XIV      | 14       | IV      | 4        |
| DCCC     | 800      | LXX          | 70       | XV       | 15       | V       | 5        |
| CM       | 900      | LXXX         | 80       | XVI      | 16       | VI      | 6        |
| M        | 1000     | XC           | 90       | XVII     | 17       | VII     | 7        |
| MM       | 2000     | C            | 100      | XVIII    | 18       | VIII    | 8        |
| MMM      | 3000     | CC           | 200      | XIX      | 19       | IX      | 9        |
|          |          | CCC          | 300      | XX       | 20       | X       | 10       |

# فهرس الموضوعات

| الصفحة  | الموضوع                                              |
|---------|------------------------------------------------------|
| Í       | المقدمة                                              |
| ۱ ۳۸- ۱ | الباب الأول:الملائكة في الديانة اليهودية             |
| ۲       | الفصل الأول: مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية      |
| ٣       | المبحث الأول:مفهوم الملائكة من خلال المصادر اليهودية |
| ۲       | <b>أولاً</b> : من الموسوعات اليهو دية                |
| ٨       | أعدادهــم                                            |
| ٨       | أعمال الملاثكة                                       |

| ٨          | <b>ثانيا</b> : الملائكة في التلمود                  |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٨          | وظائف الملائكة كما يصورها التلمود                   |
| ٩          | لغة الدعــاء للملائكــة                             |
| ٩          | أساطير تروى عن الملائكة في التلمود                  |
| ١٢         | ثالثاً: تطور عقيدة الملائكة عند اليهود              |
| ١٤         | المبحث الثاني:أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاتهم       |
| 10         | أولاً: الرؤساء                                      |
| 10         | الملك ميخائيل                                       |
| ١٧         | المسلاك حبريل                                       |
| ١٨         | ميطاطرون                                            |
| ١٩         | ثانياً : مجموعات الملائكة وأقسامهم                  |
| 19         | تعريف الكروبيم                                      |
| ۲١         | أعمال الكروبيم في اليهودية                          |
| ۲١         | وصف الكروبيم التي عملها سليمان                      |
| 77         | وصف حزقيال للكروبيم                                 |
| ۲ ٤        | تعريف السرافيم                                      |
| 70         | أعمال السرافيم                                      |
| ۲٦         | الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 7 7        | المبحث الثالث:موقف فرق اليهود وفلاسفتهم من الملائكة |
| ۲۸         | أولاً:فرق اليهود                                    |
| ۲۸         | فرقة السامرة                                        |
| ۲۹         | موقفهم من الملائكة                                  |
| ۲۹         | المقاربة واليوذعانية                                |
| ٣.         | الفريسيون                                           |
| ٣.         | الصدوقيون                                           |
| ٣.         | الـقــراؤون                                         |
| ٣١         | عقيدتمم في الملائكة                                 |
| ٣١         | الاسينيون                                           |
| ٣١         | ومن أهم عقائدهم                                     |
| ٣٢         | القباليون                                           |
| ٣٢         | الخــــلاصـــة                                      |
| ٣٣         | ثانياً:فلسفة ابن ميمون                              |
| ٣٤         | حركة الملائكة                                       |
| <b>T</b> 0 | صفات الملائكة                                       |
| ٣٦         | أجنحة الملائكة                                      |
| ٣٦         | وجه الملائكة                                        |
| ٣٧         | وصف الملاثكة وأقدامها                               |
| ٣٧         | أعمال الملائكة                                      |

| ٣٩ | انواع الوحي                                               |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ٤١ | ملائكة الوحي عندهم                                        |
| ٤١ | مراتب النبوة                                              |
| ٤١ | الفصل الثاني :أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود |
| ٤٦ | المبحث الأول: أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية          |
| ٤٦ | ١ – الوحي                                                 |
| ٤٨ | ٢ – البشارة                                               |
| ٥١ | ٣- الشفاعة                                                |
| ٥٢ | ٤ – الحراسة                                               |
| ٥٥ | ٥ – تنفيذ أمر الله                                        |
| ٥٥ | حفظهم للأنبياء والأبرار                                   |
| ٥٧ | إجابة الدعاء                                              |
| ٥٨ | هلاك العصاة                                               |
| ٦. | ٦ – الملائكة مع الأنبياء                                  |
| ٦٣ | مصارعة يعقوب التَّلِيثُانُ للملك                          |
| ٦٦ | المبحث الثاني: أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية         |
| ٦٧ | ملاك الربملاك الرب                                        |
| ٦٧ | ملاك حضرته                                                |
| ٦٨ | أبناء اللهأبناء الله                                      |
| ٨٦ | روح القدس                                                 |
| ٧. | المبحث الثالث : وصف الملائكة من الأسفار اليهودية          |
| ٧١ | أ <b>ولاً</b> : صفاتهم الخَلقية                           |
| ٧١ | التشكل بصور متعددة                                        |
| ٧١ | كثرة عددهم                                                |
| ٧٢ | الصعود والنزول                                            |
| ٧٢ | <b>ثانياً</b> : صفاهم الخُلُقية                           |
| ٧٣ | القديسيون                                                 |
| ٧٤ | الطاعة المستمرة والإحاطة بالعرش                           |
| ٧٤ | الخـــلاصـــة                                             |
| ٧٥ | الفصل الثالث:موقف الإسلام من اعتقادات اليهود              |
| ٧٦ | المبحث الأول : موقف الإسلام من مفهوم الملائكة وأعمالهم .  |
| ٧٧ | مفهوم الملائكة في كتب اللغة                               |
| ٧٨ | مفهوم اللغوي للملائكة في كتب التفسير.                     |
| ۸. | مفهوم الملائكة في الاصطلاح                                |
| ٨٤ | الملائكة في كتب التفسير                                   |
| ٨٥ | أعمال الملائكة                                            |
| ٨٩ | وصف الملائكة                                              |
| ۹١ | أسماء الملائكة                                            |

| 98      | مفهوم الملائكة عند الفلاسفة                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 90      | مفهوم الملائكة عند المتكلمين                                             |
| 90      | أولاً: الجهمية                                                           |
| 90      | ثانياً : المعتزلة                                                        |
| 97      | ثالثاً : مفهوم الملائكة عند الأشاعرة                                     |
| ٩٨      | مفهوم الملائكة عند الصوفية                                               |
| 1.1     | مفهوم الملائكة عند الشيعة                                                |
| 1.1     | المفاضــلة بين الملائكة وصالحي البشر                                     |
| 1.4     | أقوال أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر           |
| 1.4     | صور التفضيل                                                              |
| ١٠٤     | أدلة تفضيل صالحي البشر على الملائكة                                      |
| ١٠٤     | الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| 1.0     | الاختلاف في جنس إبليس                                                    |
| ١.٧     | المبحث الثاني: موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء            |
| ١٠٨     | أولاً: علاقة حبريل بالرسول ﷺ                                             |
| 111     | ثانياً : حديث موسى التَّلَيْثُلُمْ مع ملك الموت                          |
| 117     | الخـــــلاصة                                                             |
| 117     | ضيوف إبراهيم التَكَلِيُّالاّ                                             |
| 110     | المبحث الثالث:انتقال بعض الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة إلى كتب التفسير |
| 117     | أثر الإسرائيليات في التفسير                                              |
| 119     | موقف العلماء من الإسرائيليات                                             |
| 119     | ملك الموت                                                                |
| ١٢٤     | هاروت وماروت                                                             |
| 100     | الكروبيم                                                                 |
| ١٣٨     | الخلاصة                                                                  |
| ۲۸۰-۱۳۹ | الباب الثاني :الملائكة في الديانة النصرانية                              |
| ١٤.     | الفصل الاول:مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية                          |
| 1 £ 1   | المبحث الأول :تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية                   |
| 1 2 8   | مفهوم الملائكة اللغوي من الموسوعات                                       |
| 1 2 8   | الموسوعة الكاثوليكية الجديدة                                             |
| 1 £ £   | تفضيل الملائكة على البشر                                                 |
| 1 20    | تفضيل البشر على الملائكة                                                 |
| ١٤٧     | الملائكة في موسوعة علم اللاهوت                                           |
| ١٤٨     | قاموس أقوال يسوع والإنجيل                                                |
| 1 £ 9   | الملائكة في قاموس الكتاب المقدس                                          |
| 1 £ 9   | دائرة المعارف الكتابية                                                   |

| 10.   | مفهوم الملائكة من مؤلفاتهم                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 107   | الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 101   | المبحث الثاني:تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية |
| 109   | حلق الملائكة                                                          |
| 109   | عددهم                                                                 |
| ١٦١   | النهي عن عبادقم                                                       |
| ١٦١   | رؤساء الملائكة ورتبهم                                                 |
| ١٦٣   | رؤساء الملائكة                                                        |
| ١٦٣   | الخلاصــة                                                             |
| ١٦٤   | حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة                                        |
| 170   | المبحث الثالث:موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملاتكة     |
| ١٦٦   | الفرق النصرانية                                                       |
| 179   | الأرثوذكس                                                             |
| ١٧.   | الكاثوليك                                                             |
| 1 V 1 | البروتستانت                                                           |
| 1 V 1 | أهم الخلافات بين الأرثوذكس والبرتستانت                                |
| ١٧٣   | فلسفة توما الأكويني حول الملائكة                                      |
| ١٧٦   | الفصل الثاني:أعمال وأسماءواوصاف الملائكة كما يراها النصارى            |
| 1 7 7 | المبحث الأول : أعمال الملائكة من الأسفار النصرانية.                   |
| ١٧٨   | البشارة                                                               |
| ١٨٠   | النفخ في الصور                                                        |
| ١٨١   | فرح الملائكة بتوبة العبد                                              |
| ١٨٢   | حراسة المؤمنين                                                        |
| ١٨٣   | حمل أرواح الموتى                                                      |
| ١٨٤   | الشفاعة                                                               |
| ١٨٦   | الوحي                                                                 |
| 1 1 9 | المبحث الثاني : أسماء الملائكة من الأسفار النصرانية.                  |
| ١٩.   | الكروبيم (الشاروبيم)                                                  |
| 191   | السيرافيم                                                             |
| 191   | الفرق بين الكروبيم والسرافيم                                          |
| 197   | المخلوقات الحية                                                       |
| 198   | ألقاب الملائكة                                                        |
| 197   | رؤساء الملائكة                                                        |
| 197   | ميخائيل                                                               |
| 7.9   | جبرائيل                                                               |
| 717   | رافائيل                                                               |
| 771   | سوريال                                                                |

| 777        | الخلاصة                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 777        | المبحث الثالث : أوصاف الملائكة من الأسفار النصرانية       |
| 772        | الكثرة                                                    |
| 770        | حرية الإرادة                                              |
| 777        | تفاوت الدرجات                                             |
| 777        | التسبيح الدائم                                            |
| 777        | حث المؤمنين على عمل الخير                                 |
| 777        | ألها لا تعلم الغيبأ                                       |
| 779        | النهي عن عبادتهم                                          |
| 779        | أنهم لا يتزوجون ولا يموتون                                |
| 77.        | الفصل الثالث :روح القدس                                   |
| 771        | المبحث الأول :مفهوم روح القدس عند النصارى                 |
| 788        | تعریف روح القدس عند النصاری                               |
| 777        | اعتقادهم ألوهية روح القدس                                 |
| 7 £ 1      | أعمال روح القدس في الكتاب المقدس                          |
| 704        | المبحث الثاني:مفهوم روح القدس عند بولس                    |
| 708        | اضطراب مفهوم روح القدس عند بولس                           |
| 707        | اختلاف الكنائس حول انبثاق روح القدس                       |
| ۲٤.        | نفي أدلتهم                                                |
| 774        | المبحث الثالث:روح القدس في الإسلام                        |
| 771        | مفهوم روح القدس في الإسلام                                |
| 777        | الروح في القرآن الكريم.                                   |
| 7 7 9      | هل يوصف الله في الإسلام بأنه ذو روح؟                      |
| 711        | الباب الثالث: عالم الجن                                   |
| 7 / 7      | الفصل الأول:عقيدة اليهود والنصارى في الجن                 |
| 7 / £      | تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن      |
| ٢٨٦        | المبحث الأول:تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية    |
| ٢٨٢        | تعريف الجن عند اليهود من موسوعاتمم                        |
| ٨٨٢        | ساطان ( الشيطان )                                         |
| ۲۸۸        | مفهوم الجن عند اليهود من التلمود                          |
| 719        | تعریف الجن عند النصاری                                    |
| 797        | المبحث الثاني:أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية |
| 797        | أصل خلق الجن                                              |
| 797        | سقوط الملائكة                                             |
| <b>797</b> | سبب سقوط الملائكة                                         |
| ٣          | مراحل سقوط الملائكة الأشرار                               |
| ٣٠١        | تصنيف الملائكة الساقطة                                    |
| ٣.٢        | أسماء الملائكة الساقطة                                    |

| ٣٠٤                          | أسماء رؤساء الشياطين                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥                          | أوصاف الشيطان                                                 |
| ٣٠٦                          | تفاوتهم في القوة                                              |
| ٣٠٦                          | إسقاطه لسليمان الحكيم في عبادة الأصنام                        |
| ٣١١                          | المبحث الثالث:أعمال وجزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية |
| 717                          | أعمال الجن                                                    |
| 717                          | ١ – تزيين الباطل                                              |
| 777                          | ٢ – التشكيك                                                   |
| 718                          | ٣- التسويف                                                    |
| 710                          | ٤ – اليـــــــأس                                              |
| 717                          | حزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية                      |
| ٣١٩                          | الفصل الثاني:علاقة الجن بالإنسان                              |
| ٣٢.                          | المبحث الأول:التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان           |
| 771                          | تصور المجوس للجن                                              |
| 777                          | تصور اليونانيين                                               |
| 777                          | تصور الهنود القدماء                                           |
| TT &                         | تصور مشركي العرب                                              |
| ٣٢٦                          | المبحث الثاني:المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم         |
| <b>*** * * * * * * * * *</b> | كبش عزازيل                                                    |
| ٣٢.                          | أحكام الجان                                                   |
| ٣٣٢                          | العلاقة بين الجن والأنس                                       |
| ٣٣٣                          | العلاقة بين الجن والأنبياء                                    |
| ٣٤.                          | المبحث الثالث:المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم        |
| 8 1                          | أثر الجن على الإنسان                                          |
| 851                          | أعمال الشيطان المتعلقة ببني البشر                             |
| 858                          | العلاقة بين الجن وعيسى التَّلَيْثُلاّ                         |
| 727                          | أمراض يسببها الشياطين                                         |
| <b>729</b>                   | الخـــلاصــة                                                  |
| <b>r</b> o.                  | الفصل الثالث:موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن |
| 701                          | المبحث الأول : مفهوم الجن في الإسلام                          |
| 707                          | تعريف الجن                                                    |
| 708                          | أسماء الجن وقبائلهم في كتب اللغة                              |
| 805                          | الجن في الشرع                                                 |
| <b>707</b>                   | تعريف الجن من الموسوعات                                       |
| <b>TO</b> A                  | تعريف الجن في كتب التفسير                                     |
| <b>77</b>                    | العلاقة بين الجن والجان وإبليس                                |
| 770                          | الجن في الاصطلاح                                              |
| <b>۳</b> ለ٦                  | أقوال الفلاسفة                                                |

| ٣٧٣          | أوصاف الجن                                           |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ٣٤٢          | صفات الشيطان في كتب اللغة                            |
| <b>~</b> ~ 9 | أهم أعمال الجن                                       |
| ۳۸٤          | بعثة محمد ﷺ للحن                                     |
| ۳۸٦          | الخلاصة                                              |
| ۳۸۷          | المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام         |
| ٣٨٨          | تكليف الجن                                           |
| ٣٩.          | سماع الجن                                            |
| <b>797</b>   | جزاء الجن                                            |
| <b>790</b>   | العلاقة بين الجن والإنس                              |
| <b>79</b>    | السحر                                                |
| <b>٣</b> 9.٨ | المسا                                                |
| <b>٣</b> 99  | الصرع                                                |
| ٤٠٠          | تعريف الصرع                                          |
| ٤٠٠          | أنواعه                                               |
| ٤٠١          | أدلة الصرع                                           |
| ٤٠٦          | الخلاصة                                              |
| ٤٠٧          | المبحث الثالث : الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير |
| ٤٠٨          | تعرض الشياطين للأنبياء عليهم السلام                  |
| ٤٠٨          | آدم التَّلَيْثُانُ                                   |
| ٤١٤          | سليمان التَكَلِيْكُاخ                                |
| ٤٢.          | أيوب العَلِينَالاً                                   |
| ٤٣٢          |                                                      |
| ٤٣٣          | الخاتمة                                              |
| 240          | التوصيات                                             |
| ٤٣٦          | الفهارسا                                             |
| ٤٣٧          | ١. فهرس الآيات                                       |
| ٤ ٤ ٨        | ٢. فهرس الأحاديث                                     |
| ٤٥١          | ٣٠   فهرس الأعلام                                    |
| 207          | ٤. فهرس المصادر والمراجع                             |